

تَأليفَ

؇ؠٞؾٚڹٷڰؙڵڿٷؙڵؠٚڿؙ

النبوه والعقل

الآخرة والعقل

من خلق الله

صفات الرسول

في وجود الله وخلود الروح

عقليات اسلامية

کیف آمنت

ابواب الرحمة

الانسان روح لا جسد

السعادة

نار جهنم



دار التيار الجديد



## الله والعَقْلُ

### جَمَيْ مِي لَكُفُولَ مَجَفُولَ مَعَ فَوَلَّتُ الطبعث تاالأولحث ١٤٣٥مر ١٤٠٥



# العقال والعقال

تآليف

عُمِيِّنَ كُولِهُ مَغِنِيِّيِّهُ

<u>عقليات اسلامية</u>

النبوه والعقل

الآخرة والعقل

من خلق الله

صفات الرسول

`في وجود الله ر وخلود الروح

الانسان روح لا جسد

ابواب الرحمة

السعادة

نارجهنم



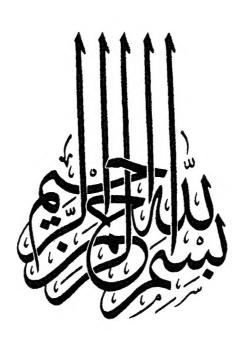

#### فَهْرِس المَوضُوعَات

| ٩          | مُقَدَّمَةمُقَدِّمَة                              |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | اللهُ وَ العَقْل                                  |
| ٢٣         | هَذِه الصَّفْحَات                                 |
| 19         | سَبَبِ المَعْرِفَة                                |
| 19         | الحَوَاس الخَمْس                                  |
| •          | المُلاَحظَة وَالتَّجربَة                          |
| <b>*</b> o | اَسْالُوٓا أَهْلَ العِلْمِ                        |
| <b>~</b> 9 | مَنْ خَلَق الله؟                                  |
| ٢          | اللَّهُ وَالطَّبِيعَة                             |
| ٣          | الْأَلُوهيَّة فِكرَة!                             |
| £ £ 3      | أَينَ يُوجَد اللَّه                               |
|            | مَنْ رَأَىٰ اللَّه؟                               |
| έλ         | كَيْفَ خَفي وجُود الله وَهُو أُوضَع مِن الشَّمس؟! |
|            | الْإِلَهُ الَّذِي نَعْبُد                         |

| 00       | العَقْل وَعَالَم مَا بَعْدَ المَوْت |
|----------|-------------------------------------|
| ٥٥       | حرّيَّة الفِكْر:                    |
| ٥٧       | الكَلْب المُتَدَين:                 |
| ٥٨       | المَوْت:                            |
| <b>w</b> | السَّبَبِ                           |
| 79       | عَوْدُ عَلَىٰ بِدْء                 |
| ٧٣       | الْأَديَان وَتَطُور الوَعي          |
| ۸۱       | إِلَّه ٱيزنهَاور                    |
| AY       | عقَائِد المُفَكرِين                 |
| ۸۸       | الدّكتُور الكسس كاريل               |
| ۸۹       | الصَّلاَة                           |
| ۸۹       | فَرَانز ويرفل                       |
| ٩٠       | الدِّين بَعْد مليُون سَنَةَ         |
| امَنْدَ  | شُبْهَات المُلْحدِين وَ الْإِجَابَة |
|          | مُقَدَّمَةمُقَدَّمَة                |
|          | مَع أَخ كَرِيم                      |
|          | يَقْرَأُ وَيُصَفِّق                 |
| 90       |                                     |
|          | أَعْلاَم وَعَمَائِم                 |
|          | اعدرم وعسرتم                        |

| ٩٦٢       | شُطْحَات فِقْهيَّة                     |
|-----------|----------------------------------------|
| <b>۹v</b> | هَذَا الكِتَابِ                        |
| 1•1       | سَارتَر وَفِكرَة الْإِلحَاد            |
| 111       | بَيْنَ المُؤْمِنِين وَالمُلْحدِين      |
| 111       | كَيْف يُؤمِن بِمَا لاَ يُرىٰ؟          |
| 111       | حَتْمِيَّة الْإِيمَان بالغَيْب         |
| 115       | خَطَأُ التَّفسِير المِيكَانِيكي للكَون |
| 110       | القُرُود وَأَشْعَار شَكسبِير           |
| \\V       |                                        |
| \\A       |                                        |
| 171       | حَوْل الدِّين وَالعِلْمِ               |
| 171,      | • •                                    |
| 171       | _                                      |
| ١٣٢       | إِحْدَىٰ الدَّعوَ تَين ضَالاَلَة       |
| 177       | الحَقَائِق أَحْوَات                    |
| ١٢٤       |                                        |
| 178371    | تَعَاون العِلْم وَالدِّين              |
| ١٢٥       | ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ            |
| \         | اللَّادِينيَّة وَالعِلمَانِيَّة        |
| ١٢٧       | تَشْكِيلِ العُقُولِ                    |

| ١٢٨ | مِنْ عِلْم الطَّبِيعَة                               |
|-----|------------------------------------------------------|
| 179 | مِنْ عِلْم الْأحياء                                  |
| ١٣٠ | مِنْ عِلْم النَّفْسمِنْ عِلْم النَّفْس               |
| ١٣٣ | الشَّبَابِ وَالدُّعَاةِ إِلَىٰ دِينِ اللهِ           |
| 144 | المَادّة وَٱلْحَيَاة                                 |
| ١٣٧ | بَيْنَ الحَيّ وَالجَامد                              |
| ١٣٨ | مَرَاحل الْإِنْسَان                                  |
| ١٣٩ | وَاهِبِ ٱلْحَيَاةِ                                   |
| 179 | المَادِّيُون وَٱلْحَيَاة                             |
| 187 | أَينَ الَّذي يَخْلق مِن لاَ شَيء                     |
| ١٤٧ | حَوْلَ الْإِسْلاَم                                   |
| ١٤٧ | طَرِيق المَعْرفَة إِلَىٰ الْإِسْلاَم                 |
| ١٤٨ | عَقِيدَة الْإِسْلاَم وَاضحَة                         |
| ١٥٠ | شَخْمبِيَتْهُ                                        |
| ١٥٤ | مَرَاحِل الدَّعوَةمَرَاحِل الدَّعوَة                 |
| ١٥٦ | لمَاذَا عَفَا مُحَمَّد عَالَهُ عَن أَلدَّ أَعْدَائَه |
| \oV | الرَّسَالَة وَالرَّسُولِ قَبِلِ الْإِسْلاَمِ         |
| ١٥٨ | عُمُوم الرَّسَالَة المُحَمَّدِيَّة                   |
| ١٥٩ | هَذِهِ اللَّبِنَةِ المُكَمِلَةِ                      |
| 171 | دَعهَ هَ مُحَمَّد بِنَفْسِهَا دَلِيا                 |

| ٠٦٣                                 | كِتَابِ الظَّاهِرَةِ ٱلْقُرْءَانِيَّةِ             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 775                                 | مُفِيد وَلَكن مُعَقّدمُفِيد وَلَكن مُعَقّد         |
| ٠٠٠٠٠ ع٦٢                           | أَزْمَة خَطِيرَة                                   |
| ٠٦٤3٢                               | الظَّاهرَة الدِّينيَّة                             |
| ٠٦٥                                 | مَا وَرَاء الطَّبِيعَة                             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مَبْدَأُ النُّبِيَّةِ                              |
| <i>.</i>                            | ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيمِ                             |
| NNV                                 | قَبْلَ البِعْثَة                                   |
| ١٧١                                 | بَعْدَ البِعْثَة                                   |
| ١٧٣                                 | إِعْجَازِ ٱلْقُرْءَانِ                             |
| ١٧٥                                 | هَل أَخَذ مُحَمَّد مِن التَّورَاة وَالْإِنْجِيل؟   |
| <b>\YY</b>                          | بَاقَة مِن حَدِيقَة الرَّسُولِ الْأَعْظَمَ عَلِيًّ |
| <b>\</b> \\                         | رُبَّمَا كَانِ الدَّاءِ دَوَاء                     |
| <b>\</b> YX                         | مِن خلاَله الجُليٰ                                 |
| 179                                 | يَضْحَك للنُّكتَة                                  |
| ١٨١                                 | أَعْدَاقُهُأَعْدَاقُهُ                             |
| ١٨٤                                 | مَحُو الْأُمّيّة                                   |
| ١٨٥                                 |                                                    |
| \ <b>\</b> \                        |                                                    |
| ١٨٩                                 | الفرَ اسَبة                                        |

| 141          | حَوْل البَعْث                                      |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 191          | لكُلّ نَاكِث شُبْهَة                               |
| 197          | الْإِجَابَة عَن الشُّبهَتَين                       |
| 198          | الدَّلِيل الْأَصِيل                                |
| 197          | مِن كِتَاب يَوْم القِيَامَة                        |
| ١٩٨          | تَأْرِيخ فِكرَة الخُلُود                           |
| 199          | طَرِيق الجَنَّة                                    |
| r•1          | بِدْعَة التَّعْصب وَالْإِجْتهَاد فِي مَورِد النَّص |
| ۲۰۱          | الْإِجْتَهَاد                                      |
| ۲۰۲          | البِدْعَة                                          |
| ۲۰۲          | التَّعَصِّبِ                                       |
| ۲۰۳          | الدِّين وَمَارْكس وَرَاسل                          |
| ۲۰٤          | اليَهُود وَالمَسِيحيَّة وَالتَّعَصبِ               |
| (• 0         | فِيتُو الكَنِيسَة ضِدّ الْإِنْجِيل                 |
| ۲ <b>٠</b> ٧ | الْإِسْلاَم وَالتَّعَصُبِ                          |
| ۲•۸          | مَنْ البَاديء بتَفرِيق المُسْلمِين؟                |
| (1 <b>r</b>  | الخُلفَاء وَبَعْض الفُقْهَاء                       |
| (10          | أَمْثلَة مِن التَّعَصب المَذْهَبي                  |
| ^\ <b>7</b>  | المُتْعَة وَشَيْخ أَزْهَري                         |
| ΄1Λ          | أَنْ تَأْدَر أَمِنَأُهُ لِلنَّانَا                 |

| ۲۱۸         | الزَّنَا وَشِهَادَة الزُّورِ          |
|-------------|---------------------------------------|
| Y19         | إلحَاق الوَلَد بغَيْر أَبِيه          |
| YY•         |                                       |
| 771         | صَلاَة الشُّيطَان                     |
| YYY         | لِكُلِّ رَأْيَة وَعُذرَة              |
| YYV         | مُشْكُلاَت نَهْج البَلاَغَة           |
| YYV         | مُسْحَة إِلٰهِيَة وَعَبْقَة نَبِقِيَة |
| YYA         | وحُدَة الذَّات وَالصَّفَات            |
| ۲۳۰         | التَّجَارَة بِالصَّدقَة               |
| 771         | الثُّقَة بِالله                       |
| YYY         | قصَّة الشَّامي مَع الْإِمَامِ ﷺ       |
| ۲۳۰         | القَضَاء وَالقَدَر                    |
| 777         | مُشكُّلَة الجَبْر وَالْإِخْتيَار      |
| Y <b>r9</b> | أَخْطَر مِن القُنْبِلَة الذَّريَّة    |
|             |                                       |
|             | النُّبُوّة وَ ٱلعَقْل                 |
| 780         | تَمْهِيد                              |
| 701         | الحُسْنُ وَالقُبْحُ                   |
| Y09         | النُّبُوَّات                          |
| Y           | 1 4 40 - 13                           |

| Y7           | الغَايَةُ مِن البِعْثَة                        |
|--------------|------------------------------------------------|
| ٧٦٢          | البَرَاهمَة                                    |
| Y7Y          | مَنْ هُو المُشَرّع؟                            |
| Y77          | دَلاَئِل النُّبُقَة                            |
| Y7V          | مُعْجِزَة مُحَمَّد عَلِيَّةً                   |
| YVo          | الرِّسَالَة وَالرَّسُولَ ﷺ                     |
| YAY          | ٱلْقُرْءَان                                    |
| YAV          | فِي عِلْم الفَلَك                              |
| ۲۸۸          | فِي عِلْم الحَيوَان                            |
| Y90          | مُحَمَّد ﷺ فِي بَعْض خَصَائِصَه                |
| ٣٠٣          | مُحَمَّد ﷺ خَاتَم النَّبيِّين                  |
| ٣٠٧          | تَنْبِيه:                                      |
|              | الْآخِرَةُ وَ ٱلعَقْل                          |
| ٣١١          | تَمْهِيد                                       |
|              | أَوْهَام الجَاحدِين                            |
| ٣١٩          | فِكْرَة الْآخَرَة وَتَأْثِيرِهَا فِي السُّلُوك |
|              | "<br>الدَّلِيل الْآخر                          |
| <b>***</b> 0 | العَالَم حَادِث                                |
| <b>~~</b>    | الْآخَةَ مَاا وأُماا جُدِيثُ                   |

| ٣٤٢                                            | بَقَاء الرُّوح                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| TET                                            | •                               |
|                                                |                                 |
| TEE33                                          | إِنْشْقَاق ٱلْقَمَر             |
| <b>~£V</b>                                     | التَّنَاسُخ                     |
| <b>TOT</b>                                     | مَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ |
| ٣٦٥                                            | الدِّين وَالضَّمِيرِ            |
| ، وَ الْإِنْسَان                               | تنذران                          |
|                                                |                                 |
| <b>TV1</b>                                     |                                 |
| ٣٧١                                            | أَنَا وَأَنْتَ                  |
| <b>TV</b> T                                    | الغَرَض مِن هَذَا الكِتَابِ     |
| ٣٧٢                                            | أَقْسَام الكِتَابِأ             |
| TVE                                            | نَصِيحَة                        |
| م الأَوْل:                                     | القشو                           |
| ، وَخُلُودَ الرُّوحِ<br>• ، وَخُلُودَ الرُّوحِ |                                 |
|                                                | -                               |
| <b>**VV</b>                                    | كَيْف آمَنْت                    |
| <b>TAY</b>                                     | الله وَأَنْتَ                   |
| ٣٨٧                                            | الْإِيْمَان باللهِ قَدِيم       |
| <b>Y</b> AA                                    | العَالِم مَع الدَّلِيل          |

| ۳۸۹ | أَيِّها المُشَكَّك                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | مِنْ الْأَدلَة الخَاصَة                                        |
| ۳۹۳ | أَعْط الزَّمن فُرصَة                                           |
| ۳۹٥ | صَانِع المُصَادفَات                                            |
| ۳۹۹ | الْإِنْسَان رُوْح لاَ جَسَد                                    |
| ۳۹۹ | أَصْلاَن أَسَاسِيَّانأُصْلاَن أَسَاسِيًّان                     |
| ۳۹۹ | الدَّلِيل                                                      |
| ٤٠٠ | التَّجربَة                                                     |
| ٤٠١ | العِلْم الرُّوحي الحَدِيْث                                     |
| ٤٠٢ | كِتَاب جَدِيد                                                  |
| ٤٠٤ | عَلْم الدُّوح يَصْبَح جَامِعيًّا                               |
| ٤٠٤ | بَعْض الْأُسِمَاء                                              |
| ٤٠٥ | بَيِّنَات وَوقَائِع                                            |
| ٤٠٧ | وَصْف الحَيَاة بَعْد المَوْت                                   |
| ٤١٣ | رُوّاد الفَضَاء وَرسَالَة الْأَنْبِيَاء                        |
|     | القِسْم الثَّاني:                                              |
|     | مَبَادِي، عَامّة، وَمُقْتَطفَات مِن الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة |
| ٤٢١ | مَبَادِيء عَامّة                                               |
| ٤٢١ | طُر بق المَعْر فَة إلىٰ الْآخرَة                               |

| 173 | الخَلاَص مِن النَّار              |
|-----|-----------------------------------|
| ٤٢٢ | صَلاَح الْآخرَة                   |
| ٤٣٣ | أُتْسكُت أَو تَتَكَلَّم؟          |
| £YE | هَلْ الجَهْل عُذْر؟               |
| ٤٢٥ | النَّيَّة                         |
| ٤٢٦ | مَنْ لاَ يَرْحَم                  |
| ٤٢٦ | الثُّوَابالثُّوَاب                |
| ٤٢٩ | أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ             |
| ٤٢٩ | الْآلَة الكَاشْفَة                |
| ٤٢٩ | عِنْدَ الْإِمَامِ اللهِ           |
| ٤٣١ | الدُّعَاء عِنْدَ الْإِمَامِ اللهِ |
| ٤٣٢ | الْأَمَلاللهُمَا                  |
| ٤٣٥ | أيّهُما نَخْتَار؟                 |
| £~V | التَّرْغِيبِ فِي الخَيْرِ         |
| ٤٤٢ | لأحُجّة وَلاَ عُذْر               |
| ٤٤٣ | مَيْتَة السُّوْء                  |
| ٤٤٧ | إِرْحُم نَفْسَك                   |
| ٤٥٠ | الحَجَّاج                         |
| ٤٥٣ | السُّعَادَة                       |
| ٤٥٣ | مَـُ هُم السَّعِيدِ؟              |

| ٤٥٣        | لاً سَعَادَة فِي هَذِه الحَيَاة                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٥        |                                                                                                                    |
| ٤٥٥        | بَلاَء الدُّنْيَا وَبَلاَء الْآخرَة                                                                                |
| £0V        | الصَّلاَة                                                                                                          |
| ٤ • V      | الصِّلَة بَيْنَ الله وَالعَبْد                                                                                     |
| £ 0 A      | حَقِيقَة الصَّلاَة                                                                                                 |
| ٤٥٩        | الغَايَة مِن الصَّلاَة                                                                                             |
| ٤٥٩        | صَلاَة الْإِمَام زَين العَابدِين ﷺ                                                                                 |
| 173        | الْإِنْسجَام                                                                                                       |
| ٤٦٢        | ·                                                                                                                  |
| ٤٦٥        | لاَ إِيْمَان مَع كَذِب                                                                                             |
| ٤٧١        | الثَّقَة بالله                                                                                                     |
| ٤٧١        | مَعْنَىٰ الثَّقَة بالله                                                                                            |
| ٤٧٣        | عَلَى ﷺ وَالثَّقَة بالله                                                                                           |
| ٤٧٤        | -<br>أَبْنَاء عَلَى اللهِ الله |
| ٤٧٥        | •                                                                                                                  |
| <b>£V9</b> |                                                                                                                    |
| £A0        | الحُبِّ فِي الله                                                                                                   |
|            | مَحبّة الله                                                                                                        |
|            | الحُت في الله                                                                                                      |

| ٤٩١.          | فِي اللهفِي الله               | إِخْوَانِي |
|---------------|--------------------------------|------------|
| ٤٩٧.          | چِيْرَان                       | حُقُوق ال  |
| ٥٠١.          | و والمُسبِيء                   | المُحْسِن  |
| ٥٠١.          | يء                             | المُسير    |
| ٥٠٣.          | پين                            | المُحْد    |
| ٥٠٩.          | آيَات                          | فَهْرَس اأ |
| 0 <b>7</b> V. | لأَحَادِيثلأَحَادِيثلأَحَادِيث | فَهْرَس اأ |
| ۰۳۹.          | مَصَادر                        | فَهُ س ال  |



## عَبِينَهُ

أَحْمد الله سُبحَانَه ، وَأَستَعِين بهِ ، وَأُصَلِّي عَلَىٰ النَّبيّ المُختَار وَآله الْأَطهَار . وَبَعْد :

فَقَد جَاء فِي الحَدِيث الشَّرِيف عَن الرَّسُول الْأَعْظَم ﷺ: «أَصْل دِيْني الْعَقْل ». وَدِين مُحَمّد (١) يَقوم عَلىٰ دَعَائِم ثَلاَثَة: «الْإِيمَان بالله ، وَالنَّبُوة ، وَاليَـوم الْآخـر ، وَتَتفَرع الْإِمَامَة عَن النَّبوَّة ، لأَنها ريَاسَة عَامّة فِي أُمُور الدِّين وَالدُّنيَا عَن النَّبيّ ، وَالمَعْدي المُنْتَظر قِسم مِن الإمَامَة ، لأَنّه الْإمَام الَّذي يَأْتي فِي آخر الزَّمَان.

وَوَضعتُ سِلسلَة أَعرض فِيهَا الدَّلِيل العَقلي عَلىٰ أَصُول الْإِسلاَم، وَدَعَـائِمه الْأُولىٰ جَنبًا إِلىٰ جَنْب مَع الْإِحسَاس القَلْبي فِي عِبَارَة سَهلَة وَاضحَة مُكتَفياً مِن المَوضُوع بِمَعَالمهِ الرَّئِيسيَّة مُجتَنباً كُلِّ مَا يَعُوق الفَهْم، وَيَأْبَاه العَقْل... وَجَـاءَت السَلسلَة فِي خَمْس حَلقَات: (الله وَالعَقْل، النُّبوَّة وَالعَقْل، الاَّخرَة وَالعَقْل، إمَامَة

<sup>(</sup>١) أنظر، مُستَدرك الوَسَائِل: ١٧٣/١١ ح ٨، عوَالِي اللآلي: ١٢٥/٤ ح ١، الشَّفا بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفَىٰ: ١/١٤٦/.

عَلَى وَالعَقْل (١) ، وَالمَهدي المُنْتَظر وَالعَقْل (٢) .

وَقَد وَفقتُ، بِحَمد الله ، إلى مَا قَصَدت إلَيه مِن تَقوية الرُّوح الدِّينيَّة وَتَشبِيتها بِالمَنْهَج العَقلي فِي نفُوس كَثِير مِن الشَّبَاب ، وَحَقَّقَت السَّلسلَة نَجَاحاً كَبِيراً ، فَطُبع بَعْضها أَرْبَع مَرَّات ، وَبَعْضها الآخر ثَلاَثاً . . وَبَعد أَنْ نَفَدَت النَّسخ مِن جَمِيع الطَّبعَات ، رَأينا أَنْ نَجمَع الحَلقات الخَسْس ، وَنِخرجها فِي كتَاب وَاحد باسم «الإِسلام وَالعَقْل » تَسهِيلاً عَلى الرَّاغبِين ، وَمُسَاهمَة فِي نَشر الثَّقافَة الدِّينيَّة ، وَالفَلْسَفَة الإِسْلاَم وَالعَقْل » تَسهِيلاً عَلى الرَّاغبِين ، وَمُسَاهمَة فِي نَشر الثَّقافَة الدِّينيَّة ،

<sup>(</sup>١) لَقَد طُبعَ كِتَاب «إِمَامَة عَليّ بَيْنَ المَقْل وَالقُرْآن » بشَكلٍ مُسْتَقلٍ ليَكُونَ فِي مُثْنَاول كُلّ طَالب وَرَاغب فِي مُؤسّسة دَار الكِتَاب الْإسْلامي.

<sup>(</sup>٢) لَقَد طُبعَ فَصْل كِتَاب «المَهدي المُنْتَظر وَالمَقْل » فِي الجُزء الْأَوَّل فِي مُوسّسَة دَار الكِتَاب الْإِسْلاَمي.



#### هَذِه الصَّيفحَات

بِسْم الله ، وَالحَمد الله وَالصَّلاَة عَلىٰ صَفيَّه المُرسَل وَجَمِيع الْأَنبيَاء وَالصُّلحَاء .
وَبَعد ، فَقَد اتصلَتُ بكُتب الدِّين ، وَأَنَا فِي سِن الخَامسَة ، وَأُوّل مَا حَفَظتُ مِنْهَا
سُورَة الفَاتحَة .

أُمّا صِلَتي بكُتُب التَّشرِيع وَالعَقَائِد فَقَد مَرِّ عَلَيهَا أَربعُون عَامَاً أَو تَزِيد قَلِيلاً وَمَا زِلتُ أَرَاجِع هَذِه المَوضُوعَات، وَأُتَابِع مَا يَقَع فِي يَدي مِن كتَابٍ أَو مَقَالٍ جَدِيد يَتَصل بِهَا مِن قَرِيبٍ أَو بَعِيدٍ، أَبْحَث وَأُنقب عَن فِكرَة أَو كَلمَة تُشعر بتَعزِيز الدِّين وَدَعمَه، وَقَد ظَهَر أُثَر ذَلِكَ فِيمَا كَتَبتهُ رَدًّا عَلَىٰ المُلحدِين وَالطَّاعنِين فِي الْإِسلام، وَحَمَة الكَين فِي الرِّسلام، وَجَمَعتُ الكَيْتِير مِن هَذهِ الرِّدُود فِي كتَاب «مَع الشِّيعَة » و « أَهل الْبَيْت » و « الْإِسلام مَع الحَيّاة » .

مَن تَتَّبِع مَا كَتَبِتُ وَنَشرتُ فِي مَبَاحث الدِّين، وَمَا يَتَصل بِهِ يَجد أَنِي أُحَارِب عَلَىٰ جَبْهَتَين: أُكَافِح التَّعصب وَالجمُود فِي بَعْض الأَفْرَاد مِن المُتذينِين، وَأُكَافِح الْإِسْلاَم وَشَرِيعَته الْإِسْلاَم وَشَرِيعَته الْإِسْلاَم وَشَرِيعَته وَتَعالِيمَه. أَقف وَسَطاً بَيْن الاِثْنَين رَاغبَا إلَيهمَا العَدْل وَالتَّوَازِن، أَدعُو المُؤمِن المُتَدين أَنْ يُلاَثِم بَيْن إِيمَانَه وَأَهدَاف الحَيَاة، وَأَدعُو الْإِبَاحِي أَنْ يُؤمن وَيَدين بمَا يَفرضَه العَقْل وَالوَاقع، وَلاَ يَسِير وَرَاء الْأَهوَاء وَالْأَحلام. لَقَد أَهمَل هَذَا الدِّين يَفرضَه العَلْل وَالوَاقع، وَلاَ يَسِير وَرَاء الْأَهوَاء وَالْأَحلام. لَقَد أَهمَل هَذَا الدِّين

وَتَجَاهَله، فوَقَفتُ مِنْهُ مَوقف المُرشد المُدَافع، وَخَاطَبتَه برِفق وَلِين أَستَدرجَه وَأَستَمِيلَه. وَنَظر ذَاك إلى نَاحيَة وَاحدَة مِن الدِّين، وَأَشَاح ببَصرَه عَن غَيرهَا، وَأَستَمِيلَه. وَنَظر ذَاك إلى نَاحيَة وَاحدَة مِن الدِّين، وَأَشَاح ببَصرَه عَن غَيرهَا، وَأَبىٰ إلاَّ التَّعصب لتَقَالِيد سَيئَات لَيْسَت مِن الدِّين فِي شَي، فَهَاجَمتَه وَقَسوتُ، لأَنَّ التَّعصب يَحْجب الحَقِّ عَن الأَبْصَار، وَيُلقي ستَارَا كَثِيفاً بَيْنَه وَبَيْن مَن يَنْشدَه.

وَخَلَق لِي هَذَا المَوقف المُحَايد بَيْن الفَرِيقَين أَعدَاء مِن كُلِّ مِنْهُما، وَقَالُوا مَا شَاء لَهُم الهَوىٰ وَالجَهل، فَأَنْصَرَفتُ عَن لَغوهُم، وَأَقبَلتُ عَلىٰ العَمْل مُنْقَطعاً إِلَيه مُتّعظاً بِحِكمَة الْإِمَام عَلَي اللهِ : «الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ مَتْ بِالْعَمْلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا أَرْتَحَلَ عَنْهُ » (١٠). وَقَولَه اللهِ : «لَيْس بعَاقِل مَن الْرَعَج بقول الزُّور فِيدِ، وَلاَ بحَكِيمٍ مَن رَضي بثَنَاء الجَاهل عَلَيه » (١٠). وَصَدق الرَّسُول الْأَعْظُم حَيْث قَالَ: « آعْملُوا كُلِّ مُيسر لمَا خُلقَ لَهُ » (١٠).

إِنِّي أَتَعصب للجَوهَر، وَأَتسَامح فِي العَرض، وَأَجمَع بَيْن قُولَه سُبحَانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَ هِيمَ هُو سَمَّئكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو مَوْلَئكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو مَوْلَئكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الضَّيلُ وَنِعْمَ النَّعْرُ بَعِيَا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ النَّصِيرُ ﴾ (٤). وَقُولَه تَعَالَىٰ: ﴿ وَذَرِ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا بِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ وَأَن تُبْسَلَ نَفْسُ ابِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الكَافِي: ١ / ٥٨ ح ١٤، تُحَف المُقُول: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٨٦/٦، صَحِيح مُسْلِم: ٤٧/٨، صَحِيح آبِن مَاجَه: ٢٠/١، صَحِيح التَّرمذي: ٢٢١٩/، مُسْنَد أَحمَد: ٢/١ و ٨٢، سُنن أَبِي دَاود: ٤١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) أَلْحَجّ: ٧٨.

شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَتَ اللَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ عِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿(١). وَقُولَه تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا اللَّهِ مُرْوَا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيْمَةِ ﴾ (١).

قَالَ لِي بَعْض الطَّيبِين مِن الْأَصدقَاء (٣): مَا بَالَك تَجْمُد فِي مَـورد وَاقـفَاً عِـندَ النَّص الحَرفِي، وَتَنطَلق مَع رُوح النَّص فِي مَوردٍ آخر ؟ فَإِمّا أَنْ تَبقىٰ سَاثِرًا، وَإِمّا أَنْ تَظل وَاقفاً.

قُلتُ: لَو تُرك لِي الخيَار لفَعَلتُ، وَلَكنّني عَبدٌ مَأْمُور، أَقف حَيْث يَنهَاني الدِّين عِن المَسِير، وَيَسدٌ فِي وَجْهي جَمِيع المَنَافذ، وَأُسِير حَيْث أَجد طَرِيقَة رَحبَاً فَسِيحَاً (٤).

وَالْآن، وَفِي هَذَا الكتَابِ قَد أَخَذتُ عَلَىٰ نَفْسِي أَنْ أَتَقيّد بِحُكم العَقْل لا رَائِد

<sup>(</sup>١) اَلْأَنْعَام: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) اَلبَيْنَة: ٥.

<sup>(</sup>٣) هُمَا الْأَخِ القلاَّمَة الشَّيخ عَبدالله نِعمَة ، وَالْأَخِ المُجَاهد صَاحب العِرفَان الشَّيخ عَارف الرَّين . (مِنْهُ فَتُعُ) .

<sup>(</sup>٤) مِثَال الجمُود عَلَىٰ النَّص مَا جَاء فِي الحَدِيثُ أَنَّ المُسَافِر إِذَا قَطَع ثَمَانِيَة فَرَاسِخ يَقْص وَيَفطر، يَعم هَذَا الحُكم كُلَّ مُسَافِر، سواء أَسَافَر طَائرًا أَو مَشيّاً عَلَىٰ الْأَقدَام، وَسواء أَكَان فِي سَفرَه حَرَج أَم فَرج، لأَنَّ الحُكم كُلَّ مُسَافِر، سواء أَسَافَر مَوَاد أَرَاد القصر وَالْإِفطَار فِي حَال دُون حَال لَبيَّن، وَحَيث لَمْ يُبَيّن تَحتَّم الشَّمُول جَمِيع الحَالات. أَمّا مِثَال التَّجَاوز إلى رُوح النَّص فكَالْأَحَادِيث الوَاردَة فِي بَذَل المَاء وَفَضلَه، وَأَنَّ مَن سَقىٰ ظَمآنَا فَلَهُ مِن الْأَجر مَا يَفُوق الحَصر، فَإِنَّ مَورد هَذِه الْأَحَادِيث حَيْث يَعز المَاء وَيَندُر، وَأَنَّ مَن سَقىٰ ظَمآنَا فَلَهُ مِن الْأَجر مَا يَفُوق الحَصر، فَإِنَّ مَورد هَذِه الْأَحَادِيث حَيْث يَعز المَاء وَيَندُر، كمّا هِي الحَال فِي عَهْد الرَّسُول الْأَعْظَم، وَبنَوع خَاصٌ فِي الصَّحرَاء إِذْ يَكُون المَاء أَنذر مِن الكِبريت لاَحْتر، أَمّا فِي البِلاَد الَّتي يَكُون فِيهَا كَالتُّرَاب وَالهَوَاء فَلاَ ثَوَاب إلاّ بمقدّار مَا يَعُود النَّع وَسَدّ الخِلَة. (مِنْ الخِلْة. (مِنْ المَاء أَد اللَّه عَالِمُ الخَلْقِي البِلاَد الَّتِي يَكُون فِيهَا كَالتُّرَاب وَالهَوَاء فَلاَ ثُواب إلاّ بمقدّار مَا يَعُود النَّع وَسَدّ الخِلَة. (مِنْ المِنْهُمُ ).

لِي سِوَاه ، فَاسمهُ «اللهُ وَالعَقْل » وَسَأَحَاول أَنْ لاَ أُحِيد قَيد شَعرَة عَمّا يَدل عَلَيه اللَّفظ ، وَمَا أَحوجنَا اليَوم إلى مُعَالجَة هَذَا المَوضُوع الهَام حَيْث طَغىٰ تَيَّار الْإلحاد عَلَىٰ كُلَّ شَيء وَتَفشىٰ رُوحه فِي كُل قُطر . فَهذَا شَاب مَصْري وَضَع كتَابَاً أُسمَاه «اللهُ وَالْإِنْسَان » يُنْكر فِيهِ وجُود الخَالق ، وَيَقُول :

«اللهُ فِي العِلْم الحَدِيث مَعنَاه الطَّاقَة الخَام الَّتي فِي دَاخلنَا، وَالحَركَة الَّتي كَشَفهَا العِلْم فِي الذَّرَة، وَالمَعبَد بَرلمَان حرَّ وَمَدرسَة عَصريَة، وَالصَّلاَة هِي الطَّعَام الجَيد، وَالكِسَاء الجَيد، وَالمَسكَن الجَيد» (١١).

وَمَصري آخر أَلّف كتَابَا دَعَاه «الدِّين وَالضَّمِير »، وَهُو أَكبَر حَجمًا وَأَكثَر لُؤمًا ، رَأَىٰ هَذَا المُؤلِّف أَنْ لاَ سَبِيل إِلى إِنْكَار الخَالق، فَٱعتَرف بهِ وَلَكن جَعَلهُ وجُوديَا قَالَ:

«إِنَّ الله يُدخِل جَنَّتَه الطَّيب الرَّشِيد وَإِنْ لَمْ يُؤدَّ صَلاَة وَاحدَة ، وَلَم يَعْمَل حَسَنَة قطّ . وَإِنْ الله يُن تَسْتَطِيع أَنْ تَنْبت مِن الْأَرْض ، وَإِنَّ الدَّعوَة إِلَىٰ الدِّين تَستَطِيع أَنْ تَنْبت مِن الْأَرْض ، وَإِنَّ السَّمَاء بوَحى وَلاَ سَبَب » (٢) .

وَقَد رَدَدتُ عَلَىٰ الْأَوّل فِي صُحف بَيْرُوت وَالقَاهرَة ، ثُمَّ أَدرَجتُ الرَّدّ فِي كتَاب «الْإسلام مَع الحَيَاة »، وَرَددتُ عَلَىٰ الثَّاني فِي جَرِيدَة التَّلغرَاف تَأْرِيخ

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتاب «الله والأنسان » لمصطفى محكود: ٢٤ و ١١١ الطَّبعة الأولى سنة (١٩٥٧م). (مِنْهُ مَثَرًا).

<sup>(</sup>٢) كتَاب «الدِّين وَالضَّمِير » لمَحمُود الشَّرقَاوي: ٤١ و ٨٥ و ٩٨ و ١٠٠ الطَّبَعَة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٨م). وَنَشَرَت جَرِيدَة الجمهُوريَّة فِي عَدَد: (٢/كَانُون الثَّاني / ١٩٥٩م) مَقَالاً للأُستَاذ عَبد المُنعم النَّمر يَردّ فِيهِ عَلىٰ المُوْلَف وَقَد جَاء فِيه : « أَنَّ الشَّرقَاوي هَذَا عَالِم وَكَاتب مُجِيد اَسْتَغل بالصَّحَافَة مُدَّة حَتَّىٰ فِيهِ عَلىٰ المُوْلَف وَقَد جَاء فِيه : « أَنَّ الشَّرقَاوي هَذَا عَالِم وَكَاتب مُجِيد اَسْتَغل بالصَّحَافَة مُدَّة حَتَّىٰ أَستَقرَّ بِهِ المَطَاف بالأَزهَر » . قَالَ كَاتب المقال : « عَلمتُ أَنَّ وزَارَة الأَوقَاف قَد اَسْتَرت مِن الكتّاب كَثِيرًا، وَالمَقرُونَ مَن أَنْها لاَ تَسْتَري كَتَابًا وَتُشَجعهُ، وَفِيهِ هَذِه المَآخذ الدِّينيَّة الكَبِيرَة » . (مِنْهُ يَثَوُّ) .

( ٦/ ٤/ ١٩٥٩ م ). وَسَأَ تَعَرِض لأَقَوَاله مُفصلاً فِي كَتَابِ «النُّبوَّة وَالعَقْلِ».

أمّا البّاعث على وضع هذه الصّفحات، وفِكرة العودة إلى مُصْطَفى مَحمُود فَحَدِيث جَرىٰ بَيْنِي وَبَين صَدِيق طَيّب، قَالَ فِي مَجرىٰ الحَدِيث عَن كتَاب «اللهُ وَكَلْإِنْسَان». أَمثَل هَذَا الكتّاب يَكْتَفي بِالرَّدَ عَلَيه فِي مَقَال يُقرأ ثُم يُنسىٰ وَيُهمَل ؟! وَبَقيت هَذِه الكلّمة تَتَردد فِي نَفْسي، حَتّىٰ لاَحَظتُ أَنَّ الكثير مِمَّن قَرَأ الرَّد لَمْ يَقرأ الكتّا، وَأَنَّ أَكْثر الَّذِين قَرأوا الكِتّاب لَمْ يَصلهُم رَدِّي عَلَيه، لأَنَّ مُصطفىٰ مَحمُود نَشَر فصُول الكتّاب عَمّا وَرَاء الطّبيعة فِي مَقَالات مُتَسلسلة بمَجلّة «رَوز اليُوسف» الَّتي أَضلت النَّاشئة، وهِي \_ فِي الغَالب \_ لاَ تَنْسر إلاَ لمُصطفىٰ مَحمُود وَأَمثاله مِن الَّذِين يَروجُون للفَسَاد وَالْإِلحَاد، وَهذا القول رَدّة لمُصلفىٰ مُحمُود وَأَمثاله مِن الَّذِين يَروجُون للفَسَاد وَالْإِلحَاد، وَهذا القول رَدّة أَمَامي أَكثَر مِن مَرّة عَدَد مِن المَصريّين، وَفِيهِم الأَجلاء مِن شيُوخ الأَزهر اللّذين المَصريّة مَن مُصادرة الحكومة المتصريّة هَذَا الكتاب فَقَد تَسَرّب الكثير مِن نُسَخِه إلىٰ مَصْر وَبَعْض البِلاَد العَربيّة.

وَلمُصطَفَىٰ مَحمُود مَكَانَة يُغبط عَلَيهَا بَيْن الشَّبَاب وَالطُّلاَب، فَقَد رَأَيتهُم يُقبلُون عَلَىٰ كَلمَاته فِي شَوق، وَيَلتهمُونها فِي لهَفَة، وَيَتحدثُون عَنْهَا بثقَة وَإِيمَان كَأنّها وَحي. أَمّا سرّ هَذَا الْإِقبَال فَأسلُوبه السَّاحر، وَمَقدرَته الفَائِقَة عَلَىٰ إِغراء المُرَاهقِين وَالتَّلاَعب بعقُولهِم بأَلحَان لاَ شَيء وَرَاءهَا سِوىٰ أَنغَام لاَ تُعبّر عَن مَعنَىٰ سَلِيم.

لذَا رَأيتُ مِن الْأَفضَل أَنْ أَضَع كتَابَاً مُستَقلاً يَكُون فِي مُتنَاول الجَمِيع، وَقَد تَعَرضتُ فِيهِ للقِسم الَّذي خَصّصه المُؤلّف للكَلاَم عَن الله سُبحَانه، وَعَالَم مَا بَعد المَوت. وَهَدفِي الْأَوّل أَنْ أُبَيّن لمَن يَثق بهِ وَبآرَائه أَنّه غَير جَدِير بَهَذهِ الثّقَة فِيمَا

يَخْتَص بِمَا وَرَاء الطَّبِيعَة ، لأَنَّ فَلسَفَته فِي هَذَا المَوضُوع بالذَات وَهُم وَخَيَال لاَ تَقُوم عَلَىٰ أَسَاس مِن الوَاقع .

وَنَحنُ رِجَالِ الدِّينِ، وَإِنْ حَزِّ الْأَلَم قُلُوبِنَا مِن هَذَا التَّيَارِ الفَاسدِ المُلجِدِ فَإِنَّنَا بحمد الله نَملك مِن الحُجَّج مَا نَذُود بهِ عَن عَقِيدَتنا، وَلاَ نَطلب مِمَّن يُلحد وَيُشَكك إِلاَّ أَنْ يَستَمع لمَا نَقُول، وَيَنظر فِيمَا نَستَدل بسَلاَمَة فِي العَقْل، وَتَجرد عَن الهَوىٰ، ثُمَّ نَدعمهُ إِلَىٰ إحسَاسَه وَشُعورَه يَتّخذ مِنْهُ رَسُولاً أَمِينَا وَرَائِداً حَكِيماً.

أُمّا مَن يَتَكلّم وَيُجَادل لاَ لشَيء إِلاَّ للتَّلهي وَسدَّ الفرَاغ، أُو إِظهَار شَخصَه وَفَهمَه، كَأَ كثَر الَّذين يَتَكلمُون فِي هَذَا المَوضُوع \_أُمّا هَذَا فَيَشق مَعَه التَّفَاهُم وَيَعسَر، إِنْ لَم يَكُن مُحَالاً، وَمِن هُنا ٱتسعَت مَسَافَة الخِلاَف بَيْننَا وَبَيْن الكَثِيرِين مِن الشَّبَاب.

نَحنُ لاَ نُحرّم الكَلاَم عَلىٰ إِنسَان، وَلاَ نَفْرض عَلَيه أَقوَالنا فَرضاً، غَير أَنَّنا لاَ نَحْتَرم مَن يَرسل نَفْسَه مَع الظَّنَة وَالتُّهمَة، وَيَجزم باللّمحَة وَالشُّبهَة، وَيتجَاهل الحَقَائِق الَّتِي آمَن بِهَا مَن خَلقُوا الحَضَارَات، وَغَيرُوا وَجْه التَّأْرِيخ، وَأَخرجُوا الأُمَم مِن الظُّلمَات إلىٰ النُّور.

نَحنُ لاَ نَفْرض عَلَىٰ أَحد الإِيمَان بآرَاء الْأَلُوف مِن الْأَنْبِيَاء وَالْعُلْمَاء وَالْفَلاَسْفَة وَالْمُصلِحِينَ ، وَإِنَّمَا نَطلُب إِلَيه أَنْ يَقرَأُ مَا قَالُوا ، وَمَا قِيلَ عَنْهُم قَبل أَنْ يَتَهمهُم فِي عَقُولِهِم وَعَقَائدهِم ، وَهُم الَّذين عَلَموا الْأَجِيَالِ البَحْث وَالتَّفْكِيرِ .

وَالله شبحانه المسؤول أَنْ يَجعَل هَذِه الْأُورَاق تَبصرَة للمُشَككِين ، وَقوّة فِي يَد المُؤمِنِين ، وَهُو يَعلم أُنّي تَقربتُ بهَا إِلَيه رَغبَة فِي مَرضَاته يَوْم أَلقَاه أَنّه غَفُور رَحِيم.

#### سَبَبِ المَعْرِفَة

تَرتسم فِي أَذهَاننَا صُور عَن أَشيَاء هَذِه الطَّبِيعَة مِن المَادَة الجَامدَة أَو الحَيّة، كَتَصورنَا بأَنَّ الْأَرض كُرويَّة مُتَحركة وَأَنَّ المَاء يُغَطي ثَلاَثَة أَربَاعهَا. وَتَرتسم فَي أَذهَاننَا صُور عِن أَشيَاء غَير مَادِّيَة، لاَ تَمت إلىٰ هَذِه الطَّبِيعَة بسَبَب، فَيضاً فِي أَذهَاننَا صُور عِن أَشيَاء غَير مَادِّيَة، لاَ تَمت إلىٰ هَذِه الطَّبِيعَة بسَبَب، كَتَصورنَا وجُود قوّة تَكمُن وَرَاء هَذَا الكون، وَهِي الَّتِي تُدِيرَه وَتُدَبرَه. وَقَد تَأْتِي هَذِه الصُّور مِن الْإِلهَام وَالتَّخيُل، أَو التَّقلِيد وَالمُحَاكمة وَالمُحَاكمة وَالمُحَاكمة، أَو النَّقل وَالسَّماع، أَو الْإِستنتَاجَات العَقليَة، أَو التَّجربَة الشَّخصيَّة وَالمُشَاهدَة الحِسيَّة. فَالسَّماع، أَو الْإِستنتَاجَات العَقليَة، أَو التَّجربَة الشَّخصيَّة وَالمُشَاهدَة الحِسيَّة. فَهَل هَذِه التَّصورَات بكَاملهَا عِلْم وَحقَائِق، أَو جَهْل وَأُوهَام، أَو أَنَّ بَعْضَهَا فَهَل هَذِه التَّصورَات بكَاملها عِلْم وَحقَائِق، أَو جَهْل وَأُوهَام، أَو أَنَّ بَعْضَهَا الْآخر بَاطل؟.

#### الحَوَاسَ الخَمْسَ:

ذَهَب فَرِيق مِن الفَلاسفَة إِلَىٰ أَن كُلِّ صُورَة تَرتَسم فِي ذِهنَك لاَ تَكُون عِلمَا صَحِيحاً وَمَعرفَة حَقّة إِلاَّ إِذَا أَتَت عَن طَرِيق الحَوَاس الخَمْس: (البَصَر، والسَّمع، وَالشَّم، وَاللَّمس، وَالذَّوق)، فَمَا تَذُوقَه أَو تَلمَسه أَو تَشمه أَو تَسمَعه أَو تَراه تَحكِم بأَنَّه مَوجُود وَحَقِيقَة وَاقعَة، وَمَا عَدَا ذَاك يَجِب أَنْ تَقف مِنْهُ مَوقفاً سَلبياً. وَلَكن الحواس كَثِيراً مَا تَخدعنَا، فَالنَّسِيج الَّذي تَشتَرِيه تَرَىٰ لَونَه فِي الدُّكَان غَير لَونَه فِي ضَوء الشَّمس وَالهَوَاء الطَّلَق، وَهَذِه المِنضَدَة تَبدُو لَكَ مُستَدِيرة، وَأَنْتَ قَرِيب مِنْهَا، وَلاَ تَبدُو كَذَلِكَ إِذَا ٱبتَعدتَ عَنْهَا، وَهَ ذِه المَرأة جَمِيلَة فِي نَظَر مَن تُنَافسهَا وَتُزَاحمهَا، وَهَذَا الطَّعَام تَستَطيبَه، وَأَنتَ جَائِع، نَظَرك، قَبيحَة فِي نَظَر مَن تُنَافسهَا وَتُزَاحمهَا، وَهَذَا الطَّعَام تَستَطيبَه، وَأَنتَ جَائِع، وَلاَ تَستَطيبه وَأَنتَ شَبعَان، وَكَذلك الحَال بالنَّسبَة إلىٰ الرَّاتُحة وَالسَّمع يَخْتَلفَان بإختلاف الأَشخاص، وَكَذلك بالنِّسبة إلىٰ الحَرَارَة وَالبُرُودَة: ضَع إحدَىٰ يَديك فِي مَاء حَار، وَالأُخرىٰ فِي مَاء بَارد، ثُمَّ ضَعهُما بَعد ذلك، فِي مَاء فَاتر، فَيَبدُو هَذَا المَاء بَارداً بالنَّسبَة لأُخرىٰ. إِنَّ المَعاني وَالحَقَائِق المَاء بَارداً بالنَّسبَة لإحدىٰ يَديك، وَحَارًا بالنِّسبَة للأُخرىٰ. إِنَّ المَعاني وَالحَقَائِق بَارداً بالنَّسبَة المُورا أُخرىٰ ويُسمع وَمِمًا يُؤكُلُ ويُشَم ويُلمس. فَكمَا نَعرف كَثِيراً مِن الأُمُور أُكرَىٰ مِثَامُرَة عَن طَرِيق الإِستنتَاج. قَالَ إِفلاَطُون: إِذَا كَانَت الحَقِيقَة لاَ تَثْبت إلاً مُعرفة أُمُور أُخرىٰ بصُورَة غَير مُبَاشرَة عَن طَرِيق الإِستنتَاج. قَالَ إِفلاَطُون: إِذَا كَانَت الحَقِيقَة لاَ تَثْبت إلاَّ بالخَواس الظَّاهر فَيَجب أَنْ يَكُون القَرد وَالفَيلسُوف الحَكِيم سوَاء بسوَاء! لأَنَّهُما يَشتَركَان فِي هَذِه الإِحسَاسَات.

#### الهُلاَحظَة وَالتَّجربَة:

وَقَال آخرُون: أَنَّ أَسبَاب المَعرفَة وَالكَشف عَن الحَقِيقَة لاَ تَنْحَصر بهَذِه الحواس الخَمْس، بَل تَشمل المُلاَحظَة وَالتَّجربَة، وَالمُرَاد بالمُلاَحظَة مُشَاهَدَة الْحَواس الخَمْس، بَل تَشمل المُلاَحظَة وَالتَّجربَة، وَالمُرَاد بالمُلاَحظَة مُشَاهدَة الأَجرام الأَشياء عَلىٰ مَا هِي عَلَيه فِي الطَّبيعَة، كمُلاَحظَة النَّجُوم وَغَيرهَا مِن الأَجرام السَّماويَّة دُون أَنْ تَمسها يَد التَّجربَة، أَمَّا التَّجربَة فَهي مُشَاهدَة الأَشيَاء فِي ظرُوف خَاصّة يُهيئهَا العَالِم، ويَتصرف بها حسب إِرَادَته، ويُرَتبها بآلاته العِلميَّة الدَّقِيقَة. وَكُل تَجربة تَستَّبع المُلاَحظَة، وَلاَ عَكُس. وَعَلَيه فمَا يُمكن استخدام التَّجربَة

وَالمُلاَحظَة فِيهِ فَهُو مَوجُود، وَمَا يَخرج عَن هَذِه الدَّائِرَة فَلاَ وجُود لهُ. وَهذَا القَول قَرِيب مِن سَابقهِ غَير أَنّه أَعَم وَأُوسَع، لأَنّه يَشمل الأَشيَاء الَّتي لاَ تُرىٰ وَلاَ تُلمَس، كَالْأَلكترُون وَمكرُوب السَّرطَان وَمَا إِلَيه.

وَالنَّتِيجَة الحَتميّة لهَذَا القول أَنَّ الْأُلوهيّة ، وَمَا يَتصل بهَا مِن إِرسَال الرُّسل وَإِنْ هِي إِلاَّ أَسمَاء لاَ تُعبّر عَن حَقِيقَة ، لأَن كُلِّ مَا وَرَاء التَّجر بَة وَالمُلاَحظة لاَ وجُود لهُ ، وَإِنَّ الْأَقيسَة المَنطقيّة وَالْإِستنتَاجَات العَقليّة تَركِيب أَلفَاظ ، وصُور خَيَاليّة لاَ يَربطها بالوَاقع أَي رَابط .

#### وَيَرِدٌ هَذَا القَول:

أُوّلاً: أَنَّ التَّجرِبَة تَخْتَص بحَادثَة جُزئيَة، وَلاَ يُمكن أَنْ تَثْبت بهَا قَاعدَة كليّة عَامّة، هَذَا مُضَافاً إِلى أَنَّها لَن تَكُون حَقِيقيّة مِئّة بالمِئّة، فَقَد يَجزِم العَالِم بحَقِيقَة مَا عَن طَرِيق التَّجرِبَة، ثُمَّ تَظهَر لهُ حَادثَة أُخرىٰ يُستَكشف مِنْهَا أَنَّ التَّجرِبَة الأُولىٰ كَانَت خَاطئة وَغَير صَالحَة لتَفسِير مَا كَان يُفسّره بِهَا مِن الحَوَادث. فَهذَا إِينشتِين كَانَت خَاطئة وَغَير صَالحَة لتَفسِير مَا كَان يُفسّره بِهَا مِن الحَوَادث. فَهذَا إِينشتِين زَعَم: «أَنَّ أَقصَر الخطُوط هُو الخَطّ المُنحَني، وَأَنَّ الضَّوء يَسِير عَلىٰ خَطّ مُستَقِيم، ثُمَّ آتَفق أَنْ رَصَد ثَانيَة بآلآت أُحدَث وَأَتقَن فَتَبيَّن لهُ أَنَّ أَقصَر الخُطُوط الخَطّ المُستَقِيم، وأَنَّ الضَّوء يَسِير عَلَيه لاَ عَلىٰ خَطّ مُنْحَنى ».

قَانِيَاً: لَيْس مِن شَكَّ أَنَّ للتَّجربَة مزَايَا لاَ تُوجد فِي غَيرهَا، وَأَنَّه كَان لهَا وَمَا زَال الفَضل الأُوّل فِي تَقدّم العُلُوم، وَلَكن لَيْس مَعْنىٰ هَذَا أَنَّ التَّجربَة هِي كُلِّ المَعرفَة، وَأَنَّ غَيرهَا لَيْس بشَيء لأَنَّ العَالِم لاَ يُمكنَه إِجرَاء تجَاربَه فِي جَمِيع المَوضُوعَات اللَّي تُعْرَض لهُ، طَبِيعيّة كَانَت أَو غَير طَبيعيّة، فَقَد يُعتَمد عَلىٰ المُلاَحظَة وَحدهَا، كمَا هِي الحَال فِي عِلم الفَلك، وَعِلم الحَيَاة، حَيْث لاَ يَستَطِيع الإنسَان أَنْ يَجري كمَا هِي الحَال فِي عِلم الفَلك، وَعِلم الحَيَاة، حَيْث لاَ يَستَطِيع الإنسَان أَنْ يَجري

أيّة تَجرية عَلىٰ حَركَات الْأَفلاك، كمّا أنّه لا يَستَطِيع أَنْ يَخلق الحَيّاة، أَو يُعِيدهَا بَعد المَوت. لذَا يُقْتَصر فِي عِلْم الفَلك وَعِلم الحَيّاة عَلىٰ المُشَاهدة وَالمُلاَحظة فَقَط، كمّا هِي الحَال فِي الْأُمُور العَقليّة المُجردة عَن المَادّة وَالعَالم المَحسُوس، فَقَط، كمّا هِي الحَال فِي الْأُمُور العَقليّة المُجردة عَن المَادّة وَالعَالم المَحسُوس، حَيث لاَ مَجَال للتَّجربة وَلاَ للمُشَاهدة وَلاَ أَي شَيء سِوىٰ العَقْل وَمَنطقة السَّلِيم وَاستنتاجات اللَّه السَّلِيم وَاستنتاجات اللَّه العَيْان وَالتَّجربة وَلاَ تَستَلزم شَيئاً مِن المُحَالات العَقليّة.

وَلَو أَسقَطنَا العَقْل عَن الْإعتبَار فَهَل يَطبقىٰ الْإِنسَان عَلىٰ إِنسَانِيَته؟! وَبـمَاذَا نُمَيِّزه عَن الحَيوَانَات وَالحَشرَات، وَنَعرف الصَّحِيح مِن الفَّاسد، وَالخَير مِن الشَّر، وَالجمَال مِن القُبح؟ ! بَل وَكَيف نُشَاهد نُجَرّب، ثُمّ نَنفي أُو نُثبت صِدق التَّجربَة إِذَا طَرَحنا العَقْل جَانبًا ؟! وَإِذَا تَنَازل غَيرنَا عَن عَقْله فرَارَاً مِن الْإِيمَان بمَا وَرَاء الطَّبيعَة فَنَحنُ غَير مُستَعدِين لمِثل هَذَا التَّنازل مَهمَا كَانَت الحَال، بَل نَعْتَمد عَلىٰ خِبرَة العَقل تَمَاماً كمَا نَعْتَمد عَلىٰ خِبرَة التَّجريب وَالمُشَاهدَة، وَلاَ نَرىٰ أي فَرق بَيْنِ الإِثْنَينِ سِوىٰ أَنَّ خِبرَة التَّجريبِ عَمليَّة تَطبِيقيَّة، وَخبرَة الْإستنتَاج عَمليَّة عَقليَّة لاَ يُمكن فِيهَا التَّطبِيق الخَارجي، أي أنَّ كُلِّ وَاحدَة مِنْهَا تَصدق فِي مَجَالهَا الخَاصّ، فَالتَّصورَات الَّتي تَرتَسم فِي الذِّهن عَن الطَّبيعَة تَكُون صَادقَة إِذَا كَانَت أَنْعِكَاسًا عَنِ الوجُودِ الخَارِجِي المَلمُوسِ، أمّا تَصورَاتنًا عَن مَا وَرَاء الطّبيعَة فَتَصدق إِذَا أَقرّها وَأَثبَتها العَقْل. وَإِنَّ مَوازِين الحَقِيقَة وَشوَاهد المَعرفَة تَخْتَلف بإختلاف أُسبَابِهَا، فَكمَا أَنَّنا لاَ نَتَعلم الْإِنْجلِيزيَّة بالعَربيَّة -مَثَلاً -كَذَلكَ لاَ نَستَدل عَلَىٰ كَذب غَير المَرئيَات بعَدَم مُطَابِقتهَا للمَرئيَات.

وَمَرَة ثَانيَة نُكَرَّر القَول وَنُؤكدَه بأَنَّه لاَ مَفرَّ مِن تَنفسِيرَات العَقْل وَالتزامَاته بصِدق هَذِه الفِكرَة أَو كذبَها. وَلاَ نَعرف قَولاً بَلَغ مِن العَبث وَاللَّغو مَا بَلَغهُ القَول بطَرح العَقْل وَعَدم الثَّقة بهِ ، وَمَا أَبعَد مَا بَيْن هَذَا الرَّأْي ، وَبَين رَأْي مَن قَالَ بأَنَّ المَوجُود هُو المدرَك بالعَقْل فَقَط ، وَكُل مَا لاَ يُدركَه العَقْل لاَ وجُود لَهُ.

وَبَعد أَنْ تَبِيَّن مَعنَا أَنَّ مَا يَرجَع إِلَىٰ مَا وَرَاء الطَّبِيعَة هُو مِن شُؤون العَقْل وَحدَه يَتَجه هَذَا السُّوَال: هَل فِي أَدلَة العَقْل مَا يَلزَم بوجُوب الْإِيمَان بالله ؟ وَفِي حَالَة قيَام الدَّلِيل عَلىٰ ذَلك فَهل مُؤدّاه أَنَّ الْإِيمَان بالله مَطلُوب لذَاته كغَايَة ، أَو مَطلُوب كوَسيلَة إِلىٰ التَّرغِيب فِي الخير ، وَالتَّخوِيف مِن الشَّر ، بحَيث لَو أَمكَن أَنْ يَكُون الْإِنسَان قَوِيم الأَخلاق دُون هَذَا الْإِيمَان لكَان فِي حِلِّ مِنْهُ ؟ .

وَسَيجد القَارِيء الجَوَابِ مُفصَّلاً عَن هَذَا التَّساؤل فِي الصَّفحَات التَّاليَة، وَسَعُطِيه صُورَة صَادقَة عَن أَنَّ رِجَال الدِّين، وَكُلِّ عَالم آمن بالله لاَ يَعْتَمدُون فِي إِيمَانِهِم عَلَىٰ الورَاثَة وَالتَّلقِين، بَل وَلاَ عَلَىٰ الوَحي مُستقلاً عَن حُكم العَقْل، إنَّنا نُؤمن بالله كَعُقلاء لاَ كَمُتَدينِين فَحَسب.

# ٱسْـأَلُوٓا أَهْلَ العِلْم

إِنَّ للكُون مَظَاهِر شَتَىٰ لاَ يَجمَعهَا عِلْم وَاحد، لاَّنَهَا تَفُوق الحَصر عَدَّا بِخَاصَة فِي هَذَا العَصر الَّذي تَشَعبَت فِيهِ العُلُوم، وَمَا زَالَت تَتَّسع وَتَتنَوع كُلَمَا تَكَشفَت عَقِيقَة مِن حَقَائِق الكُون، وَإِذَا أَحَاط أَرسطُو بِعُلُوم زَمَانه كَافَّة، فَيَستَحِيل عَلَيهِ لَو حَقيقَة مِن حَقَائِق الكون، وَإِذَا أَحَاط أَرسطُو بِعُلُوم زَمَانه كَافَّة، فَيَستَحِيل عَلَيهِ لَو وَجد اليَوْم، وَعَلَىٰ أَي عَبقري سوَاه أَنْ يَجْمَع بَيْن عُلُومنَا كُلّها أَو جُلّها. لذَا أَضْطَر العُلمَاء إلى الإقتصار وَالإختصاص، وَأَنْقَسم العِلم بَيْنَهُم، كمَا أَنْقَسم العَمَل بَيْن العُلمَاء إلى الإقتصار وَالإختصاص، وَأَنْقَسم الكون إلى مناطق، وَأَكتفَت كُلّ طَائِفَة التَّاجِر، وَالفَلاَّح، وَالعَامل. وَهَكذَا تَقَسّم الكون إلى مناطق، وَأَكتفَت كُلّ طَائِفَة مِن البَاحثِين بمنطَقَة وَاحدَة، كَالأَفلاَك، أَو الأَشكَال الهَندسيَّة، أَو الإِنسَان أَو الخَيوان أَو النَّبَات، وَغَير ذَلِكَ.

وَهَذِه العُلُوم، وَإِنْ كَانَت مُتبَاينَة إِلاَّ أَنَّ ٱتّصَالهَا بكُون وَاحد، وَٱستخدَامهَا جَمِيعًا فِي حَيَاة عَمَليَّة وَاحدَة جَعَل بَيْنهَا ٱرتبَاطاً قُويًا أَ؛ بحَيْث إِذَا كَشَف بَعْض العُلُوم عَن حَقِيقَة جَدِيدَة أَدّىٰ ذَلِك إِلَىٰ التَّبدِيل أَو التَّعدِيل فِي وجهَات النَّظر مِن العُلُوم الأُخرى، وَعَلَىٰ الرَّغم مِن هَذَا الْإِتصَال الوَثِيق بَيْن العُلُوم فَإِنَّك إِذَا سَأَلت العُلُوم الأُخرى، وَعَلَىٰ الرَّغم مِن هَذَا الْإِتصَال الوَثِيق بَيْن العُلُوم فَإِنَّك إِذَا سَأَلت أَحد العُلمَاء عَن مَسألَة لاَ تَدخل فِي الفَرع الَّذي تَخصص به يُحِيبُك بأَنَّ هَذَا خَارج عِن دَائِرَة ٱخْتصاصه، كمّا لَو سَأَلت عَالِم النَّبَات حَمَثلاً حَمَن أَمْرٍ يَتَعلق بالتَّشرِيح، بَل لَو سَأَلتَه مَا هِي المَادّة المُشتَركة بَيْن النَّبَات وَغَيرَه مِن المَعَادن لقالَ بالتَّشرِيح، بَل لَو سَأَلتَه مَا هِي المَادّة المُشتَركة بَيْن النَّبَات وَغَيرَه مِن المَعَادن لقالَ

لَكَ لِاَ أَعِلَم، وَهُو مُجِيٌّ لأَنَّه لاَ يُرِيد الكَلاَم عَن جَهْلٍ.

إِذَن مَا بَال بَعْض الشَّبَاب مِن الَّذِين دَرسُوا الحقُوق أَو الطّب أَو الآدَاب، وَلَم يَدرسُوا فَلسَفَة مَا وَرَاء الطَّبيعَة، مَا بَال هَوُلآء يَعَفُون مَوقف المُسنكِر المُعاند. ويُصدرُون أَحكَاماً فِي أَسْبَاء لاَ يَعرفُون مِسْهًا كَثِيراً وَلاَ قَلِيلاً ؟ إِنَّ مُصطَفىٰ مَحمُود تَخَرّج مِن كُلّية الطّب، وَلَم يَدرُس اللَّاهُوت وَلاَ الفَلسَفَة. وَمَع ذَلِكَ أَلْف كَسَبَابًا مَسوضُوعَه «اللهُ وَالْإِنْسَان»! لاَ يَا أُستَاذ، أَنْك لاَ تُعَلِّم سَاعَتك عِندَ «سِاعَتك عِندَ «سِنكري» وَلاَ تُتَعلم الطّب فِي كُلّية الزُّرَاعَة، إِذَن كَيف تَكلمتَ عَمّا وَرَاء الطّبيعَة، وَعِلم مَا كَان قَبلها، وَيَكُون بَعدها وَأَنتَ لاَ تَعْلَم الطّب الَّذي دَرَستَه أَنتَ وَلَيْ الطّب الذي دَرَستَه أَنتَ وَي كُلّية الطّب القَص العَيْسي؟!.

وَمَهِمَا يَكُن، فَإِنَّ كُلِّ فِئَة مِن عُلمَاء الكَون تَقْتُص عَلىٰ نَاحِيَة خَاصَة لاَ تَتِجَاوِزهَا، فَالعَالِم النَّبَات لاَ يَتَعرض للمَعَادن وَالحَيوَان، وَالطَّبِيب البَيطَري لاَ يَبْخَث فِي جِسم إِنْسَان وَعِلَله وَأَمرَاضَه، وَكَذَلك عَالِم الفَلك وَعَالِم الكِيمياء فَإِنّه لاَ يَرىٰ إِلاَّ نَاحِية وَاحدة مِن الكون عَلىٰ أَنَّ مَعرفَته بها تَبقىٰ نَاقصَة مَهمَا فَإِنّه لاَ يَرىٰ إلاَّ نَاحِية وَاحدة مِن الكون عَلىٰ أَنَّ مَعرفَته بها تَبقىٰ نَاقصَة مَهمَا إِحْتَهد وَتَقدّم، فَكَيف بمعرفة أَسرَار الوجُود وَأَسبَابه، وَطَبِيعَته وَنُظهه! وَمِن هُنَا يَخصَص ليَعرفة الكَائِن وَرَاء الطَّبِيعَة طَائفَة مِنِ العُلمَاء لاَ يُعفكرُون بشَأَن غَير تَخصَص ليَعرفة بأَمر غير أَمْره.

إِنَّ عُلمَاء الطَّبيعَة يَدرسُون المَادَّة، وَيَطلَبُون أَسبَابِهَا القَبرِيبَة، وَيَهَ قَفُون عِندَ الظَّواهر، وَلاَ يَذهبُون إلِيٰ الأَعمَاق، أَمّا الفَلاَسفَة، أَمّا عُلمَاء مَا وَرَاء الطَّبيعَة فَيَبِحثُون عَن عِلّة العِلَل، وَالسَّبَب الغَامض البَعِيد عَن المَادَّة وَالمُحرِّك الأَوَّل لهَا. فَيَبِحثُون عَن عِلّة العِلَل، وَالسَّبَب الغَامض البَعِيد عَن المَادَّة وَالمُحرِّك الأَوَّل لهَا. لَقَد تَجِرَّد هَوُلاَآء، وَهُم عَدَد غَير قَلِيل مِن العقُول الكَبِيرَة العَظِيمَة، تَبجردُوا إلى لَقَد تَجِرَّد هَوُلاَآء، وَهُم عَدَد غَير قَلِيل مِن العقُول الكَبِيرَة العَظِيمَة، تَبجردُوا إلى

البَحث عَن خَالق الكُون وَمُدبرَه، وَوَضعُوا الْأَسفَار الطَّوال فِي البَرَاهِين القَاطعَة عَلى وجُودَه، وَدَفعُوا عَنْهَا كُلَّ شُبهَة، حَتَّىٰ أَصبَحَت كَالشَّمس فِي رَائِعَة النَّهار.

فَإِلَىٰ هَوُّلَآء وَحدَهُم يَجْب أَنْ نَرجَع فِي مَعرفَة الفِكرَة عَن الله ، وَأَنْ نَدرُس أَقَوَ اللهُم وَنُحَاكمهَا بِتَجَرد وَإِخلاَص. أُمّا أَنْ نَجحَد وَنُـعَاند دُون أَنْ نَستَمع ، إلىٰ أَربَاب العقُول مِن ذَوي الْإختصَاص فَقَد جَادَلنَا بغَير عِلْم وَلاَ هُدىٰ.

وَبِالتَالِي، فَإِذَا بَحَثنَا عَن نوَاحِي الطَّبِيعَة وَحدَها وَتَركنَا البَحْث عَمَّا بَعدهَا لظَلَّت فِكرَة الْأُلُوهيَة دُون حَلّ، وتصورَاتنَا عَمَّا يَتَعلق بهَا دُون إِمْتحَان، لأَنَها لاَ تُعَلَّل بِالمَادّة وَلاَ تُطرَح عَلىٰ بِسَاط البَحْث فِي المَصَانع وَالمُختبرَات، وَلاَ يُسأَل تُعَلَّل بِالمَادّة وَلاَ تُطرَح عَلىٰ بِسَاط البَحْث فِي المَصَانع وَالمُختبرَات، وَلاَ يُسأَل عَنْهَا رِجَال السِّيَاسَة أَو عُلمَاء الأَخلاق وَالإِجتمَاع. إِذَن لاَ بُدّ مِن الرِّجُوع إلىٰ عِلْم مَا بَعد الطَّبِيعَة الَّذي يَبْحَث عَن وَاجب الوجُود وَامتنَاعَه وَإِمكانَه، وَوَاجب الوجُود هُو مَا اَقتَضَت ذَاته وجُودَه بالضَّرُورَة، وَإِلزَام العَقْل بإِفترَاض وجُودهَا للجُود عَلَىٰ كُلَّ حَالَ وَإِنْ عَجز العِلم عَن إِثبَاتَه بالطَّرق المَوضُوعيَّة. وَمُمتَنع الوجُود عَلَىٰ العَكْس، أَي مَا اَقتَضَت ذَاته المَعنَاع وجُودَه، وَأَحَال العَقْل لاَ بضَرورَة وَحُودها، أَمّا المُمكن فَهو مَا خَلاَ مِن هَذَا الْإِقتضَاء، وَلَم يَحكُم العَقْل لاَ بضَرورَة وجُوده، وَلاَ بضَرُورَة العَدَم فَيُحتَمل أَنْ يَكُون مَوجُوداً، كمَا يُحتَمل أَنْ لاَ يَكُون المَوجُود، وَلاَ بضَرُورَة العَدَم فَيُحتَمل أَنْ يَكُون مَوجُوداً، كمَا يُحتَمل أَنْ لاَ يَكُون اللهِ وجُود.

وَمِن الخَير أَنْ نُشِير إِلَىٰ أَنَّ الفَلاَسفَة يَلتَقُون هُنا مَع رِجَال الدِّين ، لأَنَّ كُلاً مِن الفَرِيقَين يَتَطلّع إِلَىٰ مَا وَرَاء الطَّبيعَة ، وَالفَرق بَيْنَهُما أَنَّ الفَلاَسفَة يَعتمدُون عَلىٰ العَقْل وَحدَه ، وَرجَال الدِّين يَعْتمدُون عَلَىٰ الوَحي وَالعَقل ، لأَنَّهُم يَعتقدُون أَنَّ العَقل إِذَا استَقلَ فِي مَعرفة وجُود الخَالق وَصفَاته ، وَإِرسَال الرُّسل وَمَا إِلَيه فإِنّه مُحتَاج إِلَىٰ مَعُونَة خَارجيَّة لإدراك كَثِير مِن المَسَائِل .

# مَنْ خَلَق الله؟

إِنَّ مَن يَدَّعي وجُود شَيء يَقَع عَلَيه عِبء الْإِثبَات، سوَاء أَكَان ذَلِكَ الشَّيء حَقاً مِن الحقُوق أَم مَسالَة عِلميَّة أَم فَنيَّة أَم تَأْرِيخيَّة، أَم كَان شَأْنَا مِن شُؤون العَقِيدَة وَالْإِيمَان. وَهَذِه القَاعدَة \_البَينَة عَلىٰ مَن آدّعیٰ \_لاَ يَشَدِّ عَنْهَا أَحد مَهمَا سَمَا بعَظَمَته وَمَركَزه وَمَهمَا وُصف وَعُرف بالعَدَالَة وَالصَّدق، وَالوَرَع وَالتَّدين، وَإِذَا وَجَب الأَخذ بشَهَادَته أَعْتمَاداً عَلیٰ إِخلاصه وَتَجردَه فإِنّه لَيْس بفَوق أَنْ يُنَاقش فِي ذَاكرَته وَأَفكارَه، وَلاَ بفَوق أَنْ يُطَالب بالدَّلِيل عَلیٰ صِدق أَقوالَه، فَالله جَلّ فِي ذَاكرَته وَأَفكارَه، وَلاَ بفَوق أَنْ يُطَالب بالدَّلِيل عَلیٰ صِدق أَقوالَه، فَالله جَلّ وَعَلا قَد أَقَام الْآيَات، وَضَرب الأَمثَال عَلیٰ وحدانِيتَه وَعَظَمته، وَعَلیٰ يَـوْم وَعَلا قَد أَقَام الْآيَات، وَضَرب الأَمثَال عَلیٰ وحدانِيتَه وَعَظَمته، وَعَلیٰ يَـوْم الحسّاب وَالجَزَاء، وَدَفع كُلّ شُبهَة وَتَعلّة تَحُوم حَول وَعدَه وَوَعِيدَه، وَمِن هُنا أَمَد الله أَبياءَه، بالحُجَّج الدَّامِغة وَالبَرَاهِين القَاهرَة، وَشَرح صدُورهُم لكُلّ سَائِل الله وَمُجَادل، فَأَفسحُوا المجَال للمُحقّ وَالمُبطل، ليَقُول كُلِّ مَا يَشَاء، وَيُجَادل دُون تَصَنّع وَتَحَفّظ.

إِنَّ لَدىٰ الْإِنْسَان مِن أُسبَاب الجَدَل وَالنَّقَاش مَا لاَ يَـبْلغُه الْإِحـصَاء: ﴿وَكَـانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾(١).

<sup>(</sup>١) ٱلْكَيَف: ٥٤.

إِنَّ فِي الْإِنْسَان مُنذ طَفُولَته مَيلاً طَبِيعيًّا إِلَىٰ التَّسَاوُل عَمَّا يَجري حَولَه ، وَيَدُور فِي خُلدَه ، وَرَغَبَة مُلحَة فِي الْإِطلاَع عَلىٰ حَقَائِق الْأَشيَاء وَعِللهَا وَأَسبَابهَا ، وَفِي أَنْتَقَاد الْآخِرِين فِي عَقَائِدهِم وَأَعمَالهِم وَأَقوالهِم ، وَلَكن الْإِنْسَان كَثِيراً مَا يَنْخَدع بالمُشَاهدَة السَّطحية للوَهلَة الْأُولى فَيُجَادل وَيُنَاقش عَلى هَذَا الْأَسَاس ، أَسَاس بالمُشَاهدة مِن الْأَقوال ، وَأَلَّفهُ مِن العَادَات وَإِنقَاد إِلَيه مِن النَّزعَات الشَّخصيَّة . وَإِلىٰ هَذَا أَشَارَت الْآيَة : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ يُجَدِلُ أَنْ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ مُنْ يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُنْ الْمُنْ اللّه مِنْ الْمُ اللّه مِنْ الْمُونِ اللّهِ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ مِنْ الْمُ الْمُ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ اللّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْسَانِ مَنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالَقِيْ الْمُنْ الْمُنِلِقُولُ اللّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

وَقَبِلَ أَنْ نَعْرِض أَدلَّة المُؤمِنِين باللهِ نَذْكُر طَرِفَا مِن جَدَل أُولَئك المُلحدِين، وَمَا عَلَق بأَ ذَهَانهِم مِن الْأُوهَام. فَمِن أَوهَامهِم هَذَا السُّوْال الَّذي يَعْرض للبُسطَاء السُّذَج: إَذَا كَان الله قَد خَلَق العَالَم فِمَن خَلَق الله ؟.

وَبِقَلِيل مِن التَّفْكِير نُدرك أَنَّ هَذَا التَّسَاؤل مِن مُخلفَات عَهْد الطَّفُولَة وَبِقَلِيل مَرحلَة «السّن السَّنول». أَمَّا الَّذين نَضَجت عقُولهم فَيدركُون أَنَّ كَلَمَة «خَلَق الله العَالَم» تَعْني أَنَّه تَعَالىٰ خَالق غَير مَخلُوق، وَأَنَّ كُلِّ مَا عَدَاه يَتَلقى وجُودَه مِنْهُ، وَلَم يَتَلق هُو وجُودَه مِن أَحد. إِذَن يَنْبَغي أَنْ يَكُون التَّسَاؤل عَلىٰ الشَّكل التَّالي: للمَاذَا يَجْب عَلَينَا الْإِيمَان بأَنَّ الله مَوجُود مُنذ القِدَم لاَ يَفْتَقر إلىٰ مُوجد وَأَنّه يَهب الوجُود لكل كَائِن سوَاه ؟.

### الجَوَاب:

لَو قُلنَا: أَنَّ كُلَّ كَائِن لاَ بُدَّ أَنْ يَستَمد وجُودَه مِن غَيرَه للزَم أَنْ لاَ يُوجَد شَيء أَبدَأَ، لأَنَّ مَعْنَىٰ قَولنَا لاَ يُوجَد مَن يُعطي إِلَّا بَعد أَنْ يَأخذ، مَعنَاه أَنَّه لاَ أَحد يُعطي

<sup>(</sup>١) ٱلحَجّ: ٨.

أَبداً. مَثَلاً، لَو آفْتَرضنَا أَنَّ النَّقد لاَ يُمكن أَنْ نَأخذَه مِن شَخصٍ إِلاَّ إِذَا أَخَذهُ هُو مِن شَخص آخر ، بحَيث يَستَحِيل أَنْ يُوجدَه فَرد أَو هَيئَة ، للزَم أَنْ لاَ يُـوجَد شَـي، يُسمّىٰ نَقداً.

وَمَثلاً آخر: تَعلمتَ نَظرية النّسبيّة مِن أُستَاذُك، وَتَعلمهَا هُو مِن أُستَاذه، وَهَكذَا إِلَىٰ أَنْ يَصل الدّور إِلَىٰ إِينشتِين الّذي اَكتشفهَا بنَفْسَه، وَلَو اَفْتَرضنَا أَنَّ أَحداً لَم يَكتشفها مِن تِلقَائه لكَانَت هَذِه النّظريّة مَجهُولَة حَتّىٰ اليَوْم. وَهَكذَا عِلْم النّحو وَسَائر العُلُوم لاَ بُدّ أَنْ تَنْتَهِي إلىٰ شَخْص مُعَيَّن، وَإِلّا لَمْ يَكُن لها عَين وَلاَ النّحو وَسَائر العُلُوم لاَ بُدّ أَنْ تَنْتَهِي إلىٰ شَخْص مُعَيَّن، وَإِلّا لَمْ يَكُن لها عَين وَلا أَثَر. وَبتقريب ثَانٍ لَيْس مِن شَكِّ أَنّه قَد وَجَد شَيء كَالأَرض وَالنّجُوم، وَإِذَا وَجد شَيء وَجَب أَنْ يَكُون قَد وَجَد شَيء مَا بالضَّرُورَة يَحْمل فِي ذَاته علم كَافيَة لوجُودَه مِن لوجُودَه مِن أَنْ يَكُون قَد تَلقَاه مِن مَوجُود آخر، فإذَا كَان وجُودَه مِن ذَاته لاَ مِن غَيرَه فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون قَد تَلقَاه مِن مَوجُود آخر، فإذَا كَان وجُودَه مِن ذَاته لاَ مِن عَيره فَهُو مَوجُود بَالضَّرُورَة، وَهُو الله، وَأَمّا إِذَا كَان تَلقَاه مِن غَيرَه فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون غَدَر بالضَّرُورَة، وَهُو الله، وَأَمّا إِذَا كَان تَلقَاه مِن غَيرَه فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون غَيره فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون قَد تلقاه مِن مَوجُود آخر، فإذَا كَان تَلقاه مِن غَيرَه فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون غَيره فَلاَ بُد قَاله مِن خَيرة وَهُو الله، وَأَمّا إِذَا كَان تَلقاه مِن غَيرَه فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون

وَبَتعبِير ثَالِثُ أَنَّ البَاحِث العِلمي إِذَا لَم يُدرك سَبَب الحَوَادِث مُبَاشَرَة لَجَأَ إِلَىٰ الْإِفْتَرَاضَ فَيَفْتَرض وجُود شَيء يُفسّر الحَادث عَلَىٰ أَسَاسَه، ثُمَّ يَخْتَبر هَذَا التَّفْسِير. وَهُنا آفْترَاضَان لاَ ثَالث لهُما الأُوّل: أَنْ نَفْتَرض أَنَّ كُلِّ مَوجُود يَتَلقىٰ وجُودَه مِن غَيرَه بحَيث لاَ يُوجَد شَيء بدُون سَبَب. الثَّاني: وجُود شَيء بَذَاته وَلَم يَتَلق وجُودَه مِن غَيرَه. وَالفَرض الأُوّل بَاطل حَيْث يَلزَم مِنْهُ عَدَم وجُود شَيء، فيتعين الثَّاني وَهُو وجُود علّة أُولَىٰ تُعطي وَلاَ تَأخذ، وَمِن هُنا قَالَ فُولِتِير: «أَنَّ الرَّأِي القَائِل بأَنَّ الله غَير مَوجُود يَنطَوي عَلىٰ أمُور مُستَحِيلَة » أَي يَلزَم مِنْهُ أَنْ لاَ

يُوجَد شَيء أَبَداً، وهُو خِلاَف المَشَاهد بالبَدِيهَة وَبالتَالِي فَإِنَّ الْأَدْلَة العَقليَّة تَحملنَا عَلىٰ الْإِعتقاد بوجُود كَائِن بالضَّرُورَة وَهُو الله تَبَارَك وَتَعَالىٰ. وَتَوهمَ المُلحدُون أَنَّ الكَون لاَ يَحتَاج إلىٰ مُوجِد، لأَنَّهُم لَمْ يَدركُوه بالحِسّ، وَلَم يَستَعملُوا فِي مَعْرفَته العَقْل. وَنَذكر طَرفاً مِن أَقوالهِم للتَّدلِيل عَلىٰ أَنَّها أَوهَام وَتَضلِيل.

## اللَّهُ وَالطَّبِيعَة:

فَمِن أُوهَامهِم، أَنَّ الطَّبِيعَة قَد وجدَت دُون مُوجد، لأَنَّها تَحْمل علَّة وجُودهَا بذَاتهَا، لاَ أَنَّها مَخلُوقَة مِن قِبل كَائِن يَتمَيز عَنْهَا بالْإِستقلاَل وَالقِدَم وَالكَمَال، أَي بأَنَّ الطَّبِيعَة هِي الله، وَالله هُو الطَّبِيعَة، وَلاَ شَيء غَيرهَا وَالجَوَاب:

أَوَّلاً: أَنَّ لاَزِم هَذَا القَوْل أَنَّ مَا فِي الكُون مِن نظام وَأنسجام، وَفَن وَجمال، وَرَوعَة وَجَلاَل قَد صَدَر عَن قوّة عَميَاء صَمّاء لاَ عِلْم لهَا وَلاَ مَشِيئَة، تَفْعَل عَبثاً، وَتُروعَة وَجَلاَل قَد صَدر عَن قوّة عَميَاء صَمّاء لاَ عِلْم لهَا وَلاَ مَشِيئَة، تَفْعَل عَبثاً، وَتُرك لاَ لِسَبَب مُوجب، وَلاَ لحِكمَة وَغَايَة، وَهِي مَع ذَلكَ تَخلق إِنْسَاناً مُستَوي الخِلقَة تَهبَه العَقْل، والعِلْم، وَالشّعُور، وَتَضع كُلّ شَيء فِي مَقرّه وَمكانه لاَ تَخْطىء الخِلقَة تَهبَه العَقْل، والعِلْم، وَالشّعُور، وَتَضع كُلّ شَيء فِي مَقرّه وَمكانه لاَ تَخْطىء وَلاَ تَنْحَرف، مَهمَا طَال الزَّمن! وَبَديهَة بأنَّ البُرُودَة لاَ تَملتَمس فِي اللَّهيب، وَالحَرَارَة فِي الثّلوج. وَلذَا قِيل: أَنَّ فَاقد الشَّيء لاَ يُعطِيه.

ثَانيَاً: قَالَ عُلمَاء الطَّبِيعَة: أَنَّ المَادَة تَتَلاَشَىٰ وَتَتَبَخر إِلَىٰ شُحنَات كَهربَائيَّة، وَإِنّها تَفْقد بذَلك وَزِنهَا، وَطُولهَا، وَعَرضهَا، وَعُمقهَا، وَسَايُر الخَصَائِص الَّتِي تَمتَاز بِها، وَلُو كَان وجُودهَا ذَاتيًا وَضَرورياً لإِستحَال أَنْ تَتغير وَتَتَبَدل، لأَنَّ الَّذِي يَحمل عِلتَه بنَفسَه لاَ يَزُول إِلاَّ بزَوَال عِلّته، وَزوَالهَا يَعْني أَنَّها غَير ذَاتيَة. وَلذَا قِيل: أَنَّ مَا بالذَات لاَ يَتغير، ثُمَّ إِنَّنا نَرجع بَعْض الحوَادث إلىٰ حوَادث أُخرى، وَنَعتبرهَا

السَّبب الفَاعل، وأَنَّ بَينهُما أرتبَاطاً وَثِيقاً، وَلَو كَان كُلَّ شَيء يَحمل علَّة وجُودَه بالذَات لمَاكَان هُنَاك عِلَل وَمَعلُولاَت وَأُسبَاب وَمُسبِبَات.

ثَالثَاً: أَنَّ الْإِنْسَان قَد أكتَشف قِوى الطَّبِيعَة، وَسَخرهَا فِي مصالحهِ وَسَدَّ حَاجَاته، وَكَادَت تَصبَح أَطوَع إِلَيهِ مِن بَنَانه. وَمحَال بأَنْ يَكُون الخَالق عَبداً مُسخراً لغَيرهِ.

# الآَلُوهيَّة فِكرَة!:

وَمِن أُوهَامِهِم أَيضًا:

إِنْ الْإِلُوهِيَّة فِكرَة آبتَدعهَا الْإِنْسَان، ليُفَسِّر بهَا المَجهُول، وَقَد تَعطورَت مِن عِبَادَة الشَّمس وَالنَّار وَالبَقر إِلىٰ عِبَادَة الحَيَاة وَالشَّجر، إلىٰ المَلاَثكَة وَالْأَروَاح إلىٰ عِبَادَة الحَيَاة وَالشَّجر، إلىٰ المَلاَثكَة وَالْأَروَاح إلىٰ إلله حَكِيم يَكمُن وَرَاء الطَّبِيعَة. وَأَخِيراً أَدرَك الْإِنْسَان الحقيقة، وَعِلَل الحوادث المِعيَّة مِثلها، وَهَذي هِي غَايَة العِلْم الحَدِيث الَّذِي يَهدف إلىٰ مَعرفة الأَشياء كَمَا هِي.

وَالجَوَاب: إِنَّنا نُعَلّل بَعْض الحوَادث بِمَا نرَاه مِن الْأَسبَاب القريبَة، وَلَكن هُنَاك وَرَاء هَذِهِ أَسبَاب أُخرىٰ بَعِيدَة فبمَاذَا نُفسَرهَا ؟ مَثَلاً، نُرجِع وجُود الشَّجرَة إِلَىٰ الأَرْض، والأَرْض إِلَىٰ الشَّمس، وَلَكن بِمَاذَا نُفسَر وجُود الشَّمس، وإِلَىٰ أَي شَيء الأَرْض، والأَرْض إِلَىٰ المَادّة الأُولىٰ، وَمَا هِي هَذِهِ المَادّة ؟ هَل هِي الْأَثِير - مَثَلاً وَنَحْنُ عَلَىٰ الرَّغم مِن أَنَّنا نَجْهَلَ مَا هُو الْأَثِير. وَأَنّه هَل هُو نَوع مِن المَادّة أَو لاَ مَادّي ؟ وَهَل هُو حَقِيقَة تَحل المُشكلات أَو خرَافَة أُبتدعَت لإِخفَاء الجَهل نَتسَاءَل: مِن أَين جَاء هَذَا الْأَثِير ؟ وَكَيف وجد ؟ وَمَن أُوجَده ؟ وَهَل هُو مِن

الكَائنَات الحيَّة أَو الجوّامد؟ وَكَيف تَجَمع وَتَكتَّل؟ وَهَل يَسِير إِلَىٰ هَدَف مُعيَّن أَو عَلىٰ غَير هُدىٰ؟.

أمّا الجَوَابِ عَن هَذِهِ الْأَسْلَة فَلاَ نَجدهُ فِي عِلْم الطَّبِيعَة عَلَىٰ الرَّغَم مِن تَقدّمه يَومًا بَعْد يَوْم، لأَنّه عَاجِز عَن الوصُول إِلَىٰ مَعرفة الحقيقة المُطلَقة. إِنّه لا يَعرف شَيْئاً إِلاَّ عَن طَرِيق المُشَاهدة والتَّجربة، وَهِي أَبعَد مَا تَكُون عَنْهُما، كَمَا أَنّنا لاَ نَجد الجَوَابِ عِند عُلمَاء النَّفس وَالْإِجتمَاع، لأَنّهُم يَرفضُون اليَوْم مَا آمنُوا بِهِ فِي الأَمس، لاَ نَجد الجَوَاب إِلاَّ عِند الفَلاسفة الَّذِين يَبحثُون عَن سرّ الكون وَأَصله وَالسَّبب الأَوَّل لهُ وَهُو الْإِلٰه القَدِير الحَكِيم.

قَالَ فرَنسِيس بيكُون: «أَنَّ عَقل الْإِنْسَان قَد يَقف عِندَمَا يُصَادفَه مِن أُسبَاب ثَانويَّة مُبَعثرَة، فَلاَ يُتَابِع السَّير وَرَاءهَا، ولَك نَّه إِذَا أُمعَن النَّظر فَشهد سِلسلَة الْأَسبَاب كَيف تَتَّصل حلقَاتهَا لاَ يَجد بُدَّا مِن التَّسلِيم بالله...».

# أَينَ يُوجَد اللَّه:

وَمِن أُوهَامِهِم أَيضاً هَذَا التَّسَاؤل: أَين يُوجَد الله ؟.

وَالسَّوَّالَ، كَمَا تَرىٰ، وَجِيه فِي ظَاهرهِ، ولَكنَّه يَحتَوي عَلَىٰ مُغَالطَة مَنطقيَّة فِي الرَّاقع، لأَنَّ الَّذِي يَسأَل عَن مَكَان وجُودَه هُو الَّذِي وجدَ بَعد بأَنْ صَحَّ التَّعبِير، حَيث لاَ زَمَان وَلاَ مَكَان، أَمّا الأَوَّل بلاَ أَوَّل كَان قَبلَه، وَالْآخر بلاَ آخر يَكُون بَعدَه، أَمّا الَّذِي لاَ يَحتاج وجُودَه إلَىٰ علّة فَلاَ يُقَال أَين كَان ؟.

وَالمَفرُوضِ أَنَّ علَّة وجُود الخَالق ذَاتيَة لاَ تَنْفك عَنْهُ بِحَال، وَمَا هُو مِن لوَازِم الذَّات لاَ يَسأَل عَنْهُ بزَمَان أَو مَكَان، فَلاَ يُقَال مَتىٰ كَانَت النَّار حَارّة ؟ وَأَين تُوجَد الحَرَارَة فِيهَا ؟ وَلاَ مَتِىٰ كَانِ الشَّلِحِ بُارِدَاً ؟ وَفِي أَي مَكَانِ تَستَقر فِيهِ البُّرُودَة، وَلاَ يُقَال مَتَىٰ كَانِ الجِسم قَابِلاً للأَبعَادِ الثَّلاثَة : الطَّول، وَالكُتلَة، وَالرُّمن ؟ وَأَين تُوجِد هَذِهِ القَابليَّة فِي الجِسم. وَمَتىٰ لَم تُوجِد فِيهِ حَتَّىٰ يُقَال مَتىٰ وجدَت ؟ ! وَأَي جَانب مِن الجِسم فَلا مِن القَابليَّة للأَبعَاد حَتَّىٰ يُقَال فِي أَي جَانب تَكمُن، فَكَذلك سُوّال وَن الجِسم فَلا مِن القَابليَّة للأَبعَاد حَتَّىٰ يُقَال فِي أَي جَانب تَكمُن ، فَكَذلك سُوّال وَ أَين يُوجِد الله ؟ وَمَتىٰ وجد الله ؟ وَمَتىٰ وجد الله ؟ وَمَتىٰ وجد الله ؟ وَمُتىٰ وجد الله ؟ وَمُتىٰ وجد الله ؟ وَمُتىٰ يَقَال أَين يوجد ؟! أَنَه دَائِم لاَ برَمن ، وَكَائِن لا بحلُول.

إِنَّ الجَاهل هُو الَّذِي يَسأَل هَذَا السَّوَال ، لأَنَّه يُقِيس الخَالق بالمَحْلُوق وَيُشبّه مَن لاَ يُرىٰ بِمَا يُرىٰ ، إِنَّ وجُود الله سُبْحَانَه مُبَاين لوجُود الكَائنَات الَّتِي تُوجد فِي مَن لاَ يُرىٰ بِمَا يُرىٰ ، وَلَو شَعْل مَكَانَا خَاصًا لخَلَت مِنْهُ بقيَّة الأَمكنَة ، وَلكَان جِسماً مُفتَقرَا إِلَىٰ حَيِّر مَع أَنَّه غَنى عَن كُلَّ شَيء .

بَقي بأَنْ نَتَساءًل: مَاذَا أَرَاد المَتَأَلَهُون مِن قَولِهِم: «أَنَّ الله لاَ مَكَان لهُ، وَهُو موجُود فِي كُلٌ مَكَان » أَلاَ يَدل هَذَا القَوْل عَلىٰ أَنَّ الله مَوجُود وَغَير مَسوجُود؟! أَلَّ يشسَ هَلَا التَّا بَيْن الشَّيء وَنَقِيضَه، مَع أَنَّ إِجستمَاع التَّقِيض محال كَإر تفَاعهُما؟!.

وَمَن تَدَبَرَ مَا قَدَمنَاه مِن الْأَدُلَة عَلَىٰ أَنَّ الله لاَ يُمكن بأَنْ يُوجد فِي مَكَان أَدرَك أَنَّ الله لاَ يُمكن بأَنْ يُوجد فِي مَكَان أَدرَك أَنَّ المُرَاد مِن وجُودة فِي كُلِّ مَكَان وجُود قُدرَته وَعَظَمَته، وأَنَّ الأَشيَاء كلّها تَشهَد بوجُود خَالق الكون وَمُدبرَه، وعَلَيهِ يَكُون مَعنَىٰ « وجُود الله فِي كُلِّ مكان » هُو مَا عَنَاه الشَّاعر بقَولَه، فَإِنَّ لله فِي كُلِّ شَيء آيَة تَدل عَلَىٰ أَنَّه وَاحد (۱).

<sup>(</sup>١) نُسبَ هَذَا ٱلْبَيْت مِن الشِّعر لأَبِي المتَاهِية كمَا جَاء فِي دِيوَانه: ٦٢ طَبْعَة دَار الكُتب العِلمِية، وَسُبل

#### تَدلُ عَلَىٰ أَنَّه وَاحِد وَفِي كُلِّ شَيء لَهُ آيَــةٌ

وَبِالتَالِي فَإِنَّ الدَّلِيلِ عَلَىٰ عَدَم حلُولِ الله وَتَحَيزِه فِي مكَان خَاصّ يَدل بنَفسَه أيضاً عَلَىٰ عَدَم تَحيزَه فِي كُلِّ مَكَان إِذَن، مَعنىٰ لاَ مَكَان لهُ أَنَّه غَير حَالٌ فِي مَكَان، وَمَعنىٰ وجُودَه فِي كُلِّ مَكَان أَنَّ آثَار عَظَمَته وَجلالَه تَملاً كُلِّ مَكَان، وَمَع آختلاَف الجِهَة بالسَّلب أو الإِيجَاب يَر تَفع التَّناقض، كَمَا لَو قُلت: زَيد يَكتُب بالعَربيَّة، وَلاَ يَكتُب باللَّا تِينيَّة.

# هَنْ رَأَىٰ اللَّه؟:

وَممَّا قَدَّمنَا يَتبَيَّن مَعنَا أَنَّ سُؤال « مَن رَأَىٰ الله » هُو تَمَاماً كَسُؤال « مَن خَلَق الله » أَو مَن رَأَىٰ مَالاً يَرىٰ! إِنَّ الَّذِي يَرىٰ هُو الكَائِن الطَّبيعي ، بَل أَنَّ نَوْعَاً مِن هَذَا الكَائِن لاَ يُرىٰ بِحَالِ حَتَّىٰ بِوَاسِطَة المَجِهَرِ -كَالْأَلكترُونِ وَمَا إِلَيهِ ، فَكَيف بِمَن هُو فَوق الكَائنَات الطَّبيعيَّة ! أَنَّ الله يُرى بالبَصِيرَة لاَ بالبَصر، وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّ العَقْل يَعْلَم بوجُودَه، لعِلمَه بأَفعَاله وَصفَاته، أمّا مَعرفَته بالذّات فمحَال حَتَّىٰ عَـلى العـقُول النَّيرَة. لذًا قَالَ الْإِمَام أَبِو جَعْفر الصَّادق الله : « تَكلمُوا فِي خَلق الله ، وَلاَ تَكلمُوا فِي الله . أَنَّ التَّلكم فِي الله لاَ يَزِيد صَاحبَه إِلاَّ تَحيرَاً » (١). لأَنَّه مُحَاوِلَة للمحَال.

إِنَّ هَذَا السَّوَال : « مَن رَأَىٰ الله » يَتوجّه إِلَىٰ القَائلِين بأنَّ الله جِسم ، وَمِن هَوُّلآء

الْهُدَىٰ وَالرَّشاد: ٢٧/٣، البدَاية وَالنِّهاية: ١٣ /٣٧٥، تَأْرِيخ بَغدَاد: ٢٥١/٦، تَأْرِيخ دِمَشْق: ١٣ /٥٥٣، تَفْسِير القُرطُبي: ٣١٣/٤، تَفْسِير أبن كَثِير: ٢٦/١ و ٢٦ و: ٤٥/٣، تَفْسِير الشَّعالبي: ٢ / ١٤٩، شَرِح نَهْج ٱلْبَلاَغْة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٦ / ٤١٢، المتجَازَات النَّبَوِيَّة لِلشَّريف الرَّضِيّ: ٢٢١، شَرح أَصُول الكَانِي: ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>١) أنظر، وَسَائِل الشِّيعَة: ١٩٦/١٦ ح ٧، الهدَايَة للشَّيخ الصَّدوق: ١٤، رَوضَة الوَاعظِين: ٣٧.

فُرقَة تَنْتَمِي إِلَىٰ الْإِسْلاَم، اَسْتَهر مِنْهَا أَبُو عَامر القَرشي، نَذكر للـقُرّاء مِثَالاً مِن أَقَوَالَه للمُتعَة وَالتّسليّة، قَالَ فِي تَفْسِير قَوْلَه سُبْحَانَه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهُ اللهُ لاَ يُمكن بأَنْ يُقَارِبَه أَحد فِي الْألُوهيَّة وأَنَّ هَذِهِ الْآيَة كالآيَة: ﴿يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسُنتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (١).

أَي بأَنَّ ٱلنِّسَاء الْأُخرِيَات فِي مَكَان أَدنيٰ مِن مكَانتهُنَّ، وَلَكن يَشبَهنهُنَّ تَمَامَاً فِي الصُّورَة، كَذَلك الله هُو مِثلي وَمِثلك فِي هَيئته وصُورَته.

وذَكَّرَني هَذَا القَوْل بِمَا قَرَأْتُه فِي بَعْضَ الكُتبِ القَدِيمَة بأَنَّ النَّملَة تَـظن أَنَّ لله شَارِبَين كشَارِبَيها. وبالتَالي، فإِنَّ الَّذِي حدَا بالْإِنسَان إِلَىٰ مِثل هَذَا التَّفْكِير هِـي نَزعَته إِلَىٰ المَادَّة وَٱرتبَاطَه بِهَا فِي جَمِيع أَدوَار حَيَاتَه.

وَرُبَّما سَأَل سَائِل: إِنَّنا نَعِيش فِي عَصر ٱنْتصَار العُلُوم، وَمَع هَذَا لَم يَكـتَشف عَالِم وَاحد فِي مَعمَلَه وجُود الخَالق لاَ قَصداً وَلاَ عَفواً. وَلُو كَان لبَّان.

### الجَوَاب:

أَنَّ للمُختبرَات وَأَدوَات المَعَامل حداً لاَ تَتعدَاه، وهُو أَجزَاء الطَّبِيعَة، فَالعِلم الطَّبِيعي يَبْحَث عَن أَجزَاء الكَون، وَٱرتبَاط بَعْضَهَا ببَعْض، وَمَا تَحوِيه مِن المَوَاد، الطَّبِيعي يَبْحَث عَن أَجزَاء الكَون، وَٱرتبَاط بَعْضَهَا ببَعْض، وَمَا تَحوِيه مِن المَوَاد، أَمّا مَا يَتَعدىٰ ذَلكَ إِلَىٰ مَا وَرَاء الكَون فَبَعِيد كُلَّ البُعد عَن التَّجربَة وَالْإِختبَار فِي المَعَامل وَالمَصَانع، وَهَل وجُود العُلمَاء فِي مُختبرَاتِهم العَقْل أو النَّفس أو غَرِيزَة مِن غَرَائزهَا؟!.

أَجل، لَقد أكتَشفوا فِي معَاملهِم مُعَادلات دَقِيقَة وَقوَانِين مُحكمة وَطَاقَات

 <sup>(</sup>١) ٱلشُّورَىٰ: ١١.

<sup>(</sup>٢) ٱلأَحْزَابِ: ٣٢.

تَفُوق الحَصر، ونَحْنُ نَتسَاءل: مَن أُوجَد هَذَا التَّدبِير وَالْإِنسجَام؟! وَهَل تُفسّر نَظريَاتِهِم الحَدِيثَة أُسرَار الكَون؟! وَمِن أَين جَاءَت تِلكَ الطَّاقَات وَالمواد؟! وَكَيف تَأَلَّفت مِنْهَا المَادَة عَلَىٰ مَا بَيْنَهَا مِن تَفَاوت؟! وَلمَاذَا أَخْتَصّت الحَيَاة بجُزء وَكَيف تَأَلَّفت مِنْهَا المَادّة عَلَىٰ مَا بَيْنَهَا مِن تَفَاوت ؟! وَلمَاذَا أَخْتَصّت الحَيوان، مِن الكَون دُون جُزء؟! وَمَن أُعطىٰ هَذِهِ الحَيّاة للنَّبَات، وَالْإِحسَاس للحيوان، وَالعَقْل للْإِنسَان، مَع أَنَّ العُلمَاء قَد آعتَر فُوا: «أَنَّ كُلِّ شَيء فِي الطَّبِيعَة، مُهمَا بَدَا مُختَلفاً عَن غَيْرَه مِن الأَشيَاء، مُكوّن مِن الْإِكترُونَات وَتَدخُل هَذِهِ الْإِكترُونَات فِي الطَّبِيعَة، مُهمَا بَدَا تكوين المَادّة مِن أَشجَار وَمنَازل وإِنْسَان، وغَيْرَه مِن الكَائِنَات، كَالزُّجَاج تكوين المَادّة مِن أَشجَار وَمنَازل وإِنْسَان، وغَيْرَه مِن الكَائِنَات، كَالزُّجَاج وَلمَعَادن، وَهِي بكَاملهَا مُتشَابِهَة، وَتَتحرّك حَول المَركَز بحَركَات مُتمَاثلَة» (١) وَعَلَىٰ هَذَا يَجْب أَنْ تَكُون جَمِيع الموجُودَات مِن نَوع وَاحد، أَمّا جمَاداً وَأَمّا نَبَاتاً وَأَمّا خَيواناً وَأَمّا إِنسَاناً فَقَط. وَلكن الله سُبْحَانَه أَرَاد تنُوعها، وَلاَ رَاد لمَشِيئَته: وَإِنَّا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ ركن فَيكُونُ ﴾ (١).

# كَيْفَ خَفْي وجُود الله وَهُو أُوضَح مِنْ الشَّمس؟!:

رُبَّمَا يَقُول القَائِل: إِذَا كَان لله تَعَالَىٰ فِي كُلِّ شَيء آيَة تَدلُ عَلَيهِ، وكَانَت آثَارَه تَملاً الوجُود، فَكَيف جَحَدهُ الجَاحدُون؟! وَهَل وجدَ أُو يُوجد وَاحد يُنْكر ضَوء الشَّمس، مَع أَنَّ أَدلَة وجُودَه سُبْحَانَه أَوفَر وَأَظهَر؟!.

وَأُجِيبَ: بأنَّ الْإِنْسَان لا يَشعر بالأُحوَال إِذَا ٱتَّصلَت، فَاللَّذة تَـزُول إِذَا

<sup>(</sup>١) كتَاب «الْإِلكَتُرون وَأَ ثَرَه فِي حَيَاتنَا» لجِين بندَك، تَرجمَة الدَّكنُور أَحمَد أَبُو العبَّاس: ٩، وَكـتَاب «التَّكامُل فِي الْإِسلام» للأُستَاذ أَحمَد أَمِين المُفَتش بوزَارَة التَّربيَة العرَاقيَة: ٢٠١. (مِنْهُ ثَيُّ

<sup>(</sup>۲) يش: ۸۳.

ٱستَمرّت، وَالْأَلم يَنقص إِذَا أتّصل، وَطَقطقَة السَّاعَة مَهْمَا تَعلُو لاَ تَكَاد تُسمع بَعد أَنْ يَأْنِس بِهَا السَّمع، وَالطَّحَان لاَ يُفِيق مِن جَعجَعَة رَحَاه، بَل مِن أَنقطَاعهَا. وقَدِيمًا مَلَّ بنُو إِسْرَائِيل المَنّ وَالسَّلوى، وَقَالُوا: ﴿لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَ حِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُذَابِتُ ٱلْأَرْضُ مِن 'بَقْلِهَا وَقِتُّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَغْتَدُونَ ﴾ (١). كَمَا قِيل: أَنَّ الرَّاحَة فِي التَّغيِّير مِن حَالٍ إِلَىٰ حَال، وأَنَّ النَّـعمَة لآ تُعرف إلاَّ بَعد فَقدهَا. وَهَكذَا عُرفَت الشَّمس بَعد غيّابهَا، وَلَو دَام شرُوقهَا لخَفِيّت عَلَىٰ كَثِيرِينَ. قَالَ الْإِمَامِ الغزَّالِي فِي تَفْسِيرِ آيَة: ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ، كَمِشْكُوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَقْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ، مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْ ثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (٢).

«إِذَا رَأَيت خُضرَة الرَّبِيع فِي ضيّاء النّهار، فَلاَ تَشك أَنّك تَرىٰ الْأَلوان، ورُبَّمَا ظَنَّنت أَنّك لاَ تَرىٰ الْأَلوان ضِيّاء الشَّمس، وَتَـ قُول: لَستُ أَرىٰ مَع الخُصرَة غيرها، إلاَّ أَنّك عِندَ غرُوب الشَّمس تُدرك تَفرقَة ضَرُوريَّة بَيْنَ اللَّون حَال وقُوع الضَّوء عَلَيهِ، وَحَال عَدَم وقُوعَه، فَلاَ جَرم تَعْرف أَنَّ النُّور مَعنىٰ يُخَالِف اللَّون،

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ٦١.

<sup>(</sup>٢) ٱلنُّور: ٣٥.

وَأَنَّه يُدرك مَع الْأَلْوَان ، إِلاَّ أَنَّه لشدَّة ظهُورَه وَآتَحَادَه باللَّون يَخْتَفي ، وَقَد يَكُون الظّهُور سَببَاً للخَفَاء .

وَهَكذَا لمَّا تَسَاوت الْأَشيَاء كلَّها عَلىٰ نَمَط وَاحد فِي الشّهَادَة عَلىٰ وجُود خَالقهَا، وأَنَّ كُلّ شَيء يُسَبّح بحَمدِه لا بَعْض الْأَشيَّاء، وفِي جَمِيع الْأُوقَات لا فِي بَعْضَهَا، لمَا تَساوَت الْأَشيَاء \_ ارتفعت التّفرقة، وَخَفي الطَّرِيق، لأَنَّ الْأَشيَاء كَثِيراً مَا تُعرَف بالأَضدَاد، فَمَا لا ضِدّ له تَتشَابه أحواله، وَلا يَبعد بأَنْ يَختَفي، ويَكُون مَا تُعرَف بالأَضدَاد، فَمَا لا ضِدّ له تَتشَابه أحواله، وَلا يَبعد بأَنْ يَختَفي، ويَكُون خَفَاوه لشدّة ظهُورَه وَجَلائه. فَسبُحَان الَّذِي دَل عَلَىٰ ذَاته بـذَاته، وَتَنزّه عَن مُجَانسَة مَخلُوقَاته، وَاخْتَفىٰ عَن الخَلق لشدّة ظهُورَه، وَاحتَجب عَنْهُم بـإشرَاق نُورَه،

# الْإِلٰه الَّذِي نَعْبُد

رَأْيتُ عَدَداً غَير قَلِيل مِن الشَّبَاب يُنكرُون الخَالِق، لإِعتقادهم بأنَّه وَهمٌّ مِن الأَوْهَام، وَأُسطُورَة مِن الْأَساطِير، فهُو فِي أَذهانِهم كَمَا هُو فِي خَيال الْإِنْسَان البَدَاثي قوّة سحريَّة تُفسّر بها مُقتضيَات الطَّبِيعَة، وكَمَا هُو فِي أَذهان المُنتفعِين البَدَاثي قوّة سحريَّة تُفسّر بها مُقتضيَات الطَّبِيعَة، وكَمَا هُو فِي أَذهان العَجَائِز يَجْمَع بَيْنَ يَخدم الْإِسْتعمَار وَالْإِقطَاع، وَأَربَاب الجَاه وَالمَال أَو فِي أَذهان العَجَائِز يَجْمَع بَيْنَ العشّاق وَالأَحبَاب، أَو كَمَا هُو فِي الْإِصحَاح الأَوَّل مِن سِفر يُوحنّا اللَّاهُ وتي، العشّاق وَالأَحبَاب، أَو كَمَا هُو فِي الْإِصحَاح الأَوَّل مِن سِفر يُوحنّا اللَّاهُ وتي، يَحِينَه سَبعَة كوَاكب (١١)، وَمَا إِلَىٰ ذَلكَ مِمّا ابتَدعَه خَيَال الْإِنْسَان القَدِيم وَالحَدِيث. قَالَ صَاحب كتَاب «الله والْإِنْسَان »:

«أنَّ الله عِند جدّي يُدَاوي مِن الرّومَاتِيزم، وَيُقوي المَفَاصل، وَهُو عِند أُمّي مَأذُون يَجْمع رُؤوس بنَاتها عَلىٰ رُؤوس عرسَان أُغنيَاء فِي الحَلال، وَهُو عِند الْأَطفَال يَشبَه عَروسَة المَولد، وَعِند إِينشتِين مُعَادلَة ريَاضيَّة، وَهُو عِند عَاشق مِسثلي حُبّ، وَهُو عِند مَشَايخ الصُّوفيَة يُوزّع الكَسَاوي وَالْإِعَانَات مِالمَعَاشَات» (٢).

<sup>(</sup>١) كتَاب «بَيْنَ الدِّين والعِلْم» لأَندر وَديكسون وَايت، تَرجمَة إِسْمَاعِيل مُظهر: ٦٠ طَـبْعَة (١٩٣٠م). (منْهُ شُؤ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود : ١٠٠ الطَّبَعَة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ يَثِينَ ).

ونَحْنُ رِجَالِ الدِّينِ نَلتَقِي مَعِ الكَاتِبِ فِي أَنَّ هَذَا الرَّبِ الَّذِي تُصورَه الأَطْفَالِ وَهُوُلآ المُتصوفُون لاَ وجُود لهُ . وَأَظنَ أَنْ الكَاتِبِ أَيضاً يَلتَقِي مَعِ الرَّاشدِين مِن أَهْلِ الْإِيمَان لَو عَرف الله كَمَا عَرفُوه بأَ وصَافه وَأَفعالَه عَلىٰ حَقِيقَتِها ، وعَلَيهِ تُكُون المَسأَلَة بَيْنَه وَبَيْنَهُم مَسأَلة إِلتبَاس وسُوء تَفَاهُم : ظَنَّ الكَاتِبِ أَنَّ الدِّين مِن صُنع النَّاسِان ، وأَنَّ الْإِله مِن وَهُم الخَيَال فَجَحد وَفَنَد ، وَهُو عَلىٰ حَقّ لُو كَان الأَمر كَذَلك ، وَلَكن أَنَى يَكُون ؟ ! وَهَل يَستَطِيع الْإِنْسَان أَنْ يَفرض تَصورَاتَه عَلىٰ كَذَلك ، وَلَكن أَنَى يَكُون ؟ ! وَهَل يَستَطِيع الْإِنْسَان أَنْ يَفرض تَصورَاتَه عَلىٰ الكَائِنَات المَوجُودَة ، بَل العَكس لَو هُو الصَّحِيح ، لأَنَّ الكَائِن يُوجَد مُستقلاً عَن كُل إحساس وَتَفكِير . وَقَد تَصور كَثِير مِن النَّاس وَاعتَقدُوا أَنَّ الأَرْض مُسَطحَة تَقُوم عَلىٰ قَرن الثَّور ، وَأَنَّ الشَّمس تَدُور حَول الأَرْض وَمَا زَالوا حَتَّى اليَوم تَقُولُون طَلَعَت الشَّمس ، وَعُرُبَت الشَّمس ، فَهل لعاقل أَنْ يَتّخذ مِن هَذِهِ الأَوْهَام وَالْخَطَاء دَلِيلاً عَلَىٰ عَدَم وجُود الأَرْض وَالشَّمس ، لأَنَّ النَّاس رَسمُوا لهَا فِي وَالْخَطَاء دَلِيلاً عَلَىٰ عَدَم وجُود الأَرْض وَالشَّمس ، لأَنَّ النَّاس رَسمُوا لهَا فِي أَدْهَانهم أَشكَالاً كَاذبَة ؟ ! . . .

وَلاَ أَدري كَيف آعتَمد مُصطَفىٰ مَحمُود وَأَمثَالَه لنَفي الخَالِق عَلَىٰ تَخيلاَت العَجَائِز وَالْأَطفَال، وَتَجَاهلُوا أَفكَار الْأَقطَاب الكِبَار الَّذِين يَعبدُون إِلٰها كَم تَبتَدعَه الخوَاطر وَالظّنُون، بَل تَجلَىٰ للعقُول النَّيرَة، والقُلُوب الصَّافيّة بقُدرَته، وَأَنّه خَلَق كُلَّ شَيء، وَهُو لاَ يَفْتَقر إِلَىٰ شَيء، وَلاَ يَظلم أَحداً، وَيَنهىٰ عَن الظَّلم وَيُعاقب كُلَّ شَيء، وَهُو لاَ يَفْتَقر إِلَىٰ شَيء، وَلاَ يَظلم أَحداً، وَيَنهىٰ عَن الظَّلم وَيُعاقب عَلَيهِ، يَحكُم بالقِسط وَيَأُمر بهِ، وَيُكافِيء أَهلَه بأَضعَاف مَا يَستحقُون، يُسَاوي عَلَيهِ، يَحكُم بالقِسط وَيَأُمر بهِ، وَيُكافِيء أَهلَه بأَضعَاف مَا يَستحقُون، يُسَاوي بَيْنَ الجَمِيع دُون تَفَاضُل إِلَّا بِالتَّقوىٰ وَصَالح العَمَل، لاَ يَعزب عَنْهُ مِثقَال ذَرَّة فِي الثَّرض وَلاَ فِي السَّماء، كَرِيم رَحِيم لاَ يَيأُس أَحد مِن رَحمَته، لأَنَها أُوسَع مِن غَضَبه وَنقمَته. هَذَا جُزء مِن صَفَاتَه القُدسيَة الَّتي لاَ تُحِيط بهَا الأَفهَام، وَتَجمعها غَضَبه وَنقمَته. هَذَا جُزء مِن صَفَاتَه القُدسيَة الَّتي لاَ تُحِيط بهَا الأَفهَام، وَتَجمعها

كَلْمَة وَاحدَة ، وَهِي أَنَّ كُلَّ مَا يُمكن نِسبَته إِلَيهِ تَعَالَىٰ مِن الحَقِّ والخَيْر وَالجَسمَال فَهُو ثَابِت لهُ بِالضَّرُورَة ، إِذْ لاَ فَرق بالقِيّاس إِلَىٰ وَاجب الوجُود بَيْنَ القوّة وَالفِعل . هَذَا هُو الْإِلٰه الَّذِي نَعبُده وَنَدعُو إِلَىٰ عبَادَته ، وَهُو يُغَايِر الْإِلٰه الَّذِي يَسعبُده الْإِنْتهَازي وَيَدعُونا إِلَىٰ عبَادَته . أَنَّ إِلٰهنا الفُضِيلَة وَالخَيْرات ، لاَ إِلٰه الْأُسْاطِير وَالخَرَافَات ، وَلاَ حَامي الْأُسطُول السَّادس وَالشَّركَات وَمَن كَفَر بِمَا نُدِين وَنَعبُد فَقَد كَفَر بِالحَقِّ وَالخَيْر وَالجَمَال .

# العَقْل... وَعَالَم مَا بَعْدَ المَوْت

## حريّة الفِكر:

كُلِّ شَيء يَقبَل التَّسَاؤل وَالنَّقَاش حَتَّىٰ الأَديَانِ. هَذَا حَقّ لا رَيب فِيه، وَلَكن لمَن يُعطىٰ هَذَا الحَقّ، ؟ يَسأَل الطَّفل عَن كُلّ مَا يَرَاه: مَا هَذَا؟ مَن أُوجَدَه. ولمَاذَا وجدَ... وَيَفرض الْأَبِ السَّكُوتِ عَلَىٰ طِفلَه لاَ لَعَجزَه عَن الجَوَابِ، بَل لأَنَّ عَقل السَّائِل لاَ يَتَّسع لشَىء. ومَهْمَا عَظُمت مَقدرَة الْأَب فَإِنَّه لاَ يَستَطِيع أَنْ يَدخُل الْأَرْضِ فِي البَيضَة، وَمُهَندس العِمَارِ لاَ يُمكنَه أَنْ يَبني قَصرَاً مِن حبَّة الرَّمل. وَأَجَمل مَا قِيل فِي ذَلكَ : « أُنَّه عَجَز فِي المَقدُور لاَ فِي القَادر ، وفِي الفِعل لاَ فِي الفَاعل». كَذَلكَ نَحْنُ الرِّجَالِ كَالْأَطْفَالِ فِي عَقُولْنَا لاَ نُدرِكُ النَّظْرِيَّاتِ وَالحَقَائِق العِلميَّة. وأنَّ تَقَدمنا فِي السِّن مَا لَم نُؤهل أنفسنا بالدّارسَة للتَّفكِير العِلمي، فَإِدَا دَرَس الْإِنْسَان وَتَعلّم أُصبَح عَالماً فِي مِهنَته فَقَط، أُمَّا فِي غَيرِهَا فَيَبقيٰ عَلىٰ جَهلَهِ كَالطَّفَل لاَ فَرِق بَيْنَه وَبَيْنه إِلاَّ بأَنَّ الكَبِير يَشْعر بقصُورَه عَن التَّفهُم دُون الصَّغِير . إِذْ لاَ يَحق للفَيلسُوف أَنْ يُنكر عَلىٰ الفَلاّح مَعرفَته بالزّرَاعَة تَـمَامَأُكَـمَا لاَ يُسَـوّغ للفَلاَّحِ أَنْ يُنَاقِشِ الفَيلسُوفِ فِي مَنطقهِ وَٱستنتَاجَه، فكُلِّ مِنْهُمَا عَالِم بمَا يَجْهله الآخر، هَذَا، مَع العِلْم أَنَّ مَا تَوصَل إِلَيهِ العَالِم المُتَخصص فِي مَـوضُوع درَاسـتَه لَيْسَ إِلاَّ قَطْرَة مِن بَحْر: ﴿ وَيَسْطُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم

مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (١).

إِذَن حُرِيّة الفِكْر تُعطي لأَصحَاب الفِكْر الَّذِين يَمتَازُون بالقُدرَة عَلَىٰ المُلاَحظَة وَمَعرفَة المَقَايِّيس، أَمَّا الجَاهل فهُو كَالطَّفل لاَ يَتَسع فِكرَه لإِدرَاك الحقيقة، فَكيف يُسمَح لهُ بأَنْ يَكُون صَاحب الرَّأي فِي مَجَال العِلْم وَالتَّحقِيق؟! أَنَّ إِطلاَق العنَان للجُهّال وَالْأَطفَال مَعنَاه الفُوضىٰ وَالْإِنهيَار. أَنَّ القوّة شَرط أَسَاسي فِي الحُريّة بشَرط بشَتَىٰ أَنوَاعهَا، فقوّة الوَعي وَالنّضُوج شَرط لحُرّيّة التَّفْكِير؛ وَقوّة المَال شَرط لحُرِيّة الشَّرَاء؛ وَقوّة الصّحَة شَرط لحُرّيّة العَمَل وَالسَّفر.

وَمُسِصطَفَىٰ مَحمُود يَعْتَرف بِهَذِه الحَقِيقَة ، حَيْث قَالَ فِي كَتَابه: «الله وَالْإِنْسَان» لاَ تَستَطِيع أَنْ تَختَار شَيْنًا إلاَّ إِذَا كُنتَ تَملك ثَمَنه ، وإِذَا كُنتَ لاَ تَملك شَيْنًا تَستَطِيع أَنْ تَنْتَحر » (٢). وقَالَ فِي مكَان آخر: «أَستَطِيع أَنْ أَمتَنع عَن الأَكُلّ ، وَلَكنّي لَو اَمْتَنعتُ عَن الأَكُلّ فَإِنّي أَمُوت ، وَبالتَالي تَمُوت حُرّيّتي مَعي » (٣) وعَلىٰ وَلَكنّي لَو اَمْتَنعتُ عَن الأَكُلّ فَإِنّي أَمُوت ، وَبالتَالي تَمُوت حُرّيّتي مَعي » (٣) وعَلىٰ هَذَا الأَسَاس يَصح القَوْل: لَيْسَ لْإِنسَان أَنْ يُنَاقش وَيَرفض إلاَّ إِذَا تَوفرَت لهُ قوّة التَّميِّيز وَالمَعرفة .

وَقَد تَكَلّم المُؤلّف عَن «الله والْإِنْسَان» وَحَـق عَـليّ وَعَـلىٰ كُـلّ مُـنصف أَنْ يَعْتَرف بأَنّه يَملك الخُبرَة الكَافيَة فِي كَثِير مِن أَمرَاض المُجْتَمع وَعلاَجها، وَقَـد ظَهرَت هَذِهِ الخُبرَة فِي كَلاّمه عَن الحُرّيَّة، وَمَنطق اللَّص، وَمَعَنىٰ التَّقدّم، وأَبدَىٰ مُلاَحظات دَقِيقَة وَنَافعَة. أَمَّا أُسلُوبه فَعُطر وَزهُر، وَلَيتَه أَطَال الكَلاَم عَن الْإِنْسَان

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود: ١٠٢ الطَّبعَة الأُولىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ مَثِيُّ ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود: ١١١ الطَّبقة الأُولىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ مِثْغُ).

وَحَصر مَوضُوعَه فِيهِ وَحدَه، وَتَرك الحَدِيث عَن «الله» لذَوي الْإِختصَاص، وَلَو فَعَل لسَلِمَ مِن تُهمَة القَوْل بلا دَلِيل، وَمِن الجَزْم فِي مَقَام الشَّك.

### الكُلْب الهُتَدَين:

قَالَ المُؤلِّف (مُصْطَفيٰ مَحمُود):

« هَل رَأَيت الخَوْف والذهُول فِي عَين الكَلب، وَهُو يَتَأمل وَرقَة طَائرَة فِي الهَوَاء. أَنّه لاَ يَرىٰ الهَوَاء... وَأُرَاهِن أَنّه يَنْظر إِلَىٰ الوَرقَة كَمَا يَنْظر إِلَىٰ مَخلُوق حَىّ... وَيَظنّ أَنَّ بِهَا رُوحَاً تُحركهَا، أَنّه كَلْب مُتَدَين » (١).

وَنَحْنُ نَفْتَرِضِ الصِّدِق حِدَلاً فِي هَذَا القَوْل، وَلاَ نُنَاقَش مُدَّعِيه، لأَنّنا نَجهَل لُغَة الكلاَب، وقرَاءَة أَفكارها وَلكنّنا نَسأَل الكَاتب؛ إِذَا كَان الأَمر كَذَلكَ فَمَاذَا يَكُون؟ وَمَا هِي النَّتجيّة اليَقِينيَّة لخَوف الكلب مِن الوَرقَة؟! لنَفتَرض أَنَّ النَّتِيجَة هِي تَدَيُن الكَلب، وأَنَّ هَذَا التَّديُن كَان بدَافع الخَوْف مِن الوَرقَة فَهل لاَزم ذَلكَ أَنَّ تَدَيُن الكَلب، وأَنَّ هَذَا التَّديُن كَان بدَافع الخَوْف مِن الوَرقَة فَهل لاَزم ذَلكَ أَنَّ تَدَيُن الفَيلسُوف الحَكِيم الَّذِي يُؤمن بالله تَمَامَأ كتَدَيُن الكَلب؟! وإِذَا كَانَت عقُول الفَلاَسفَة وكُلِّ مَن آمَن بمَا وَرَاء الطَّبِيعَة «كعقُول» الكلاّب، فَمِن آي نَوع هُو عَقل الكَاتب؟! وَبِمَاذَا نُسمي هَذَا الإِستدلاَل؟! هَل نُسمّيه دَلِيل الإِستقرَاء، أَي أَنَّ الكَاتب؟ وَمِمَاذَا نُسمي هَذَا الإِستدلاَل؟! هَل نُسمّيه دَلِيل الإِستقرَاء، أَي أَنَّ الكَاتب تَتَبع عقُول المُؤْمِنِين بالله مِن النَّاس وَاحدًا وَاحدًا أَنْ ثُمَّ تَتَبع عقُول الكِلاَب

<sup>(</sup>١) أنظر . كتّاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطّفني مَحمُود : ١٠٣ الطَّبِعَة الْأُولِي سَنَة (١٩٥٧م).

أَخَذ مُصطَفىٰ مَحمُود هَذَا القول بحرفهِ مِن كتَاب مَبَاهِ الفَلسفَة: ١٩٩/٢، تَرجَمة أَحمد الأَهواني، وَنَنقُل عبَارَة هَذَا الكتَاب للمُقَارِنَة بَيْنَهَا وَبَيْن عبَارَة مُصْطَفَىٰ مَحمُود. قَالَ صَاحب مبَاهِ الأَهواني، وَنَنقُل عبَارَة هُ مَصطَفیٰ مَحمُود. قَالَ صَاحب مبَاهِ الفَلسفَة: «أَلم تَر الدَّه شَالخَوْف فِي عَيني كَلب، وَهُو يَرىٰ وَرقَة يَدفعها الرَّيح. وَأَنِّي لأُرَاهن أَنّه تَخَيُّلُ وجُود رُوحَ فِي الوَرقَة تَجعَلها تَتَحرك، أَنّه كَلْب مُتَدَين ». (مِنْهُ مُنْ ).

«المُتَدَينِين » الوَاحد بَعد الْآخر ، وَلمَّا رَآها مُتشَابهَة مِن جَمِيع النَّـوَاحـي بـهَذِه النَّتيجَة الحَتميَة ؟ ! .

وَأُقسِم قَسَم حَقّ وَصِدق أَنَّ أَدلّة المُلحدِين كُلّها مِن هَذَا النَّوع تَغرق فِي بَحْر مِن المُتنَاقضَات، وَتَتبَخر مَع الهَوَاء بلاَ مَدلُول مَعقُول.

### الموت:

قَالَ مُصْطَفَىٰ مَحمُود:

النَّفس ظَاهرَة مِن ظوَاهر الجِسم، أَنَّهَا الحَرَارَة المُنبَعثة مِن الفِرن. وإِذَا إِنْطفاً الفِرن، وَتَحول إِلَىٰ رَمَاد اَنطَفاًت وَضَاعَت... أَنَّ دَعویٰ الخلُود الشَّخصي لاَ يَسندها العِلْم كَمَا أَنَّ الدَّواعي الإِجْتمَاعيَّة الَّتي استَلزَمت اَفترَاض بقائنًا بَعد المتوْت قَد اَنْتَهَت... أَنَّ دَورَان العَجلَة فِي المَعمَل يَستَطِيع بأَنْ يُولِّد حَرَارَة وَكَهربَاء وَضَوء وَمُغنَاطِيسيَّة ... والْإِنْسَان أَيضاً ظَاهرَة مُؤقتَة ... وَهُو يَمُوت كَغيرَه مِن الظَّوَاهر(۱).

يَدّعي الكَاتب أَنّه لاَ حَشر، وَلاَ نَشر، وَلاَ عَالَم آخر غَير عَالمنَا هَذَا، وَدَلِيلَه أَنَّ النَّار إِذَا إِنطَفَأت تَحول الحَطَب إِلَىٰ رَمَاد، وأَنَّ العَجلَة فِي مَولِّد الكَهربَاء إِذَا تَوقَفَت إِنْقَطع التَّيار الكَهربَائي، فَكَذلكَ الْإِنْسَان إِذَا مَات! وَهَذَا الدَّلِيل تَمَامًا كَالدَلِيل السَّابق عَلىٰ أَنَّ الْإِنْسَان المُؤمِن كَالكلَب المُتَدَين الَّذِي خَاف مِن الوَرقَة! وَلاَ السَّابق عَلىٰ أَنَّ الْإِنْسَان المُؤمِن كَالكلَب المُتَدَين الَّذِي خَاف مِن الوَرقَة! وَلاَ أَدري مَا هِي العلاَقَة بَيْنَ إِنْسَان مُثَقف كَمُصطَفىٰ مَحمُود، وبَيْنَ الحَطَب الَّذِي يَستَعملَه للطَّبخ وَالتَّدفئَة، كَمَا خَفي عَليَّ وَجْه الشَّبه بَيْنَه وبَيْنَ العَجلَة فِي المَعمَل يَستَعملَه للطَّبخ وَالتَّدفئَة، كَمَا خَفي عَليَّ وَجْه الشَّبه بَيْنَه وبَيْنَ العَجلَة فِي المَعمَل

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود : ١٨ ١ الطَّبِعَة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ يَثِنًا).

الَّذِي يُولّد الكَهربَاء ؟! وَهَل تَستَطِيع الْأَشجَار ، وَالحَيوَانَات ، وَالمَصَانع وكُلِّ مَا فِي السَّمَاء والْأَرْض مَا عَدَا الْإِنْسَان أَنْ تُكتَب مقَالاً وَاحداً يَشبَه مقَالاً مِن كَلمَات المُولّف فِي مَجلّة «رَوز اليُوسف» ؟! وَهَل لهَا نَثر كَنَثرة السَّاحر المُمّتع ؟! لاَ يَا أَستَاذ ... أَنَّ الفَرق كَبير بَيْنَك وبَيْنَ ٱلْقَلَم الَّذِي تَكتُب بهِ .

ومَهْمَا يَكُن، فَإِنَّ فَرِيقاً مِن الَّذِين أَنكرُوا اليَوْم الآخر قَد آعتَمدُوا لَإِنْكَارهم عَلَىٰ أَنَّ العَقْل نَوع مِن المَادّة، وَأَنّه فِي جَمِيع وَظَائِفه جُزء مِن الجِسم يَنمُو بنمُوه، وَيُفنيٰ بفنَائه، فهُو أَشبَه شَيء بالتَّنفس وَالْإِفرَاز، فَكمَا أَنّه لاَ تَنفس وَلاَ إِفرَاز بلاَ جِسم كَذَلكَ لاَ عَقل بدُونَه (١١).

### الجَوَاب:

أَوِّلاً: إِذَا نَظرنَا إِلَىٰ أَدلّة القَائِلِين بأَنَّ العَقْل نَوع مِن المَادّة نَجدهَا مَصَادرَة عَلىٰ المَطلُوب، حَيْث يَتخذُون أَدلّتهم مِن الدَّعوىٰ نَفسَها. كَقُولَك: «زَيد هُو ٱبْن نَزَار بدَلِيل أَنَّ نَزَاراً أَب لزَيد» هَذَا، وَمَع الموافقة وَالتَّسلِيم بأَنَّ العَقْل جِسم فَإِنَّ كَثِيراً مِن العُلمَاء ذَهبُوا إِلَىٰ أَنَّ الجِسم لا يُفنىٰ، وأنَّ التَّغيرَات الَّتي تَحدَث فِيهِ إِنْ هِي إِلاَّ مِن العُلمَاء ذَهبُوا إِلَىٰ أَنَّ الجِسم لا يُفنىٰ، وأنَّ التَّغيرَات الَّتي تَحدَث فِيهِ إِنْ هِي إِلاَّ إِنتَقَال وَتُحول مِن صُورَة إِلَىٰ أُخرىٰ بطَريقَة مُطردة.

ثَانياً: مِن المَعلُوم لَدى الجَمِيع أَنَّ عَمل العَقْل هُو مُلاَحظَة الحوَادث، وَتميِّيز بَعْضَهَا عَن بَعْض، وَالبَحث عَن عِلَلها وَأُسبَابها، ثُمَّ اَسْتنتَاج الحَقَائِق، وَكَثيرًا مَا تَنْتَقل مِن حَقِيقة عَقليَة إِلَى أُخرى مِثلها، فَتَكُون العَمليَة ذِهنيَّة تَأْمليَّة صِرف بحَيث لاَ يُمكن بحَال بأَنْ تَرجعها \_مِن غَير جَدَل وَنقَاش \_إلَى المَادَّة، لأَنَّ المَادَّة لاَ تُدرَك نَفْسها بنفسها، وَلاَ يُكذّب مَا شَهدَت بهِ. أَنَّ العَين تَرى الشَّعْس جُرماً

<sup>(</sup>١) أَنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود : ١١٩ الطَّبقة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ مَثْنَ ).

صَغِيرًا ، والعَقْل تُكذبها ، فَلُو كَان مَادّة كَالعَين لكَذبَت المَادّة نَفْسها وَحَكمَت عَلَىٰ الشَّيء الوَاحد بأَنّه كَبِير وَصَغِير .

ثَالثاً: أَنَّ العُلمَاء قَارِنُوا مُقَارِنَة دَقِيقَة بَيْنَ قِوى الْإِدْرَاك وَوَزِن المُخ، وَمُقدَار سَطحَه، وَعَدد تَلاَفِيفَه فَلَم يَجدُوا فَرقاً بَيْنَ رَأْس إِينشتِين وَرَأْس أَي هَمَجي. وَلَو كَانِ العَقْل هُو المُخ لَتَنوعَت الرُّؤوس بتنوع العقُول، وَلَوجَب بأَنُ نَجد فَجوَات كَانِ العَقْل هُو المُخ إِذَا نُسي بَعد الحِفظ، وأَنْ يَحصَل الْإِلتَنَام إِذَا تَذكّر بَعد النِّسيَان. أَنَّ وَآفَات فِي المُخ إِذَا نُسي بَعد الحِفظ، وأَنْ يَحصَل الْإِلتَنَام إِذَا تَذكّر بَعد النِّسيَان. أَنَّ الْآلَة الَّتِي تُعطِيكَ صَوتًا خَاصًا أَو حَركَة مُعَينَة لاَ تُعطِيك غَيرهَا إِلاَّ إِذَا غَيرتَ فِيهَا وَبَدلتَ, وَالظَّوَاهِ والمُختَلفَة المُتبَاينَة لاَ تَعطدر عَن مَادّة وَاحدة بشكلهَا وَمُوضُوعَهَا وَحَقِيقتها.

وَبَنقرِيبٍ ثَانٍ أَنَّ للجِسم خَصَائِص، أَظهَرهَا إِذَا قِيل شَكلاً مِن الْأَشْكَال، وإِذَا قِبل كَالتَّثلِيث فَلاَ يَقبَل غَيْرَه مِن التَّربِيع وَالتَّدوِير إِلاَ بَعد زَوَال الشَّكل الأُوَّل، وإِذَا قِبل صُورَة مِن نَقْش أَو رَسم فَلاَ يَقبل أُخرىٰ. فَإِذَا رُسمَت صُورَة عَلىٰ لَوحَة أَو وَرقَة فَلاَ يُمكنكَ بأَنْ تَرسم عَلَيها شَيْئًا غَيرهَا حَتَّىٰ تُمحىٰ الأُولىٰ، أَمَّا العَقْل فَتترَاكُم فِيهِ الْإِنطَبَاعَات المُختَلفَة وَالصُّور المُتنوعَة مِن المَحسُوسَات وَالمَعقُولاَت دُون أَن تُمحىٰ الأُولىٰ، بَل تَبقىٰ كَاملَة، وَتَردَاد قوّة بالثَانيَة، لأَنَّ الإِنْسَان يَزدَاد فَهمَا كُلّمَا أَرْداَد عِلماً. وهَذِهِ صَفَة مُضَادَة لصَفَات الأُجسَام الَّتي يَلحقهَا الفتُور وَالكَلَل كُلّمَا تَكَدَّسَت عَلَيهَا الْأَثُور وَالكَلَل كُلّمَا

أُمَّا القَوْل بأَنَّ العَقْل لاَ يُوجَد مِن غَير مُخ فَأَمر لاَ أَستَطِيع الجَزم بِهِ وكُلَّ مَا أَعلَمه بأَنَّ الجِسم لاَ يُدرك مِن غَير عَقل، وأَنَّ العَقْل آسم مُجَرد نَطلقَه عَلىٰ عَمليَة التَّهُ كِير وَالنَّظر، وَأَنَّه يُغَاير المَادة، وَالمَادة تُغَايرَه. أَمَّا آفتقار العَقْل إلَىٰ الجِسم

فَعِلْمَه عِند رَبِّي ، كَمَا أَنِي مَا زِلت أَجهَل نَوعِ العلاَقَة بَيْنَ العَقْل وَالدُّخ ، وَهَل هِي علاَقَة حَالَ وَمَحل ، أَو كعلاَقَة الحَيَاة بالجِسم ، أَو كعلاَقَة الآلَة بمُدِيرهَا . الله أَعْلَم . وإذا عَجزنا عَن تَصور وجُود العَقْل بلا مُخ ، وَعَن نَوعِ العلاَقَة بَيْنَهُما فَذَلكَ لنَقص فِينَا نَحْنُ لاَ لعَدَم إِمكَانه فِي ذَاته .

وَبِالتَالِي، فَإِنَّ مُصْطَفَىٰ مَحمُود أَنْكُر العَالَم الآخر، لأَنَّه عَجز عَن رَسم خَريطَة أَو صُورَة هَندسيَّة لهُ. أَمَّا سقرَاط وَأَمثَاله مِن أَربَاب الذَّكَاء والفِكُر فَقَد حَكمُوا عَلَىٰ الَّذِين جَحدُوا يَوْم الحسَاب وَالجَزَاء بِمَا يَعملُون مِن خَيرٍ أَو شَبرٌّ، حَكمُوا عَلَىٰ الَّذِين جَحدُوا يَوْم الحسَاب وَالجَزَاء بِمَا يَعملُون مِن خَيرٍ أَو شَبرٌّ، حَكمُوا عَلَىٰ الَّذِين جَحدُوا يَوْم الحسَاب وَالجَزَاء بِمَا يَعملُون مِن خَيرٍ أَو شَبرٌّ، حَكمُوا عَلَيْهِم بأنَّهم أَموَات فِي صُور مُتحركة كصُور الأَفلام.

وَأَكتَفِي الْآنْ بِهَذِه الْإِشَارَة تَارِكَا التَّفصِيل إِلَىٰ كتَاب مُستَقل يَجْمع أَقوال المُؤْمِنِين وَالمُلحدِين وكُل مَا يَتَّصل بهذَا المَوضُوع الخَطِير ، وأسم الكِتَاب «الْآخرَة والعَقْل ». وغَرضي مِن هذِهِ الكَلمَة أَنْ أُستَدرك بها مَا لَم أَتَعرض لهُ فِي رُدِّي عَلَىٰ الكَاتب الَّذِي نَشَر تَهُ فِي صُحف القَاهرَة وَبَيرُوت ، ثُمَّ أَدرَجتَه فِي كتَابي «الْإِسْلاَم مَع الحَيَاة ».

وَختَامَا أَود التَّنبِيه إِلَىٰ أَنَّ كَلاَم مُصْطَفَىٰ مَحمُود عَن: «لُغز مَا بَعد المَوْت كَلاَم نَاقل لاَ مُؤلِّف، وَمُتَرجم لاَ وَاضع. أَنَّه لاَ يَملك مِمَّا يَذكرَه فِي كتَابِه إِلاَّ التَّبسِيط وَالتَّوضِيح، وَتَحوِيل الغَامض إِلَىٰ مَفهُوم، فَلقَد سَلَخ جَمِيع المُلاَحظات الَّتي دَوّنها «ول ديورانت» تَحتَ عُنوَان المَوْت فِي كتَابِه «مَبَاهِج الفَلسَفَة» (١١). أَمَّا الأَفكَار الَّتِي ذكرهَا مُصْطَفَىٰ مَحمُود فِي المَوضُوعَات الْأُخِر فَقد آستَوحیٰ الكَثِير في المَوضُوعَات الْأُخر فَقد آستَوحیٰ الكَثِير في المَوضُوعَات اللهُ عَلى الشَّهِير «لين في المَوضَاف الصَّيني الشَّهِير «لين في المَوضَاف الصَّيني الشَّهِير «لين

<sup>(</sup>١) أنظر، مَبَاهِج الفَلسفَة: ٣٠٣/٢، تَرجَمَة أَحمَد الأَهْوَاني، طَبْعَة ١٩٥٦م. (مِنْهُ عَثْرُ).

يوتانغ » وَبِخَاصَة مَا ذَكَره بِعُنُوان: « فِي كَوننَا ذَوي مِعدَة » (١). ولَـيْسَ فِي كَتَاب « الله وَالْإِنْسَان » أَيّة إِشَارَة إِلَىٰ أَحد الكتَابَين.

وَالحَقّ يُقَالَ: أَنَّ مُصطَفىٰ مَحمُود أُوتي أَلمعيَّة فَائِقَة فِي تَفْسِير الْأَلغَاز وَحَلَ الطَّلاَسم، كَمَا أُوتي مَقدرَة بَالغَة عَلىٰ الْإِستفَادَة مِن كُتب الْآخرِين.

وَالخُلاَصَة: أَنَّ العَقْل لاَ يَحكُم ببُطلاَن فِكرَة، أَو اَستحَالَة شَيء إِلاَّ إِذَا اَستَلزَم القَوْل القَوْل بِه إِجْتمَاع النَّور مَعَاً، والقَوْل بوجُود الظُّلمَة وَالنُّور مَعَاً، والقَوْل بوجُود الظُّلمَة وَالنُّور مَعَاً، والقَوْل بوجُود الحَيَاة بَعد المَوْت لاَ يَستَلزم شَيْئاً مِن ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) أنظر، « فَلسَفَة مِن الصَّين » للفَيلسُوف الصِّيني الشَّهِير «لين يوتانغ » وَبخَاصَة مَا ذَكَره بمُنْوَان: « فِي كُوننَا ذَوى مِعدَة » : ٥٦ التَّرجَمَة العربيَّة طَبْعَة ( ١٩٥٣م). (مِنْهُ وَهُا).

## السُّبَب

قَالَ صَاحِب كتَابِ « الله والْإِنْسَان » مُصْطَفيٰ مَحمُود :

«البَاب يَصفق لأَنَّ الرِّيَاح تَهب. وَالرِّيَاح تَهب لأَنَّ هُنَاك تَخَلخلاً فِي طَبقات الجَو. وَهُنَاك تَخَلخل فِي طَبقات الجَو. لإِختلاف دَرجَات الحَرَارَة. وَقَانُون السَّببيَّة الَّذِي يَقُول بتَرَابط الحَوَادث فِي سِلسلَة مِن الأَسبَاب هُو مُجَرِّد مُلاَحظَة عِلليَّة مَا خُوذَة مِن وَقَائِع جُزئيَّة ... ولَكنَّه لاَ يَنطَبق عَلىٰ حَدَث كُلِي. لأَنَّ الكُلِّ عَليَة وَسَبَب فِي ذَاته، وَلاَ يَحتَاج إِلَىٰ سَبَب مِن الخَارج » (۱).

أنَّ هَذِهِ الكَلمَات إِنْ عَبرّت عَن شَيء فَإِنّها تُعبّر عَن مزَاج كَاتبهَا وَتَفكِيرَه، لاَ عَن الكُون وَأُسبَابه. رَأَىٰ قَلمَه يَتَحرك، لأَنَّ يَدَه هِي المُحرّك لهُ، يَده تَكتُب بَالْقَلَم، لأَنّه أَرَاد الكتَابَة، وَأَرَاد الكتَابَة، ليَقبَض رَاتبَه كَاملاً مِن صَاحب مَجلّة «رَوز اليُوسف»؛ وَأَرَاد الرَّات لأَنّه يَرد الحَيّاة وَإِرَادَة الحَيّاة لاَ تُعلل وَلاَ تَحتَاج إِلَىٰ سَبَب! ... وَهَذَا الْإِستدلال تَمَاماً كَالْإِستدلال بتَدَيُن الكَلب عَلىٰ تَدين الفَلاَسفَة!.

أَجِل، أَنَّ الشَّجرَة تَحيَا وَتَنمُو وَتُثمر إِذَا تَـوفرَ لهَـا التُّـرَابِ وَالمَـاء وَالضَّـوء

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود : ١٢٤ الطَّبَعَة الأُولىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ ﷺ).

وَالهوَاء، وَلَكن مِن أَين جَاءَت هَذِهِ العَنَاصِ ؟ وَكَيف تَكوّنَت ؟ وإِذَا كَانَت الأَرْض وَطَعَة مِن الشَّمْس، وَالمَاء مِن البُخار الَّذِي تَصَاعد مِن الأَرْض بَعد أَنْ أَخذَت تَبر د قِطعَة مِن الشَّمْس، وَالمَاء مِن البُخار الَّذِي تَصَاعد مِن الأَرْض بَعد أَنْ أَخذَت تَبر د تَدريجياً ؛ فَمِن أَين جَاءَت هَذِهِ الغَازَات ؟ ! وَمَن أُوجَد هَذِهِ المَلاَيين مِن الكوّاكب وَالنّجُوم الَّتي تَزخَر بهَا السَّمَاء، والَّتي قَالَ العُلمَاء أَنَّ بَعْضَهَا يَبعُد عَن الأَرْض مَسَافَة يقطعهَا الضَّوء فِي أَلف مليُون سَنَة . وَمَعلُوم أَنَّ سُرِعَة الضَّوء تَبلُغ (١٨٦) أَلف مِيل فِي الثَّانِيّة .

ومَهْمَا آختَلَف أَسَاتذَة العِلْم الحَدِيث فَإِنَّهُم يَتفقُون جَميعاً عَلَىٰ أَنَّ الكَون أَرحَب وَأَعظَم مِن أَنْ تَتصورَه العقُول (١) وَأَنّه لاَ حَقَائِق مُطلقة ، بَل نسبِية ، وَأَنّه لاَ يَقن أَبداً فِي الطَّبِيعة ، أَي أَنَّ مُلاَحظة العُلمَاء لظَاهرَة مَا لاَ تَصل إِلَىٰ مَر تَبَة عِلْم يَقن أَبداً فِي الطَّبِيعة ، أَي أَنَّ مُلاَحظة العُلمَاء لظَاهرَة مَا لاَ تَصل إِلَىٰ مِر تَبَة عِلْم اليَقِين ، وإِنَّمَا هِي نَظريَّات وَٱنْعكاسَات خَاصّة تَتبدل مِن حِينَ إِلَىٰ حِينَ وَلاَ يَعتَمد عَلَيهَا كَتَقِيقة ثَابِتَة «فَقَد ٱتَّضح فِي هَذَا القَرن أَنَّ كُلّ المَعَارِف الطَّبِعية الَّتي حَصَل عَلَيهَا العِلْم لَيْسَت إِلَّا مَعْر فَة إِحصَائيَة تَختَفي وَرَاءهَا حَقِيقة الأَشيَاء وَحَقِيقة الدُّنيَا بالنَّذي فِيهَا مِن عِلَل وَمَعلُولات. وأَنَّ هَذِهِ الدُّنيَا المُختَفيَة ورَاء مَا نَعْلَم مِن ظوَاهر بالَّذي فِيهَا مِن عِلَل وَمَعلُولات. وأَنَّ هَذِهِ الدُّنيَا المُختَفيَة ورَاء مَا نَعْلَم مِن ظوَاهر ليُسَت مَعرُوفَة ، وَبِنَاء عَلَىٰ نَظريَة إِينشتِين غَير قَابلَة لأَنْ تَعرف ، بَل غَير قَابلَة لأَنْ تَعرف ، بَل غَير قَابلَة للتَّصور . وأَنَّ عِلْم الطَّبِيعَة فِي حَالَة مِن الفُوضَىٰ لاَ يَكَاد يَعرف أَين يَقف . وَالبَحث العِلمي لاَ يُفضى إِلَىٰ مَعْرِفَة طَبيعَة الأَشْيَاء البَاطنيَة (١٠).

<sup>(</sup>١) أقسرَ أكستَاب «الله والعسلم الحَدِيث » للأُستَاذ عَبدالرَّ زاق نُوفل وكتَاب «العِلْم يَدعُو إِلَىٰ الْإِستان » لكُرسي موريسون تَرجعة الأُستَاذ مَحمُود صَالح الفَلكي ، وكتَاب «مَع الله فِي الْإِسْلاَم » للأُستَاذ أَحمَد أَمِين المُفتش بوزَارَة السَّمَاء » للدَّكتُور أَحمَد زَكي ، وكتَاب «التَّكامل فِي الْإِسْلاَم » للأُستَاذ أَحمَد أَمِين المُفتش بوزَارَة السَّمَاء التَّربيَة العرَاقيّة . (مِنْهُ وَمَنْ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، «مواقف حاسمة في تأريخ العِلم» لجيمس ، ترجمة الدّك تُور أَحمد زّكي : ٣٤٢، وكتاب

وإذا قضى العُلماء فِي مُختبراتهم وَمُعداتهم أَمداً طَويلاً يُهلاَحظُون ويُهدقتُون وَمَع ذَلكَ لَم يَصلُوا إِلَىٰ حَقِيقَة مُطلقَة يَقينيَّة لظاهرة وَاحدة مِن ظوَاهر هَذَا الكون وَمَع ذَلكَ لَم يَصلُوا إِلَىٰ حَقِيقَة مُطلقَة يَقينيَّة لظاهرة وَاحدة مِن ظوَاهر هَذَا الكون بكامله ؟ والَّذِي يَه حوي مِن نَوع النّجوم فَقَط مَا يَعد بالبَلاَيِّين لاَ بالمَلاَيِّين ؟ وَكَيف عَرف، وَهُو يُه حرر مجلة « رَوز اليُوسف » أَنَّ هَذَا الكون العَظِيم بأُسرَاره، وَعَجَابُته، وَدقتَه، وَجمَاله لاَ يَحتَاج إِلَىٰ سَبَب ؟! قَالَ أَفلاَطُون : عَلَمتُ أَنِي لاَ أُعِلم شَيْئاً. وقَالَ نيُوتن : أَنَّ يَعلمي بحقائِق الأَشْيَاء أَقل مِن عِلْم الأَطفَال بمَا فِي أَعمَاق البَحر. وقَالَ صَاحب كتَاب «الله والإِنْسَان »: لاَ شَيء وَرَاء الطَّبِيعَة!. أَبهَذه السُّرعَة يَا أُستَاذ تُعطي كتَاب «الله والإِنْسَان »: لاَ شَيء وَرَاء الطَّبِيعَة!. أَبهذه السُّرعَة يَا أُستَاذ تُعطي أَحكَاماً عَلَى الله ؟! وَبهذه السّهُولَة تُطرَح أَقوَال الأُلُوف مِن الأَنْبيَاء وَالفَللَاسَفَة وَالفُلكَاء وَالفُقَهَاء؟!.. إِذَن لاَ شَيء أَسهَل وَأَهُون مِن طَرح أَقوَالك وَآرَائك. وَعَلَىٰ الرَّغِم مِن أَنَّهَا لاَ تَحتَاج إِلَىٰ رَدَّ فَإِنْنَا نَذكُر المُلاَحظَات التَّاليَة:

أَوَّلاً: قَالَ: أَنَّ الجُزء يَحتَاج إِلَىٰ سَبَب دُون الكُلّ، مَع أَنَّ الكُلّ هُنا عبَارَة عَن المَجمُوعَة الوَاسِعَة مِن الكَائنَات وَالحوَادث، وَلاَ يُمكن بأَنْ يُوجِد هَـذَا الكُللّ بدُونهَا، وإِذَا اَحتَاج كُلِّ شَيء مِنْهَا إِلَىٰ سَبَب يَنْتِج أَنَّ الكُلِّ اللَّذِي يَسضم جَسِيع بدُونهَا، وإِذَا اَحتَاج كُل شَيء مِنْهَا إِلَىٰ سَبَب يَنْتِج أَنَّ الكُلِّ اللَّذِي يَسضم جَسِيع الأَشْيَاء مُفتَقر إِلَىٰ سَبَب، أَنَّ الْبَيْت يَتَألَف مِن الجِيطَان وَالسَّقف، وَمَعنى اَفتَقار الجِيطَان وَالسَّقف إِلَىٰ سَبَب، أَنَّ الْبَيْت يَحتَاج إِلَيهِ مَثلاً \_إِذَا وجدَ جَسمَاعَة كُللّ الجيطَان وَالسَّقف إِلَىٰ البَانِي أَنَّ الْبَيْت يَحتَاج إِلَيهٍ مَثلاً \_إِذَا وجدَ جَسمَاعَة كُللّ وَاحد مِنْهُم أَسوَد فَلاَ يَصح أَنْ نَقُول هَوُلاَء مِن البِيض. وَهَكذَا نَجد دَائمًا فِي مَنطق هَذَا الكَاتِب مَا يَكفى للرَّد عَلَيهِ.

ثَانِيَاً : أَنَّ التَّفصِيلَ بَيْنَ الكُلِّ المَوجُود فِعلاً وَأَجزَائِه خَطَأَ ظَاهِرٍ ، لأَنَّ قَانُون

مَبَاهج الفَلْسَفَة لديورَانت: ١/٧٢. (مِنْهُ ﷺ).

السَّببيَّة عَقلي، وَالقوَانِين العَقليَّة لاَ تَقبَل التَّخصِيص وَالْإِستثنَاء، وإِنَّمَا تَقبلَه القوَانِين الوَضعيَّة وَالتَّشريعيَّة مَثلاً لنَا أَنْ نَضع قَانُونَاً يَنصَّ عَلَىٰ أَنَّ كُل مَن يُخَالِف السَّير يُعَاقب بكَذَا إِلَّا إِذَا كَان غَريبَاً عَن الوَطن، ولَيْسَ لنَا أَنْ نَـقُول بأَنَّ المُسَاويَن لثَالث مُتساويَان إلَّا إِذَا كَانَا مِن خَشَب (١١).

ثَالثَاً: لَو كَان الكُلّ هُو سَبَب الْأَسبَاب للزم أَنْ لاَ يَكُون هُناكَ قوّة وَاعيَة تُنشيء وَتُنَظم، إِذْ لاَ شَيء فِي الوجُود إِلَّا كُتَل مِن المَادَّة لاَ حَول لَهَا وَلاَ قَـوَّة، مَـع أَنَّ الكَاتب قَالَ مَا نَصّه بالحَرف الوَاحد:

«أَنَّ حَقِيقَة الحَيَاة غَير مَعرُوفَة . أَنَّهَا حَركَة دَبَّت فِي المَادَة . حَركَة وَاعيَة هَادفَة حرّة ، وَلعَلها أي شَيء . وَلكنّها لَيْسَت الجُثّة عَلىٰ كُلِّ حَال » (٢) .

أَلَيْسَ هَذَا ٱعترَافَاً صَريحاً بأَنَّ وَرَاء المَادَّة «الجُثَّة» قوّة مُدركَة «وَاعيَة» و «هَادفَة» تَعمَل لغَايَة حَكِيمَة و «حرّة» مُختَارَة ؟! ثُمَّ أَلاَ يَتنَافىٰ هَذَا مَع قَوْلَه فِي صَفحَة أُخرَىٰ: «الله فِي العَقْل الحَدِيث مَعنَاه الطَّاقَة الخَام الَّتي فِي دَاخلنَا» (٣٠)؟! وَهَكذَا نَاقض الكَاتِ نَفْسَه بنَفسَه.

وقَالَ فِي صَحفَة أُخرىٰ: كَان ٱسمَه فِي فَلسَفة شوبنهور الْإِرَادَة، وفِي فَلسَفة نيتشَه كَان ٱسمَه المُطلق، وفِي فَلسَفة مَاركس كَان ٱسمَه المَادَّة، وفِي فَلسَفة بارجسون كَان ٱسمَه الطَّاقة الحَيَّة، وفِي الْأَديَان كَان ٱسمَه الله، وَكثرَت أَمَامي الْأُسمَاء، وَكثرَت الْأَصَابِع الَّتِي تُشِير، وَٱتَفقَت كُلّها عَلىٰ رَغم ٱختلاف أَلوانها

<sup>(</sup>١) ذَكَرتُ هَذَا النَّقض فِي كتَاب «الْإِسْلاَم مَع الحَيَاة » وَهُو مِن جُسَلَة النَّقُوض الَّتِي أُورَدتها عَسلىٰ الكَاتِب؛ (مِنْهُ ﷺ).

 <sup>(</sup>٢) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان» لمُصطَفىٰ مَحمُود: ٩٦ الطَّبعَة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ نَثِئُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، كتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود : ١١١ الطَّبَعَة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٧م) . (مِنْهُ ﷺ).

عَلَىٰ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا دَاخل الخبَاء يُحرك الخيُوط.

أَجل يَا أَستَاذ، إِنَّ فِي الْخَفَاء حَقِيقَة مُحركَة لاَ يُنكرهَا حَتَّىٰ شوبنهور، وَمَاركس، وَنيتشَه الَّذِي قَالَ عَلَىٰ لسَان زرَادَشت: «إِنَّ الله قَد مَات». أَعْتَرف هَوُلآء وَغَيرهم بأَنَّ فِي الخَفَاء قوّة فَاعلَة، حَيْث لَم يَجدُوا وَسيلَة إلَىٰ الْإِنكَار، وَأَشَاروا إلِيهَا بعبَارَات شَتّىٰ، وإِنْ دَلّ هَذَا عَلَىٰ شَيء فَإِنَّمَا يَدل عَلَىٰ أَنَّ تِلكَ القوّة لاَ يُمكن مَعرفتها بالكُنْه وَالحَقِيقَة، بَل بآثارها وَأَفعَالها.

بَقِيَت حَقِيقَة المَاء مَجهُولَة مِنَات السّنِين، وكَان فَلاَسفَة الْإِغرِيق كَسُقرَاط، وَأَفلاَطُون، وَأَرسطُو يُعبرُون عَنْهُ بالجَسم البَسِيط السَّائل بطَبعه، ثُمَّ آكتَشف العِلْم وَأَفلاَ طُون، وَأَرسطُو يُعبرُون عَنْهُ بالجَسم البَسِيط السَّائل بطَبعه، ثُمَّ آكتَشف العِلْم أَنَّه مَرَكب مِن الْأُوكسيجِين وَالهَيدروجِين. وحَدِيثاً تَبيَّن للعُلمَاء بأَنَّ فِيهِ مواداً أُخرىٰ لاَ تَدخل تَحت المَجهَر، وإِذَا كَانَت حَقِيقَة المَاء الَّذِي نَستَعملَه فِي كُلَّ شَيء وَفِي كُلَّ آنٍ غَير مَعلُومَة بجَمِيع نواحيها عِندَ العُلمَاء، فَكَيف يَستَطيعُون مَعْرفَة خَالَق الكون وَحَقِيقَته ؟! قَالَ أَحد العَارفِين: أَنّىٰ لهَذَا الْإِنْسَان بأَنْ يُحِيط بعَظمَة خَالق الكون وَحَقِيقَته ؟! قَالَ أَحد العَارفِين: أَنّىٰ لهَذَا الْإِنْسَان بأَنْ يُحِيط بعَظمَة الكون وَخَالقهِ، وَقَد كَان نُطفَة، وَلاَ يَزَال جَاهلاً مُسيّراً إِلّا مَا كَان مِن إِرَادَتِه فِي التَّر عَلَى الخَيْر وَطَريق الشَّر؟!.

لقَد حَارِ العُلمَاء فِي سرّ الكَون بَعد أَنْ أُدركُوا وَتَحققُوا أَنَّ لاَ يَكتَشف فِي المَعمَل، وَلاَ فِي جُزء مِن أَجزَاء الطَّبِيعَة، وَبَعد أَنْ أَخطأَت جَمِيع الفروض وَالحلُول المَاديّة ٱلتَجأُوا إِلَىٰ القَوْل بأَنَّ ورَاء الطَّبِيعَة قوّة مُدركَة تَخلق وَتُبدع.

وَقَد يُقَال: أَنَّ فِكرَة قَانُون السَّببيَّة تَعْتَمد عَلىٰ أَنَّ قَائِلهَا لَم يَرَ مَوجُوداً بلاَ مُوجد وَهَذَا لاَ يَدل عَلَىٰ أَنَّه لَم يُوجد وَلَن يُوجد شَيء مِن غَير سَبَب، إِذْ مِن الجَائِز أَنْ يَتَحقَّق شَيء كَذَلكَ، ونَحْنُ لاَ نَعلَم بهِ. وقَدِيماً وَقَبل ٱكتشاف الكَهربَاء قِيل: لاَ تُوجَد نَار بلاَ دُخَان، ثُمَّ وجَدَت هَذِهِ النَّار.

وَالجَوَابِ: أَنَّ العَقْلِ هُو الَّذِي يَحكُم بأَنَّ الوجُود يَحتَاج إِلَى مُوجد، وَلاَ للرُّوْيَة وَالْإِستقرَاء، فهُو يَرفض رفضاً بَاتًا بأَنْ يَكُون العَالَم فِي جُملَته قَد وجد بَطَرِيق الصَّدْفَة وَالْإِتّفاق، لأَنَّ الصّدفَة هِي الْفُوضِي بِعَينهَا، وَالعَالِم يَسُودَه النّظَام وَالْإِتّسَاق. وَإلْإِتّمَانَ فَهُو مُحال، وَمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ المُخَال فَهُو مُحال، يَكُون حُكم العَقْل بوجُود الخَالِق بَديهيًا كَخْكمه بأَنَّ الكُلِّ أَكبر مِن الجُزء.

ثُمَّ مَن الَّذِي خَلَق فِي كُلَّ صِنف زَوِّجَين الذَّكر وَالْأُنشَىٰ ؟ ولمَاذَا لَم تَكُن جَمِيع الْأَصنَاف ذُكُورَا فَقَط أَو أُنَاثَا فَقَط ؟ وإِذَا أَجَاب مُجِيب بأَنَّ الغَايَة هِي حِفظ النَّوع تُلنَا لهُ: أَحسَنت، كَذَا نَقُول نَحْنُ، وعَلَيهِ فَلاَ يَبقىٰ مَكَان للصّدفَة.

وَإِذَا أَردَت بأَنْ أَذَكُر أَمثلَة مِن نظام الكون وأسرَارَه مَلأَتُ مُجلّدات، ثُمّ لَم أَفْعَل شَيْئاً. لذَا أَكتفي هُنا بمثال قَرَأته قريباً فِي كتاب «أَضواء على الأرْض وَالفَضاء» لا مَارغبت أ. هايد»، ترجمة الأُستَاذ أَسعَد نَجّار. قَالَ: يُسوجَد فِي القَارّة الجنوبيّة المُتجمدة نوع مِن الطّيُور يُسمّى «البَانجوين» تضع الأُنشَى بَيضها في أَشهَر الشّتَاء المُظلمة، حَيث تتلبّد الثّلُوج فِي الأَرْض والسَّمَاء، تَضعَه فِي جَيب جِلدي فِي الطَّرف الأَعْلَىٰ مِن رجلها، وَتَبقىٰ الصّغار، فِي ذَلكَ الجَيب إلَىٰ جَيب إلَىٰ وَيَتوى وَيَشتَد مرَاسها. فَهل وَجد هَذَا الْجَيب فِي رَجل الأَنْعَىٰ، وَلَم يُوجد وَحِكمَة ؟ إنوإذا كَان الأَمر كَذَلكَ فَلمَاذَا وجدَ الجَيب فِي رَجل الأَنْعَىٰ، وَلَم يُوجد فِي ظَهرها؟!

وَقَد يَقُول القَائِل: إِذَا حَلَّت الحَيَاة فِي جِسم أَخَذت مَجرَاها الطَّبِيعي وَكَيْفِيَته عَسَب عَاجَاته وَمُعِيَّظَه دَافعَة بهِ إِلَىٰ الأَمّام، سَالكَة طَرِيق التَّرتِيب وَالتَّنظِيم، أَي

أنَّ الحَيَاة هِي القوّة الخَالقَة وَالمُبدعَة فِي الكَائِن الحَيّ.

### الجَوَاب:

أَنَّ الحَيَاة عَامل طَبِيعي مَا فِي ذَلكَ رَيب، وَلكَنَّها لاَ تَسِير عَلَىٰ نظام وَتَرتِيب وَالكَنَّها لاَ تَسِير عَلَىٰ نظام وَتَرتِيب وَاع بحيث لاَ تُجِيد عَنْهُ بحال، وَلُو كَانَت كَـذَلكَ لأَمكَـن التَّـنبؤ عَـن مَـجرَاهـا وَسلُوكهَا قِي كُلِّ شَيء، وَأَستطَاع المَرء بأَنْ يَتنبَأ بمقدار مَا سَتَحمله غَـداً هـذِهِ النَّبَتَة الصَّغِيرَة مِن الثَّمر وَالوَرق وَالرِّهر، وَكم تَزن مِن الخَشَب، وإلَـي أي جهة تُتجه فُروعها، وَلكن لَم يدّع أحد مِثل هذِهِ الدّعوىٰ (۱).

قَالَ «ول ديورانت» فِي كتَاب «مَبَاهِ القَلْسَفَة»: «أَنَّ التَّفْسِير المِيكَانِيكي أَخَذ يَختَفي مِن الفَلْسَفَة، وعِلْم الحَيَاة، وعِلْم وَظَائِف الْأَعضَاء، بَل وعِلْم الطَّبِيعَة» (٢). ثُمَّ نَقل أقوَالاً لعُلمَاء العصر الحَدِيث تَدل بصرَاحَة عَلىٰ أَنَّ هَذِهِ الطَّبِيعَة » (تأ. ثُمَّ نَقل أقوَالاً لعُلمَاء العصر الحَدِيث تَدل بصرَاحَة عَلىٰ أَنَّ هَذِهِ النَّظرية أَصبَحت فِي خَبر كَان. هَذَا إِلَىٰ أَنَّ التَّرتِيب موجُود أَيضاً فِي جَمِيع العنَاص غَير الحيَّة، حَتَّىٰ كُتلَة الحَدِيد تُمثّل التَّوازِن بَيْنَ طَاقَتَهَا الدَّاخِليَة وَالظَّاقَات الخَارِجيَّة. وعَلَيهِ فَالذي أَوجَد التَّرتِيب وَالتَّوَازِن فِي الجَوَامِد أُوجِدهَا يَتَم وَالطَّاقَات الخَارِجيَّة. وعَلَيهِ فَالذي أَوجَد التَّرتِيب وَالتَّوَازِن فِي الجَوَامِد أُوجِدهَا يَّة ، وهِي القوّة المُدركَة الَّتِي تَكمُن وَرَاء هَذِهِ الحَيَاة.

<sup>(</sup>١) أنظر. «أَضوَاء عَلَىٰ الأَرْض وَالفَضَاء » له مَارغبت أ. هَايد »، تَرجمَة الأُستَاذ أَسعَد نَجَار: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَبَاهج الفَلسفَة: ١١/١، تَرجَمَة أَحمَد الأَهْوَاني، طَبْقة ١٩٥٦م. (مِنْهُ تَتْكُ).

دَام وجُود الخَالِق لَمْ يَثبُت بالعِلم .

وَنُجِيب بأنَّ الطَّرِيق الطَّبِعي إِلَىٰ مَعْرِفَة الله سُبْحَانَه وَالْإِيمَان بِهِ هُ و العَقْل، والنَّظر إِلَىٰ مَلكُوت السَّموَات والأَرْض، لمَا قَدَّمنَا، وقَد رَجعنَا إِلَيهِ فَوجدنَاه لاَ يَتقبل وجُود الكون بلاَ مُوجد، وَأَنَّ مَا فِيهِ مِن تَنظِيم وَٱتّسَاق قَد وجدَ بالصّدفَة وَالْإِتفَاق، وَلَو وَجهنَا هَذَا السَّوَال إِلَىٰ المُشككِين: كَيف وجدَ الكون؟ وَمَن أُوجدَه؟ ولمَاذَا وَجدّد؟ لاإرتبكُوا، وَلَم يَهتدُوا إِلَىٰ جوَاب، وَلَو كَان لهم شيء مِن العِلْم والمنطق لأَجَابوا بثقة وَاطمئنَان. لَو أَنَّ قَانُون الجَاذبيَّة وَنَظريَة النِّسبيَّة وَسُنن القوّة وَالطَّاقة وَمَا إِلَىٰ ذَلكَ يَكفي فِي تَفسِير النَّظَام وَتَعلِيل الكُون لاإحتجُوا به وَاعتمدُوا عَلَيهِ.

وَإِنْ قَالُوا وجدَ الكُون مِن غَير مُوجد، قُلنَا: بَل أُوجَدته العلَّة الْأُولى. وَإِنْ طَالبُونا بالدَّلِيل سَأَلنَاهُم بدَورنَا عَن دَلِيلهِم، وإِنْ قَالوا: أَنَّ كُلاً منَّا لاَ يَـملك أيَّة حَقِيقَة يَعتَمد عَلَيهَا. فَعَلينَا جَميعًا أَنْ لاَ نَنفى وَلاَ نُثبت، أَجبنَاهُم.

أُولاً: أَنَّ تَفْسِيرِ الكُونِ بِالْإِرَادة الْإِلْهِيَّة أُقرَبِ إِلَىٰ العَقْل وَالضَّمِيرِ مِن فِحْرَة وَجُودَة لاَ سَبب، أَي أَنَّ أَلفَة العَقْل تَتَطلب سَبباً لهذَا العَالَم، وَأَقرَب الْأَسبَابِ أَنْ يَكُون مِن صُنع خَالق مُبدع يُوجّه كُلِّ شَيء نَحو غَايتَه الحَكِيمَة، وَثَمرَته المُفِيدة، يَكُون مِن صُنع خَالق مُبدع يُوجّه كُلِّ شَيء نَحو غَايتَه الحَكِيمَة، وَثَمرَته المُفِيدة، أَمَّا وجُوده صدفَة مِن غَير عقل وَلاَ أَخلاق وَلاَ حقُوق وَلاَ وَاجبَات فَبَعِيد عَن العَقْل كُلِّ البُعد. وَمِن هُنا نَجد الَّذِين أَنكرُوا عَلىٰ الأَنْبيَاء رسَالاَتهم لَم يَححدُوا لفِكرَه الْإِلُوهيَّة، بَل رَأْينَاهُم يَعترفُون بوجُود خَالق الكون، وَلكَنَّهُم يُعنكرُون أَنْ يَكُون هَوُلاَء رُسلاً مَبعُوثِين مِن الله إِلَىٰ عِبَادهِ.

ثَانيَاً: لَقَد تَقدّم مَعنَا أَنَّ التَّجربَة لَيْسَت كُلِّ المَعرفَة، وَقَد أَعتَقد العُلمَاء بحَقَائِق

كَثيرَة، مَع أَنَّ العِلْم يَعْجَز عَن إِثبَاتِهَا بالتَّجربَة، نَذكر مِنْهَا المِثَال التَّالي:

قَالَ العُلمَاء: أَنَّ كَميَة القوّة المَوجُودَة فِي الكَون ثَابِتَة لاَ تَزِيد وَلاَ تَنْقُص، لأَنَّها إِذَا لَم تَكُن كَذَلكَ أَصبَحت جَمِيع المَقَايِّيس والنَّظريَّات بَاطلَة، حَيث لاَ يُمكن ضَبطهَا وَأستمرَارهَا عَلىٰ نَهْج وَاحد، بَل تَتَغَيّر بَيْنَ حِينَ وحِينَ تَبعاً لزيَادَة القوّة وَنقصانها، مَع أَنَّ لَدينا مَقَايِّيس عِلميَّة تَضبط الحَقَائِق بكُلِّ دقّة. هَذَا مَع العِلْم بأَنَّ مَبدأ بقاء القوّة كَمَا هِي لاَ يُمكن إِثبَاته بطَرِيق التَّجربَة. لأَنَّ العُلمَاء مُجتَمعِين لاَ يَستَطيعُون أَنْ يَطلعُوا عَلىٰ جَمِيع مَا فِي الكَون مِن قِوىٰ، ثُمَّ يَتَأكدُوا بأَنَها ثَابتَة رَاسخَة مَدىٰ الدَّهور وَالعُصُور.

إِذَن لَيْسَ مِن الضَّروري لنُؤمن بشَيء أَنْ نَرَاه رَأَي العَين، فَقَد نُؤمن بمَا نـرَاه السَنتَاجَا وَاستنتَاجاً وَاستنتَاجاً مِن المَعقُولاَت إِيمَاننَا بأَنْفسنَا، كَالمثَال المَـذكُور، وَقَـد لاَ نُؤمن بمَا نَرَاه رَأَي العَين ٱحترَاساً مِن خدَاع العُيُون. وَلَو حَصرنَا أَسبَاب المَعرفَة بالتَّجربَة فَقَط لتَهدَمت مَعَارفنَا أَو أَكْثَرها مِن الْأَسَاس.

ثَالثَاً: نُعِيد هُنا هَذَا التَّساؤل الَّذِي ذَكرنَاه فِي كتَاب «الْإِسْلاَم مَع الحَيَاة »: هَل هُنَاك مُختَرع وَاحد وَضع تَصمِيمَه عَلىٰ أَسَاس نَظريَة الْإِلحَاد بحَيث لَو وَضعَه عَلىٰ أَسَاس نَظريَة الْإِلحَاد بحَيث لَو وَضعَه عَلىٰ أَسَاس الْإِيمَان بالله لفَشل التَّصمِيم، وَأستحَال أَنْ يَتوصَل إلَىٰ شَيء ؟.

# الأديان وتكطور الوعي

قَالَ صَاحِب كتَابِ « الله والْإِنْسَان » ، مُصْطَفَىٰ مَحمُود :

«أَنَّ الْأَديَان تَمر بمَرحلَة إِنْهيَار تَشبَه المَرحلَة الَّتي مَرَّت بهَا دِيَانَة الْإِغريق، وَهُنَالك صَحفَة ثَانيَة فِي طَريقهَا لْأَنْ تُطوىٰ وَالسَّبب هُو نَفْس السَّبب فِي الحَالَين. هُو العِلْم وَتَطور الوَعى وَظهُور المَعَارف الجَدِيدَة » (١١).

يَفتَرض هَذَا القَائِل أَنَّ جَمِيع الدِّيَانَات حَتَّىٰ الْإِسْلاَم جَهلٌ وَخرَافَة تَـمَامَاً كدِيَانَة الْإِغرِيق، والنَّتِيجَة الحَتميّة لهَذَا الْإِفترَاضِ أَنَّه كُلَّمَا تَقَدَّمت العُلُوم تَأَخَّرَت الأَديَان. فَالمُقدَّمَة بَديهيّة، والنَّتِيجَة طَبِيعيَّة!

ذَكّرني هَذَا القَوْل بمَنطق السّفسَطَائيِّين وَأَقيسَتهِم المَاجنَة . . . رَأَىٰ سُفسطَائي شَابًا ، فَقَال لهُ: هَل تُحبّ أَنْ أُبَرهن لَكَ بالعَقل عَلىٰ أَنَّك حِمَار ؟ .

قَالَ الشَّابِ: تَفَصَّل وَأَتَّحف السَّمع .

قَالَ السُفسطَائي للشَّاب: أَنَا لَست أَنْتَ، أَلَيْسَ كَذَلكَ؟.

الشَّاب: أُجِل، أُنْتَ غَيري؛ وَأُنَا غَيرُك.

السَّفسطَائي: وَأَنَّا لَستُ حمَارًاً.

الشَّاب: بكُلِّ تَأْكِيد أَنَّ الحمّار يَمشي عَلَىٰ أَرْبَع، وَأَنْتَ تَمشي عَلَىٰ رِجلين.

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتَّاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَّفيٰ مَحمُود : ١٠٨ الطَّبعَة الْأُوليٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ يَثِيُّ ).

السَّفسطَائي، وَقَد أمتَلاً سرُورَاً بهَذَا الْإِنْتصَارِ: إِذَن أَنْتَ حمَارٍ.

وَلاَ فَرِق بَيْنَ هَذَا القِيَاس، وبَيْنَ تَشبِيه الْإِسْلاَم مَثلاً بدِيَانَة الْإِغرِيق. لَـقَد قضى العِلْم عَلَىٰ عَقِيدَة الْإِغرِيقيِّين، لأَنَّهُم عَبدُوا أَعضاء التَّناسُل، وَالنَّبَات، وَالحَيوَان، والْإِنْسَان، وَأرتكب بَعْض آلهَتهم، وَهُو زيُوس، أَسوَأ العُيُوب وَأَقبَح الجَرَائِم، فَقَتل أَبَاه وَضَاجع بنْتَه، وَطَارَد العَرَائِس وَغَازِل البَنَات.

أَمَّا الْإِسْلاَم فَقَد حَارَب الوَثنيَّة بِشَتَىٰ أَلوَانهَا، وَبكُلِّ وَسِيلَة، وَدعَا إِلَىٰ الفَضِيلَة وَمكَارِم الْأَخلاَق، وَحَثَّ عَلَىٰ العِلْم، وَأَثنَىٰ عَلَىٰ الرَّاسِخِين بهِ، وَذَم التَّقلِيد وَشَبّه الجَهل بظُلمَات، بَعْضَهَا فَوق بَعْض، وَالجَاهل بالمَيْت، وَبالأَعمىٰ الْأَصم الْأَبكَم: وَهل يَرفع العَدوّ مِن شَأَن غَدوّه ؟! وَهل يَقضي العِلْم عَلىٰ دِين يَقُوم عَلىٰ أَسَاس الحَقّ، وَالعَدل، ويَقُول: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْم لَىٰ الْحَقّ، وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١ ؟! وَهل يُنكر العِلْم نُبوة مَن قَالَ: ﴿ إِنَّمَا بُعَثْتُ لِمَ مَكَارِم الْأَخْلاَق ﴾ (١١ . وقَالَ يَتَلِيلُ : ﴿ بُعَثْتُ بِالْحَنَفِيَّة السَّهلة السَّمحة ﴾ (١٣ أَتهم مَكَارِم الْأَخْلاَق ﴾ (١١ . وقَالَ يَتَلِيلُ : ﴿ بُعَثْتُ بِالْحَنَفِيَّة السَّهلة السَّمحة ﴾ (١٣ أَتهم مَكَارِم الْأَخْلاَق ﴾ (١٣ . وقَالَ يَتَلِيلُ : ﴿ بُعَثْتُ بِالْحَنَفِيَّة السَّهلة السَّمحة ﴾ (١٣ أَتهم مَكَارِم الأَخْلاَق ﴾ (١٤ أَنَاس مِن العبُوديَة إِلَىٰ الحُرِّيَّة، وَمِن الجَهل إِلَىٰ العِلْم وَمِن الفَقر إِلَىٰ الغِنىٰ ؟! وَلَو صَح قَوْل هَذَا الكَاتِ بِأَنَّ العِلْم إِذَا تَقَدّم تَأَخْر العِلْم، وَمِن الفَقر إِلَىٰ الغِنىٰ ؟! وَلُو صَح قَوْل هَذَا الكَاتِ بِأَنَّ العِلْم إِذَا تَقَدّم تَأَخْر

<sup>(</sup>١) ٱلْمُجَادلَة: ١١.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، بدَايَة المُجْتَهِد: ٢/ ٣٢١، السُّنن الْكُبْرَىٰ: ١٩٢/١، تُحْفَة الْأَحْوَذِي: ٥/ ٤٧٠، نُظم دُرَر السَّمطَين: ٤٢، كَنْز الْعُمَّال: ٢٠//١١ ح ٣١٩٦٩، فَيض القَدِير شَرْح الجَسامِع الْصَّغِير: ٢٠٩/٥، كَشف الْخَفَاء: ١/ ٢١١ ح ٣٣٨، مَكَارِم الْأَخْلاَق للطَّبرسي: ٨، مَكَارِم الْأُخْلاَق لِابْن أَبِي الدُّنْيَا: ٦، مُسْنَد الشَّهاب: ٢/ ١٩٢/ ح ١٩٢/، تَكملَة حَاشيَة ردَّ المحتَّار: ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَفْسِير القُرطُبي: ١٩/٢٠، تَأْويل مُختلف الحَدِيث: ١١٧/١، نَيل الْأُوطَّار: ١ / ٣١، صَحِيح البُخَارِيّ: ١/٢١، الْأَدَب المُـفرد: ١٠٩، ح ٢٨٨، عَـون السّعبُود: ١٨٤/١، تُـحْفَة الْأَحْـوَذي: ٥ / ١٥٣، مُقدّمَة فَتح البَارِي: ١ / ١٣٤، سُبِل السّلام: ١١١/٣.

الدِّين لكَان العِلْم عَدو نَفْسَه. وَالحَقِيقَة أَنَّ العَدو الْأَوَّل للعِلم هُو الَّذِي يَتَكلَّم عَن الدِّين وَالعِلْم بلاَ دِين وَلاَ عِلْم. فَلَقَد تَحدّث الكَاتب عَن الأَديَان، وَهُو لاَ يَعْلَم عَنْهَا إِلَّا أَنَّ دَيَانَة الْإِغرِيق قَد زَالَت مِن الوجُود، وإِذَا زَالَت هَذِهِ مِن الوجُود فَلاَ بُدّ عَنْهَا إِلَّا أَنَّ دَيَانَة الْإِغرِيق قَد زَالَت مِن الوجُود، وإِذَا زَالَت هَذِه مِن الوجُود فَلاَ بُد عَنْهَا إلله عَنْه الْإِسْلام! أَلاَ يَشبَه قَوْلَه هَذَا قَوْل السّفسطائيّين أَنْ تَزُول جَمِيع الْأَديَان، ومِنْهَا الْإِسْلام! أَلاَ يَشبَه قَوْلَه هَذَا قَوْل السّفسطائيّين الله عَوْل السّفاطائيّين اللهُ عَلَى السّخافات!.

وَرُبَّمَا ٱعتَذر مُعتَذر عَن الكَاتب بأَنّه لَمْ يَتَعرض للسَّلام، وَإِنَّمَا قَالَ أَنَّ الْأَديَان تَعر بمَرحلة إنهيَار.

قُلتُ: أَنَّ تَركَه لذِكر الْإِسْلاَم، وَعَدَم آستثنَائه مِن الْأَديَان دَلِيل وَاضح عَلَىٰ أَنّه لاَ يُقرَق بَيْنَ الْإِسْلاَم وَسَائِر الْأَديَان الَّتي تَسِير فِي طَرِيق الزِّوَال وَالْإِنهيَار. لاَ يُقَر ق بَيْنَ الْإِسْلاَم وَسَائِر الْأَديَان الَّتي تَسِير فِي طَرِيق الزِّوَال وَالْإِنهيَار. لَقَد أَكْثَر ٱلْقُرْءَان مِن الحَثَّ عَلَىٰ طَلَب العِلْم: ﴿وَقُل رَّبَ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١٠).

وَقَد أُوجَب الرَّسُول الْأَعظَم عَلَىٰ الذَّكُور وَالْإِنثَاث: «العِلْم فَرِيضَة عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم وَمُسلمَة » (٢)، وَأَمر بإِرسَال البِعثَات العِلميَّة، وَقَال عَلَيْ : « أَطلبُوا العِلْم وَلَو بالصِّين » (٣).

وَقَالَ الْإِمَامَ عَلَيّ بن أَبِي طَالب اللهِ : (مَعْرِفَة الْعِلْمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ، وَجَمِيلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ

<sup>(</sup>١) طّه: ١١٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر، شنن آبن مَاجَه: ١/ ٨١ ح ٢٢٤، المُعْجَم الأَوسَط: ٢٤٥/٤ ح ٢٤٥/٦، المُعْجَم الصَّغِير: ١/ ٢٥٠ ح ٢٢، مُسنَد أَبِي يَعلىٰ: ٥ / ٢٢٣ ح ٢٨٣، المُعجَم الكَبِير: ١ / ١٩٥ ح ١٩٥/١، الفِرْدَوْس بِمَأْثُور الخِطَاب: ١ / ٧٨ ح ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، كَنز الْعُمَّال: ١٣٨/١٠ ح ٢٨٦٩٧، شَرْح أصول الكَافِي: ١٥٧/١، فَيض القَدِير: ١٦٨/١ ح
 ١١١٠ و ١١١١، وَسَائِل الشَّيعَة: ٢٧/٢٧، الجَامِع الْصَّفِير للسُّيوطي: ١/٤٤، البَحر الرّائق: ٤//٢.

مَحْكُومٌ عَلَيْهِ) (١) وَقَالَ الْإِمَامِ ﷺ: «أَعْلَم النَّاس مَن جَمَع عِلْم النَّاس إلى عِلْمِ النَّاس إلى عِلْمِهِ » (٢).

وهَذِهِ دَعوة صَرِيحَة إِلَىٰ التَّعَاوِن الثَّقَافِي بَيْنَ الْأُمَّم وَالشَّعُوب، بَل إِلَىٰ تَوحِيد التَّربيَّة وَالتَّعلِيم الَّذِي هُو أَسَاس التَّآلف وَالتَّكَاتف. قُرب شَعبَين أَو أَخوين تباعُداً، لأَنَّ أَحدهُما يَتَخبَط فِي ظُلْمَات الجَهل، وَالآخر يَهتَدي بنُور العِلْم، أَو لأَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا جَاهل بِمَا عِند الآخر، أَو يَتّجه بِمَعَارِفه وَجهَة مُعَاكسَة، فَإِذَا تَعَاهدَا عَلىٰ التَّعاوِن الثَّقافِي تَم بَيْنَهُما التَّقارِب، وَأَصبَح كُلِّ مِنْهُمَا قوّة لأَخِية.

أَمَر الْإِسْلاَم أَتبَاعَه أَنْ يَجمعُوا عُلُوم النَّاس إِلَىٰ عُلومهِم ليَسيرُوا فِي طَلِيعَة الْأُمَم، وَليَزدادُوا يَقيناً بِعَقِيدَتهم، وَدَعا أَهْل الْأَديَان الْأُخرىٰ أَنْ يَتدبرُواكُلِّ حُكم مِن أَحكَامه، وكُلِّ آيَة مِن آيَاته: ﴿أَفَلَايَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ مِن أَقْفَالُهَا ﴾ (٣).

ليتَأْ كَدُوا أَنَّه دِينِ الْعَقْلِ وَالْعَدلِ: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (٤).

أَجِل، لَقَد رَأَىٰ العُلمَاء بَعد أَنْ تَقَدّمت مَعَارِفهم أَنَّ فِي ٱلْقُرْءَانِ أَسرَارَاً لاَ تُفسّر

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَتَفَ عَلَىٰ هَذَا الْحَدِيث فِي نَهْج ٱلْبَلَاغَة ، وَلاَ فِي الكُتب المُتوفَرَة لَديَّ ، لَكن رَوىٰ ذَلِكَ البَرقي فِي المُحَاسِن: ١/ ٢٣٠ ح ٢٣٠، مَن لاَ يَحضرَه الْفَقِيه : ٤/ ٣٩٥، الخِصَال : ٥ / ح ١٣ ، أَمَالي الصَّدوق : المَحَاسِن: ٢ ، مَعَانِي الْأَخْبَار : ١٩٥ ح ١، رَوضَة الوَاعظِين: ٦ ، الأَربعُون حَدِيثاً للشَّهِيد الْأَوَّل : ٥٥ ح ٢٤ ، سُنن الدَّارْمِي : ١ / ٨٧، وَلَكن نَسَبه إلىٰ الرَّسُول عَلَيْنَ .

<sup>(</sup>٣) مُحَمَّد: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سَبأ: ٦.

إِلَّا بصِدق الْإِسْلاَم وَعَظمَة المُبدع وَقَد تَجَاوِزت الآيَاتِ الوَارِدَة فِي وَصف الكَونِ حَدَّ الْإِحصَاء (١) نَذكر بَعْضَهَا عَلَىٰ سَبِيلِ المِثَالِ. فَقَد جَاء فِي الْآيَة: ﴿وَٱلشَّهُ مُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيم﴾ (٢).

وَكَانَ العِلْمَ إِلَىٰ عَهْدَ قَرِيبَ يَسَرَىٰ أَنَّ الشَّمْسِ ثَابِتَةَ، وَلَمَّا تَعَدَّمَتِ العُلُومِ الرِّيَاضِيَّة وَآلاَتِ الرَّصِد آكتَشف مَا نَطَق بهِ ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيم مُنذَ أَكْثَر مِن (١٣) قَرنَا مِن أَنَّهَا تَجري لمُستَقرِ، وَهَذَا المُستَقر نَجمَة تُدعىٰ بالنُسر الوَاقع عَلىٰ شَكلٍ لوَلَيى.

وَجَاء فِي الْآيَة: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣).

آكتشف العِلْم الحَدِيث أَنَّ الزَّوجية مُتَأْصِلَة فِي كُلِّ شَيء حَتَّىٰ أَنَّ الذَّرة مُركبَة مِن الْإِلكترُون وَالبرُوتُون كَهربَائيَّة سَالبيَّة، وَأُخرىٰ مُوجبَة، وأَنَّ جَمِيع مَا فِي الكَون مِن حَيوَان وَنبَات وإِنْسَان وجد بصُورَة زَوِّجيَة، فَمَن أُوجد هَذَا الْإِزدوَاج، هَلَ الصَدفَة أَو قوّة عَظِيمَة حَكِيمَة تُسَيطر عَلىٰ الكَون بمَن فِيهِ وَمَا فِيهِ ؟.

وَجَاء فِي الْآيَة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَـبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ابَعْدِهِ وَ إِنَّهُ رِكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤).

تُشِير الآيَة الكَرِيمَة إِلَىٰ أَنَّ الجَاذبيَّة لَيْسَت بَيْنَ الْأَرْض وَمَا عَلَيهَا فَقَط، بَيل بَيْنَ الأَرْض وَمَا عَلَيهَا فَقَط، بَيل بَيْنَهَا وبَيْنَ مَا عَدَاهَا مِن الكَوَاكب أَيضاً، وأَنَّ كُلِّ كَوكَب يَجْذب كُلِّ كَوكَب بقوّة

<sup>(</sup>١) أُنظر كتَاب «التَّكامُل فِي الْإِسْلاَم » للأُستَاذ أَحمَد أَبِين الطَّبْعَة الْأُولَىٰ سَيَة (١٣٧٧ هـ). وَكيتَاب « نَظرَات فِي ٱلْقُرْءَان » للشَّيخ مُحَمَّد الغزّالي . (مِنْهُ يَنُ ) .

<sup>(</sup>۲) يُسَن: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) اَلذَّارِيَات: ٤٩.

٤١) فَاطِر: ٤١.

مُتنَاسبَة. وَلَو أَنَّ العُلمَاء دَرسُوا ٱلْقُرْءَان بإِمعَان، وَتَدبرُوا مَا أَشَار إِلَيهِ مِن حَقَائِق، وَوَضعُوا تَصَامِيمهُم عَلَىٰ أَسَاسهَا لتَكشَفت لهُم هَذِهِ الحَقَائِق بوضُوح مِن خلال درَاستهُم وَمُختبرَاتهُم، وَلتَوفر عَلَيهِم الكَثِير مِن الوَقت وَالجُهد، ولله دَرِّ آبْن عبَّاس حَيث قَالَ: « فِي ٱلْقُرْءَان مَعَان سَوف يُفسرها الزَّمن » وهَذِهِ المَعَاني هِي أُسرَار الكُون الَّتِي تَكشَّفَت للعُلمَاء يَومًا بَعْد يَوْم.

أَين تَلقّىٰ مُحَمَّد ﷺ هَذِهِ الدَّرُوس! وَعمَّن أَخَذ نَظريَة الجَاذبيَّة، وَالتَّزَاوج، وَعِلْم الفَلك، وَغَير ذَلكَ مِمَّا عَجَز عَن إِدرَاكه كبَار المُختَرعِين، وَعُظمَاء المُكتَشفِين! وَهَل كَان لَدَيه آلآت وَمُختبرَات، أَو أَنَّ كُلِّ ذَلكَ وجدَ صدفَة، وَنَزل الوَحى بهِ عَلىٰ قَلْب العَربى الْأُمّى صدفَة!.

ثُمَّ نَود بأَنْ نُوجِّه إِلَىٰ مُصْطَفَىٰ مَحمُود هَذَا التَّسَاؤُل:

لَقَد حَكَمت دُون تَردد بأَنَّ الأُديَان تَمر بمَرحلَة إِنهيَار. وَبَديهَة أَنَّ الحُكم فِي قَضيَة مَا يَستَدعي العِلْم بطَرفَيهَا، فَهل أُحطت بجَمِيع أُسرَار الكُون وَتَتبَعتها وَاحداً وَاحداً، ثُمَّ اَستَقرَأت الأُديَان والآيَات اَلْقُرْءَانِيَّة والأُحَادِيث النَّبويَّة بكَاملهَا، وَبَعد أَنْ شَاهدَت وَجَربتَ رَأيتَ أَنَّ الدِّين والعِلْم ضِدّان لاَ يَجْتمعَان وَعدوّان لاَ يَتفقان! ثُمَّ أَنَك أَسَدتَ بفَضل العِلْم وَعَظَمته، لكنك فِي نَفْس الوَقت شَنتَ الحَملات على دِين يَدعَم العِلْم، ويُؤ آزرَه العَقْل، وَيَحث أَتبَاعه والنَّاس أَجمَعِين عَلىٰ البَحث وَالنَّطر وَالتَّامل وَالتَّفْكِير، فَكيف جَمَعت بَيْنَ الضَّدَين! وعَلىٰ أَي علىٰ البَحث وَالنَّارب وَالتَّناقض! هَل يَدل عَلىٰ «العِلْم وَتَطور الوَعي». وإِذَا كان الدِّين جَهلاً وَخرَافَة يَتَأْخر كُلّما تَقدَّم العِلْم، فبمَاذا تُفسِّر \_يَا أُستَاذ \_تَقدّم العَرب بَعد الْإِسْلام وَتَحولهُم مِن جَاهليَة جَهلاً وإلَىٰ حَضَارَة أَدهَسْت العَالَم،

وَقَلَبَته رَأْسَاً عَلَىٰ عَقب، مِمَّا جَعَلتهُم يَدَّعُون بجدارة آبَاء العِلْم الحَدِيث، كَمَا قَالَ نَهرو رَئِيس وَزرَاء الهند!.

أَنَّ الْإِسْلاَم لَن يَزُول وَلَن يَنهَار ، لأَنَّه حَقّ : ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَنطِلُ مِن ابَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١) .

ولْأَنّه وَاقع: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِى كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ﴾ (٢).

أَمَّا الَّذِي يَنهَار إِلَىٰ غَير رَجعَة فَهو الَّذِي يَـقُول بـغَير عِـلْم. وَيَـعتَقد قَـبل أَنْ يَتَصور ... إِنْ صَحِّ التَّعبِير .

وَبالتَالي ، فَمَهمَا تَقدَّم العِلْم وَتَطور الوَعي فَإِنّ الْإِسْلاَم أَرحَب وَأُوسَع مِن أَنْ يَضِيق بِهِ. أَنَّ عَظمَة الْإِسْلاَم لاَ تَظهَر إِلَّا بالعِلْم. وَمِن هُنا لَمْ يُنكر هَذِهِ العَظمَة إِلَّا جَاهل أَو مُكَابر.

<sup>(</sup>١) فُصِّلَتْ: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) آل عِمْرَانَ: ٧.

# إِلّٰه أيزنهَاور

بَعد أَنْ تَكُلّم صَاحب كتَاب «الله والإِنْسَان» عَن الْإِله بوَجه عَام عَقد فَصلاً خَاصّاً فِي آخر كتَابَه للكَلاَم عَن إِله آيزنهاور، وإِذَا أَخفَق فِي آرَائه هُنَاك فَقد أَصَاب كَبَد الحَقِيقَة هُنَا... وَلُو تَحدّث مُصْطَفىٰ مَحمُود فِي كتَابه عَن الْإِنْسَان وَإِله آيزنهاور فَقَط لأَحرَز الثِّقَة وَالْإِعجَاب مِن جَمِيع الفِئَات، وَلرَأَيت فِيهِ المَنطق وَالذَّكَاء، وَالتَّفْكِير الصَّحِيح، وَالصِّدق الَّذِي يَنبَع مِن مَعِين القلب، وَالْإِبدَاع وَالفَن فِي إِبرَاز الحَقَائِق.

وَهل تَستَطِيع بأَنْ تَملك نَفْسَك، وَتَمنَعهَا عَن الضّحك وَالبُكَاء فِي آنٍ وَاحد إِذَا قَرَأت كَلمَاته التَاليَة:

«لَمْ يَنزِل ٱلْقُرْءَان فِي نَيُويُورِك، وَلاَ الْإِنْجِيل فِي هُولِيُوود. وَلاَ التَّورَاة فِي كَابري. وَإِنَّمَا نَزَلت كلّها فِي بلاَدنَا، فَلِمَ هَذَا القَوْل مِن جُون بُول وَالعَمِّ سَام عَلَىٰ تُرَاثنَا الدِّيني؟! أَنَّ فِي الْأَمر سرّاً»(١).

أَجل يَا أَستَاذ . وَأَي سرّ . إِنّه عَمِيق جدّاً عُمق يَنَابِيع البترُول ، وَخَطِير كَشركَات شلّ وَفَاكُوم . ونَحْنُ نَعْلَم جَيداً أَنَّ المُستَعمرين وَأَعوَأَنَّهُم لاَيَهتمُون بالدِّين وَلاَ

<sup>(</sup>١) أَنظر ، كَتَاب «اللهُ وَالْإِنْسَان » لمُصطَفىٰ مَحمُود : ١٢٩ الطَّبَعَة الْأُولَىٰ سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ يُؤُلُ).

بالثَّقَافَة وَلاَ بالقَوميَّة العَربيَّة وَلاَ بالقِيَم الأَخلاقيَّة إِلَّا إِذَا خَافوا عَلَىٰ مَـصَالحهِم، فَعندَهَا يَصرخُون بحَرَارَة «الدِّين فِي خَطَر » (١).

وقَالَ:

« وَلنَفس السَّبب تَطبَع السَّفارَات أَلُوف المَنشُورَات تَمزج فِيْهَا إِرَادَة الله بإِرَادَة أَيدن، وَمُولِييه، وَآيزنهَاور، وَتَجعَل مِن الْإِسْتعمَار وَصيًّا وَقيمَّا عَلىٰ شُوون المَسَاجد، وَالكَنَائِس، وَالبَطرخَانَات. أَنَّهَا تَدخُل عَلَينَا مِن البَاب الوَحِيد الَّذِي لاَ يَقف عَلَيهِ حُرَّاس... بَاب الله ».

كَلاً ، يَا أُستَاذ ، أَنَّ عَلَىٰ بَاب الله صَفوَة مِن الحُرّاس الهُدَاة الَّـذِين نَـصحُوا لله وَكُتبَه وَهُم لاَ يَستَقبلُون إِلَّا المُطهرِين مِن الدَّنس . أَنَّ الْإِسْتعمَار يَدخُل مِن بَاب المُزَيفِين الَّذِين يَنْتَظرُون أَوَامر العُملاَء للكَلاَم بِٱسم الدِّين ، وَهُم أَعدَىٰ أَعدائه . أَنَّه يَدخُل مِن بَاب الَّذِين لاَ يَحرصُون وَلاَ يُغَارُون عَلَىٰ الدِّين إلاَّ حِينَ يَقُول آيزنهَاور : « أَنَّ الكُونغرس مُجتَمع لحمَاية الشَّرق مِن الْإلحَاد » .

فِي هَذَا الوَقت بالذَات يُنَادُون: « وَادينَاه ! أَصبَح الدِّين فِي خَطَر ».

كَلاَّ، أَنَّ الدِّين فِي حِصنٍ حَصِين: ﴿لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِن اَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (٢).

أَنَّ الخَطَر يُحِيط بالمُرتَزقَة مِن أَتبَاع آيزنهَاور الَّذِين يُحَارِبُون الْإِلحَاد

<sup>(</sup>١) أُوضَع هَذِهِ الفِكْرة مُفصلاً فِي كتاب مُستَقل الْإِمَام المَرحُوم الشَّيخ مُحَمَّد الحُسين كَاشف الغطَاء، أَستاه «المُثل العُليا فِي الْإِسْلاَم لاَ فِي بحَمدُون ». طُبع مَرَّات عِدَّة فِي سَنَة وَاحدَة. وَأُود لَو يَقرَأُه كُلَّ شَرقي بخَاصَة الشَّباب، ليَعلمُوا أَنَّ فِي المُسْلِمِين عُلمَاء حَقِيقيِّين يَجهرُون بالحَقِّ وَبِهِ يَعملُون، وَلاَ يَخدمُون الْإِسْتعمَار وَالْإِقطَاع وأَصْحَاب الجَاه وَالمَال وإنْ بُذلَت لهُم المَلاَيِّين. (مِنْهُ يَنْهُ).

<sup>(</sup>٢) فُصِّلَتْ: ٤٢.

السِّيَاسي، أَمَّا الْإِلحَاد الَّذِي جَاءنَا مِن الْأَجَانب، وَطَغَىٰ طُوفَانه فِي المَدَارس والسَّيَاسي، أَمَّا الْإِلحَاد الَّذِي جَاءنَا مِن الْأَجَانب، وَطَغَىٰ طُوفَانه فِي المَدَارس والمَسَارح وفِي كُلَّ مَكَان فَهُو عِندَهُم إِيمَان وَرَوح وَرَيحَان. قَالَ مُصْطَفَىٰ مَحمُود:

«أَنَّهُم يَستَعملُون كَلمَة «الله » فِي السِّيَاسَة الدُّوليَة كَمَا يَستَعملُون الجُور \_ البُعبع \_ أَنَّ الدِّين عَلاَقة بَيْنَ المُواطن وَرَبّه ، وكُلِّ مُتَدَين حرِّ فِي تَصَور هَذِهِ العلاَقة وَفَهمهَا كَمَا يَجب . أَنَّهَا مَسأَلة مِن صَمِيم مَسَائِله الشَّخصيَّة وَلاَ علاَقة لَهَا بالسِّيَاسَة ، وَلاَ بالقوميَّة العَربيَّة ، وَلاَ بالوحدة العَربيَّة ، وكُلِّ مَن يَخرج بهَذِه العلاَقة عَن بسَاطتها الشَّخصيَّة إلَىٰ خِضَم الأَحدَاث العَالميَّة ، ويَستَخدمها ليَخدَع بها الجَمَاهِير وَيُمزجها بالسم وَالدِّينَامِيت وَيُبَرِّر بها مشَارِيعَه مُشَعوذ وَنصَّاب » . أي وَالله ، أَنَه مُشعوذ وَنصَّاب وَكذّاب كُلِّ مَن يَتَكلّم بأسم الدِّين لمَآرب شَخصيَّة وَيَبيعَه سلاَحاً للمُستَغلِين وَالسِّفاحِين .

ثُمَّ قَالَ:

«أَنَّ الَّذِي يُدَافع عَنْهُ آيزنهَاور لَيْسَ هُو إِلٰه الْإِسْلاَم، وَلاَ إِلٰه المَسيحيَّة وَإِنَّما هُو عُضو فِي مَجلس إِدَارَة شِركَة الزَّيت العرَاقيَّة. إِنَّنا نُعلِن سقُوط الرَّب الوَثني الَّذِي يَدعُو لهة آيزنهَاور».

سَيَسقط لاَ محَالَة ، هَذَا الرَّب الَّذِي يَعبدَه أيزنهَاور وَأَعوَانه الَّذِين ٱستعَان بِهم عَلىٰ ظُلمَه وَطُغيَانه ، وَٱتّخذ مِنْهُم دُعَاة ضِدّ الشّعُوب يَحمُون لهُ البترُول بآسم التَّورَاة ، وَٱلْقُرْءَان ، وَالْإِنْجِيل ، وَيَبقىٰ وَيَدُوم إلله الجَمِيع الَّذِي « يُؤمّن الخَائفِين . وَيُنجي الصَّالحِين . وَيَرفع المُستَضعفِين . وَيَضع المُستَكبرِين . وَيَقصم الجَبّارِين

وَيُبِيد الظَّالمِين، وَيَهلك مُلوكاً وَيَستَخلف آخَرينٍ» (١٠).

\* \* \*

وَبِالتَّالِي. فَإِنَّ مَن يَرمي خصُومَه السَّيَاسيِّين بالْإِلحَاد وَيَتهمهُم بالمُرُوق مِن الدِّين بدَافع السِّيَاسَة وَالتَّجَارة. ثُمَّ يَسكُت وَيَرضىٰ عَن المُسلحدِينِ إِذَا كَانُوا حُلفًاءه عَلىٰ البَاطِلِ. وَأَنصَاره عَلىٰ العُدوَانِ. أَنَّ هَذَا أَسوَأُ حَالاً مِن المُلحِد. لأَنّه مُرَاء يُتَاجِر بقَدَاسَة الدِّين وَيَتستَر بآسمهِ كَذَبًا وَنفاقاً. أَنَّ المُومن حَقّاً يُحَارِب مِن لاَ يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر، وَلَو كَان مُقِيماً فِي مَكّة المُكرمَة، والمَدِينَة المُنورَة، لأَنّه يَكرَه الْإِلحَاد مِن حَيْث هُو إِلحَاد بقَطع النَّظر عَن الأَشخاص وَالأَفرَاد، وَيُسالم مَن يُؤمن بالله واليَوْم الآخر، وَلَو سَكن فِي الحَي اللاَّتِيني ببَارِيس، أَمَّا الذِين يُحَاربُون إِلحَاد الشَّرق، وَيَركعُون لكُفر وَاشنطن وَلندن فأُولئك عَلَيهِم مَا اللهِ مَن يُومن إلحَاد الشَّرق، وَيَركعُون لكُفر وَاشنطن وَلندن فأُولئك عَلَيهِم مَا يَستَحقُون.

لَقَد دَلتنَا التَّجَارِبِ أَنَّ أَدعيَاء القوميَّة ، والوَطنيَّة ، والْإِشْترَاكيَّة ، والدِّيمُقرَّاطيَّة وَمَا إِليهَا إِنْ هِي إِلَّا تَضلِيل وَتَموِيه يَختَفي وَرَاءهَا الحُكّام وَالرُّعمَاء لغَايَات شخصيَّة ، وَأَغرَاض دُنيويَّة ، ولِذَا لَم نَعد نَثق بأحد مَا لَم نَكُن عَلَىٰ يَقِين مِن دِينَه وَإِيمَانه بالله وَالسَّير عَلَىٰ نَهجَه القويم . وَبقدر مَا فِي نَفْسَه مِن التَّقوىٰ والخَوْف مِن وَلِيمَانه بالله وَالسَّير عَلَىٰ نَهجَه القويم . وَبقدر مَا فِي نَفْسَه مِن التَّقوىٰ والخَوْف مِن الله بخدمة عَبِيدَه وَمَا فِي أَعمَاله مِن الخَيْر وَالْإحسَان لوَجه الله يَكُون حَظَّه عِندَنَا مِن الْإحترَام وَالتَّقدير .

 <sup>(</sup>١) مِن دُعَاء يَهْزَأُه الشَّيعَة فِي كُلِّ لَيلة مِن أَيَّام شَهر رَمضَان المُبَارِك وَيُسمونَه دُعَاء الْإِفْتَاح وَلمَلَه إِشَارَة إِلَىٰ مَا يَمتَقدُونَه مِن أَنَّ الأَرْض سَتَمتَليء قِسطاً وَعَدلاً بَعدمَا مُلنَت ظُلماً وَجَسوراً ﴿وَيَـوْمَلْإِذِينَوْمَلِ إِنْ عَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْدِ اللَّهِ يَنصُدُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ الرُّوم: ٤ - ٥ . (مِنْهُ مَثْ ).

وَلَيت شِغْرِي مَاذَا يَبِتَغِي هَوُلآء النَّاسِ الَّذِينِ يُنَادُونِ بِالقَومِيَّةِ وِالْإِشْتَرَاكَيَّة ؟ هَل يُريدُون مُحَارِبَة الْإِسْتَعْمَارِ ، وَالفُوضَىٰ ، وَالفَسَادِ ، وَالْإِقطَاعِ ، والْإِسْتَعْبَادِ أَوْ يُريدُون أَنْ يَنهجُوا بِالغَرِبِ ثَقَافِيًّا وَإِقْتَصَادِيًّا.

فَإِذَا أَرَادُوا شَيْئًا مِن هَذَا قُلْنَا لَهُم: أَنَّ العَرِب كَانُوا أَذَلاَء مُستَعبدِين فَأَصبحُوا سَادَة أَعزّاء بمُحَمّد والْإِسْلاَم وَبالعرُوبَة. وَالْأَعرَاب كَانُوا أُمّة أُميَّة فَأَصبحُوا أَسَاتذَة العُلُوم بفَضل ٱلْقُرْءَان الكَرِيم وَسُنّة الرَّسُول العَظِيم. وكَانُوا فُقرَاء بَائِسِين فَصَاروا بَيْنَ عَشيَة وَضُحَاها وفِي أَيديهِم مَصَادر بالله وَأَتبَاعهم رَسُول الله الله الله يَع هَدَاهُم إِلَىٰ الجدّ والعَمَل.

لَقَد كَان العَرب فِي جَاهليَّة جَهلاَء، فَأَر تَفعُوا إِلَىٰ أَسمىٰ مكَان بأسم الله وَأسم مُحَمَّد بن عَبدالله. وَصَدَق الله العَظِيم: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمّيِينَ رَسُولًا مِّنهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ي وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ي وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ (١).

قَالَ الشَّيخ أَحمَد حَسَن البَاقُوري وَزير الأَوقَاف السَّابق بمَصْر فِي كَتَاب «عُرُوبَة وَدِين ».

«أَنَّ أُمّة الغرب قَد عَزِّت وَمُجّدت بالدِّين، فَلاَ سَبِيل إِلَىٰ غَير الدِّين أَنْ أَرَادَت البَعث وَالحَيَاة ... أَنَّ الأُمّة الغربيَّة لاَ تُقدّم إِلَّا بِمَا قَام بِهِ أَوّلَهَا، وَهُو الْإِيمَان بالحَقّ وَبالحُرِّيّة وَالعِزّة وَالكَرَامَة . والحَقّ أَنْ يَستَقِيم النَّاس عَلَىٰ طَرِيق الدِّين، ويَلتَرْمُوا حدُودَه ... والحُرِيَّة أَنْ تَتحَرَّر العُقُول مِن الْأَوْهَام وَالخَرَافَات وأَنْ تَتَصل ٱتصالاً مُبَاشرَأ بالمَعرفَة ... ذلكَ هُو الدِّين الحَقّ، وتِلكَ المَعَاني الَّتِي تَلقّاهَا العَرب أَوَّل مَا

<sup>(</sup>١) ٱلْجُمُعَة: ٢.

تَلقُوا مِن هَدي السَّمَاء: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾(١).

لذَلكَ نَحْنُ لاَ نَثق بزَعِيم أَو حَاكم أَو عَالم إِلَّا عَلَىٰ أَسَاس الدِّين وَالتَّقوىٰ. وَنَعني بالدِّين الْإِيمَان بالله مَع البَسَالَة وَالجُرأَة وَالتَّضحيَّة وَالْإِستهَانة بالمَوت فِي سَبِيل الحَقّ وَمَن سَكَت عَن الحَقّ خَوفاً مِن النَّاس لاَ مِن الله فَقَد دَعَانَا إِلَىٰ الشَّك فِي دِينَه وَعَدم أحترَامه.

<sup>(</sup>١) آلِ عِمْرَانَ: ١١٠.

# عقَائِد المُفَكرين

أَنَّ فِكرَة خَالَق الكُون يَقْتَرِن تَأْرِيخَهَا بِتَأْرِيخِ الْإِنْسَان، فَمُنذ وجُود الْإِنْسَان البدَائي حَتَّىٰ هَذَا اليَوْم وَفِكرَة مُدَبر الكُون حَسَب مَشِيئَته وَإِرَادَته تُسَيطر عَلَىٰ العَقُول والقُلُوب بسُلطَان لاَ يُقهَر وَلاَ يُغلب حَتَّىٰ ظَن كَثِير مِن الفَلاَسفَة وعُلمَاء النَّفس أَنَّ هَذِهِ الفِكْرة جِبلّة مُتَأْصلَة فِي الْإِنْسَان، وَقَد ظَهر سُلطَانها فِي كُلِّ عَصْر النَّفس أَنَّ هَذِهِ الفِكْرة جِبلّة مُتَأْصلَة فِي الْإِنْسَان، وَقد ظَهر سُلطَانها فِي كُلِّ عَصْر بمَظَاهر شَتَىٰ مِن الطَّقُوس وَالضَّحَايا وَالقَرابِين، وَمِن بنَاء المَعَابد وَالهَياكل، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِن دَلاَئِل الْإحترَام وَالْإجلال.

وَلُو أَرَاد الْإِنْسَان أَنْ يَدرس تأرِيخ الأَديَان وَالأَدوَار الَّتي مَرّت بِهَا لظَهرَت أَمَامه صُور شَتَىٰ تَخْتَلف فِي المَظهَر، وَتَتَّفق عَلىٰ وجُود خَالق قَدِير. وفِي نَفْس الوَقت يَجد الْأَدْلَة عَلىٰ وجُود الخَالِق مُختَلفَة فِي الشَّكل وَالْأُسلُوب، وَمُتَفقَة فِي الوَقت يَجد الْأَدْلة عَلىٰ وجُود الخَالِق مُختَلفَة فِي الشَّكل وَالْأُسلُوب، وَمُتَفقَة فِي الهَدَف وَالقصد؛ فَلعُلمَاء الطَّبِيعَة أَدلَة غَير أَدلَة الأُدبَاء، وَأَدلَة عُلمَاء النَّفس الهَدَف وَالقصد؛ فَلعُلمَاء الطَّبِيعَة أَدلَة الفَلاَسفَة تَختَلف عَن أَدلَة المُتكلمِين وَالاَئِحتماع غَير أَدلَة المُتكلمِين وَلاَئها التَل وإِنْ دَل هَذَا عَلىٰ شَيء فَإِنّما يَدل عَلىٰ وَد وَلَا هَذَا عَلىٰ شَيء فَإِنّما يَدل عَلىٰ صِدق مَا قَالَه الشَّاعِر (۱):

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَت تَخرِيجَاته.

عَجِبتُ للعَبْد كَيف يُعصي الْإِ لَه وَيَـجحَد آلاَءَهُ الجَـاحد وَفِـي كُـلٌ شَيء لَـهُ آيَـةٌ تَـدلُ عَـلىٰ أَنَّـه وَاحِـد

وَقَد أَخذ الشَّاعر هَذَا المَعنَىٰ مِن قَوْل الْإِمَام عَلَي اللهِ : «مَا رَأْيتُ شَيْئًا إِلاَّ رَأْيتُ اللهَ قَبْلَه ثُمَّ مِنْهُ » (١) ، وَتَرجع هَذِهِ الحقيقة فِي أَصلها إِلَىٰ ٱلْقُرْءَان الكَرِيم : ﴿ وَإِن مِن شَى ء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ي وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١) .

وَمِن الخَيْرِ وَالفَائِدَة أَنْ نُشِيرِ إِلَىٰ كتَابِ الْأُستَاذ العقّاد آسمَه «عَقَائِد المُفَكرِين فِي القَرن العِشرِين » جَمَع فِيهِ عَدَداً غَير قليل مِن مُفكرِي هَذَا العَصْر اللّذِين يَعتَقدُون بدَافع مِن تَفْكِيرهم وَتجَارِبهم الخَاصّة بوجُود قوّة وَرَاء الكَون تُديره بحِكمة وَنظَام. وَلَم يَتَأثر هَوُلآء المُفكرُون ببِيئَة أَو مَدرَسَة أَو كتَاب يُمتُ إِلَىٰ الدِّين بَسَب، وَفيهم العُلمَاء والأُدبَاء وَالفَلاَسفَة وَالأَخلاَقيُون.

### الدّكتُور الكسس كاريل:

فَمِن العُلمَاء الدّكتُور الكسس كَاريل، وُلد بفَرنسَا سَنَة ( ١٨٧٣ هـ) وَمَات فِيْهَا سَنَة ( ١٩٤٤ م)، وَهُو طَبِيب مُتخَصّص فِي بحُوث الخَليَّة وَنَقل الدَّم وَالْأَعضَاء.

تَسبِيح كُلَّ شَيء بحَسَبه فالعَاقل يُسَبَح الله بقَلبهِ وَلسَانَه، وَغَير العَاقِل يُسَبَح بدَلاَلَة الحَال عَلىٰ وجُود الله وَتَوجِيدَه، إِذْ كُلَّ مَوجُود سِوى الله مُفْتَقر إِلَيهِ تَعَالَىٰ، وَالْإِفتقار إِلَيهِ دَلِيل قَاطع عَلَىٰ تَعظِيمَه وَتَقدَّيسَه. قَالَ الرَّازي فِي تَفْسِيرَه: «إِنَّ التَّسبِيح باللَّسَان لاَ يَكُون إِلَّا مَع العِلْم وَالفَهم وَالنَّطق، وكُلَّ ذَلكَ محال فِي الجمّاد، فَلَم يَبق إِلَّا التَّسبِيح بلسَان الحال ». (مِنْهُ شَرُّ ).

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح أُصُول الكَافِي: ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ٱلْإِسْرَاء: ٤٤.

أَشْتَغَل بالطِّب عِلمَا وَجِرَاحَة وَإِشْرَافَا عَلَىٰ مَعَاهِد العِلاَج، وَصَاحب جَائزَة نُوبِل ( ١٩١٢ هـ)، وَمُدِير مَعْهَد الدِّرَاسَات الْإِنْسَانيَة بفرنسَا.

يُؤمن بأنَّ الله لأزم للإنسان لزُوم الماء وَالأوكسيجِين، لأَنَّه لاَحَظ مِن تجاربهِ بَأَنَّ كُلِّ خَليَّة فِي الجِسم تَهتَدي بالعَقل الأَبدي إِلَىٰ مَوضعهَا مِن البُنيَة المَرسُومَة، وَتَعمَل فِي كُلِّ مِن خُطوَاتهَا كَأنَّهَا تُرىٰ تَكوِين الجِسم كلّه مَاثلاً أَمَامهَا.

#### الصَّلاَّة:

وَوَضع هَذَا العَالَم رسَالَة فِي الصَّلاَة قَالَ فِيْهَا:

«إِنَّ الصَّلاَة تسَامٍ إِلَىٰ أَوج اللَّامَاديَّة مِن الدُّنيَا، وهِي عَلَىٰ أَكْثَر مَا تَكُون شكايَة أَو إِبتهَال أَو صَرِخَة أَو اَستغَاثَة، وهِي فِي بَعْض الْأَحَايِّين تَأْمُل خَالص فِي شكايَة أَو إِبتهَال أَو صَرِخَة أَو اَستغَاثَة، وهِي فِي بَعْض الْأَحَايِّين تَأْمُل خَالص فِي أَصُول الوجُود وَمَصَادرَه، وَيَصلح أَنْ يُقَال: أَنَّها إِرتفَاع إِلَىٰ المقَام الْإِلْهي وَعُنوَان التَّوجه بالحُبّ وَالعِبَادَة إِلَىٰ الَّذِي مِنْهُ صَدرت الْأُعجُوبَة الَّتي هِي الحَياة. وَبالصَّلاَة يَسمُو الْإِنْسَان إِلَىٰ الله وَيَدخُل الله سَرِيرَته وهِي ضَرُورَة لاَ غِنىٰ عَنْهَا لنمُو الْإِنْسَان فِي أَرفَع حَالاته».

## فَرَائز ويرفل:

مِن الْأُدبَاء وَكَاتِب القصّة العَالمينين الْأَدِيبِ النَّمساوي فرانز ويرفل تُوفّي سَنَة ( ١٩٤٥ م )، قَالَ فِي كتَاب « بَيْنَ السَّمَاء والْأَرْض » .

« أَنَّ تَفْسِير الكَوْن بالقِيَاس وَالتَّعقِيب هُو أَنجَح أَحَابِيل الشَّيطَان، لأَنَّ حُجَّتَه التَّي تَقُوم عَلَيهَا جَمِيع المَذَاهب الوَضعيَة المَاديَّة هِي أَنَّ الشَّيء يُسَاوي نَفْسَه،

وَالْأُمّة وَلِيدَه الْإِقلِيم الجُغرَافِي وَالفَرد مَحكُوم بظرُوفَه، وَمطَالب الشَّعب تَتوقّف عَلىٰ حَاجَاتَه الْإِقتصَاديَة، وَالفِيل لهُ جِلد فِيل « لْأَنّه ضَرُوري لهُ... وَقَد نَجَح الشَّيطَان فِي تَزوّيغ الأُصُول الْأُولیٰ مِن المَسأَلة كلها، وهِي أُصُول الخَلق وَالكَينُونَة وَوجُود الله ... أَنَّ الله أَعظَم جدّاً مِن أَنْ يَحتَوي كَلاَم الْإِنْسَان بُرهَاناً عَلىٰ وجُودَه ».

### الدِّين بَعْد هليُون سَنَّة:

مَا زِلنَا نَسمَع وَنَقرأ أَنَّ مُستَقبَل الدِّين فِي خَطَر ، والَّذِين يَقُولُون هَذَا القَوْل مِنْهُم ٱلْمُؤْمِنُون الَّذِين يُغَارُون عَلَىٰ الدِّين حَقّاً ، ومِنْهُم الَّـذِين يُـعَبِّرُون عَـن أُمـنيَتهم وَعدَائهم للدِّين ، وَتَأْتَى كَلمَة العِلْم لتَرد عَلَىٰ هَؤُلاَء ، وَتُبَشر أُولَئك .

نَقَل الْأُستَاذ العقّاد أَنَّ لدَارون الشَّهِير حَفِيدًا ، ٱسمه السّير شاول دَارون ، قَد بَلَغ مِن العِلْم مَبلغ الرِّيَاسَة وَالْأُستَاذيَة أَلَّف كتَابَاً ٱسمه «بَعد مليُون سَنَة » قَالَ فِيهِ :

«أَنَّ الْإِنْسَان سَيَحتَفظ بالعَقِيدَة الدِّينيَّة فِي المليُون السَّنَة المُقبلَة قِيَاسَاً عَلىٰ المَعهُود مِن تَأْرِيخَه القَدِيم وَالحَدِيث، ولهَذَا كَانَت العَقَائِد عَلىٰ جَانب عَظِيم مِن الأَهميَة بالنَّظر إلَىٰ المُستَقبل لأَنَّ العَقِيدَة تَبعَث الْأَمل فِعلاً فِي دوامها بَعد صَاحبها، وفِي سَيطرة الْإِنْسَان عَلىٰ مَصِيرَه بفَضلها».

وَبالتَالَي، فَإِلَىٰ كَتَاب «عَقَائِد المُفكرِين فِي القَرن العِشرِين» يَا شبَاب هَـذَا العَصر، لتَتبينُوا أَنَّ مَوقف العُلمَاء وَالْأُدبَاء وَالفَلاَسفَة فِي عَصر الذَّرَة مِن الدِّين، مَوقف التَّسلِيم وَالْإِذعَان.





## وَالْحَمْد اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ ، وَالْصَّلاَة عَلَىٰ مُحَمَّد وَ آله الْأَكرَمِين

# هَع أُخ كَرِيمٍ:

قَالَ لِي أَخِ فَاضل وَكَرِيم مِن السَّادَة الأَشرَاف آل بَحْر العُلُوم: نَحْنُ وَأَنتَ فِي سِبَاق مَع الفَارق فِي المَيدَان... أَنتَ تَكتُب ونَحْنُ نَقرَأ... وكَان فَرَحي بقرَاءَت سِبَاق مَع الفَارق فِي المَيدَان... أَنتَ تَكتُب ونَحْنُ نَقرَأ... وكَان فَرَحي بقرَاءَت أَشدّ مِن غِبْطَتي بمَا يَدّره عَليّ حَقّ التَّألِيف، لأَنّه إِلَىٰ زَوَال قَلَ أُوكَثُر، ولكن هَاج بِي الطَّمع فِي العُقبىٰ.

وَأَنَا بِدَورِي سَلَخت أَعَوَامَا مَدِيدَة فِي القِرَاءَة ... أُنَقّب عَن شوارد الأَفكار وَنوَادرهَا، أُدرّب بها ذِهني على النّمو وَالتَّفْكِير، وَأُرَسّم مَا فِيهِ مِن ثَغرَات وَفَجوَات قَبل أَنْ أَمسك بِالْقَلَم ... وحَتَّىٰ الآنْ، لأَنَّ تَسرِمِيم الْبَيْت أُولاً، ثُمّ السّكنىٰ ... وإذا اهتدَيتُ إلى حكمة استضيء بنُورها أصابني مَا يَشبه مس السّكنىٰ ... وإذا اهتدَيتُ إلى حكمة استضيء بنُورها أصابني مَا يَشبه مس الكهربَاء، وأَتذكر قول مَن قال حِين يُطالع وَيُذاكر: «أَين السّلاطين مِمّا نَحْنُ

فِيهِ !... أَمَا لَو فَطنُوا لنَا لقَاتلُونا عَلَيهِ بالسّيُوف » (١). وقَالَ غَيْرَه: «هَذي هِي اللَّذَة مِن غَيرِ إِثم ».

# يَقْرَلُ وَيُصَفِّق:

وَمِن جُملَة مَا قَرَأْتُ فِي هَذَا البَابِ: أَنَّ رَجُلاً كَان يَعْرَأْ، وَهُو مُستَلق فِي فَرَاشهِ، وَفُجَأَة وَبلاَ شعُور قَفَز وَأَخذ يَهتف وَيُصَفِّق طَربَاً !... وَهَكذَا تَفْعَل البَذرَة الصَّالِحَة فِي الأَرْض الطَّيبَة، أَو كَمَا قَالَ الْإِمَام أَمِير المُؤْمِنِين المُؤمِنِين المُؤمِن صُعق هُمَّام (٢) عِندَ سَمَاعه الخُطبَة الشَّهِيرَة الخَطِيرَة: «أَهكذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِطُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا؟.

فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟.

فَقَالَ اللهِ : وَيْحَكَ ، إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ ، وَسَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ . فَ مَهْلاً ، لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا ، فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ لِسَانِكَ ! » (3) . وَإِذَن الفِكْرة الْإِنسَانيَّة لَيْسَت بَعُدْ لِمِثْلِهَا ، فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ لِسَانِكَ ! » (3) . وقال شاعر مِن الصِّين : « يَحس بشَيء إِذَا لَم تُصادف قَلْبَا رَاغبَا وَمَزَاجاً قَارِئاً . . وقال شَاعر مِن الصِّين : « يَحس المُفَكِّر الَّذِي تَمضي عَلَيهِ ثَلاَثَة أَيّام دُون أَنْ يَقرَأ شَيْتًا أَنَّ حَدِيثَه قَد فَقَد نَكُهْتَه ، المُفَكِّر الَّذِي تَمضي عَلَيهِ ثَلاَثَة أَيّام دُون أَنْ يَقرَأ شَيْتًا أَنَّ حَدِيثَه قَد فَقَد نَكُهْتَه ، كَمَا يَرىٰ بأَنَّ وَجِهَه أَصبَح كَرِيها إِذَا نَظَر إِلَيهِ فِي المِرآة » . . . ولَيْسَ مِن شِكُ بأَنَّ

<sup>(</sup>١) قَرَأْتُ هَذَا القَوْل مَنسُوبًا إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَة فِي الحِكمَة الخَالدَة لِابْن مَسكوَيه . (مِنْهُ يَثُونًا) .

<sup>(</sup>٢) هُو هَمّام بن شُرَيْح بن زَيد بن مُرَّة بن عَمْرُو بن جَابر بن يَحيىٰ بن الأَصهَب بن كَعب بن الحَارث أبن سَعد بن عَمْرُو بن ذَهل بن مُران بن صِيفي بن سَعد العَشِيرة . أنظر ، البحّار : ٣١٧/٦٧ و : ١٩٢/٦٨ و : ١٩٢/٦٨ و : ١٩٢٨ مَرح نَهْج ٱلْبَلاَغة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد : ٢/٥٤٧ طَبعة مَصْر ، و : ١٧٣/١٠ طَبعة أُخرىٰ ، وقِيل : هُو هَمّام بن عَبادة ، وكَان من شِيعَة أُمِير الْمُؤْمِنِينَ وَأُولِيَانُه ، وكَان عَابِدًاً ... إِلْخ .

<sup>(</sup>٣) أَنظر، نَهُج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١٩٣).

الوَجه القَبِيح يَستِرَه الغِلْم وَسِحر الحَدِيث، وَالوَجه الجَمِيل تَشَوهَه الجهَالَة وَالحَماقة .. وَشَاع فِي أُوسَاط النَّجف عَن عَالِم ذِي شَأْن أَنَّه قَالَ: «إِذَا تَركتَ المُطَالعَة وَالمُذَاكرَة بضعَة أَيَّام شَعَرتُ بأنَّى عُدَّت إِلَىٰ حَيْث ٱبتدَأْتُ ».

# الأَخْطَاء العَطْبَعيَّة:

لاَحظ أَكْثَر مِن مَرّة بأَنَّ صَاحب المَزَاج القَاريء يَتَجاهَل الأَخطَاء المَطبَعيَّة وَيَتغَافل عَن رَدَاءَة الطَّبع وَالْإِخرَاج، لأَنَّه مُنصَرف بكلّه وَمِن أَعمَاقَه إلَىٰ المَصْمُون وَالمُحتَوىٰ لاَ إلَىٰ الشَّكل وَالصُّورَة، كَمَا هُو الشَّأن فِيمَن يَبْحَث عَن المَعبَقات لاَ عَن اللَّعنَات... وَصَدق الله العَليّ العَظِيم: ﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ يَ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ﴾ (١١).

وقَالَ حَكِيم خَبِير : « مَن أَشْتَغَل بتَفَقد اللَّحن نَسي الحُجّة ».

# أَعْلاَم وَعَمَائِم:

وَرَحم الله عُلمَاءنَا القُدَاميٰ، عَاشُوا عَلىٰ فَقرهِم وَحَاجَتهِم - مَع كُتب الوَرَق الْأَصفَر المَطبُوع بالحَجَر بلا فواصل وَدَلائل وَرُؤوس أَسطُر وَمَا شَبه، وَأَقبلُوا عَلَيهَا بحُبّ وَتَقدِير، وَدَرسُوهَا بفَهم وَعُمق، وَنَاقشُوها بوَعي وَرويَّة ... يسهرون مَعَهَا حَتَّىٰ الصَّبَاح عَلىٰ مِصبَاح شَاحب تَحُوم عَلَيهِ وعَلَيهِم البَعُوض اللَّاسعة، وتَدب مِن حَولهِم العَقارِب اللَّادغَة، وَمَا زَادهُم ذَلكَ إِلَّا ظَمَا للعِلم، وَنشَاطاً فِي طَلَبه حَتَّىٰ بَلغُوا مِنْهُ قَمّة القِمَم، وكَان مِنْهُم صَاحب الكفاية، وَالرَّسَائِل، طَلَبه حَتَّىٰ بَلغُوا مِنْهُ قَمّة القِمَم، وكَان مِنْهُم صَاحب الكفاية، وَالرَّسَائِل،

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٨٤.

وَالمُستَمسَك وَالجوَاهر، وَمَن قَبلهم الشَّيخَان: المُفِيد، وَالطُّوسي، وَالشَّهِيدَان: الجُسزَيني، وَالجَبعي، وَالمُسحَقَّقَان: الحِلي، وَالعَاملي، وَالعَلاَّمتَان: الحِلي وَالمَحلي، وَالعَلاَّمتَان: الحِلي وَالمَحلسي ... إِلَىٰ مَا لاَ يَبلغُه عَد وَحَصر.

وَلاَ أدري: هَلِ البُوسِ يَحْتُ عَلَىٰ الحَرِكَة ، وَالْحَاجَة عَلَىٰ البَحْتُ وَالتَّفْكِير ؟ وَأَيَّا كَانِ السَّبِ فَإِنَّ العَدِيد مِن العُلمَاء ، وَالفَلاَسفَة ، وَالأُدبَاء \_قَد حَطَّمُوا وَأَيَّا كَانِ السَّبِ فَإِنَّ العَدِيد مِن العُلمَاء ، وَالفَلاَم ، وَأَبدعُوا فِي كُلِّ مَسِدَان ... وَرَأْيتُ ، وَأَنَا طَالبِ فِي النَّجِف ، أَسَاتذَة وَتَلاَمذَة قَد عَضَهُم الجُوع ، وَأَنْ هَكَتهُم الشَّدة ، وَبالرَّغم مِن هَذَا كَانُوا عِندَ النقاش كَالسَّيلِ الدَّافق ... ثُمَّ عُشتُ وَرَأْيتُ نُوعًا مِن الطُّلاَبِ لاَ يَهتَم وَاحدهُم بدرس وتحصيل ، وشُغلَه الشَّاغل \_ وَهُو طَالب نوعًا مِن الطُّلاَبِ لاَ يَهتَم وَاحدهُم بدرس وتحصيل ، وَشُغلَه الشَّاغل \_ وَهُو طَالب \_ \_ بأنَّ يَبني دَارًا فَارهَة بالأَدوات وَالمُكيفَات ... وَالسّجَاد ، وَالحُجْرَات ، وإذَا فَتَح كِيس كَتَابًا شَعَر بالْإِختنَاق إ ... لاَ يَا شَيخ ... أَمَّا العِلْم وَحدَه لاَ شَرِيك له ، وَأَمّا الدُّنيّا وَكَفىٰ .

### شَطْحَات فِقْهِيَّة :

حَيْت ٱنْتَهَيْتُ مِن تَأْلِيف الْإِسْلاَم بِنَظرَة عَصريَة ـ شَرعتُ بكتَاب شَطحَات فِقْهِيَّة ، وَسَوَدت مِنْهُ صَفحَات ، وَعَزمتُ عَلَىٰ المُضي فِيهِ حَتَّىٰ النَّهَايَة ، كَمَا هُو فَقْهِيَة ، وَسَوَدت مِنْهُ صَفحَات ، وَعَزمتُ عَلَىٰ المُضي فِيهِ حَتَّىٰ النَّهَايَة ، كَمَا هُو شَانِي فِي سَائِر مَا كَتَبتُ وَنَشرتُ ... وَدُون أَيّة سَابقَة أَصْبَحت ذَات يَوْم ، وَقَد شَانِي فِي سَائِر مَا كَتَبتُ وَنَشرتُ ... وَدُون أَيّة سَابقَة أَصْبَحت ذَات يَوْم ، وَقَد تَملكني الخَوْف وَالهَلع مِن هَذِهِ الفَلتَات الَّتي تُبرز المَسَاوي ع ، وَتُخفي المَحَاسن ، تَملكني الخَوْف وَالهَلع مِن هَذِهِ الفَلتَات الَّتي تُبرز المَسَاوي ع ، وَتُخفي المَحَاسن ، وَقُلتُ فِي نَفْسي : يَا سُبحَان الله إ ... وَأَينُا المَعْصُوم ؟ وَكيف أَجمَع بَيْنَ هَذَا وكتَاب «مَع عُلمَاء النَّجف » ؟ ... وَهَل أَنَا مُبرًا مِمَّا أَرىٰ بهِ سوَاي ؟ ... وَإِذَن فَأَنَا مَعْرُور ،

أَو مَخدُوع مِن نَفْسي حِينَ أَثَرتُ هَذِهِ الكَبَوَات، وَإِنْ كُنت فِيهَا مِن الصَّادقِين. وَرَغم ذَلكَ استَخرتُ الله بكتَابَه وإِذَا بآية غَاضبَة لاَهبَة تُهددني بالإحباط وَالْإِنحطاط ... يَا سَاتِر يَا عَظِيم ... مَا هَذَا الصَّارُوخ الجَهنّمي بَعد العَمَل الطَّويل، وَالْجُهد الجَهِنّمي بَعد العَمَل الطَّويل، وَالْجُهد الجَهِيد ؟ . فَعَدلتُ عَن القَصد، وَشَكرتُ الله عَلى لُطفه وَهدَايَته، وَسَألته خير القَضَاء فِي العَاجلَة وَالآجلَة : ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو خَير القَضَاء فِي العَاجلَة وَالآجلَة : ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ الْمَنْ عَبَادِهِ يَ وَهُو الْعَفُورُ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ الْمَنْ عَبَادِهِ يَ وَهُو الْعَفُورُ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ الْمَنْ عَبَادِهِ يَ وَهُو الْعَفُورُ وَإِن يَمْسَدُ فَمَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّه اللهُ الْمَالُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكُمُ الْحَقُ مِن رَّبِكُمْ فِعَلِ وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ لِللّهُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكَمِينَ ﴾ (١) . لِنَقْسِهِ يَ وَمَن ضَلَّ قَالِلَهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴾ (١) .

وَغَرِيبَة الغَرَائِبِ أَنَّ كَبِيرًا مِن عُلمَاء النَّجف كَان قَد ٱطَّلع عَلَىٰ بَعْض مَسَائِل مِن الشَّطحَات، فَقَال لِي بهدُوء الوَاثق، وَهُو يَقرَأهَا: «سَتَعْدل عَنْهَا لاَ محالَة» (٢) فَتَعجَبتُ وَقُلتُ فِي نَفْسي: مَاذَا أَرَاد بهذَا؟ وَمِن أَين جَاءَهُ العِلْم؟ وَأَنَا مُحبّ لعِلْمِي، وَأَعتَزم الجدِّ فِيهِ حَتَّىٰ الحَرف الْأَخِير، كَمَا سَبقَت الْإِشَارَة.

### هَذُا الكِتَابِ:

تَرَكتُ الشَّطحَات إِلَىٰ هَذَا الكِتَاب، وكَان أسمَه فِي بَادي الْأَمر «الدِّين وَالفِطرَة» ثُمَّ تَبيَّن لِي بأنَّ أَكْثَر فصُولَه أو الكَثِير مِنْهَا تَلتَقي عِندَ الرَّد عَلىٰ

<sup>(</sup>۱) يُونُس: ۱۰۷\_۱۰۹.

 <sup>(</sup>٢) يُقَال وَالمُهدَة عَلَىٰ القَائِل الَّذي قَالَ لِي ، بأَنَّ صَاحب الحِكمَة : «سَتَعْدل عَنْهَا لاَ محَالَة »، هُو المَرجع الدِّيني الكَبِير الشَّهِيد، مُحَمَّد بَاقر الصَّدر( وَيُؤ) .

المُلْحدِين، وَالتَّصدي لأَقوَالهِم وَنقَاشهَا بمنطق هَادي، وَصَارم، فَترَكتُ الاِسم الْأُوَّل إِلَىٰ اَسم «شُبْهَات المُلْحدِين وَالْإِجَابة عَنْهَا» ومَهْمَا يَكُن فَلَيسَت العِبرَة بالاِسم، بَل بمَا يَقع عَلَيهِ،... وَلاَ بالحَجم وكَثْرَة الْأُورَاق، بَل بالعِلم وَعَدد القُرَّاء. وتَسْأَل: لَقَد كَتَبت كَثِيراً فِي هَذَا المَوضُوع، وَأَفرَدت لكُلِّ أَصل مِن أُصُول العَقِيدَة كتَاباً خَاصًا بهِ، فَهل فِي كتَابك هَذَا مِن جَدِيد؟.

#### الجَوَاب:

١- أَنَّ شُبهَة الْإِلْحَاد تَقُوم عِندَ أَصحَابهَا عَلىٰ العَدِيد مِن الْأَدْلَة ، نَاقَشتُ بَعْضَهَا مِن قَبل ، ثُمَّ لاَحَظِتُ أَنَّهُم يُرَكُرُون ، كَثِيراً مِنْ عَلىٰ أَنَّ العِلْم الحَدِيث يُنَافر الْإِيمَان بالله وَيُنَاقضَه مُتَشَبْثِين بنَتَائج أَثبَتها عِلْم الطَّبِيعَة ، وعِلْم الأَحيَاء وعِلْم النَّفس ، كَمَا يَزعمُون ، وَهَذَا الكِتَاب يُفَنّد هَذَا الزَّعم وَالوَهم بَعد أَنْ يَعرض أَقوال الزَّاعمِين بأوضَح بَيَان .

٢- أَنَّ المُلْحدِين لاَ يَكفُون عَن التَّكرَار ، وَالمُعَاودَة : ﴿ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (١)

٣- لا بُدّ لكُلّ آمر بمَعرُوف، وَدَاعِ لأَيّة فِكرَة -مِن التَّوكِيد وَالتّكرَار، لأَنَّهُما مِن أَقوىٰ العَوَامل وَأَجدَاها لتَكوِين الْآرَاء وَٱنْتشَارهَا... وَمِن هُنا كَرّر ٱلْقُرْءَان الكَرِيم آيَات التَّدلِيل، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير بشَتّىٰ الأَسَالِيب، وَمِن قَبل قَالَ الكُرِيم آيَات التَّدلِيل، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير بشَتّىٰ الأَسَالِيب، وَمِن قَبل قَالَ الكُريم آيَات التَّدلِيل، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير بشَتّىٰ الْأَسَالِيب، وَمِن قَبل قَالَ الكُريم آيَات التَّدلِيل، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير بشَتَىٰ الْأَسَالِيب، وَمِن قَبل قَالَ الكُريم آيَات التَّدلِيل، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير بشَتَىٰ الْأَسَالِيب، وَمِن قَبل قَالَ الكُريم آيَات التَّدلِيل، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير بشَتَىٰ الْأَسَالِيب، وَمِن قَبل قَالَ اللهُ مَا تَعِدُنْ إِن كُنتَ المُسْركُون لنَبيّهم: ﴿قَالُوا يَنفُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكْثُونَ حَدِلْلَا فَأَيْتِنَا بِمَا تَعِدُنْ آلِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٨.

<sup>(</sup>٢) هُود: ٣٢.

وَلاَ أَعرف عَصراً اَنْتَشر فِيهِ الْإِلحَاد، وَكَثُرَت وَسَائِله وَتَنوعَت كهَذَا العَصْر... وعَلَينَا أَنْ نَبذُل كُلّ جُهدٍ مُخلص، وَنَسلك كُلّ طَرِيق مِن شَأنهِ أَنْ يُقنع أَو يُفحِم... هَذَا هُو الْأَهم وَالْأَسَاسِ فِي هَذَا الزَّمن العَصِيبِ الغَرِيب... أَمّا الْإِحتفال بِمَولد النَّبيّ عَلَيْ فَهُ وَأَهل بَيْته، وَإِحياء ذِكرىٰ مَا كَان وَجَرىٰ فَهُو فَرع عَن الْإِيمَان بِالله وَالتَّصِدِيق بوجُودَه حَيْث لاَ نَقْش بلاَ عَرش، وَلاَ عِبَادَة بلاَ مَعبُود.

وَلَكَنَ الَّذِينَ يَمكُرُونَ فِي الخَفَاء يَتجَاهلُونَ هَذِهِ الحَقِيقَة، وَيُحيدُونَ عَنْهَا إِلَىٰ مُجَرد المَظَاهِر وَالشَّعَائر، وَأَلف مُلحِد وَمُلحِد يَسخَر مِنْهُم ومِنْهَا... وَلَو كَانَ الدِّينَ مِنْ هَمّهم وَ الشَّعَائر، وَأَلف مُلحِد وَمُلحِد يَسخَر مِنْهُم ومِنْهَا... وَلَو كَانَ الدِّينَ مِن هَمّهم وَ اهتمَامهم لجَاهدُوا فِي هَذَا المَيدَانَ أَوّلاً وَقَبل كُلِّ شَيء، لأَنّه أَصل الْأُصُول.

وَهُو سُبْحَانَه مِن وَرَاء القَصد، وَالمَسنُول بأَنْ يُوفقنَا جَمِيعَاً لَمَا هُو خَير وَأَبقَىٰ، وَيَستَعملنَا بِمَا هُو أَركىٰ وَأَرضىٰ. والصَّلاَة عَلَىٰ مُحَمَّد وَآله الأَبْرَار.

# سَارتَر وَفِكرَة الْإِلْحَاد

وَجّه بَعْضِ الْمُؤْمِنِينِ سُؤَالاً لِعَالِم مِن أَسَاتذَة الحَوزَة العِلميَّة وَكبّارهَا فِي الشَّهِيرِ النَّجفِ الْأَشرَف، يَقُول: مَا رَأْيكُم فِي دَعوَة الفَيلسُوف الفَرنسي وَالأَدِيب الشَّهِيرِ «سَارتَر» الَّتي تَحدىٰ بهَا المُؤْمِنِين فِي شَرق الأَرْض وَغَربهَا بأَنْ يَختَارُوا مِنْهُم قَدِيرًا يَرسلُونه إليهِ للجدَال فِي الله، وعَلَيهِ نَفقَاته فِي ذَهَابه وَإِيّابَه... مَع العِلْم بأَنَّ المُؤْمِنِين قَد تَجَاهلُوا هَذَا التَّحدي الصَّارِخ وَسَكتُوا عَنْهُ !... فَهَل يَجُوز السّكُوت فِي مِثل هَذِهِ الحَال ؟.

وَأَجَابِ المَسنُولِ الكَبِيرِ: لَو أَنَّ المُؤْمِنِينِ دَعوا «سَارِتَر » إِلَىٰ نقَاشِ الحسَابِ عَن كُفرَة وَإِلحَادَه، وَتَعهدُوا بنَفقَانه ذَهَابَا وَإِيَّابَا ، وَتَجَاهل هُو بدَورَه وَأَحجَم فَهَل يَعني هَذَا أَنّه أُفحِمَ وَآسْتَسلم، وَبأَنَّ الجَاحدِين مِن أَمثَاله يَتُوبُون، عَلىٰ فَرض إحجَامه، وَيَوْبُون إِلَىٰ الرُّشد لاَ محَالة ؟. (إِنْتَهَىٰ السُّؤال والجَوَاب).

وَغَير بَعِيد أَنْ يَكُون هَذَا التَّحدي مُفتَعلاً عَلىٰ لسَان سَارتَر ... لمُجَرد الإعلام والدَّعَايَة إِلَىٰ الْإِلحَاد ، عَسَىٰ أَنْ يُخدَع بهِ سَاذج أَبلَه .. وَلاَ أُنَزَه «سَارتَر » عَن الكُفْر والْإِلحَاد ، كَيف ؟ وَهُو الرَّائد الْأَوَّل فِي هَذَا العَصر للوجُوديَة الَّتِي لاَ تَتجَاوب مَع دِين مِن الأَديَان السّماويَة ، وَلاَ تَلتَمس عُذرَاً عِلمياً لمُؤمِن فِي إِيمَانه بالله ... وَلكنّى استَبعد عَنْهُ هَذَا الغُرُور وَالحُمق الَّذِي يُسيء إلَىٰ سُمعَته وَمَكَانَته!... وَأَيَة مَصْلَحَة لسَارتر فِي تَحديه شعُور أَهْل الأَرْض أُو جُلهُم، فَيَصرخ فِي وجُوههِم بوقَاحَة وَصَلاَفة: كُلّكُم عَلىٰ خَطَأ وَضلاَل، وَأَنَا وَحدي عَلَىٰ الحَقّ المُبِين، وفِيهِم الأَدمغَة الَّتي تَزخَر بالعِلم وَالعُمق وَترد لهُ الصَّاع صَاعَين؟.

هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ فِكرَة الْإِلحَاد كَانَت مُنذ القَدِيم وَلَم يَبتَدعهَا سَارتَر مِن مَوهبَته وَعَبقرِيته... فَمِن قَبل وَمِن بَعد أَيضاً لاَكهَا الجَاهل وَالأَحمَق، وَلاَ فَضل لسَارتَر فِي طَرحهَا الْآنْ وَالدّفَاع عَنْهَا.. وإِذَا كَان لَدَيه شَيء جَدِيد حَول الْإِلحَاد لاَ يَعرفهُ أَحد سوَاه، وَيُرِيد أَنْ يُعلنَه عَلىٰ النَّاس فَلمَاذاَ يَتَحمل النَّفقات وَيَبذل الْأَموال مَا ذَام قَادرًا فِي كُلِّ حِينَ أَنْ يُعبّر عَن رَأيه فِي كُتبهِ أَو مَجلّته أَو فِي أَيّة صَحِيفة يَختار، كَمَا هُو شَأْنَه وَدَيدَنه فِي سَائر المَوضُوعَات ؟.

وَإِنْ أَرَاد سَارِتَر مِن دَعوته وتضحِيته بالمَال أَنْ يَطلع عَلَىٰ أَدلَة المُؤْمِنِين وَيُحِيط بهَا عِلمَا \_فَتلك حُجّتهم بَيْنَ يَدَيه وَيَدي كُلّ طَالب وَرَاغب، يَجدهَا فِي كَتَاب الله ، وَأَحَادِيث النَّبيّ وَأَهل بَيْتَه وَكلاَم الصَّحَابَة وَالتَّابِعِين ، وَأَقوَال الفَلاَسفَة وَالعُلمَاء ، وآثَار أَهْل الفَن وَالأَدَب مِن أَبنَاء هَذَا العَصر وكُلّ عَصر وفِيهِم مَن يَملك أَرقىٰ مَا بَلَغَته الْإِنسَانيَة مِن مَعَارف فِي كُلّ مَيدَان حَتَّىٰ فِي العُلُوم الطَّبيعيَّة ، وَأَدلتهِم فِي غَايَة البَسَاطَة وَالوضُوح ... فَليُنَاقشهَا سَارِتَر بِمَا حَبّ ... وَمرّة ثَانيَة لمَاذَا تَحَمُل النَّفقَات وَبَذَل الْأُموال ؟.

وَكَفَىٰ بِاللهِ هَادِيَا وَنَصِيراً لِبِعَادِهِ المُؤْمِنِينِ، وَحَكَمَا بَيْنَهُم وبَيْنَ الجَاحد اللهِ ين تَحدّاهُم سُبْحَانَه بِقَولَه: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَ نِنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ١١١.

تَحدّاهُم جَلّ وَعَلا بَعد أَنْ دَعَاهُم إِلَىٰ الْإِيمَان، وَأَرشَدهُم إِلَىٰ البُرهَان وقَالَ لهُم فِيمَا قَالَ، عَلَت كَلمَتهُ: هَذَا كتَاب الوجُود فَتَعقلُوه، وَذَا قُرآني فَتَدبرُوه، وَذَاك رُسُولى إِلَيكُم فَأَنظرُوا فِي سِيرَته وَرسَالَته بإمعان لعَلّكُم تَهتَدُون.

وَبَعد، فَإِنَّ فِكرَة الْإِلحَاد لَيْسَت بالمُشكلَة الَّتي تَر تَفع إِلَىٰ مُستَوىٰ النّقاش الحَاد وَالْإِسهَابِ فِي الجدَال بَيْنَ العَارِفِينِ المُنصفِينِ، لْأَنّها لاَ تَقُوم عَلَىٰ أَسَاسِ مِن الوَاقع، وَلاَ الشَّوَاهد عَلَىٰ وجُود الله عَزِيزَة المنَال وَفَوق العقُول وَالْأَفهَام كَيف وفِي كُلّ شَيء لهُ آيَة ؟ كَمَا قَالَ الشَّاعِ المُلهَم.. وَإِنّمَا الْإِلحَاد عُقدَة نَفسيَّة لدَىٰ وفِي كُلّ شَيء لهُ آيَة ؟ كَمَا قَالَ الشَّاعِ المُلهَم.. وَإِنّمَا الْإِلحَاد عُقدَة نَفسيَّة لدَىٰ بغض المُتَفلسفِين وَالمُتحَذلقِين، نَشَأت مِن كَلمَة الدِّين بالذَّات الَّتي تُوحي بنَوع مِن الفَرضيَّة القَبليَّة، كَمَا يَتوهمُون، فَفَروا مِنْهَا إِلَىٰ «مُودِيل» الْإِنكَار وَالتَّحرر مِن كُل قَيد وَقِيمَة إ... وَيُمَثّلُهُم جَمِيعًا مَا قَالهُ وَاحد مِنْهُم «مِن المُستَحِيل أَنْ يُوجَد نَظَام بمَحض الْإِتَّفَاق وَالصّدفَة، بَل لاَ بُدّ أَنّه وجدَ نَتِيجَة لْإِرَادَة مُدبّرة، ولكن فَظَام بمَحض الْإِتّفَاق وَالصّدفَة، بَل لاَ بُدّ أَنّه وجدَ نَتِيجَة لْإِرَادَة مُدبّرة، ولكن فَظَام بمَحض الْإِتّفَاق وَالصّدفَة، بَل لاَ بُدّ أَنّه وجدَ نَتِيجَة لْإِرَادَة مُدبّرة، ولكن فَظَى لَمْ يَكُن عَلَىٰ استعدَاد لتَقبُل هَذِهِ الفِكْرة» (١).

وَعَلَىٰ أَيَّة حَالَ، فَإِنَّ وجُوديَة سَارتَر تَعتَبر كُلِّ فَرد مِن الْإِنْسَان قَلَعَة فِي نَفْسهَا، وَتَضع حرِّيَّتَه فَوق أَي آعْتبَار آخر، وَيَـمتَاز عَـن غَـيْرَه مِـن الكَـائنَات بالْإِختيَار، وَهُو يُؤكِّد ذَاته ووجُودَه مِن خلال المَوَاقف الَّتي يَختَارهَا وَيَسنخَرط فِيْهَا... وَلاَ وجُود إطلاقاً قَبل الْإِنْسَان أَو بَعدَه لأَيَّة قوّة أَو مَبدَأ أَو شَرِيعَة خَارجَة عَنْهُ يُسَوّع لَهَا أَنْ تَفرض نَفْسهَا عَلَيهِ.

هَذَا تَلَخِيص سَرِيع لفَلسَفَة سَارتَر أُو وجُوديَته... وَأَيّة كَانَت أُو تَكُون فَلَستُ الْآنْ بصَدَد شَرحهَا وَالرَّد عَلَيهَا. وَغَرضي الْأَوَّل هُو التَّصدي لتَحديه فِي دَعـوته

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتاب الإشلام يَتَحدى لوَّجِيد الدِّين خَان . (مِنْهُ نَيُّنُ ).

إِلَىٰ الجدَال فِي الله سُبْحَانَه ، إِنْ صَحّ أَنّه دَعَا وَتَحدّىٰ ... وَقِبل كُلّ شَيء أَشِير إِلَىٰ الجدَال فِي الله سُبْحَانَه ، إِنْ صَحّ أَنّه دَعَا وَتَحدّىٰ ... وَقِبل كُلّ شَيء أَشِير إِلَىٰ أَنَّ المُؤْمِنِين بالله يَعتمدُون فِي إِيمَانهِم عَلَىٰ مَنطق العَقْل الذَّكي وَالحِس السَّلِيم ، وَيُخَاطبُون الجَاحدِين عِندَ الجدال وَالنّقاش بالضَّمِير الحَي وَالفِطرة الصَّافية . وعَلَىٰ هَذَا الْأَسَاس أُوجّه الْأَسْلَة لسَارتر وغَيْرَه مِن المُشَككِين :

١- لنَفْتَرِض أَنَّ الْإِنْسَان هُو ذَاك الكَائِن الحَي الَّذِي حَدَّدَه سَارتَر، فَهَل اكتَشف هُو أَو أَي عَالِم آخر دَلِيلاً قَاطعاً عَلىٰ أَنَّ الْإِنْسَان بَعد وجُودَه فِي هَذِهِ الحَيَاة يَستَحِيل أَنْ يَملك عَقلاً نَيّراً يَهدِيه وَيرشدَه، بمعُونَة الحِس إلَىٰ خَالقهِ وَخَالق الكَون، أَو ٱكتَشف أَنَّ إِرشَاد هَذَا العَقْل وَهدَايَته سرَاب وَتَضليل؟ فَإِنْ كَان شَيء مِن ذَلكَ فَليَدلنَا عَلَيهِ سَارتَر وَغَير سَارتَر ونَحْنُ لهُ مِن الشَّاكرِين.

"له أنَّ سَارِتَرِ أَلَف كتَابِ المَذْهَبِ المَادِّي والثَّورَة: «مَا يَتَلخص بأَنَّ المَادِّيُين يَنفُون وجُود أَي شَيء ورَاء المَادِّة والطَّبِيعة، وَيَـزعمُون أَنَّ الْإِيـمَان بـهِ إِيـمَان بالغَيب لاَ يَعتَمد عَلَىٰ الحِس التَّجربة ... ثُمَّ رَدَّ سَارِتَر قَولهُم هَذَا بأَنَّ النَّفي المُطلق لمَا وَرَاء المَادَّة وَالطَّبِيعَة هُو أَيضاً فِي حَقِيقَتة إِيمَان بالغَيب لاَ يَعتَمد عَلَىٰ الحِس والتَّجربة. فَكيف أَبرَموا هُنا مَا نَقضُوه هُنَاك » (١٠)؟.

وإِذَا صَحِّ أَنَّ سَارِتَر قَد دَعَا وَتَحدَّىٰ بَعد هَذَا الرَّد يَكُون تمَامَاً كالمَادَيِّين يَنْقض مَا أَبرَم، وَيُبرِم مَا نَقَض.

٣ لَيْسَ مُن شَكَّ أَنَّ القَضَايَا الْإِنسَانيَّة، والْإِجْتَمَاعيَّة لاَ وجُود لَهَا قَبلَ الْإِنسَان لأَنّه هُو موضُوعهَا وَمُحورهَا، فَالحقُوق وَالوَاجِبَات المُتَبَادلَة بَيْنَ الزَّوجَين وَالجَارَين وبَيْنَ الوَلد ووَالدَيه، كُلِّ ذَلكَ وَمَا إِلَيهِ إِنَّمَا يُوجَد بوجُود

<sup>(</sup>١) أُنظر، المَذْهَب المَادّي والثَّورَة، تَرجمَته العَربيَّة بقَلم سَامي الدّرُوبي: ٤٢ وَمَا بَعدهَا. (مِنْهُ مَثْغُ ).

الْإِنْسَان، وَيَنتَفي بإِنتَفَائه، لْأَنّه الشَّجرَة، وَقضَايَاه الثَّمرَة. أَمَّا الكُون وَمَا فِيهِ مِن نِظَام وَشوَاهد عَلَىٰ وجُود الخَالِق ووحدَانِيَته فهُو مَوجُود قَبل أَنْ يُوجَد الْإِنْسَان، وَمن الشَّواهد الكَونيَّة يَنطَلق عَقل الْإِنْسَان بَعد وجُودَه إِلَىٰ الْإِيمَان بالله.

وَقَد أَبَاح سَارِتَر للعُقُول وَالْأَفهَام أَنْ تُكتَشف قِوىٰ الكَون وَعنَاصرَه وَأَسرَارَه الكَامنَة فِيهِ مُنذ البدَايَة، وأَنْ تَستَغلهَا لخِدمَة الْإِنْسَان وَمنَافعَه، مَا يَسرىٰ مِنْهَا كَالمَعَادن، وَمَا لاَ يُرىٰ كالجَاذبيَّة وَالْإِلكتُرون \_ فَعَلَيه أَيضًا أَنْ يُبيح للعُقُول كَالمَعَادن، وَمَا لاَ يُرىٰ كالجَاذبيَّة وَالْإِلكتُرون \_ فَعَلَيه أَيضًا أَنْ يُحجَر عَلَيهَا الْإِستدلال بالشَّوَاهد الكونيَّة عَلىٰ وجُود المُبدع وَالمُدَبر ... أَمَّا أَنْ يَحجَر عَلَيهَا هُنَا، وَيُطلقهَا هُنَاك فَتَفرِيق بلاَ مُبَرِّر، وتقسِيم للشَّيء الوّاحد إلَىٰ نَفْسَه وَنَقِيضَه فِي آنِ وَاحد، وَمِن جِهَة وَاحدة.

وَبَعد، فَإِنَّ أَشِيَاء الكَون وَأَنوَاعه لا يَبلغهَا الْإِحصَاء... وَمِن أَجل هَذَا تَقَاسِم العُلْمَاء فِيمَا بَيْنَهُم درَاسَة الكَثِير مِنْهَا، وَتَخصّص لكُلِّ نَوع فِئَة مِنْهُم، فَللفَلك مَثَلاً عُلمَاؤه، وَللنَّبَات خُبرَاؤه، وَللحَيوَان أَخصّاؤه... إِلَىٰ مَا هُو وَاضح وَمَعرُوف، وَيَستَجيل عَلىٰ الفَرد أَو الجَمَاعَة أَنْ يُجِيط وَيُجيطوا عِلمَا بجَمِيع أَشيَاء وَمَعرُوف، وَيَستَجيل عَلىٰ الفَلاسَفة فَقَد آتّجهُوا إِلَىٰ البَحْث عَن الوجُود مُطلقاً فِي كُليّاته وجُزئيّاته وقِدَمه وَحدُوثه، وَمَصدره وَمَاله، وَاستَنطقُوا مَا فِيهِ مِن بَينَات وَشوَاهد عَلىٰ ذَلك، وَبالخصوص عَلىٰ علّته الأُولىٰ الّتِي تُحَدّد آتّجَاهه وَحركاته، وَتُنظم مُننه وَقوَانِينَه، وَٱنْتَهَىٰ الأَقطَاب مِنْهُم إِلَىٰ الْإِيمَان بوجُودهَا وَصفَاتهَا تَمَامَا كُمَن سَمع وَرَأَىٰ.

٤ لنَفْتَر ض أَنَّ وجُود الله مِن المَسَائِل النَّظريَّة تَقبَل الجدال وَالنَّقَاش عَلىٰ
 الرَّغم مِن وضُوح الدَّلائل وكَثْرَة الشَّوَاهد، ولَكن مِن المَعرُوف وَالمُؤكِّد بَيْنَ

العُلمَاء مُنذ القَدِيم أَنَّ لكُلِّ مُجْتَهد رَأَيَة وَقنَاعَته فِي كُلِّ مَسْأَلَة نَظريَّة، وَلاَ يَجُوز بحَال أَنْ يَتنَازل عَن رَأْيَه لمُجْتَهدٍ آخر يُخَالفَه فِي النَّظر مَا دَام كُلِّ مِنْهُمَا يَعتَمد عَلىٰ أَنْ عَلىٰ حَجّة وَدَلِيل عِندَه، وَلاَ بُرهَان وَاضح وَمُسَلَّم بِهِ عِندَ الطَّرفَين عَلىٰ أَنَّ هَـذَا مُصِيب قَطَعًا، وَذَاك مُخطىء يَقِيناً.

ونَحْنُ نُؤمن بالله لدَلِيل عِندَنا ولَيْسَ عِند سَارتَر ، وَهُـو يَكُـفر لشُـبهَة عِـندَه ولَيْسَت عِندَنا ، فَهل يُسَوّعْ لهُ ، وَهُو لاَ يَملك الدَّلِيلِ المُسَلِّم بهِ عِندَنا أَنْ يُنكِر عَلَينَا الْإِيمَان لشُبهَته ، وَلاَ يُسَوِّعْ لنَا أَنْ نُنكِر عَلَيهِ الْإِلحَاد لدَلِيلنَا ؟ .

ومَهْمًا يَكُن فَإِنَّ صَخَب المُلْحدِين وَهتَافهُم لأَثْمَة الكُفْر والْإِلحَاد لاَ يُثني المُؤمِن عَن إِيمَانه، وَلاَ يُشَكك العَالِم بالله فِي عِلْمِهِ وَيَقِينَه.

0 - أَنَّ أَدلَة المُؤْمِنِين بالله لَيْسَت إِرتجَاليَة ، وَلاَ هِي جُزئيَات وَكَلمَات مُتنَاثرَة هُنا وَهُنَاك لاَ يَجمعها ضَابط ، وَلاَ تَرجع إِلَىٰ أَصل وَأْسَاس ... كَلّا ، فَإِنَّ العُلمَاء وَالفَلاَسفَة حددُوهَا عَلَىٰ أُسس منهجيّة وَاضحَة تَعتَمد مُبَاشرَة أَو بالوَاسطَة عَلَىٰ وَالفَلاَسفَة حددُوها عَلَىٰ أُسس منهجيّة وَاضحَة تَعتَمد مُبَاشرة أَو بالوَاسطَة عَلىٰ حقَائِق بَدِيهيّة وَمُسلمَات أَوَّليَة ، وَخَصّصُوا لَهَا المَعَاهد ، وَأَلفُ وا فِيها الأَسفار ، وَقَائِق بَدِيهيّة وَمُسلمَات أَوَّليَة ، وَخَصّصُوا لَهَا المَعَاهد ، وأَلفُ وا فِيها الأَسفار ، وَدَعوا المُؤمِن وَالجَاحد إِلَىٰ تَمحِيصها وَدرَاستها ، وَأُوجَبت الأَكثرية الكَاثرة مِن عُلمَاء الدِّين عَلَىٰ كُلَّ عَاقل النَّظر فِيها ، وَحَرّمُوا عَلَيهِ التَّقلِيد وَالمُتَابِعَة العَميَاء ، في أَم أَصل مِن أَصُول الدِّين ... وَأَمر ٱلْقُرْءَان الكَرِيم فِي العَدِيد مِن آيَاته بالإِحتكام إِلَىٰ مَنْطَق الحِس ، والعَقْل ، وَالقلب فِي كُلِّ مَا يُمت إِلَىٰ العَقِيدَة بسَبَب ، وفِي التَّشرِيع وَشنُون الإِجتمَاع وآدَاب السّلوك ، كَمَا حَثّ عَلَىٰ النَّظر فِي مَلكُوت السَّموات والأَرْض .

وَلاَ أُرِيد هُنا أَنْ أُغرق القاريء فِي زُحَام المُقدّمَات، وَالنَّتَائِج، وَالتَّـفاصِيل،

وَالْأَرِقَامِ، وَأَكتَفِي بِهَذَا التَّساؤل عَلَىٰ لسَانِ مَن أَيقَن بالله وَآمَن:

أَنَّ كُلِّ شَيء فِي الوجُود مِن الذَّرة الصَّغِيرة إِلَىٰ أَعظَم المَجرَات يَسِير عَلَىٰ سُنّة مُحكمة ، وَيَنسَجم مَع غَيْرَه مِن أَشيَاء الكَون عَلَىٰ مَا بَيْنَه وَبَيْنَهَا مِن تَضَاد كَالحَرَارَة وَالبُرُودَة ، وَالحَركة وَالسّكُون ، وَاللّيل وَالنّهار ، والكُلّ يَعْمَل فِي تَعَاون وَٱتّحَاد كَامل ، وَيَتّجه إِلَىٰ غَايَة وَاحدة تَمَامَا كَعَمَل الجِسم المُؤلّف مِن أَعضاء مُتبَاينَة ، وَقِوىٰ مُتضَادة يُدَبرهَا جَمِيعًا عَقل وَاع وَإِرَادَة حَكِيمَة .

فَمَن الَّذِي أَحكَم وَنظّم هَذَا الكَون بِمَا فِيهِ، وَدَبَرَه وَهَيمَن عَلَيهِ ؟ وَوَضع كُلِّ شَيء فِي المَكَان المُلاَئِم لهُ حَتَّىٰ أَدَىٰ الغَايَة مِن وجُوده عَلىٰ أَكمَل وَجه ؟ وَمِن أَينَ جَاءَته الحَيَاة وَالْإِدْرَاك وغَيْرَه مِن الْإِنفعَالاَت البَشريَّة وَغَير البَشريَّة ؟ وَهَل ذَلكَ كلّه مِن صُنع الطَّبيعَة العَميَاء الصَّماء ؟ وَهَل الطَّبِيعَة عِلَّة لنَفسها وَلمَا فِيهَا مِن ذَلكَ كلّه مِن صُنع الطَّبيعَة العَميَاء الصَّماء ؟ وَهَل الطَّبِيعَة عِلَّة لنَفسها وَلمَا فِيهَا مِن إِرَادَة وَعَقل وَنظام ؟ كَيف وهِي تَفْتقر فِي أَصل وجُودها إلَى مُقوم وَمُدَبر ؟ . أَمَّا الصَّدفَة فَلاَ تَدخُل فِي عِلْم وَقَانُون ، وَلاَ يَلجَأ إلَيهَا إلَّا مِن شَهد عَلىٰ نَفْسَه بالجَهل والقصُور عَن مَعْرفَة السَّبب المُوجب . وبالتَالي كَيف يُسَوّع لنَا أَنْ نَحتَمل الصَّدفَة فِي وجُود عُود ثُقَاب وَاحد ؟ .

إِلَىٰ كَثِير مِن الْأَسْلَة الَّتِي مَا وجدَت حَتَّىٰ الْآنْ وَلَن نَجد أَجوبَة حَاسمَة فِي نَظر العَاقِل المُحَايد، بَل العَكس هُ و الصَّحِيح فَإِنَّ أَقوال المُلحدين زَادَت المُؤْمِنِين بَصِيرَة وَيَقِيناً حَيْث تَجَاوزَت مَنْطق العَقْل والعِلْم إلَى الخرافات والحمَاقات الَّتِي أَكدها فُولتِير وَنَعت بها المُلْحدِين فِي قَوْلَه: «أَنَّ فِكرَة وجُود الله فرض ضَرُوري لأَنَّ الفِكْرة المُضَادة حمَاقات » (١). وأَطرَف هَذِهِ الحمَاقات قَوْل

<sup>(</sup>١) أنظر، (قُولتِير تَأَلِّيف جُوستان لآنسُون تَرجمَة مُحَمَّد غنِيمي هـلاَل: ٧٣ طَـبْعَة سَـنَة (١٩٦٢م). (مِنْهُ ﷺ).

نيتشَه: «لَو كَان الله مَوجُوداً لكُنتُ أَنَا هُو. وَكَيف أَستَطِيع أَنْ لأَكُون إِله ؟ ... وَإِذَن فَلَيس ثمَّة إِله » (١).

وَلَيْسَ مِن شَكَ أَنَّ نِيتشَه لَو كَان يَملك وَسِيلَة وَاحدَة مِن وَسَائِل الْإِقتَاع ـ مَا لَجَأَ إِلَىٰ هَذِهِ الخرَافَة وَالحمَاقَة ... أَمّا ٱلْمُؤْمِنُون بالله فَإِنَّ رَائدهُم العَقْل ، وَحَلِيفهُم العِلْم ، وَمَا تَقَدَّم خُطوة فِي أَي مجَال مِن مَجَالاته ، وَبخَاصّة فِي عَالَم الأحياء ، وَبضورة أَخص فِي التَّشرِيع وَالفَلك ـ إِلَّا وزَاد الأَذلّة عَلىٰ وجُود الله وضُوحاً وقوّة ، وَأَدلىٰ ببرَاهِين جَدِيدَة ، وَكَشف عَن نَتَائج عِلميّة لاَ تَفسِير لَهَا إِلَّا بقوّة لاَ تَشبَه شَيْئاً مِن أَشيَاء الطَّبِيعَة ، وَلاَ يَشبَهها شَيء ... وَمِن هُنا أَيقَن بالله وَآمَن بهِ العَدِيد مِن رِجَال العِلْم وَأَقطَابه فِي هَذَا العَصر (٢).

وَمِن قَبلَ كَان هَوُّلآء العُلمَاء لا يَهتمُون بكُفر وَإِهمَان، وَلاَ يَهرون أَي دَاع وَمُوجِب للبَحث عَن أَدلّة الإِسْبَات أَو شُبهَة النَّفي ... وَإِنَّمَا شُغَلهُم الشَّاغل وَطْيفَتهُم وَمَا يَدخُل فِي آخْتصَاصهِم وَكَفىٰ، ولكن الوَاقع الَّذِي عَاشُوه مُبَاشرَة، وَطَيفَتهُم وَمَا يَدخُل فِي أَخْتصَاصهِم عَلَيهِم، وَخَلق الإِيمَان بالله فِي قُلوبِهم مِن وَمَارسُوه فِعلاً هُو الَّذِي فَرَض نَفْسَه عَلَيهِم، وَخَلق الإِيمَان بالله فِي قُلوبِهم مِن حَيث لاَ يَشعرُون وَيقصدُون.

ورُبَّمَا قَالَ قَائِل: ولمَاذَا البَحْث فِيمَا وَرَاء الطَّبِيعَة مَا دُمنَا نَعِيش فِيْهَا لاَ وَرَاءهَا وَفِي خَارِجهَا، وَقَد ٱكتَشفنَا مِن أُسرَارهَا مَا نَنتَفع بهِ، وَمَا زلنَا عَلَىٰ هَذِهِ الطَّرِيق نَجدّ السَّير للغَايَة نَفْسهَا؟. أَلَيْسَ الأُجدَر وَالأَنفَع أَنْ نَسكُت عَمَّا لاَ يَعنِينَا مِن قَريب أَو بَعِيد؟.

<sup>(</sup>١) نَقَلَ هَذَا عَن نِيتشَه الفَيلسُوف الْإِنْجلِيزي الشَّهير رَاسل فِي كتَاب السُّلطَان: ٢٩٠ تَـرجــمَة خَـيري حمَّاد طَبْهَة سَنَة (١٩٦٢م). (مِنْهُ مَيُنُ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كنتاب الله يَتَجلي فِي عَصْر العِلْم الَّذِي تُرجِمَ إِلَى كُلِّ اللُّفَات وَطُّبع القديد مِن المترّات . (مِنْهُ يَثُخُ ) .

#### الجَوَاب:

أَنَّ الْإِيمَان بالله وَقُدرَته وَعَدلَه يَغني أَنَّ الْإِنْسَان لاَ يُترك سُدىٰ، وَأَنّه مَسنُول عَمّا يَفْعل وَيَترك، وأَنَّ المُسيء لاَ يَفلت مِن العقاب، وأَنَّ المُحسن يُكرم ويُثَاب... هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ آثَار الدِّين وَمُعطيّاته لاَ تَقف عَلىٰ العِبَادَة فِي المَسَاجِد وَيُثَاب... هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ آثَار الدِّين وَمُعطيّاته لاَ تَقف عَلىٰ العِبَادَة فِي المَسَاجِد وَالكَنائِس، بَل تَتجَاوزها إِلَىٰ السِّيَاسَة وَالإِقتصاد وَنظام الأُسرَة وَالكُتب السَّماويّة، وَالأُماكن المُقدَّسَة، وَكَثِير مِن التَّقالِيد وَالعَادَات... وَمِن أَجِل الدِّين قَامَت حرُوب أَجرَت الدِّمَاء أَنهُراً، وَثَارَت خلاَفَات قَسَمَت البَلد بَل الْبَيْت الوَاحد إِلَىٰ أَجزَاء، وَشيّدت صرُوح وَمعاهد، استهلكت الكَثِير مِن الأَرزاق وَالأَقوَات، وَتَكونَت هَيئات وَدُول وَأُحزَاب، ووَضَعت مُؤلّفات بمُختَلف وَالأَقوَات، وَتَكونَت هَيئات وَدُول وَأُحزَاب، ووَضَعت مُؤلّفات بمُختَلف اللّغَات... حَتَّىٰ الدُّول المُلحدة فِيْهَا دَوَائِر خَاصّة للشّنُون الدِّينيَّة.

وقَالَ كَثِير مِن أَهْل الْإِختصَاص: «ثَقَافَة كُلَّ أُمَّة تَسْطَلق مِن دِيسَهَا وَإِيمَانهَا» وَتَرفض الكَثِير مِن الفَلْسفَات وَالْأَنظمَة، لْأَنَّها لاَ تَتجَاوب مَع مِمَّا تُدِين وَتَعتقد... أَبعَد هَذَا وغَيْرَه كَثِير وَخَطِير يُقَال: لمَاذَا البَحْث فِي الدِّين وَأَيهُما أَبعَد أَثرًا فِي الحَيَاة الدِّين: أَو الوجُوديَة، وَالبرجمَاتِيَة، وَالمَاركسيَة؟ وَكَيف حُسن البَحث فِي هَذَا دُون ذَاك؟.

وَبَعد، فَإِنَّ الدِّين هُو السِّمة العَامّة الَّتي تُحَدّده حَيَاة البَشريَة كُلّها أُو جُلّها فِي كُلّ مَرحلَة مِن مرَاحل التَّأْرِيخ.. والْإِيمَان بالله قَدِيم وَأَصِيل، يَقُوم بُنيَانَه عَلىٰ كُلّ مَرحلَة مِن مرَاحل التَّأْرِيخ.. والْإِيمَان بالله قَدِيم وَأَصِيل، يَقُوم بُنيَانَه عَلىٰ أَسَاس العِلْم والعَقْل وَالحُجّة وَالقَنَاعَة، وَقَد وَاجه الكَثِير مِن التَّحديات وَالمُوّامرَات، وَكُلّها تَبَخرت مَع الرِّيح... وَبَقي الدِّين مُتوّجاً عَلَىٰ عَرشَه تَركَع لهُ جَبَاه الملُوك وَالجَبَابرَة: ﴿ بَل لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَانَ فِي وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَائِتُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ١١٦.

# بَيْنَ المُؤْمِنِين وَالمُلْحدِين

هَذَا الفَصل تَابِع للفَصل السَّابِق، أَو كُلِّ مِنْهُمَا فَرد مُستَقل مِن مَوضُوع عَام يَنطَبِق عَلى الغَديد مِن الفُصُول.

#### كَيْفَ يُؤْمِنْ بِمَا لاَ يُرِيٰ ؟:

قَالَ المُلْحدُون: لَقَد آمَن بالله مَن آمَن دُون أَنْ يَرَاه بِحِسّ، وَيتنَاولَه بِتَجربَة، وإِنَّمَا فُرض وجُودَه لِيُفَسّر بهِ الكَون ونَظَامَه الحَكِيم الدَّقِيق بَعد العَجز عَن تَفْسِيره بالعِلم وَمَنطق الحِسّ، زَاعماً بأنَّ مِثل هَذَا النَظَام الكَوني لاَ يُمكن أَنْ يَصنَعه شيء بالعِلم وَمَنطق الحِسّ، زَاعماً بأنَّ مِثل هَذَا النَظَام الكَوني لاَ يُمكن أَنْ يَصنَعه شيء إلَّا قوّة خَارقَة فَوق المَادّة والطَّبِيعة... ثُمَّ قَالَ الجَاحدُون وَهذَا مَردُود أَوِّلاً لأَنَّه إِيمان الغَيب. ثَانياً أَنَّ النَظام الكَوني تَولد مِن نَفْس الكون لاَ مِن قوّة خَارجيّة إِيمان الغَيب. ثَانياً أَنَّ النَظام وَالْإِنسجَام -كَمَا يَدّعي ٱلْمُؤْمِنُون -وَيَعرف هَذَا التَّعلِيل بالتَّولد الذَّاتي وَالتَّفسِير المِيكَانِيكي.

#### مَتْمِيَّة الإيمَان بالغَيْب:

وَأَجَابِ ٱلْمُؤْمِنُونِ عَنِ الْإِعترَاضِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ كُلَّ مَنِ آمَنِ بِشَيء لَمْ يَرَه فَـقَد آمَن بالغَيب، وَالمُنكرُون للقوّة الخَارقَة المُدبرَة يَعتقدُون بوجُود أَشيَاء لاَ يُمكن

أَنْ تَنَالَهَا يَد التَّجربَة، وَيَستَحِيل عَلَىٰ الحِسّ أَنْ يَصل إِلَيهَا بأيّة وَسيلَة مِن الوَسَائِل، وَمِن ذَلكَ عَلَىٰ سَبِيل التَّمثِيل التَّعْثِيل المَّاذَة، وَالمُعْنَاطِيس فِي العَدِيد، وَوجُود أَلكترُون، وَمَا يَجري فِي العَقْل مِن تَفكِير وَاسْتنتَاج، وَيَرتَسم فِي العَقْل مِن تَفكِير وَاسْتنتَاج، وَيَرتَسم فِي العَقْل مِن تَفكِير وَاسْتنتَاج، وَيَرتَسم فِي النَّهن مِن صُور، وَيَختَلج فِي القَلب مِن ميُول، وَيَرسَخ فِيهِ مِن إِيمان... وَكَيف تَخْتَزن الذَّاكرَة المَعلُومَات، وَتَحتفظ بهَا لوَقت الحَاجَة... وَقَد حَيَّر لُغز الذَّاكرَة العُلمَاء بَعد أَنْ المَعلُومَات، وَتَحتفظ بهَا لوَقت الحَاجَة... وَقَد حَيَّر لُغز الذَّاكرَة العُلمَاء بَعد أَنْ اكتَشفُوا بأَنَّ فِي طَاقتَهَا أَنْ تَستَوعب بلاَيِّين المَعلُومَات، وأيضاً يَعتقد المَاديّون بوجُود الأَثِير الَّذِي تَألَّف مِنْهُ الكَون دُون أَنْ يَقع تَحت إختارهم، وَتَأْتَى الْإِشَارَة... وَمِثلَه الزَّعم بأَنَّ أَصل الْإِنْسَان قِرْد.

هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ عَالِم الفَلَك يُؤمن بوجُود كُوكَب غَايْب عَنْهُ وَيُحدّد مكَانَه مِن خَهُور آثَارَه، حَركَة كُوكَب آخر شَاهَده وَرَاءَه، وَالطَّبِيب يَكتَشف نَوع المَرض مِن ظهُور آثَارَه، وَالقَاضي يَحكُم بالدّمَاء وَالأُموَال مِن القَرَائِن القَصَائِيَّة وَغَيرهَا دُون أَنْ يَرىٰ الجَرِيمَة وَيُشَاهدهَا، وصاحب الحَفريَات يَتَحدّث عَن الأُمّ المَاضيَة، وَالقُرون الجَالِيّة مِن مُشَاهدة البَقَايا وَالحُطَام، وكُلِّ النَّاس يَحكمُون عَلىٰ الْإِنْسَان مِن الخَاليّة مِن مُشَاهدة وَالقَلاوة علىٰ سِيرَته، بَل وَمِن صَفحَات وَجهه وَفَلتَات خلاَل سلُوكه دُون أَنْ يَطلَعُوا عَلىٰ سِيرَته، بَل وَمِن صَفحَات وَجهة وَفَلتَات لَسَانَه، وأَيضاً يُؤمنُون بصِدق المُحدث أَو كَذبه مِن طَبِيعَة كَلاَمَه وَسيَاق حَدِيثَة، بَل أَتَفق العُلمَاء وَالفَلاَسفَة قُولاً وَاحداً عَلىٰ أَنَّ الْإِنْسَان يَستَجِيل عَلَيهِ أَنْ يُدرك بَلُ اتَقق العُلمَاء وَالفَلاَسفَة قُولاً وَاحداً عَلىٰ أَنَّ الْإِنْسَان يَستَجيل عَليهِ أَنْ يُدرك ذَات الأَشيَاء المَوجُودَة فِي الكُون وَحَقِيقَتها، وأَنَّ كُلِّ مَا يَعرفهُ عَن أَي شَيء فَعير وَحَقِير هُو صَفَاتَه وَظُوَاهرَه كُلِّ ذَلكَ وغَيْرَه كَثِير -إِيمَان بمَا لَمْ تَنْلهُ يَد التَّجربَة وَلاَ يَصل إلَيهِ الحِسّ.

وَبَعد، فَإِنَّ الكُون يَزخَر بالحَقَائِق الخَفيَّة الَّـتي لاَ تُـرىٰ بـالعَين ذَات الطَّـاقَة

المَحدُودَة، وَمَا مِن عَاقلَ عَلَىٰ وَجُه الْأَرْضِ إِلَّا يُؤْمِن بِالْعَدِيد مِن هَذِهِ الْحَقَائِق وَيَرَىٰ الْإِيمَان بِهَا مِن الضَّرورَات الْأَوّلِيَة الَّتِي لاَ مَفْرَ مِنْهَا لأَحد عَلَىٰ الْإِطلاق وَإِذَن فَبِالأَوّلَىٰ أَنْ يَكُون الْإِيمَان بِالله ضَروريًّا بَعد ظهُور آثَارَه فِي خَلقهِ الَّذِي وَإِذَن فَبِالأَوْهَام وَالْأَلْسُن عَن وَصفَه. وقَالَ بَعْض الفَلاسفَة: «حَدّ العَقْل بأَنْ يَنْتقل تعْجَز الْأَوْهَام وَالْأَلْسُن عَن وَصفَه. وقَالَ بَعْض الفَلاسفَة: «حَدّ العَقْل بأَنْ يَنْتقل الْإِنْسَان مِن مَعلُوم إِلَىٰ مَجهُول، مِن شَاهد إِلَىٰ غَائِب، مِن حَاضِ إِلَىٰ مُستَقبَل لَمْ يَحضَر بَعد أَمَام البَصَر، أَو إِلَىٰ مَاضٍ ذَهَب وَانْقَضَىٰ وَلَم يَعد مَرئيًّا مَشهُودًاً... فَإِذَا لَم يَكُن ذَلكَ فَلاَ عَقل » (۱).

وَمَعنىٰ هَذَا بِأَنَّ مَن لاَ يُؤمن بِالله لاَ لشَيء إِلَّا لأَنّه لَم يَره بِالذَات \_ فَلاَ عَقل لَهُ ، لأَنَّ مُهمَّة العَقْل أَنْ يَرشدنَا إِلَىٰ مَا لاَ يُمكن إِدرَاكَه بِالحِسّ وَالتَّجربَة وأَنْ يُحَذرنَا مِمَّا تُخَبئهُ الْأَيّام ، وَيَنفعنَا برُؤيَته وَمَوعظَته ... وَالذَّكي الْأَلمَعي هُو الَّذِي يَفْهِم مِن الْإِشَارَة ، وَيُدرك المُغيبَات مِن القَرَائِن ، وَيُؤمن بهَا حَتَّىٰ كَأُنَّهَا مُجَسّدة أَمَام عَينَيه . وقديماً قَالَ الشَّاعِر العَربي (٢):

الْأَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنَّ بِكَ الظَّنَّ كَأَنْ قَد رَأَىٰ وَقَد سَمِعا

## خَطَأُ التَّفسِيرِ الهِيكَانِيكي للكُون:

وَأَجَابِ ٱلْمُؤْمِنُونِ عَنَ الْإِعترَاضِ الثَّانِي، وَهُو التَّفسِيرِ المِيكَانِيكي وَالتَّولدِ النَّاتي، أَجَابُوا بأَنَّ المَادَة جَامدَة عَميَاء لاَ رُوح فِيْهَا وَشعُور، وَلاَ وَعي وَإِدرَاك

<sup>(</sup>١) أنظر ،كتاب تَجدِيد الفِكْر العَربي للدّكتُور زَكي نَجِيب مَحمُود ، الفَصْل السَّابع : (قِيّم بَاقيّة مِن ترَاثنَا). (مِنْهُ يَتُنَا).

 <sup>(</sup>٢) يُنسب هَذَا الْبَيْتِ إِلَىٰ الشَّاعر أَوْس بن حِجر، شَاعر جَاهلي تَعِيمي (ت ٦٢٠)، زَوَّج أُم زُهِير أَبن أَبي سُلمى، وَفِي شِعرهِ حِكْمة وَرِقَّة. أُنظر، دِيوَانَه: ٥٣.

فَكَيف نَظّمت نَفْسهَا بِنَفْسهَا، وَقَدّرت كُلّ شَيء فِي الكَون تَقدِيراً عَلَىٰ سُنن ثَابِتَة وَنوَامِيس مُحكَمَة ؟...

وَحَاوِل المَادَّيُون أَو الكَثِير مِنْهُم حَلَّ هَذِهِ المُشكلة بفَرض ضَرُوري عِندَهُم حَدساً وَتَخرصاً، وَهُو أَنَّه \_ فِي بدايَة ذِي بِد، وَقَبل أَنْ يُوجَد الكَون عَلىٰ وَضعَه الحَالي \_كَان هُنَاك أَثِير سَاكن رَاكد يَملأ أَطرَاف الفَضَاء ... ثُمَّ حَدَثَت حَركة قويّة فُجأة وَمن بَاب الصّدفَة، وَٱستَمرَت مَلاَيِّين السّنِين، وَمن هَذِهِ الحَركة الدَّاسُبة وَحَتميَّة تَطور المَادَّة تَألَّف هَذَا الكَون المَوجُود الْآنْ بأرضهِ وَسَمَاتُه، وَجَمَاله وَبَهَائه، وَتَخطِيطَه وَنظامه وَتَرتِيبَه وَٱنْسجَامه.

وَتَساءَل ٱلْمُؤْمِنُون بالله : مِن أَين جَاء العِلْم بوجُود هَذَا الْأَثِير الَّذِي سَبَق وجُود الكَون مِن القَطع وَاليَقِين بأَنَّه لَم يَكُن تَحت الحِسّ وَلاَ دَلّت عَلَيهِ الآثَار وَالقَرَائن ؟ وَلَو سَلّمنَا جَدَلاً بوجُودَه فَمَن الَّذِي أُوجَدَه ؟ ثُمَّ مَن الَّذِي حَرّكَه ؟ وَهَل الصّدفَة وَالحَركَة العَشوائيَّة الهَوجَاء تَنْتُج هَذَا النّظام البَدِيع الشَّامل لأَفلاكَ ه وَكَواكبَه وَذَرّاتَه وَمَجرَاته ؟ ...

وإِذَا وجدَ الكُون بِمَا فِيهِ وَمَن فِيهِ مِن بَابِ الصَّدفَة فَلِمَاذَا لاَ يَكُون هَذَا الزَّعم صَادراً عَن زَاعمهِ صَدفَة وَعَن غَير قصد... وكذَلكَ قَفَز الْإِنْسَان إلَى الْقَمَر، ووجُود القُرىٰ وَالمُدن، وَالمَصَانع وَالمَعَاهد، وَجَمِيع المُخترعَات، وَالْأَسفَار وَالْأَشْعَار، كُلِّ ذَلكَ وَمَا إِلَيهِ مَا كَان ويَكُون مِن بَابِ الْإِتّفَاق وَالصَّدفَة !... وَكيف نَنسب الكُون وَنظَامه العَجِيب إِلَىٰ الصَّدفَة، وَلاَ نَترُك لَهَا نَحْنُ أَتفَه الْأُمُور؟ ثُمَّ هَل يُستِع لنَا بأَنْ نَذم وَنُعَاقب مَن أَسَاء وَأَجرَم، وَنَمدَح وَنُثِيب مَن أَحسَن وَأَنعَم، ونَحْنُ نُومن بنَظريَة الْإحتمال وَقَانُون الصَّدفَة ؟.

وَهَل يَقبَل العَاقِل الخَبِير العَلِيم بأَنَّ عَقْلَه وَشعُورَه تَولدَا مِن مَادَّة لاَ عَقل لَهَا وَلاَ شعُور، وَأَنَّ سَمعَه وَبَصرَه أُوجَدهُما مَا لاَ يَسمَع وَلاَ يُبصر؟ وأَيضاً هَل يَقبَل عَقل عَقل عَاقل بأَنَّ بصَمَات الأَصابع وَمَلاَمح الوجُوه ورَوَائح الأَجسَام قَد أَختَلفَت بَيْنَ المَلاَييِّن مِن أَبنَاء البَشَر، هَل يَقبَل العَقْل أَنَّ كُلِّ ذَلكَ حَدَث لمُجَرد الصّدفَة؟.

## القُرُود وَلَشَعَار شَكسبير:

وَ استَدل مُتَفلسِف فِي القَرن العشرِين عَلَىٰ صحَة قَانُون الصّدفَة \_بأنّه لَـو فَرضنَا أَنَّ عَدَداً مِن القُرُود ضَربُوا أَجيَالاً طَويلَة عَلَىٰ آلاَت كَاتبَة ، لوَجَدنَا بَيْنَ مَا خَطّته كُلَّ أَشعَار شَكسبِير ، وهَكَذَا حَدَث نظام الكَون بَعد الحَركَة العَشوَائيَة الَّتي طَرَأت عَلَىٰ الْأَثِير .

وَنَقُول فِي رَدّه: أَنَّ هَذَا الفَرض لَيْسَ ضَرُوريَّا ، بَل الْأَقْرَب إِلَى إِلْفَة العَقْل بأَنْ لاَ نَجد فِي خطُوط القُرُود عَيناً وَلاَ أَثَراً لاَّشعَار شَكسبِير ... وَلَو سَلَمنَا جَدلاً بَهذَا الفَرض لوَجدنَا إِلَىٰ جَانب أَشعَار شَكسبِير مَلاَيِّين الخطُوط بلاَ هُدى وَمَعنى مَع الفَرض لوَجدنَا إِلَىٰ جَانب أَشعَار شَكسبِير مَلاَيِّين الخطُوط بلاَ هُدى وَمَعنى مَع العِلْم بأَنَّ مَا مِن شَيء فِي هَذَا الكون الكبِير العَظِيم إلاَّ بتقدير مُحكم، ونظام مُستَمر بحَيث لَو زُحزحَ عَنْهُ لإِنْفَرَط عِقد الكون وَتنَاثَر.

وَتَسْأَلُ : إِذَا كَانِ اللهِ أُوجَدِ الكَونِ مِمَّنِ الَّذِي أُوجَدِ اللهِ سُبْحَانَه ؟.

#### الجَوَاب :

أَنَّ الكَون المُستَمر التَّغيِّير وَالتَّطور لاَ بُدَّ أَنْ يَنْتَهِي إِلَىٰ علَّة أُوليَّة قَائِمَة بذَاتها، لأَنَّ تَسلسُل العِلَل إِلَىٰ غَير نهايَة يَرفضه العَقْل وَلاَ يَأْلفَه، وَلَو ٱحتَاج كُلَّ شَيء فِي وجُودَه إِلَىٰ علّة لْإِستحَال أَنْ يُوجد شَيء عَلَىٰ الْإِطلاَق. وَبَقي العَالَم طَي العَدَم

وَالكتمَان . . . وَبكلاَم آخر كُلِّ مَالاً يَحمل فِي طَبِيعَته السَّبب الكَافِي لوجُودهِ لاَ بُدَّ أَنْ يَنْتَهي إِلَىٰ مَوجُود يَحمل فِي طَبِيعَته سَببَاً كَافيَاً وَافيَاً لوجُودَه .

وَبهذَا يَتَبيَّن مَعنَا مَكَان الخَطأ فِي قَوْل مَن قَالَ: يَستَحِيل أَنْ يُوجد شَيء مِن لاَ شَيء ... إِذَا ٱغْتَبرنَا هَذَا القَوْل أَصلاً طَبِيعيّاً وَقَانُوناً حَتميّاً يَطّرد فِي كُلِّ شَيء ، بلاَ استثناء ، إِذْ يَلزَم ، وَالحَال هَذِهِ ، أَنْ لاَ يُوجد شَيء مِن الْأَسَاس مَهْمَا كَان ويَكُون حَتَّىٰ هَذَا القَوْل وَقَائِلَه .

وَبقَصد التَّوضِيح نَضرب مَثلاً بالمُخترعَات: فَكُلَّ آخترَاع مِن أَي نَوع كَان لاَ بُدَّ أَنْ يَنْتَهِي إِلَىٰ مُختَرع أَوَّل آبْتَدعَه مِن أَفكَاره وبالذَات، وَلَم يَأْخذَه مِن غَيْره، وَلَو آفتُرض أَنّه لاَ مُخْتَرع أَوَّل وَجَب أَنْ لاَ يُوجد آختَرَاع عَلَىٰ الْإِطلاَق... مِثَال ثَانٍ: كُلِّ مَا كَان دَلِيلاً عَلَىٰ غَيْرَه لاَ بُدَّ أَنْ يَكُون مِن الْأُوليَّات الضَّروريَّة وَالمُسلمَات البَديهيَّة، يُستَدل بهِ وَلاَ يُستَدل عَلَيهِ، أَو يَنْتَهِي إِلَىٰ دَلِيل كَذَلكَ، وَلَو آحتَاج كُلِّ دَلِيل إِلَىٰ دَلِيل مَا كَان لفِكرَة الْإِستدلاَل عَين وَلاَ أَثَر.

سُؤال ثَانٍ: أَجل، لا بُد أَنْ نَفْتَرض وجُود علّة قَائِمَة بذَاتهَا مَعلُولَة لغَيرهَا، وَلَكن لمَاذَا لاَ نَفتَرض بأَنَّ المَادَّة هِي وَاجبَة الوجُود، وأُنَّهَا تَحمل فِي طَبِيعتهَا السَّب الكَافِي لوجُودها؟ وَسَبق الجَوَاب عَن ذَلكَ فِي فقرَة «خَطَأ التَّفسِير السَّب الكَافِي للكَون» وأَنَّ المَادَّة الجَامدَة العَميّاء يَستَجيل أَنْ تُنَظَّم نَفْسهَا بنَفْسهَا، المِيكَانيكي للكَون» وأَنَّ المَادّة الجَامدَة العَميّاء يَستَجيل أَنْ تُنَظَّم نَفْسهَا بنَفْسهَا، وأَنَّ القوانِين وَالمَقَادِير لاَ تُوجد بلاَ خَالق قَادر وَعَالِم وَحَكِيم، وأَيضاً تَقدَّم قَوْل فُولتِير: «أَنَّ فِكرَة وجُود الله فَرض ضَرُوري لأَنَّ الفِكْرة المُضَادة حمَاقَات» (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر. (فُولتِير تَأَلَيف جُوستان لأنسُون تَرجمَة مُحَمَّد غنيمي هـ لأل: ٧٣ طَ بْعَة سَـنَة (١٩٦٢م). (مِنْهُ مَيْنُ).

وَتَجدُر الْإِشَارَة إِلَىٰ أَنَّ بَعْض المُؤْمِنِين قَالُوا: لاَ فَرق بَينَنا وبَيْنَ المَاديِّين لأَنَّ كُلًا منَّا يُؤمن بفِكرَة وَاجب الوجُود سِوىٰ أَنْنَا نُسَمِيه نَـحْنُ الله، وَهُم يُسمّونَه الطَّبِيعَة إ... وَذَهلُوا عَن أَنَّ التَّفسِير المِيكَانِيكي للكَون مَعنَاه أَنَّ المَادَّة هِي الطَّبِيعَة اللهَ وَذَهلُوا عَن أَنَّ التَّفسِير المِيكَانِيكي للكَون مَعنَاه أَنَّ المَادَّة هِي الطَّبِيعَة اللهَ اللهِ عَن أَنَّه لاَ شَيء وَرَاءهَا ٱطلاقاً. وَهَذَا إِنكَار لله الَّذِي لَيْسَ كَمِثلهِ السَّوجُود الوَحِيد، وَأَنّه لاَ شَيء وَرَاءهَا ٱطلاقاً. وَهَذَا إِنكَار لله الَّذِي لَيْسَ كَمِثلهِ شَيء فِي ذَاته وَصفَاته.

#### فَلْسفَات مُتَهافتات:

وَبَعد، فَلاَ بِدْع إِذَا ٱرتَابَت فِئَة قَلِيلَة أَو كَثِيرَة فِي وجُود الله، لأَنَّها مَا رَأَتهُ وَلاَ يُمكن أَنْ تَرَاه، فَإِنَّ السّفسطَائِيِّين شَكُوا فِي وجُود الكَون وفِي أَنْ فسهِم وفِي شَكَهم أَنَّهُم يَشكُون، وَنَظرُوا إِلَىٰ الكَون نَظرَتهم إِلَىٰ العَدَم المَحض، لأَنَّ العَقْل بزَعمهم يَعجز عَن مَعْرفَة أَي شَيء حَتَّىٰ عَن مَعْرفَة نَفْسَه!.

وقَالَ أَنْصَارِ المَذْهَبِ السَّلُوكي ، كَمَا فِي كَتَابِ « الفَلْسَفَة بنَظرَة عِلميَّة لرَاسل » قَالُوا: لاَ وجُود للصُّورِ الذَّهنيَة ، لأَنَّها لاَ تَرىٰ وَتحُس، فَإِذَا شَعرِ الْإِنْسَان بأنَّه يُفكّر وَيَتصَور فشعُورَه هَذَا وَهمُّ وَخرَافَة .

وقَالَ المثَاليُون، وفِيهِم أَسَاتذَة وَأَقطَاب: لاَ وجُود لعَالَم قَائِم بذَاته، وَلاَ شَي، فِي الوجُود عَلَىٰ الْإِطلاَق إِلَّا إِذَا أُدرَكه عَقل مِن العقُول، وَمَا لاَ يُدركَه عَقل فَـلاَ وجُود لَهُ.

فكُلَّ وَاحدَة مِن هَذَا الفِئَات أَنكَرَت وجُود المَحسُوس لفَ لَسَفَة تُـوْمن بها، وَتَرىٰ غَيرهَا خَطَأ وَضَلاَلاً... وَإِذَن فَلاَ غَرَابَة أَنْ يُجَادل فِي الله لسبب أَو لآخر مَن رَأىٰ أَثَرَه فِي خَلقهِ دُون أَنْ يَرَاه!. هَذَا ٱعتَرف بالخَلق وَأَنْكَر الخَالِق، وَأُولَئك

المُتفَلسفُون أَنْكَرُوا الخَالِق وَالخَلق الَّذِي رَأُوه بالعَين وَلمَسُوه باليَد.. فَكَيف نَتوَقع آعترَاف الجَمِيع بالله سُبْحَانَه وَبالحَقّ وَالوَاقع مَع هَذِهِ الفَلْسفَات المُتنَاقضة المُتضَاربَة ؟. هَذَا بالْإضَافَة إِلَىٰ التَّعصب الْأَعمىٰ الَّذِي نُشر إِلَيهِ فِي الفقرَة التَاليَة.

## لِا إِنْسَانيَّة بِلاَ حُرِيَّة:

وَنَعْطَفَ عَلَىٰ الفَلْسَفَاتِ المُتهَافَتَة مَن أَعمَاهُم التَّعصب، شِعر هَوُلآء بقصُورهِم وَعَجزهِم عَن موَاجهَة الْأَذْلَة الكَونيَّة وَالعَقليَّة عَلَىٰ وجُود الله فَلَقُوا وَدَارُوا وَحَاكوا بَعْضِ الشُّبهَاتِ والأَوْهَام، يَلقُونهَا فِي عقُولِ البُسطَاء السُّذج، وَمِنْهَا: لَو وَحَاكوا بَعْضِ الشُّبهَاتِ والأَوْهَام، يَلقُونهَا فِي عقُولِ البُسطَاء السُّذج، وَمِنْهَا: لَو كَانِ الله مَوجُوداً لَإِنْتَصر لَمَن آمَن مِن المُستَضعَفِين، وَأَهلَك الجبَابرَة وَالجَاحدِين وَزَلزَل الأَرْض بِالْإِستعمَار وَالصّهيُونيَّة وَإِسرَائِيل... وَأَسخَف مِن هَذَا مَا حَدَّثني بِهِ أَحد الشَّبابِ: أَنَّ زَمِيلاً لهُ فِي الدَّرَاسَة قَالَ لرفَاقه: إِنْ كَانِ الله مَوجُوداً فَليَقطع يَدَه أَو يَردّها إِلَىٰ الوَرَاء !.

#### الجَوَاب:

أَنَّ الله سُبْحَانَه كَرِّم الْإِنْسَان بنِعمَة العَقْل وَالْإِرَادَة وَالقُدرَة ، وبَسَّن لَـهُ الخَـيْر وَالشَّر ، وَنهَاه عَن هَذَا، وَأَمرَه بذَاك ، وفِي الوَقت نَفْسَه حَثَّه عَلىٰ التَّفْكِير وَإِعمَال العَقْل ، وَأَعْتَبر إِهمَاله جَرِيمَة تَستَحق العقاب . وَبالعَقل يُمَيِّز الْإِنْسَان بَيْنَ الهُدَىٰ وَالضّلال وبالْإِرَادَة يَختَار لنَفسَه مَا يُحبّ . وَبالقُدرَة يَفْعَل وَيُنَفذ .

وَبهَذِه العنَاصِ الثَّلاَثَة قوام الْإِنْسَان وَمَاهِيَته، إِذْ لاَ إِنسَانِيَة بَلاَ عَـقل وَقُـدرَة وَحُرِّيّة ... وَلَو أَنَّ الله سُبْحَانَه تَدَخل بالقَهر وَالغَـلبّة فِي أَي شَأْن مِـن شُـؤون الْإِيمَان إلجَاء، أَو أَهلَك أَعدَاءه بالخوَارق وَالمُعجزَات الْإِنسَان، أَو أَلجَأُه إِلَىٰ الْإِيمَان إلجَاء، أَو أَهلَك أَعدَاءه بالخوَارق وَالمُعجزَات

كَقَطع يَد التّلمِيذ الْأَرعَن أُو رَدّها إِلَىٰ الخَلف، لَو فَعَل الله شَيْئًا مِن ذَلكَ لسَلَب الْإِنْسَان حقّه فِي أَنْ يَوَافق أُو يَرفض، وأَنْ يُؤمن أَو يَكفُر، وَأَنْ يَفْعَل أَو يَسَرُك، وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّه لاَ وَزن لعَقل الْإِنْسَان، وَلاَ لإِرَادَته مِن مَوضُوع، وَلاَ لقُدرَته مِن أَمَ مَن أَجل هَذَا تَرَك سُبْحَانَه النَّوامِيس الكونيَّة والإِجْتمَاعيَّة تَعمَل عَمَلها فِي أَثَر.. وَمِن أَجل هَذَا تَرَك سُبْحَانَه النَّوامِيس الكونيَّة والإِجْتمَاعيَّة تَعمَل عَمَلها فِي المُؤمِن وَالكَافر: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَنكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُصِلَّ أَعْمَ للهُمْ ﴾ (١).

وَمِن طَرِيف مَا قَرَأْتُ فِي هَذَا البَاب: أَنَّ الرِّيح إِذَا كَانَت تَهب جنُوبَاً، وَأَبحَر المُؤمن بالله بإتّجَاه الشّمال فَإِنَّ الله سُبْحَانَه لاَ يَأْمر الرِّيح بالهبُوب شَمَالاً إِكرَامَاً لمَن آمَن بهِ وَأَخلَص لهُ.. وإِذَا أَبحَر المُؤمن بإتّجَاه الرِّيح المُوَاتيَة لقصده، وَشَكر الله عَلىٰ ذَلكَ فَإِنَّ شُكرَه هَذَا وقَاحَة وَأَنَانيَة، لأَنّه يَعْني أَنَّ الله لاَ يُحبّ الَّذِين أَبحرُوا بالإِتّجَاه المُعَاكس لاٍ تّجَاهه.

وَأُوقَح مِن هَذَا وَأَقبَح أَنَّ اليَهُود مَا آمنُوا بالله قَدِيماً وحَدِيثاً إِلاَّ بزَعم أَنَّه لهُم وَحدَهُم، وَمَع مَصَالحهم الشَّخصيَّة يَدُور مَعَهَا حَيثَما تَدُور، فَإِذَا تَركهَا غَضبُوا عَلَيهِ، وَمَا آمنُوا بمُوسىٰ اللهِ إِلَّا بَعد أَنْ آشتَرطُوا أَنْ يَكُون إِلَه قوة عَاملَة فِي عَلَيهِ، وَمَا آمنُوا بمُوسىٰ اللهِ إِلَّا بَعد أَنْ آشتَرطُوا أَنْ يَكُون إِلَه قوة عَاملَة فِي عَلَيهِ مَا اليَوميَّة. وَفِي التَّورَاة سِفر التَّثنيَة: «أَنَّ اليَهُود هُم شَعب الله المُختَار وَأَنَّهُم فَوق الشَّعُوب (٢)... وَفِي سِفر العَدَد، والْإِصْحَاح مِن سِفر التَّثنيَة: «أَنَّ الله أَبَاح لليَهُود دمَاء سَائِر الشَّعُوب وَأَمَوالهم» (٣).

<sup>(</sup>١) مُحَمَّد: ٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، التَّورَاة سِفر التَّثنيَّة الفِقرّة (٧) مِن الْإِصْحَاح (٧) وَالفِقرّة (٢) مِن الْإِصْحَاح (١٤). (مِنْهُ تَيْخُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، التَّورَاة سِفر التَّثنيَّة الْإِصْحَاح (٣١) مِن سِفر العَدَد وَالَّإِصحَاح (١٣). (مِنْهُ يَثْنَ ).

وَبَعد نَكسَة حُزيرَان سَنَة ( ١٩٦٧ م) جَاءَني بَعْض الشَّباب يَسألُون: كَـيْف يُسَلط الله الصَّهيونيَّة عَلىٰ العَرب والمُسْلِمِين؟.

فَضَربتُ لهُم مَثلاً برَجُلَين: أَحدهُما يَكفُر بالله وَلاَ يُطِيعَه فِي شَيى، ولَكنَّه يُحسن فَنَ السّبَاحة، وَآخر يُؤمن بالله، وَيَعبدَه بإخلاَص، ولَكنَّه يَجهَل طَرِيق العَوم وَالسّبَاحة... فَاقْتَحما البَحر مَعَا بقصد المُبارَاة، فَرَسب المُؤمِن وَهلَك لأَنّه أَطَاع الله فِي كُلِّ شَي، وَعصَاه فِي النّزُول إِلَىٰ البَحر قَبل أَنْ يُعَد لهُ العِدّة، وَعَام الكَافر وَنَجا لأَنّه عَصىٰ الله فِي كُلِّ شَي، وَأَطَاعه فِي النّزُول إِلَىٰ البَحر، بَعد أَنْ أَعد الله البَحر، بَعد أَنْ أَعد لهُ عدته... وهكَذَا رَبَحت إسرَائِيل، وَخَسرنَا نَحْنُ ( ١٩٤٨ م، و ١٩٦٧م).

وَالخُلاَصَة: أَنَّ الله سُبْحَانَه أَبَىٰ أَنْ يَقبَل الْإِيمَان بِهِ إِلَّا إِذَا تَـجَسَّد فِي العَـمَل الم الحَي المُثمِر ... وأَيضًا أَبَىٰ، عَظُمَت حِكمَته، أَنْ يَجري الْأُمُور إِلاَّ تَـبعَا للسُّنن وَالنَّوامِيس الَّتي لاَ تُبَالي بمَصِير كَبِير أَو حَقِير، وَلاَ تَدخُل فِي حسّابها مُـؤمن أَو كَافرَاً.

# حَوْل الدِّين وَالعِلْم

#### الأستَاذَان: صَعْب وَالتُّرك:

قَرَأْتُ فِي مُلحَق جَرِيدَة النَّهَار: (١٩٧٤/٣/٣) مَقَالاً بِعُنْوَان «المُلحُدُون عَن طَرِيق العِلْم لَم يَفهمُوا العِلْم» للأُستَاذ أَدِيب صَعْب، ثُمَّ قَرَأْتُ الرَّد عَلَيهِ بعُنْوَان «حَرْب المواقع بَيْنَ العِلْم والْإِيمَان» للأُستَاذ زيَاد التُّرك فِي المُلحَق: ( ٢٤/٤/ ٤/ ١٩٧٤ م )... وَلهَذَا البَحْث أَهمّيته الكُبرىٰ مِن حَيث الفِكْر والعَمَل، وأَتمنىٰ لَو يَكُون مقال صَعْب وَكَلمَة التُّرك بدَايَة حَسنَة لحوار طَوِيل وَمُفِيد بأَقلام أَخصَائين يَتَمتعُون برُويَة مُجَردَة إلا مِن وَسَائِل العِلْم وَمَناهجَه ... وَعَسىٰ أَنْ تَكُون أَمنيتي هَذِهِ حَافِزًا للأَقلام الرَّاشدَة النَّاقدَة.

#### تَحْدِيد المَعْنَىٰ وَالخَطَأُ المُحْتَمِلِ:

وَقَبِلِ كُلِّ شَى أُمَهد بِمَا يَلى:

أَوَّلاً: تَحدِيد المُرَاد بكَلمَة العِلْم والدِّين كَيلاَ نَقع فِي سُوء الفَهم الَّذِي يَجرنَا إِلَىٰ خلاَفَات جَانبيّة ، وَيَقف حَائِلاً دُون الْإِتفَاق عَلىٰ رَأي . وَالعِلْم بمَعنَاه العَام مَعْرفة الشَّيء بمَا هُو عَلَيهِ عَن أي طَرِيق كَان ، وَنُرِيد بهِ هُنا مَعنَاه الشَّائع النَّابع مِن الحِسّ والتَّجربَة . وَللدِّين مَعَان شَتَىٰ ، وَنُرِيد بهِ الْإِيمَان بالله : ﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي

هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١) ، وَلاَ يُرِيد بعبَادهِ إِلَّا الخَيْر وَاليُسر ، وَهَذَا الْإِيمَان هُو أَصل الْأُصُول ، وَلاَ يُمكن الحَدِيث عَن النَّبوَّة وَالوَحي ، وَحلال الله وَحرَامه إِلاَّ بَعد الدَّلِيل القاطع عَـلىٰ وجُـود الله وَصِدق الْإِيمَان بهِ.

ثَانيَاً: يَنْبَغِي للعَالِمِ أَنْ يَتَذكر عَلَىٰ الدَّوَامِ أَنَّ مَا غَابِ عَن عِلْمَهُ أَكْثَر بكَثِير مِمَّا أَحَاط بهِ عِلْمَاً... حَتَّىٰ هَذَا قَد يَكُون خَطَأ وَجَهلاً مُركّبَاً، وأَنْ يَتَقبّل النَّقُد الوَاعي بفَهم وتوَاضع ... وَفِي نَهْج البَلاَغَة أَنَّ مُنَافقاً أَثنَىٰ عَلَىٰ الْإِمَامِ عَلَي اللهِ فَقَالَ لَهُ: «فَالله وَقَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ » (١). وَأَثنَىٰ عَلَيهِ مُؤمِن فَقَال له : «فَإِنِّي «أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ » (١). وَأَثنَىٰ عَلَيهِ مُؤمِن فَقَال له : «فَإِنِّي لَسُتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أَخْطِىء ، وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي ، إِلّا أَنْ يَكْفِي الله مِنْ نَفْسِي مِنْ فَعْلَى ، إِلّا أَنْ يَكْفِي الله مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي ، فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍ لَا رَبَّ غَيْرُهُ » (١). فَشْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي ، فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍ لَا رَبَّ غَيْرُه » (١). أَبدأ لا تَرىٰ عَالمًا بحَقّ ، وَلَن تَرَاه إِلّا مُتَهِمَا لَنَفْسه خَاتَفَا مِن الوقُوع فِي الخَطَأ .

#### إخذَىٰ الدَّعوَتَينَ ضَلاَلَةً:

رَكِّرَ الْأُستَاذَ صَعْب مَقَالَه عَلَىٰ أَنَّ مُعطيَات العِلْم الحَدِيث بشَتَّىٰ أَنـوَاعـهَا لاَ تَتنَافَىٰ مَع الْإِيمَان، لاَ مِن حَيْث هِي وَلاَ مِن حَيْث مَـصدَرهَا... وَإِستَداْ كَلاَمَه بتَقسِيم هَذِهِ المُعطيَات إِلَىٰ أَقسَام ثَلاَثَة، وَقَارِن بَيْنَ كُلِّ قِسم مِنْهَا وبَسِيْنَ الدِّين وَأَنْتَهِىٰ إِلَىٰ أَنّه لاَ تَنَاقض بَيْنَهُما، وأَنَّ مَن قَالَ بوجُود التَّناقض بَيْنَ العِلْم والْإِيمَان

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٨١).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، نَهْج البَلاَغة : ٱلْخُطْبَة (٢١٦).

بالله فهُو جَاهل أُو شِرّير.

وَقَالَ الْأُستَاذ التَّرك: أَنَّ الصَّرَاع بَيْنَ العِلْم والدِّين قَائِم وَدَائِم وَلاَ يَتَفق الدِّين وَ وَالدِّين قَائِم وَدَائِم وَلاَ يَتَفق الدِّين وَيَتَعَايش إِلَّا مَع الفَلْسَفَة المثَاليَة القَائِلَة بأَنَّ الفِكْرة لاَ تَسبق الفِكْرة ، وهِي أنعكاس عَنْهَا عَلَىٰ الضَّد مِن الفَلْسَفَة المَادِّية القَائِلَة أَنَّ الوَاقع يَسبق الفِكْرَة ، وهِي أنعكاس عَنْهُ.

وَبَعد هَذِهِ الْإِشَارَة الخَاطَفَة إِلَىٰ قَوْل صَعْب وَالتُّرك \_أُعرض الحَقِيقَة كَمَا هِي فِي فَهمي وَمَعرفَتي ... ولَيْسَ مِن غَرضي أَنْ أُويّد أُو أُفَنّد هَنذا أُو ذَاك، وَلَكن الحَقِيقَة تُعَرّف وَجْه صَاحبها، وَتَشهَد لهُ.

### الحَقَائِق أَحْوَلت:

يَضْعَب عَلَىٰ الفَهِم أَنْ يُحَدّد المَعنىٰ لكَلَمَة الحَقِيقَة مُطلَقة مِن غَير قَيد - تَحدِيداً جَامِعاً مَانِعاً ، لأَنَّها تَعم وتَشمل حقَائِق عَدِيدة وَمُتَنوعَة فِي كَونها وَمَاهِيتها... ويُهوّن ذلك إِذا أَردنا تَحدِيد أَيّة حَقِيقَة بطَابِعها وَنَوعها الخَاصّ مُستَقلَة عَن غَيرها مِن الحَقَائِق كالحقِيقة اللَّغوية أَو الْإِقتصادية وَمَا إِلَيها . والَّذِي يَهمنا فِي هَذَا البَحْث هُو تَحديد الحَقِيقَة اللَّغوية وَالعِلميَّة : هَل بَيْنَهُما صرَاع وَاصطدام تَمَاماً كَالْإِيمان والْإلحاد ؟ .

وفِي رَأْينَا أَنَّ الْإِصطدَام لاَ يَحْدَث، وَلاَ يُمكن أَنْ يَحدَث بَيْنَ أَيّة حَقِيقَة وَأَخرىٰ مِن أَي نَوع تَكُون مَا دَامَت كُلِّ وَاحدَة مِنْهُمَا تَدُور فِي فَلكهَا المُحَدِّد وَلاَ تَتعدَاه وَتُقَاس بمقيَاسهَا وَلاَ تَتجَاورَه، وَكَيف يَحْدث الْإِصطدَام بَيْنَ الحَقَائِق، والْإِنْسَان بحَاجَة إِلَيهَا جَمِيعًا ؟ ... أَجل إِذَا حُرِّفت الحَقِيقَة عَن موَاضعهَا، وَتَكلَّم

بأسمها جَاهل مُتَطفل، أَو خَائِن مُنَافق \_ يَحدث عِندَئذ الصّرَاع وَالنّزَاع، ولَكن بَيْنَ هَذَا الدَّخِيل وَالطَّرف الأَصِيل،

وَيَجدر التَّوكِيد عَلَىٰ أَنَّ عَدَم الصَّرَاع بَيْنَ الحَقَائق ، لاَ يَعني أَنَّ بَعْضَهَا يَدل عَلَىٰ صحة بَعْض ... كَلَّا ، فَأَيَّة علاَقَة بَيْنَ تَفتِيت الذَّرة - مَثلاً - وبَيْنَ الحَقِيقَة السِّيَاسيَّة ، أَو بَيْنَ زِيَادَة الْإِنتَاج والْإِلحَاد ؟ . وإِنَّمَا يَعْني أَنَّ طَبيعَة أَيَّة حَقِيقَة لاَ تُعَاند طَبيعَة غَيرهَا مِن الحَقَائِق ، سوَاء التَقَت الحَقِيقتَان فِي النَّهايَة عَلىٰ صَعِيد وَاحد كَ العِلم وَالدِّين يَلتَقيَان فِي النَّهايَة عَلىٰ صَعِيد وَاحد كَ العِلم وَالدِّين يَلتَقيَان فِي خِدمَة الْإِنْسَان وَتَحقِيق رَغبَاته وَأَمَانِيه ، أَم لَم يَلتَقيَا أَصلاً .

### الفَرْق بَيْنَ الحَقِيقَتَينَ:

تَفْتَرِق الحَقِيَقة الدِّينيَّة - أَي الْإِيمَان بالله - عَن الحَقِيقَة العِلميَّة بأَنَّ مَوضُوع الْأُولَىٰ ورَاء الطَّبِيعَة، ومَوضُوع الثَّانيَة الطَّبِيعَة... أَجل، الْأَحكَام الْإِلهيَّة مَوضُوعهَا عَقِيدَة الْإِنْسَان وَأَقوَاله وَأَفعَاله، ولَكن مَوضُوع أَحكَامه تَعَالىٰ شَيء، والْإِيمَان بهِ شَيء آخر.

هَذَا مِن نَاحَيَة المَوضُوع، أَمَّا مِن نَاحيَة الطَّرِيق وَالمَنهَج فَالحِسّ للحقيقة الرِّين وَالمَنهَج، وَهُما مَعَا للإِيْمَان بالله... تَنْظُر العَين إِلَىٰ الكَون وَسْظَامه العَجِيب فَيَحكُم العَقْل مُستنداً إِلَىٰ مَبدأ العليّة بوجُود المُكوّن العَظِيم، وَالمُنظّم الحَكِيم.

# تَعَاوِنُ العِلْمِ وَالدِّينَ:

وَإِذَا أَخْتَلَفَ الدِّينِ وَالعِلْمِ مَوضُوعاً ومِنْهَاجَاً فَإِنَّهُما يَلتَقيَانِ عَلَىٰ صَعِيد وَاحد، وَهُو خِدمَة الْإِنْسَانِ وَمَصلَحته -كَمَا سَبَقت الْإِشَارَة -وَمِن هُنا حَثَّ الْأَنْبِيَاء

والكُتب السَّماويَة عَلَىٰ طَلَب العِلْم، وَجَعلَه الْإِسْلاَم فَريضَة، وَرَفع أَهلَه دَرجَات، وَأَثنَىٰ عَلَىٰ الرَّاسِخِين فِيهِ... وَالعَدوّ لاَ يَرفع مِن شَأَن عَدوّه... أَمّا المُصَادمَات الَّتي ظَهَرت فِي التَّأْرِيخ بَيْنَ المُنتسبِين إِلَىٰ أَهل الدِّين والعِلْم فهُو مِن الدُّخلاء وَاللَّصقَاء.

وَبَعد، فَإِنَّ الدِّين يَهدي لحَيَاة أُفْضَل، وَيُبَارك كُلِّ مَا يَعُود بالنَّفع عَلَىٰ الفَرد وَالمُجْتَمع، والعِلْم يُسهم عِمليًّا فِي هَذَا المَيدَان إِلَىٰ أَبعَد الحُدُود، وَإِذَن مِن أَيـنَ يَاْتي الصَّرَاع وَالنِّزَاع!. وعَلَىٰ الأَقل يَقف كُلِّ مِنْهُمَا مِن الآخر مَوقف الحَيَاد، لاَ صِرَاع وَلاَ أَصْطدَام.

#### ٱتَّخَذَ إِلَيْهَهُ هُوَلَّهُ:

جَاءَ فِي آخر مَقَال الْأُستَاذ صَعْب: «الشَّرِير هُو مَن قَالَ فِي ذَاته: أَنَا هُـو الْإِلٰه». وَخَتَم الْأُستَاذ التُّرك كَلمَته بقَولَه: الفَلْسَفَة المثَاليَة تَجعَل الْإِنْسَان يَقُول: أَنَا هُو الله.

وفِي ظَنّي أَنَّ هَذِهِ الكَلَمَة أَلَيْق بالفُلسَفَة المَادّية وَأَلصَق ، لأَنَّهَا تُعْتَبر المَادَّة هِي المَوجُود الوَحِيد ، وَلاَ شَي ء قَبلهَا وَلاَ بَعدهَا وَهَذَا الوَصف مِن أَخص خَصائِص الْإِله ... وفِي كتَاب تَفكِير كَارل مَاركس نَقد الدِّين والفَلْسَفَة ، تَسرجمة سَامي الدِّرُوبي وَجمَال الأَتَاسي : أَنَّ فوربَاخ قَالَ : الْإِنْسَان هُو إِله الْإِنْسَان ... وَكَان فوربَاخ مِن أَقطَاب المَاديّين ، كَمَا فِي كتَاب تَفسِير الْإِشْترَاكيَّة للتَّأريخ تَألِّيف إنْجلز ، تَرجمة الدَّكُور رَاشد برَاوي .

وقَالَ سُبْحَانَه فِي قُرآنَه الكَرِيم: ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ مَسَوَّنَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ

عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ (١).

وَتُومِي هَذِهِ الْآيَة الكَرِيمَة إِلَىٰ أَنْ نَزعَة الْإِسمَان الَّذِي يَسدفَع عَسلَىٰ العَسمَل والثَّبَات وَالْإِصرَار هِي أَصيلَة فِي فِطرَة الْإِنسَان (٢)، وَأَنَّه إِذَا تَخلَّىٰ عَن الْإِسمَان بِالحَقّ آمَن وَتَعبّد بهوَاه... وَقَد يَتَمثّل هَذَا الهَوىٰ بالجَاه وَالمَسال، أُو بِالتَّعصب للأَهل وَالعَشِيرَة، أُو لأَى صَنَم مِن الأَصنَام.

وَبالتَالي فَنَحنُ نُؤمن بالله عَن طَرِيق الحِسّ والعَقْل، وأَيضاً بأنَّه تَعَالىٰ مَا شَرَع حُكماً مُنَافياً للعِلم، وَلاَ للطَّبيعَة وَنوَامِيسهَا، وَلاَ لمَصلَحَة أَي إِنْسَان، وَإِنْ نُسبَ شَيء إِلَىٰ دِين الله يَتَنَافىٰ مَع هَذِهِ الحَقِيقَة فهُو مِن جَهل الجَاهلِين، أو دَسَائِس المُفتَرِين.

<sup>(</sup>١) ٱلْفُرْقَان: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) إِقْتَبَاسَ مِن الْحَدِيث المَروي: (كلَّ مَوْلُود يُوْلَد عَلَىٰ الْفِطْرَة ...). أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٤/ ٢٠٤٧ ح ٢٦٥٧، صَحِيح أبن حبّان: ٣٣٦/٧ ح ١٢٨، سُنن التَّرمِذي: ٤/٧٤٤ ح ٢١٣٨، سُنن أَبي دَاود: ٢٣٥٧ ح ٢٣٠/٤ - ٢٢٧ ح ٢٠٠٨ ع

# اللَّادِينيَّة وَالعِلمَانِيَّة

هَذَا الفَصْل مِن توَابع الفَصل السَّابق وَذَيُولَه ، أَو جُزء مِنْهُ وَمُكَمِّل لَهُ ، وَأَفرَدتَه بِالبَحث لأَهمِيَته ، وَلأَنَّ الفَصل السَّابق كَان مِن وَحي مقال صَعْب وَرَد التَّرك عَلَيه .

#### تَشْكِيلِ العُقُولِ:

للإعلام فِي العَصْر الحَاضر عِلْم مُستَقل، لهُ أَصُولَه وَقوَاعدَه وَعُلمَاء بَارزُون وَأَسَاتذَة فِي عِلْم النَّفس وَالْإِجتمَاع، أَمّا أَجهزَته وَوسَائِله فَقد بَلغت الغَايَة وَالنّهايَة مِن الدَّقَة وَالتَّطور حَتَّىٰ أَصبَح القَائِمُون عَلَيهَا يُشكلُون عَقُول السُّذَّج، وَيَتَّجهُون بها عَن طَريق التَّضلِيل وَالتَّموية إلىٰ حَيْث يَشَاؤُون.

فَباسم السِّلم يَسيرُون بالعَالَم إِلَىٰ حَافَة الهَاوِيَة، وَباسم الدَّفَاع عَن الحُرِيّة يَقتلُون الْأُحرَار، وَيَنعتُون قِوىٰ الشَّر وَالبَغي «بالعِلم الحُرّ» وَباسم التَّجَدد وَالتَّطور يُحَاربُون الدِّين وَالقِيم الْإِنسَانِيَّة، وَمِن ذَلِك عَلىٰ سَبِيل المِثَال - تَسمية اللَّدِينيَّة بالعِلمَانيَّة، وَيَعنُون بهَا أَنَّ الدِّين وَالعِلم ضدّأَنْ لاَ يَجْتمعَان، لأَنَّ الدِّين غَيْبٌ كُلة (١) وَفَوق الحِسّ وَالعَقل، كما يَرعمُون، وَالعِلم يَدْرُس الشَّيء غَيْبٌ كُلة (١)

<sup>(</sup>١) يَنْطَبَق هَذَا عَلَىٰ المَسِيحيَّة دُون الْإِسلاَم ... وَلَكَن بَعْض المُعَميين يَصر فِيمَا يَخْطب وَيَكتُب بأَنَّ

المَحسُوس الَّذي يَخضَع للمُلاَحظَة وَالتَّجربَة.

وَحزدّد المُلحدُون أَهَم القَضَايَا العِلميَّة الَّتي تُنَافر الدِّين وَتُعَاندَه، وَهِي بزَعمهِم <اَث:

الْأُولَىٰ: أَكتَشفهَا عِلْم الطَّبِيعَة.

وَالثَّانيَة : عِلْم الْأَحيَاء.

وَالثَّالثَة : عِلْم النَّفس ، وَالتَّفصِيل فِيمَا يَلي :

## مِنْ عِلْمِ الطَّبِيعَة:

قَالُوا: كَانِ البدَائيُونِ يُعلّلُونِ مَا يَحْدَث بالكَونِ بقوّة تَكمُن وَرَاءَه وَخَارِجَة عَنْهُ، وَمَع الأَيَّامِ ٱكتَشَف عُلمَاء الطَّبِيعَة أَنَّ فِي الكَونِ نَفْسَه قَوَانِينِ ثَابِتَة وَصَارِمَة لاَ تَتغيَّر وَلاَ تَتبَدّل، وَبهَا وَحدهَا تَر تَبط حَركَات الأَفلاَك وَكُلِّ ظَاهِرَة طَبِيعيَّة مِن أَكبَر كَبِيرَة إلى أَصغَر صَغِيرَة، وَمِن هَذِه القَوَانِينِ الجَاذبيَّة، وَحَركَة الذَّرَة وَأَعْلَفَتها الأَلكترُونيَّة وَغَير ذَلكَ ... وَإِذَن فَلاَ شَيء وَرَاء الطَّبيعَة يَدعُو إلى الإِيمَان بهِ.

#### الجَوَاب:

أَبداً لاَ عِلْم وَلاَ فَلسَفَة بلاَ عَقْل مَادّيَة كَانَت أُو مِثَاليَة ، وَالفَرق أَنَّ وجُود الحَقَائِق سَابق عَلىٰ وجُود العَقْل فِي الفَلسَفَة المَادّيَة عَلىٰ العَكْس مِن الفَلسَفَة المَثَاليَة الَّتي تَعتَبر وجُود العَقْل هُو السَّابق. وَأَيضًا تَعْتَمد المِثَاليَة عَلَىٰ التَّأْمل

جه الإسلام كُلّه غَيْب فِي غَيْب حَتّىٰ الْإِجْتهَاد، وَهُو فِي ذَلِكَ مَع أَعدَاء الدِّين مِن حَيْث يُرِيد أَو لاَ يُرِيد، وَفي كتَابي الإِسلام بنظرة عصريَّة فَصْل الدَّفَاع عَن الدِّين أَثبَتُ أَنَّ قَضَايَا الْإِسلام عَلَىٰ أَنْ وَاع، وَلَيْسَت بكَاملهَا غَيبَاً. (مِنْهُ وَمِنَّ ).

التَّجرِيدي، وَالمَادَّيَة عَلَىٰ التَّأْمَلِ النَّاشَيِ، مِن المُمَارِسَة وَالتَّجرِبَة الحَيَّة... وَالمُهم أَنَّه لاَ غِنىٰ عَن العَقْل إِطلاَقاً لأَيَّة فَلسَفَة كَانَت وَتَكُون.

وَإِعتمَاداً عَلَىٰ العَقْل وَمَنْطقه نَسأًل: إِذَا فَسَرنَا حَركَات الكَون وَحوادثه وَضُرُوب نَشَاطَاته، إِذَا فَسَرنَا كُلَّ ذَلِك بالقوانِين المَوجُودَة فِي الكَون نَفْسه وَضُرُوب نَشَاطَاته، إِذَا فَسَرنَا كُلِّ ذَلِك بالقوانِين المَوجُودَة فِي نَفْس الكَون ؟ وَمَن الَّذِي أُودَعهَا فِيهِ لَنَحفظ عَلَيه نظامه وَوحدته، وَتَكُون سَببًا مُبَاشرًا لأَشْيَائه وَاحدَاثَه ؟.

وَهَل يَسوع فِي مَنْطِق العَقْل أَنْ نَترك كُلّ ذَلِك للفُوضي وَالصّدفَة ؟ وَعَلَىٰ حَدّ مَا قَال شَوقي أَمِير ٱلشُّغْرَاء: «الطَّبيعَة مِن طَبعها؟». وَهَل مِن جوَاب عِندَ العَـقْل السَّلِيم إِلَّا القول: أَنَّ وَرَاء هَذِه القوَانِين الدَّقِيقَة الصَّارِمَة علّة أُوَّليَّة ذَات قَـصد، وَغَايَة، وَعِلم، وَقُدرَة يَنْتَهِي إِلَيها كُل شَيء، وَلاَ تَنْتَهي هِي إلىٰ شَيء. بَل لاَ يُعْقَل بحَال أَنْ يَكُون غَيرها علّة لهَا وَإِلَّا لمَا وجد شَيء عَلىٰ الإِطلاق.

وَلمُجَرِّد التَّوضِيح نَضْرِب مَثلاً بالسَّاعَة وَصَانعها... أَنَّ نظم آلاتها وَرَبط بَعْضها بِبَعْض عَلىٰ شَكل هَنْدَسي مُعَيَّن بحَيث تَعْمَل بمَجمُوعها تِلقَائيًّا لتَدل عَلىٰ الدَّقِيقَة وَالسَّاعَة ، بَل وَاليَوم وَالشَّهر تَمَاماً كمَا أَرَاد الصَّانع المُنظم... وَهَكذا الكَون : كوَاكبَه وأشياؤه كآلات السَّاعة ، وتَرتِيب كُل شَيء وكوكب فِي فَلكه الكون : كوَاكبَه وأشياؤه كآلات السَّاعة ، وترتِيب كُل شيء وكوكب فِي فَلكه وَمَكانه كتنظيم آلات السَّاعة ، وكُل مِن ظوَاهر الكون وحَركة السَّاعَة تَستَند إلىٰ السَّبَ المُبَاشر المُلاصق ، وَيَنتهى هَذَا السَّبَ إلىٰ الصَّانع وَالمُنظم .

# مِنْ عِلْمِ الْأَحِيَا.:

وَأَيضًا قَالُوا: ثَبَت فِي عِلْم الْأَحيَاء أَنَّ أَصل الْإِنْسَان قِرد، وَالدِّين يُنكر هَـذَا

وَيَقُول: وجدَ الْإِنْسَان أَوَّل مَا وجدَ عَلَىٰ مَا هُو عَلَيه الْآن.

وَنُجِيب بإِيجَاز شَدِيد: مَا مِن أَحدْ شَهد خَلْق الْإِنْسَان الْأَوّل، وَرَآه كَيف وُلد وَتَكوّن... وَهَل مِن المُستطَاع أَن يَثْبت ذَلِكَ بالمُمَارسَة الحِسّيَّة، أَو البَرَاهِين الرُّيَاضيَّة ؟ أَمّا مُجَرد التَّشَابه بَيْن كَائنَين فِي شَيء أَو أَسيّاء \_ فَلاَ يَستَدعي أَنْ يَكُون أَحدهُما أَصلاً للآخر... وَقَال كَثِير مِن العُلمَاء الجُدد: أَنَّ أَصل الْإِنْسَان غَامض وَمَجهُول، وَأَنَّ القَول بتَطورَه مِن الأُحيَاء السُّفليٰ مُجَرد حَدس وَتَخمِين».

وَآخر مَا قَرَأْت حَول هَذِه النَّظريَّة مَا نَشَرتهُ مَجلَّة «الْإِيكونوميست» البريطَانيَة : «أَنَّ المَجْلس التَّعلِيمي الحكُومي بولاَيَة كَاليفُورنيا الْأَمريكيَّة قَرِّر أَنْ تَشِير جَمِيع الكُتب المَدرسيّة للعُلُوم إلى أَنَّ نَظريَة دَارون هِي أَفترَاضيَة ، وَلَيْسَت حَقِيقيَّة » (١٠) . وَتَكلمتُ عَن هَذَا المَوضُوع مُفصّلاً فِي كتَاب الْإِسلاَم بنَظرَة عَصريَة فَصْل الْإِنْسَان وَالقِرد.

# مِنْ عِلْمِ النَّفْس:

وَقَالُوا الَّذِين لاَ يَتَّفَق مَع التَّحلِيل النَّفسي فِي نَنظريَة فرُويد الَّذي أَدِّىٰ دَورَأُ إِيجَابِيَا فِي تَطور عِلْم النَّفس... وَتَتلخَص هَذِه النَّظريَة بأَنَّ نَفْس الْإِنْسَان فِي طَبِيعتهَا وَمَلاَمحهَا للاَ تُحدَّد بعَقُل أَو دِين، وَإِنَّما تُحدَّد بغَرَائِره وَميُولَه اللَّاشعُوريَّة، وَبخَاصّة الجِنْس الَّذي يَكَاد يَبْتَلع كُل شَي، وَلاَ سَبِيل عَلىٰ

 <sup>(</sup>١) أنظر، مَجلَة «الْإِيكونوميست» البريطانيّة فِي عَدَد (١٠/ آذَار / سَنَة ١٩٧٣م) وَتَقلَته عَنْهَا جَرِيدَة الْأَخبَار المَصْريّة تَأْرِيخ (٢٣ آذار) مِن السَّنَة نَفْسَهَا. (مِنْهُ شَيُّ).

الْإِطْلاَق لْإِصلاَح وَتَغيِّير هَذِه النَّفسيَّة أُو الشَّخصيَّة ، لأَنَّ اللَّاوَعي وَاللَّاشعُور طَبيعَة ثَابِتَة لهَا ، وَلَيْس وَصفاً عَارضاً عَليها ... وَمِن هُنا لَمْ يُفَرق فرُويد بَسيْن مَا يَفعَله الْإِنْسَان فِي نَومَه وَيَقظَته ... أَبدَأُكلاَهُما بِمَنزِلَة سوَاء.

أَجل مَا زَال الحَدِيث عَن نَظريَة فرُويد ـ قَد تَصْطَدم رَغبَات الفَرد وَغرَائِزَه اللَّاوَاعيَة ، وَبالأَخصّ الجِنْس ، بَل كَثِيراً مَا تَصْطَدم مَع البِيئَة وَإِلزَامَاتها ، فَيَضْطَر الْإِنْسَان مُرغماً ـ فِي مِثْل هَذِه الحَال ـ إلىٰ كَبْت غَرَائِزه ، وَتَصلح نَفْسَه مُستَودعاً للمَكبُوتَات وَالمَحرُومَات إلىٰ أَنْ تَجد مَخرجاً وَمُنظَلقاً ... وَبكلمَة إُنَّ أَفعال المُكبُوتَات وَالمَحرُومَات إلىٰ أَنْ تَجد مَخرجاً وَمُنظَلقاً ... وَبكلمَة إُنَّ أَفعال المُرِنِينَ الْإِنْسَان عِند فرُويد تَخْضَع لمَبدأ الضَّرورَة وَالحَتميَّة وَلاَ أَثَر فِيهَا للعَقْل وَالحرِيّة تَماماً كَظوَاهر الطَّبيعَة الخَاضعَة لقوَانِين الكون الثَّابتَة الصَّارِمَة ، وَإِذَن لاَ مَكَان إِطلاَقاً للدِّين وَالقِيم فِي السّلُوك البَشري . هَذَا تَلْخِيص شَدِيد لنَظريَة فرُويد .

#### الجَوَاب:

١- أَنَّ غَرَائِز الْإِنْسَان وَمَلَكتَه لاَ تَنْحَصر باللَّاشعُور ، بَل فِيهِ قِوىٰ أُخرىٰ تَرَىٰ وَتُمَيِّز ، وَتَختَار وَتُدَبر وَإِلاَّ كَان الْإِنْسَان كَريشَة فِي مَهب الرِّيح غَير مَسؤول عَن شَيء ، وَلاَ يَستَقِيم حسَابَه عَن فِعْل أُو تَرك .

٢ أَنَّ فرُويد يَتجَاهل أَبسَط الحَقَائِق وَأُوضحهَا حِين يَقُول: « لاَ سَبِيل إِلىٰ تَغيِّير البُنيَة النَّفسيَة ، لأَنَها ذات طَبيعَة ثَابتَة »! وَإِذَن لمَاذا المُربي وَالتَّربيَة ؟ . . أَنَّ كُلِّ شَيء فِينَا وَحَولنَا يَتغيَّر ، وَالجمُود وَالثَّبَات مِن طَبيعَة الْأُموَات . . . وَهُنَا نَحنُ بَني آدَم نُرَمم أَنْفسنَا وَحيَاتنَا وَنَتحكُم فِيهَا وَفِي الطَّبيعَة ، وَنَعمَل جَاهدِين لنصل إلىٰ أَبعَد مَدىٰ مِن الرُّقي وَالتَّقدم فِي كُلِّ مَيدَان .

تَغيِّير البُنيَة النَّفسيَّة ، لأَنَّهَا ذَات طَبِيعَة ثَابِتَة » ! وَإِذَن لمَاذَا المُربِي وَالتَّربِيَة ؟...

أَنَّ كُلِّ شَيء فِينَا وَحَولْنَا يَتغَيِّر، وَالجمُود وَالثَّبَات مِن طَبِيعَة الأَموَات... وَهُنا نَحْنُ بَني آدَم نُرَمّم أَنْفسنَا وَحَيَاتنَا وَنَتحكَم فِيْهَا وفِي الطَّبِيعَة، وَنَعمَل جَاهدِين لنَصل إِلَىٰ أَبعَد مَدىٰ مِن الرُّقى وَالتَّقَدُم فِي كُلِّ مَيدَان.

٣ قَرَأْتُ مَقَالاً مُطولاً وَمُتخماً بالعِلم للدُّ كَتُور فُؤاد زَكريّا، جَاء فِيهِ: «أُوجَد العِلْم الحَدِيث آنْفصَالاً قَاطعاً بَيْنَ عَالَم الطَّبِيعَة وَعَالم الْإِنْسَان، وَقَضىٰ عَلَىٰ التَّدَاخل بَيْنَ المَجَالَين..؛ لأَنَّ التَّعَارِض أَصْبَحَ وَاضحاً وَقَاطعاً بَيْنَ الشُّعُور الاَّنْسَانى بالحُرِيّة، وبَيْنَ الضَّرُورَة الكونيَّة » (١).

2- أَلَف « جَاستُرو » البُولندي كتَابَا فِي جُزاً ين رَدّ فِيهِ عَلَىٰ فرُويد ، وَاسمىٰ الكِتَابِ الْأَحْلاَم وَالجنْس ، وَتَرجمَه فَوزي الشّتوي ، ومِمّا جَاء فِيهِ : « أَنَّ العُلمَاء دَرسُوا بضعَة آلآف مِن الْأَحْلاَم لبِضع مِئَات مِن النَّاس ، فَوجدُوا لاَ أُقل مِن (٥٠) بالمِئة مِنْهَا لاَ يُمْكن تَفْسِيرهَا بنَظريَّة فرُويد ، وأَنَّ هَذِهِ النَّظريَة تَـترك كَـثِيراً مِن الْأَسئلة بلاَ أُجوبَة .

وَبَعد فَإِنَّ الدَّعوة إِلَىٰ الله سُبْحَانَه والْإِيمَان بهِ يَعْتَمد عَلَىٰ الحُجّة القَاطِعَة المَائِلَة فِي الكُون وَعجَائِبَه، وَلاَ شَيء فِي حقَائِق العِلْم، أَي عِلم، يُنَافر هَذهِ الحُجّة الْإِلْهيَّة وَيُعَاندهَا، بَل قَالَ كَثِير مِن أَهْلِ الْإِخْتصَاص: كُلَّمَا تَقدَّم العِلْم تَزدَاد الدَّعوة إِلَىٰ الله قوّة وَوضُوحاً حَتَّىٰ أَصْبَحَ العِلْم الحَدِيث مَصدَرَاً جَدِيداً مِن مَصادر الْإِيمَان بهِ وَوجُوبَه ... وَمَن زَعَم أَنَّ العِلْم يُنَاقض الدِّين وَيُنَابذَه فهو غَافل أَو مُضلّل يُلِس الحَقّ بالبَاطل عَن عِلْم وَقصد.

 <sup>(</sup>١) أنظر , مَجلة عَالَم الفِكر الكُوينِيّة ، الدُّكتُور فُؤاد زَكريّا : م ١ / العَدَد ٤ . (مِنْهُ مَثَنُ ) .

## الشَّبَابِ وَالدُّعَاةَ إِلَىٰ دِينِ الله:

للشَّبَاب ثَورَات وَآنْتَفَاضَات مُبَارِكَة تَنْبَع مِن ضَمِير حَيَّ لاَ مِن إِنْفَعَال عَابر، ومِن الشُّعُور بالحَقِّ والعَدْل لاَ مِن مَصَالِح ضَيَقَة ... وَمَا أَكثَر الشَّوَاهد عَلَىٰ هَذِهِ المَقِيقة ، فمُنذ أَمَد قَرِيب إِنْفجرت ثَوْرَة الشَّبَاب فِي أَمريكا، وَآر تَفعَت مُوجتها إلَىٰ أُوروبَا، وَهَدفها الأَوّل النّظام القائِم عَلَىٰ حُكم المُؤسّسات العسكريَّة، وَأَربَاح الشَّركات الْإِحْتكاريَّة ... وَحَاوَلت أَجهزَة التَّضلِيل وَالدَّعَايَة الرَّائَفة أَنْ تُفسّر هَذِهِ النّقمَة والثَّوْرَة بأنَّها ضِدّ الأَشخَاص القَائِمِين عَلَىٰ النّظام، وَلَيْسَت ضِدّ النّظام، كَيف وهُو يُوفّر للشَّباب المَطالب المَاديَّة التَّي تَحسدهُم عَلَيْهَا الشَّعُوب النَّاميَة وَالْإِشْترَاكيَة ؟.

وَلَكن النَّائرِين فَنَدُوا هَذَا الزَّعم، وَأَعلنُوا عَلَىٰ المَلأُ أَنَّهُم لاَ يَستَهدفُون الأَشْخَاص، بل أُسلُوب ٱلْحَيَاة، وتتحطيم النّظام الرَّاهن، وَالتَّحَالف الشَّرير بَيْنَ الدَّولَة وَالصّناعَة العَسكريَّة ليَحل مكَانَه العَدْل والأَمن لجَمِيع الشَّعُوب المُسَالمَة... وَكَتَب الدُّكتُور فُؤاد زَكريًّا كَلمَة حَول ثَوْرَة الشَّبَاب، جَاءَ فِيْهَا:

«أَنَّ الشَّبَابِ الْأَمريكي فِي أَيَّامنَا هَذِهِ لاَ يَهْدف إِلَىٰ أَقَىل مِن إِنقَاذ العَالَم أَ كَمَله » (١١).

وَمَا مِن أَحد يَعْمَل لتَحقِّيق هَذَا الهَدَف إِلاَّ وَيَلتَقي مَع رِسَالَة مُحَمَّد عَلَيْ كَائناً مَن كَان ، قَالَ سُبْحَانَه مُحدّداً هَـذِهِ الرِّسَـالَة الكَـريمَة : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَـلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً

<sup>(</sup>١) أنظر ، كَلْمَة حَول ثَوْرَة الشَّبَاب. الدُّكتُور فُوْاد زَكريًّا ، نَشَرتهَا مَجلَّة الفِكْر المُمَاصر فِي عَدَد كَانُون الثُول سَنَة (١٩٦٩م). (مِنْهُ سُنُ ).

لِلْعَسْلَمِينَ ﴾ (١).

وأَيضاً يَلتَقي مَع رِسَالَة السَّيِّد المَسِيح اللهِ الَّذي قَالَ: «لَم آت لأُدِين العَالَم بَل لأُخَلِّص العَالَم» (٢٠). وَحُمَاة الدِّين مِن مُسلمِين وَمَسيحيِّين أَعلَم النَّاس بهذِهِ الحَقِيقَة وَمَع هَذَا يَتجَاهلُون ثَوْرَة الشَّبَاب عَلَىٰ قِوىٰ البَغي وَالشَّر، ومِنْهُم مَن يُؤازر هَذِهِ القِوىٰ الطَّاغيَة البَاغيَة، ويُدَافع عَن مفاهِيمها وأَهدَافها، ويَغدق عَلَىٰ الشَّبَاب الثَّائِر ضدّها أَقذَر الأُوصَاف وَأَقبحها ... وَمِن هُنا آتسعت الهُوّة بَيْنَ الشَّبَاب وَشيُوخ الدِّين، وَرَجم كُلِّ فَرِيق صَاحبهُ بالتَّهم وَالظّنُون.

وَلُو وَقَفْنَا نَحْنُ أَهْلِ الدِّينِ مَعِ الشَّبَابِ فِي كُلِّ عَمَلِ وَنضَال يَهْدف إِلَىٰ الخَير، وَبَاركنَاه باسم الدِّين وَشَرِيعَته، لَو فَعَلنَا ذَلِكَ لو ثقُوا بنَا وَاستجَابُوا لطَاعَة الله، وَأَقبلُوا عَلَيهَا مُهتَدِين... هَذِي هِي الوَسيلَة، أُو خَير الوَسَائِل فِي الوَقت الحَاضر لجَذْبِ الشَّبَابِ إِلَىٰ الدِّين، وَأَكْثَر نَفعاً مِن أَلف كِتَابِ وَخطَابِ فِي الوَعظ وَالْإِعلان عَن عَظمَة الدِّين وَمنَافعَه، والتَّصَدي لأَعدَائه بشرح البَيتنَات، وَدَفع الشُّبهَات.. وَلَكن \_ يَا للهُ وَلدِين الله \_ مِن فِئَة تقف مِن الشَّبَابِ مَوقِفاً يُنفِّر وَلاَ يُبشّر، ويُبعّد وَلاَ يُقرّب... ثُمَّ تَدعُو بالوَيل والشّبُور، وَتُنادي وَادِينَاه... كَفَر الجِيل الجَدِيد، وَتَحول إِلَىٰ الزَّندقَة وَالهَر تقة، وهِي أَوَّل المَسؤولِين عَن هَذَا الخَطَر وَالخَطل.

وَرُبَّما قَالَ قَائِل: كَيف يُسَاند حُمَاة الدِّين مَن لاَ يُؤمِن بالله واليَوْم الآخر؟. وَنُجيب:

<sup>(</sup>١) ٱلأَنْبِيَاء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر. إنْجِيل يُوحنّا الْإِصحَاح ١٢ فقرّة ٤٨. (مِنْهُ مِثْمُ ).

أَوَّلاً: أَنَّ الغَرض مِن هَذِهِ المُؤازرَة وَالمُسَاندَة أَنْ نَحتَوي الشَّبَاب، وَنَـضمهُم إِلَىٰ رحَابِ الدِّين قَبل أَنْ تَتجَاذبهُم تَيَّارَات الكُفر وَالْإِلحَاد.

ثَانِيَاً: أَنَّ مَفْهُوم الشَّر وَالرَّذِيلَة لاَ يُنَاط الْإِلحَاد وَحدَه وَإِلاَّ كَان الكَذِب مِـمَّن آمَن بالله خَيراً وَفَضيلَة ، والصدق مِمَّن كَفَر بهِ شَراً وَرَذِيلَة !... أَنَّ الْأَعْمَال تُقَاس بمَا فِي طَبِيعتها مِن خَيرٍ أَو شرِّ وَرَذيلَة . أَنَّ الْأَعْمَال تُقَاس بمَا فِي طَبِيعتها مِن خَيرٍ أَو شرِّ وَرَذيلَة . أَنَّ الْأَعْمَال تُقَاس بمَا فِي طَبِيعتها مِن خَيرٍ أَو شرِّ وَرَذيلَة . أَنَّ الْأَعْمَال تُقَاس بمَا فِي طَبِيعتها مِن خَيرٍ أَو شرِّ وَرَذيلَة . أَنَّ الْأَعْمَال تُقَاس بمَا فِي طَبِيعتها مِن خَيرٍ أَو شرِّ وَرَذيلَة . أَنَّ الْأَعْمَال تُقاس بمَا فِي طَبِيعتها مِن فَسَاد أَو صَلاَح ، وعَلَينَا أَنْ نَعْتَرف بالخَير وَالصَّلاَح وَنُبَارِكَه ، وَنَشجب الشَّر والفَسَاد وَنُنكرَه أَيَّا كَان فَاعلَه ... وَلَيس مِن العَدْل وَالْإِنْصَاف أَنْ نُدِين الشَّبَاب وَغَير الشَّبَاب إِذَا أَسَاوًا وَنَتجَاهلهُم إِذَا أَحسنُوا.

## المَادّة وَٱلْحَيَاة

### بَيْنَ الحَيِّ وَالجَاهد:

فِي الطَّبِيعَة أَجْسَام مَاديّة بَحْت، أي جَامدَة لاَ حَيَاة فِيْهَا، وهِي عَلَىٰ أنوَاع كالصَّخر، وَالتَّرَاب، وَالمَعَادن... وأَيْضاً فِي الطَّبِيعَة أَجسَام حيَّة وَمتنُوعَة كَالشَّبَات وَالحَيوَان، والْإِنْسَان، وَيَفْتَرَق الجِسم الحَيِّ عَن الجَامد مِن وجُوه عَدِيدَة نُشِير إلَىٰ طَرَف مِنْهَا فِيمَا يَلي:

١- أنَّ الجَامد لاَ يَتَحرَّك -كمَا يَبدُو للعَيَان -إِلَّا بدَافع مِن الخَارِج حَتَّىٰ الطَّائِرَة بلاَ طيَّار تَسِير بمَوجّه مِن الأَرْض، أَمّا الجِسم الحَيِّ نبَاتاً كَان أَم إِنْسَاناً فَإِنّه يَتَحرّك بدَافع مِن دَاخلهِ وَمُؤهلاته، وَيَتّجه تلقَائِيّاً إِلَىٰ هَدَف مَفرُوض عَلَيهِ، وهُو القيام بوَظِيفَته، وَإِتمَام طَبِيعَته.

٢ ـ أنَّ جِسم الحَيِّ يَفْتَقر إِلَىٰ التَّغذيَة وَإِلاًّ فَارقَتهُ الحَيّاة .

٣- أنَّ الحَيِّ يَنمُو وَيَفُوز وَيَمُوت، وإِذَا ٱشْتَرك النَّبَات مَع الحَيوَان بالتَّغذية وَالنَّمو فَإِنَّ الحَيوَان يَفْتَرق عَن النَّبَات بالسَّمع، وَالبَصَر، وَالذَّوق، وَالشَّم وَالأَلَم، وَفَوق ذَلِكَ يَمك الحَيوَان غَرِيزَة الجِنْس، وَيَتقي الأَخْطَار، وكُلِّ هَذِهِ الصَّفحات مَوجُودة فِي الْإِنْسَان، وَيَزِيد عَلَيهِ بحُبّ الْإِطْلاَع، وَالسَّعي إلَىٰ حَيَاة أَفضَل عَن طَريق العَقْل الَّذي يَستَدل وَيَستَنبط، وَيَحفظ وَيُدَبر، وَيُعَلل وَيُبَرّر.

#### هَرَاحل الإنسَان:

مَرَ الْإِنْسَان بالعَدِيد مِن المَرَاحل، وَتَدرج مِن الْأَدْنَىٰ إِلَىٰ الْأَعْلَىٰ، مِن شَرِيف إِلَىٰ أَشرَف فَأَشرَف حَتَّىٰ بَلَغ القمّة الَّتِي عَبَر عَنْهَا سُبْحَانَه بالْأَشدّ، تَدَرج الْإِنْسَان مِن لاَ شَيء إِلَىٰ الوجُود التَّرَابي أَي الجَمَاد، ومِنْهُ إِلَىٰ الوجُود المَائي أَي النَّطفَة، ثُمَّ إِلَىٰ أَوَّل مرَاتب الْحَيَاة أَي النّمو بلا سَمع وَبَصر، ثُمَّ إِلَىٰ الوجُود الحَيواني، ثُمَّ إِلَىٰ الوجُود الحَيواني، ثُمَّ الوجُود الْإِنْسَان يَسِير بِبط و هُوَادَة فِي الوجُود الْإِنْسَاني.. وتُومي عَذِهِ المَرَاحل إِلَىٰ أَنَّ الْإِنْسَان يَسِير بِبط و هُوَادَة فِي تَكوينَه وَقُوتَه وَصِحْته وَعِلمَه وَإِدرَاكَه، بَل وفِي رَصِيدَه وَشُهرَته تَمَاماً كَالصَّرح تَكوينَه وَقُوتَه وَصِحْته وَعِلمَه وَإِدرَاكَه، بَل وفِي رَصِيدَه وَشُهرَته تَمَاماً كَالصَّرح يَقُوم عَلَىٰ أَسَاس، وَيَبني لبُنة فَلُبنَة حَتَّىٰ إِذَا إِرتَفع وَكَمُل تَعَذّر هَدمَه وَالنّيل مِنْهُ، وأَن أَي شَيء يَأْتي دُفعَة وَفُجَأَة فَهُو عَلَىٰ غَير الْأُصُول وَالقَوَاعد لاَ يَلْبَث حَتَّىٰ وَأُنَّ أَي شَيء يَأْتي دُفعَة وَفُجَأة فَهُو عَلَىٰ غَير الْأُصُول وَالقَوَاعد لاَ يَلْبَث حَتَّىٰ يَرُول كَالتَّهريج وَالْإِعلان الكَاذب.

وَقَد جَمَع سُبْحَانَه كُلّ المَرَاحل الَّتي مَرِّ بِهَا الْإِنْسَان فِي الْآيَة (٦٧) مِن غَافِر قَالَ، عَظُمَت كَلمَته:

- ١ ـ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ مِن عَالَم الجَمَاد.
  - ٢\_ ﴿ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ﴾ عَالَم المَاء.
- ٣ ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ تَحَولَت إِلَىٰ مُضغَة ، ومِنْهَا إِلَىٰ اللَّحم وَالعَظم ، وفِي هَذَا التَّحول نَوع مِن النُّمُو يَشْبَه نمُو النَّبَات .
- ٤ ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ يَسْمَع ، وَيُبصر ، وَيَشم ، وَيَتذَوق ، وَيَتأَلَم ، وَلكنّه لأ يَعْقل تَمَامَاً كَالحَيوَان .
- ٥ \_ ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤ ا أَشُدَّكُمْ ﴾ فَتَعقّلُوا وَتَدبرُوا ، وَكُلِّ مَرحلَة لاَحقَة مِن هَذِهِ المَرَاحل هِي أَعلَىٰ وَأَشرَف مِن السَّابقَة ، فَالنَّبَات يَمتَاز عَن التُّراب بالنَّمُو

وَالحَركَة، وَيَمتَاز الحَيوَان عَن النَّبَات بِالسَّمع والبَصَر، والْإِنْسَان عَن الحَيوَان بالعَقل وَالْإِدْرَاك المُشَار إِلَيهِ فِي الْآيَة بالْأَشَدّ، وهُو قمّة القِمَّم.

#### وَلَهِبُ الْحَيَاةُ:

دَعَا سُبْحَانَه إِلَىٰ الْإِيمَان بهِ، وَدَلّ عَلَىٰ طُرق الهُدىٰ إِلَىٰ هَذَا الْإِيمَان، ومِنْهَا أَنَّه تَبَارَك وتَعَالَىٰ هُو الَّذي وَهَب ٱلْحَيَاة، قَالَ جَلّ وَعزّ: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ (١) وَقَالَ: ﴿أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَائِعُ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَائِقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (١).

وَوَجُه الْإِستدلال بإِخْتَصَار وَإِيْجَاز \_ أَنَّ الْأَمْر هُنا لاَ يَخلُو مِن أَحد فَرضَين: إِمَّا أَنْ تَكُون ٱلْحَيَاة مِن خوَاص المَادّة، وَمَظهرًا مِن مظاهرها الذَّاتيَّة، وَإِمَّا أَنْ تَكُون مِن صُنع قَادر مُرِيد أُودَعها فِي المَادّة ... وعَلَىٰ الْأُوّل يَحْب أَنْ تَكُون تَكُون مِن صُنع قَادر مُرِيد أُودَعها فِي المَادّة ... وعَلَىٰ الْأُوّل يَحْب أَنْ تَكُون المَادّة حَيَّة بشَتّىٰ أَنوَاعها مِن غَير تَفْر قَة بَيْنَ مَادّة وَمَادّة أَيَّنمَا كَانَت وَتَكُون، وَهَذَا المَادّة حَيَّة بشَتّىٰ أَنوَاعها مِن غَير تَفْر قَة بَيْنَ مَادّة وَمَادّة أَيَّنمَا كَانَت وَتَكُون، وَهَذَا خِلاَف الوَاقِع المَلمُوس، وَإِذَن يَتعيَّن الفَرض الثَّاني، وهُو أَنَّ الله سُبْحَانَه هُو خالق ٱلْحَيَاة ومالكها.

# الهَادِّيُونَ وَٱلْحَيَاةَ:

مُنذُ القَدِيم وَالعُلمَاء يَدرسُون، وَمَا زَالُوا يَبحثُون عَن سرّ ٱلْحَيَاة وَمُصدرهَا

<sup>(</sup>۱) يُس: ۳۳.

<sup>(</sup>٢) يُونُس: ٣١.

« وَلَكنّهُم لَمْ يَصلُوا بَعْد إِلَىٰ حَلّ لهَذَا السّر ، وَرُبّما لَم يَصلُوا إِلَيهِ إِلَىٰ الْأَبَد » عَلَىٰ حَدّ مَا قَالَ الدُّكتُور عَلَم الدِّين كمّال الْأُستَاذ بكُليّة العُلُوم جَامِعَة القَاهرة وفِي مَقَال بعُنْوَان تَطَوّر الكَائنَات الحَيّة ، وَفِي كِتَاب فَجر ٱلْحَيّاة : «مِن المُؤكّد أَنَّ الكَائِنَات الحَيّة تُبدي مِن الظُّواهر مَا لاَ يُمْكن تَفْسِيرَه طِبقاً لخواصّ المَواد الطَّبيعيَّة » (١).

وفِي كِتَابِ موَاقف حَاسمَة فِي تَأْرِيخِ العِلْم، قَالَ المُؤلِّف بعُنْوَان أَصْل الْأَحيَاء وَنَشأَتها: «أَنَّ الآرَاء الَّتي تحُاول تَفْسِير أَصل ٱلْحَيَاة كَثِيرَة، وَلَكن كُلَّ عَشرَة مِنْهَا بقرش » أَي لاَ تُسَاوي شَيئاً... وأَيضاً قَالَ عَن هَذِهِ الآرَاء: « لاَ أُستَطِيع أَنَّ أُسميها بأَكثَر مِن خوَاطر وعَلَينَا أَنْ نَتُرُك الحَدِيث عَن أَصل ٱلْحَيَاة » (١٠).

وَهَذَا العَجزِ عَن إِدرَاك أَصل ٱلْحَيَاة هُو الَّذي يُؤكّد إِيمَاننَا بأَنّها مِن أَمْر الله الَّذي قَالَ: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْم إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (٣).

وَعَلَىٰ الرَّغَم مِن ذَلِكَ قَالَ المَادَّيُون أَو بَعْضهُم: أَنَّ ٱلْحَيَاة تَنشَأ وَتَتولَّد تِلقَائيًا مِن المَوَاد الجَامدَة، إِمَا لعَفونَتهَا كتَولَّد الحَشرَات مِن القَذَارَة، وَإِمَّا لتَركِيب أَجزَاء الجِسم الحَي عَلَىٰ شَكل خَاصٌ كَالأَجهزَة العِلميَّة، وَبخَاصّة الْآلَة الحَاسبَة.

الجَوَاب:

<sup>(</sup>١) أنظر، عَلَم الدِّين كمّال الأُستَاذ بكُليّة العُلُوم جَامعة القَاهرة - فِي مَقَال بعُنُوَان تَطَوَّر الكَائنَات الحَيِّة المنشور فِي مَجلّة عَالَم الغَد الكُويتيَّة ج ٣ع ٤ وفِي كِتَاب فَجْر ٱلْحَيّاة لجُوزيف هَارُولد، تَرجَمة الدُّكتُور عَبدالحَلِيم مُنْتَصر وَرَفِيقَيه . (مِنْهُ يَرُونُ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، موَاقف حَاسمَة فِي تَأْرِيخ العِلْم للعَالِم الْأَمْركي المُعَاصر رَئِسيس جَامعَة هَارفَارد الدُّكتُور «جميس. كونَانت» تَرجَمَة الدُّكتُور أَحمَد زَكي. (مِنْهُ تَيْزُ).

<sup>(</sup>٣) ٱلْإِسْرَاء: ٨٥.

1 - أَنَّ هَذَا القَوْل مُجَرِّد إِحتمَال وَحوَاطِير بلاَ دَلِيل، كمَا سَبَقَت الْإِشَارَة وفِي كِتَاب الطَّبِيعَة وَمَا بَعْد الطَّبِيعَة ليُوسُف كَرَم: (أَ تَبَت «باستور» بالتَّجربَة القَاطَعَة أَنَّ دُودَة العَفُونَة، وَحَشرَة القَذَارَة تَتولّد مِن جَرَاثِيم حيّة لاَ يَنَالهَا البَصَر المُجرِّد، وَأَنَّ كُلِّ حَي فهُو مِن حَيِّ»)... وفِي كِتَاب الله يَتجلىٰ فِي عَصْر العِلْم... أَنَّ («رُسل تشارلز» قَالَ: «جَمِيع الجهُود الَّتي بُذلَت للحصُول عَلَىٰ المَادّة الحيّة مِن غَير الحَيِّ قَد بَاءَت بخُذلان، وَفَشَل ذَرِيعَين»). وَهذا يُؤكّد القَوْل: أَنَّ المَادّة لاَ طَاقَة لهَا بتَولِيد القوّة الحَيويَة، وَلكنّها إِذَا بَلغَت مَبلغاً مَعلُوماً مِن الْإستعدَاد صَلُحَت لحلُول الْحَيَاة فِيْها، وَتَهيَّأت لخدمَتها مِثْل الجهاز الَّذي يَصْلح بالتَّركِيب لَقَبُول الكَهربَاء، أَو لتَلقى الصَّوت وَالصُّورَة.

٧ - لَيْسَت ٱلْحَيَاة مَظْهِرَا لَازِماً لطبيعة المَادّة، وَلاَ هِي نَتيجَة حَتميّة لتَركِيب الْأَجزَاء عَلَىٰ شَكلٍ خَاصّ... وإلَّا وَجَب أَنْ لاَ يَمُوت الحَيِّ نَبَاتاً كَان أَم حَيواناً مَا دَام هَذَا التَّركِيب قَائِماً، لأَنَّ علّة الحدُوث هِي بالذَات علّة البقاء والإستمرار مَع العِلْم بأَنَّ ٱلْحَيَاة تُفَارِق جِسم الحَيِّ دُون أَي نَقْص أَو خَلَل فِي شَيء مِن أَعضائه وَرَكيبها... وقد يَحْدَث الخَلل فِي التَّركِيب وَالتَّرتِيب، أو النَّقص وَالشَّلل فِي وَرَكيبها.. ولا تَرول ٱلْحَيَاة عَلَىٰ العَكس تَمَاماً مِن الجِهاز العِلمي الَّذي يَسَأَثَر وَيَحدَث فِيهِ التَّخريب لاَّذِي عَارض يَطرَأ عَلَيهِ.

بَل شَاهدنَا وَشَاهدكَثِيرُون كَيف يَنْبض بَعْض الْأَعضَاء بَعد فَصله وَٱنْترَاعه مِن الجِسم الحَيّ ... وَفَوق ذَلِكَ لاَ نَعْرف جهازاً عِلميّاً وَاحداً كَالْإِنْسَان يَحس الجِسم الحَيّ ... وَالْمَر ئِيَات، وَالْمَلُوسَات، وَالرَّوَائح، وَالْمَذَاقَات، وَيُميّز بَيْنهَا فِي المَسمُوعَات، وَالْمَر ئِيَات، وَالمَلمُوسَات، وَالرَّوَائح، وَالْمَذَاقَات، وَيُميّز بَيْنهَا فِي المَسمُوعَات، وَالْمِر ئِيَاس مَع الفَارق، آنِ وَاحد... وَالْإِذن فَقيَاس الْإِنْسَان عَلَىٰ الجِهَاز الآلي قياس مَع الفَارق،

وَللتَّوضِيح نُشِير إِلَىٰ مَا قَالَه الفيلسُوف الشَّهِير «رَاسل» حَول هَذَا المَوضُوع وَيَتلخص بأَنَّ الفَارق الجَوهري بَيْنَ الأَجسَام الحيَّة وَغَيرهَا مِن الأَجْهزَة العِلميَّة هُو أَنَّ الأَجسَام الحيَّة وَغَيرهَا مِن الأَجْهزَة العِلميَّة هُو أَنَّ الأَجسَام الحيَّة تُقَلد الغَير، وَتَفهَم بالإِشَارَة تِلقَائيَّا دُون الآلة الصّناعيَّة... وَضَرب مَثَلاً عَلَىٰ ذَلِكَ بقولهِ: نَضع القُرش فِي الجهاز الآلي فَيَخرج لنَا قطعة حَلویٰ، وَلکنّه لاَ يَفْعَل شَيئاً برُؤيَة القُرش، أو بسماع كَلمَة قُرش (١).

٣- إِذَا سَلّمنَا - جَدَلاً - أَنَّ التَّركِيبِ أَو العَفويَة علّة ٱلْحَيَاة فَ مَن الَّـذي رَكّب وَهَندَس؟ وهَل العُفُونَة وَحدَها سَببَ لتَـولد الحَـيَاة، أَو حَـدَث ذَلِكَ لمُـجَرّد الصّدفة؟.

٤ أَنَّ القَوْل بآليَة ٱلْحَيَاة وأَنَّها مِن ثَمرَات الطَّبِيعَة \_يَسْتَلزم القَوْل بأَنَّ العَقْل أَيضاً مِن ثَمرَات الطَّبِيعَة ، وأَنَّه آلي لاَ شعُوري: يَخْتَرع ، وَيَكتُب ، وَيُؤلِّف وَيَستَدل وَيَستَدل وَيَستَنبط وَيَتنبَأ بالمُستَقبَل ، كُلِّ ذَلِكَ وَمَا إِلَيهِ يَصْدر عَن العَقْل قَهرَأ وَتلقائيًا ... حَتَّىٰ هَذَا القَوْل يَجْب أَنَّ يَكُون صَادرًا عَن قَائلهِ بغير وَعي وَشعُور !... وهل مِن شَىء أَتفَه مِن هَذَا وَأَسخَف ؟.

#### وَالخُلاَصَة:

وَبَعد، فَإِنَّ مَملكَة ٱلْحَيَاة وَاسعَة وَمتنُوعَة... ومِنْهَا الْأَعشَاب، وَالْأَشجَار، وَالطُّيُور، وَالْأَسمَاك، وَالحَشرَات، وَالْجَرَاثِيم، والحَيوَان، والْإِنْسَان، ومِنْهَا مَا لاَ نَعْر ف كُنهَه وَٱسمَه، وَلكُل نَوع مِن هَذِهِ العَوَالم أَصنَاف (٣) وَلكُل صِنف أَفرَادَه،

<sup>(</sup>١) أنظر ، الفلسَفَة بنَظرة عِلميّة تَرجمَة زَكي نَجِيب مَحمُود.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، مَجلّة عَالَم الفِّكر الكُويتيّة : ٣/ ١٦ العَدَد ٤: أُحصي مَا يُقَارِب مِن مليُون نَوع مِن الحَيوَانَات ، وفِي كِتَاب الطّيور لـ«روبَرت لمن» تَرجمَة مُصطّفىٰ بَدرَأَنْ:

وَلُكلّ فَرد مَلاَمحة وَبَصمَاتَه، وَخصَائِصه، وَسمَاته الَّتي لاَ يُشَابه بِهَا أَحداً سوَاه فَهل السَّبَب الأُوّل وَالأَخِير لهَذَا التّنوع هُو المَادّة الجَامدَة، أَو الصّدفة ؟ وَهَل فَهل السَّبَب الأُوّل وَالأَخِير لهَذَا التّنوع هُو المَادّة الجَامدَة، أَو الصّدفة ؟ وَهَل مَاهيَة مِن حَطّم الذَّرة، وَقَفر مِن الأَرْض إلَىٰ ٱلْقَمَر عَين مَاهيَة الصَّخر وَالحَجر؟ وَإِذَن لاَ فَرق عَلَىٰ هَذَا \_بَيْنَ الأَسد وَالنَّملَة إلاَّ فِي الحَجم وَالشّكل!.

أَنَّ ٱلْحَيَاة لَيْسَت بِجِسم وَلاَ مِن جِسم، وإِنَّمَا هِي رُوح يَسكبهَا الخَالق المُبدع فِي الْجِسم الجَامد المَيِّت فَيَنقَلب خَلقاً جَدِيداً يُبهر العيُون، وَيُذهل العُقُول تمَامَا كَمَا بَدَأ سُبْحَانَه خَلق الْإِنْسَان مِن طِين، وَلمّا نَفَخ فِيهِ مِن رُوحه أصبَح الطّين إنْسَاناً سَويّاً ... وَكَذَلك يَسْكب العَبقري عَلَىٰ اللَّفظ الجَامد مِن أَدبهِ، وَفنّه فَيَنقلب حَيّاً يَسحَر وَيَبهر .. وَالخُلاَصة أَنَّ جَوهر ٱلْحَيَاة شَيء، وَجَوهر المَادة شَيء آخر، وَلكنّهما يَتفَاعلان، ويُؤثّر كُلٌ بصَاحِبهِ.

## أَيِنَ الَّذِي يَخْلَقَ مِنْ لاَ شَيٍ.:

فِي وَقَتٍ مِن الْأُوقَات أَرَادَت جَرِيدَة «النَّهَار »البَيرُوتيَة أَنْ تَـملاً صَفحَات المُلحَق الَّذي تَصْدرَه فِي كُلِّ يَوْم مِن أَيَّام الْآحَاد فَرَغَبت إِلَىٰ جَمَاعَة \_وَأَنَا مِنْهُم \_ المُلحَق الَّذي تَصْدرَه فِي كُلِّ يَوْم مِن أَيَّام الْآحَاد فَرَغَبت إِلَىٰ جَمَاعَة \_وَأَنَا مِنْهُم \_ أَنْ يُجيبُوا عَن هَذَا السُّوْال: «إِذَا تَوصل العِلْم يَوْمَا إِلَىٰ خَلق خَليَّة فَـمَاذَا يَكُون مَصِير الله ؟ ».

وَلَعَلَ وَاضِعِ السُّوَالِ أَرَاد مَصِيرِ الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَمَهِمَا يَكُن فَقَد تَطُوعِ للْإِجَابَة كَثِيرُون: مِنْهُم المُتَعَلَم الْأَصِيل، ومِنْهُم المُتَطفل الدَّخِيل... وَمَا وَجَدت مِن نَفْسي

في الطُّيُور ثمانيَة آلآف أو تِسعَة آلآف صِنف مُتمايز عَلاَوَة عَلَىٰ عَدَد كَبِير مِن أَنوَاع قَريبَة الشَّبه بِهَا .
 (مِنْهُ بَيْنَ ) .

آنذَاك أَيَّة رَغبَة فِي المُشَارِكَة ، وَالْآَن ، وَأَنَا أَشرَح نَهْج البَلاَغَة ، مَرَرّت بالْإِشَارَة إِلَىٰ هَذَا المَوضُوع ، فَكَتبتُ حَولَه مَا يَلى :

تَقَدَّم العِلْم خُطوَات تَدعُونَا إِلَىٰ الْإِيمَان بهِ ، إِيمَانَا نَعْجَز عَن وَصفهِ وَتَحدِيدَه ؟ لأَنَّ مَا مِن أَحدٍ فِي وسعَه ـ بَالغاً مَا بَلَغ مِن العِلْم ـ أَنْ يَضَع مُعَادلات يَتنَبا بسَببها عَن كُلِّ مَا يَتوَصل إلِيهِ العِلْم مِن مُكْتشفَات وَمُخترعَات ، كَيف ؟ وكُلِّمَا بَلَغ العِلْم أَفْقاً بَدَت لهُ آفَاق لاَ حَدّ لهَا وَلاَ نهَايَة ... أَنَّه يَرىٰ المَجهُول مَا فِي ذَلِكَ رَيب ، وَلَكنّه عَلَىٰ الدَّوَام يَرىٰ أَيْضاً مِن خِلاَل آكْتشافاته أَنَّ مَا غَاب عَنْهُ أَكْثَر بكثِير مِمَّا فَلَكنّه عَلَىٰ الدَّوَام يَرىٰ أَيْضاً مِن خِلاَل آكْتشافاته أَنَّ مَا غَاب عَنْهُ أَكثَر بكثِير مِمَّا فَهَى الدَّوا فِي يَوْم مِن الْأَيَّام إِنْسَاناً فِي أَحسَن تقويم ، وَلَكن هَذَا لاَ يُوثِر إطلاقاً فِي يَخْتَرعُوا فِي يَوْم مِن الْأَيَّام إِنْسَانا المُخْتَرَع \_ بفَتح الرَّاء كأرسطُو فِي فَلسَفاته ، وَلِينشتِين فِي نَظريّاته ، وَشَكسبِير فِي شِعرهِ وَمَسرحيّاته ... ؛ ذَلِكَ لأَنَّ العُلمَاء لاَ يَخْتَرعُون شَيئاً \_ وَلُو كَان تَافهاً \_ إِلَّا بمعُونَة الأَسْبَاب التَّاليَة :

١ أَنْ يَكُون لَهُم عُقُول يُخَطَطُون بِهَا، وَيُجهدُونهَا فِي الرُّوْيَة وَالتَّـفْكِير، لأَنَّ العَقْل أَصل، وَالعِلْم فَرع وَثَمرَة مِن ثَمرَاته.

٢- أَنْ تَتهيًا للعُلْمَاء المَادّة الَّتي يُحوّلُونهَا إِلَىٰ الْإِنْسَان، سوَاء أَكَانَت جَمَاداً أَم نَطفَة حَيوَان، إِذْ يَستَجِيل عَلَىٰ العِلْم والعُلمَاء إِيجَاد شَيء مِن لاَ شَيء وَلَيْس مِن شَكَ أَنَّ المَادّة الَّتي يُكَيفونهَا وَيُحوّلُونهَا إِلَىٰ آخر لَيْس مِن صنْعهم.

٣ أَنْ تَتَوَافر لَدَيهِم المُختَبرَات وَالْأَدوَات الفَنيَّة ، لَأَنَّهَا الوَسيلَة لْإِيجَاد أي
 شيء فَضلاً عَن إِيجَاد إِنْسَان بعَقلهِ وَطَاقاته.

ُهَذِهِ الْأَسْبَابُ أَو الشُّروط الثَّلاَثَة لاَ بُدّ مِنْهَا، وَلاَ غَنيٰ عَنْهَا لكُلِّ مَـن حَـاوَل

وَيُحَاوِل غَزِو الطَّبِيعَة وَتَسخِيرِهَا لحَاجَه مِن حَاجَاته وَغَايَة مِن غَايَاتهِ.

وَالله الَّذِي نُؤمِن بهِ ، وَنَعبدهُ غَني عَن كُلَّ شَي ، وَكَامِل مِن كُلَّ وَجُه وَلُو إِحتَاجِ إِلَىٰ شَي ء لَا بُدِّ أَنْ يَستَعِين بغَيرهِ ، وَمَعنىٰ إِلَىٰ شَي ء لَا بُدِّ أَنْ يَستَعِين بغَيرهِ ، وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّه نَاقِص وَمَحدُود ، وَمُفتَقر إِلَىٰ شَي ء خَارِج عَن ذَاته يَتم بهِ وَيَكمل ، ومِن البَدَاهَة أَنَّ الفَقِير النَّاقِص وَالمَحدُود يَستَحِيل أَنْ يَكُون إِلْهاً ... أَنَّ ذَات الْإِلٰه الحَقّ اللَّذِي نُؤمِن بهِ \_ تَمنَح الوجُود لغَيرهَا بطَبِيعتهَا ، وَبمَا هِي بلاَ وَاسطَة شَي ء عَلَىٰ الْإِطلاق ... أَنَّها تُريد فَيوجَد المُرَاد بالفِعل ، كمَا شَاءَت وَأَرَادَت .

أَنَّ الْإِله الَّذِي نُؤمِن بهِ يَقُول للشَّيء: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١). بلاَ جَولَة فِكُسر، وَلاَ هندَسَة وَتَخطِيط، وَعلاَج آلآت، وَأَذرُع وَحَركَات، وَإِذَن فَإِيمَان العَارفِين بالله لاَ يُزعزعَه شَيء، إلاَّ إِذَا استطاع العُلمَاء أَنْ يوجدُوا شَيئاً أَي شَيء مِن لاَ شَيء، وَبمُجَرّد أَنْ يُرِيدُوا إِيجَاده بلاَ رُويَة وَتَفكِير، وَآلآت وَمُختَبراً، وَأَعيُن وَأَذرُع وَمَتىٰ تَمَّ لِهُم ذَلِكَ ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْفنبِدِينَ ﴾ (١).

وَبكلاَم آخر يَجْب قَبل كُل شَيء أَنْ نَنظر إِلَىٰ نَفْس الْإِلٰه الَّذي آمَن بهِ مَن آمَن نَنظر إِلَىٰ حَقِيقَته وَهَو يَته : فَإِنْ كَان مِن جِنْس طَبيعَة المَادَة المُنفَعلَة الَّتي لاَ تَستقل بإيجاد شَيء ، أَو كَان عبَارَة عَن فِكرَة مُجَردة ، وَنَظريَة ذِهنيَة كَالشَّرف وَالكَرَامَة بإيجاد شَيء ، أَو كَان عبَارة عَن فِكرَة مُجَردة ، وَنَظريَة ذِهنيَة كَالشَّرف وَالكَرَامَة مَثلاً بإيجاد شَيء ، أَو كَان عبَارة عن فِكرة مُجَردة ، وَنَظرية فِهنيَة كَالشَّرف وَالكَرَامَة مثلاً بإي كَان مِن هَذَا النَّوع ، أَو ذَاك يَكُون مَصِير الْإِيمَان به إِلَىٰ فَنَاء وَزوَال لاَ مُحَالَة سوَاء آكتَشَف العُلمَاء سرّ ٱلْحَيَاة ، أَم عَجزُوا عَن آكتشَافه ، أَمَا إِذَاكَان الْإِله المَعبُود هُو قوّة فعَّالَة لهَا جَمِيع صفَات الكَمَال مِن كُلِّ جِهة وَتُؤثّر وَلاَ تَتَأثّر ، وَإِلَيهَا

<sup>(</sup>١) يُش: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) ٱلزُّخرُف: ٨١.

يَفْتَقَرَ كُلِّ شَيء وَلاَ تَفْتَقر هِي إِلَىٰ شَيء وَلَيْس كَمِثلهَا شَيء، وهِي المَهدَأ الْأُوّل للخَلق وَالتَّدبِير، أَمَّا الْإِيمَان بهَذَا الْإِله فَهُو أُرسَح مِن الرَّاسيَات حَتَّىٰ وَلَو أَكتَشَف للخَلق وَالتَّدبِير، أَمَّا الْإِيمَان بهَذَا الْإِله فَهُو أُرسَح مِن الرَّاسيَات حَتَّىٰ وَلَو أَكتَشَف العِلْم سرّ ٱلْحَيَاة، وَآخْتَرع أَلف إِنْسَان وإنْسَان: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو آجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعَفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) أَلْحَجّ: ٧٣.

## حَوْلَ الْإِسْلاَم

## طَرِيقَ الْمَعْرَفَةُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ:

قَالَ لِي شَابِ مُتَعلَم وَمُسلِم بِالْأَبَوَين: أَحْس مِن نَفْسي أَنَّهَا تَمُوج فِي الشَّك وَالحَيرَة مِن كُلّ الْأَديَان، وَأُود لَو أَقْتَنع بِالْإِسلام لْأَنّه دِين آبَائي وَأَجدَادي... فَهلّ لَكَ أَنْ تَرشدني إِلَىٰ مَا يَطمَئن إِلَيهِ القَلْب، وَيَرضىٰ بهِ العَقْل الَّذي يَشهَد شَهَادة عِلْم وَإِيقَان بقَولَه تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (١).

قُلْتُ لَهُ: الْأَمْرِ سَهِل يَسِير إِذَا كُنتَ جَاداً فِي قَصَدَك وَعَزِمَك، وَلَم تَكُن أُمنِيَتك هَذِهِ مُجَرِّد بَارِقَة مرِّت بِخَاطِرَك وَخيَالَك... أَنَّ الْإِسْلاَم لاَ يُرِيد مِن أَحدٍ أَنْ يُؤمِن بِهِ عَن جَبِرٍ وَإِكرَاه، وَلاَ عَن جَهلٍ وَتَقلِيد، بَل عَن مَعْرفَة وَقنَاعَة، وَتَعقَّل وَرَويَة، بِهِ عَن جَبِرٍ وَإِكرَاه، وَلاَ عَن جَهلٍ وَتَقلِيد، بَل عَن مَعْرفَة وَقنَاعَة، وَتَعقَّل وَرَويَة، وَحَذَّر مِن الْإِنْسَيَاق وَرَاء الظَّن، وَأَنْكَر أَسْدَ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ مَن يُؤمِن أُو يَـقُول أَو يَقُعل بغير عِلْم وَلاَ هُدَىٰ وَلاَ كِتَاب مُنِير، كمَا فِي الْآيَة ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدَىٰ وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (٢). والمُرَاد بالعِلم هُـنا الحِس وَالعَـيَان، وَبالكتَاب المُنِير الوَحي الثَّابِ نَقلاً وَعَقلاً... والعَـقُل وَالبُرهَان، وَبالكتَاب المُنِير الوَحي الثَّابِ نَقلاً وَعَقلاً... والعَـقُل

<sup>(</sup>١) آلِ عِنْرَانَ: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) أَلْحَجَ: ٨.

هِبَة الله لعِبَادة ليَنتَفعُوا بهِ فِي كُلِّ شَأْن مِن شتُّونهِم، وَحُـجّته عَـلَىٰ مَـن تَـصَرف بالهَوىٰ وَٱنْحَراف عَن الهُدىٰ، والعِلْم ثَمرة العَقْل، وَإِدرَاك الحَـقّ وَالخَـير عَـملَه وَمهنّته.

وإذا قَالَ قَائِل: «رُبّ حَسَن عِندَ زَيد هُو قُبح عِندَ بَكْر »؟.

قُلنَا فِي جَوَابِهِ: أَنَّ جَوهر العَقْل وَاحد فِي كُلِّ إِنْسَان شَرقيًا كَان أَم غَربيًا، وَمَدلُوه وَاحد حَسَناً كَان أَم قَبِيحاً، وَالفَرق إِنَّمَا هُو فِي أُسلُوب التَّفْكِير تَبعاً للبِيئَة وَالتَّربيَة وَأَيّا كَان نَوع الْإِختلاف فَإِنَّ العُقلاء بكَاملهِم مُتّنفقُون قَولاً وَاحداً عَلَىٰ وَالتَّربيَة وَأَيّا كَان نَوع الْإِختلاف فَإِنَّ العُقلاء بكَاملهِم مُتّنفقُون قَولاً وَاحداً عَلَىٰ كَثِير مِن الحقائِق، ويَطلقُون عَلَيها أسم الأُوليَّات المُسَلِّمَات البَدِيهيَّات كَالبَرَاهِين الرِّياضيَّة، وَمَا هُو بمَنزلتها فِي الوضُوح وَالبَدِيهَة، ومِنْهَا هَذِهِ الحَقِيقَة : كُلِّ مَن شَكَ الرِّياضيَّة، وَمَا هُو بمَنزلتها فِي الوضُوح وَالبَدِيهَة، ومِنْهَا هَذِهِ الحَقِيقَة : كُلِّ مَن شَكَ فِي شَيء فَلاَ يَسوغ لهُ الحُكم عَلَيهِ بسَلبٍ أَو إِيجَابٍ إِلاَّ بَعد البَحث المُؤدِّي إلَىٰ مَعرفَته حقّاً ويَقيناً.

## عَقِيدَةَ الْإِسْلاَمِ وَاصْحَة:

وعَقِيدَة الْإِشلام وَاضحَة بأُصُولهَا وَأَهدَافها ('')، وَشَريعَته بَيِّنَة بِفَرَائِيضهَا وَسُنّها، أَبداً لا أَلغَاز وَتَعمِيمَات غَامضَة فِي شَيء مِن تَعَالِيمه وَمَبَائه.. أَمّا الَّذي جَاء بهِ فَهو بَشَر مِثلنَا: ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (۲)، وتَأْرِيخ حَيَاتَه مَعرُوف لكُلِّ جِيل، وَسِيرَته مِن جَمِيع جوَانبهَا مُنْتَشرَة فِي شَرق الْأَرْض وَغَربها، وبَيْنَ يَدي كُلِّ طَالب وَرَاغب.

<sup>(</sup>١) أَشَرتُ إِلَىٰ هَذِهِ الأَهدَاف فِي كِتَاب «الْإِسْلاَم بنَظرة عَصريَّة ». (مِنْهُ يَثِنُ).

<sup>(</sup>٢) ٱلْفُرْقَان: ٧.

وَمَن أَحبّ وَأَرَاد أَنْ يَعرف: هَل الْإِسْلاَم دِين الحَقّ ؟ وَهَل مُحَمَّد جَاء بهِ مِن عِندَ الله ؟ \_ فَعَليهِ قَبل كُلّ شَيء أَنْ يَتجرّد عَن أَيّة فِكرَة سَابقَة ، ثُمَّ يَدْرُس دراسَة مَوضُوعيَّة حَيَاة مُحَمَّد عَلَيْ أَنْ يَتجرّد عَن أَيّة فِكرَة سَابقَة ، ثُمَّ يَدْرُس دراسَة مُوضُوعيَّة حَيَاة مُحَمَّد عَلَيْ مُنذ نَشأته إلَىٰ أَنْ أُلحق بالرَّفِيق الْأَعْلَىٰ ، أَنْ يَدْرُس أُسلُوبه فِي الْحَيَاة ، وَمَنهجه فِي التَّفْكِير ، وتصرفاته قبل البِعْثة كَانْ سَان أُمِي عَاش فِي بِيئة الشَّرك وَالجَاهليَة ، ويَدرس تصرفاته بَعد البِعْثة كَمُنقذ للبَشريّة جَمعاء مِن العماية وَالضَّلاَلة ، والجمود والتَّخلف وأيضاً يَدرُس رِسَالَة مُحمَّد عَلَيْ كُلُل المُولا وَفَرُوعاً ، وَمَدىٰ تَأْثِيرها فِي حَيَاة الأَفْرَاد وَالجَمَاعَات ... وليس مِن شَكَ أَصُولاً وَفَرُوعاً ، وَمَدىٰ تَأْثِيرها فِي حَيَاة الأَفْرَاد وَالجَمَاعَات ... وليس مِن شَكَ أَنَّه سَيَنتهى ـ بوَحى مِن درَاسَة هَذِهِ ـ إِلَىٰ الْإِيمَان بالْإِسلام وَنَبى الْإِسْلام .

ومِن البُرهَان عَلَىٰ ذَلِكَ الَّذِينِ أَسلمُوا وَآمنُوا برسَالَة مُحَمَّد قَدِيمَاً وَحَدِيثًا عَن هَذِهِ السَّبِيل بالذَات، وَفِيهِم مَشَاهِير العُلمَاء وَكبّار الفَلاَسفَة وَالأُدبَاء، وَكَتبُوا وَنَشرُوا عَلَىٰ المَلاَ؛ كَيف آمنُوا بمُحَمّد، وَآقْتَنعُوا بأَنَّ رِسَالَته مِن وَحي السَّمَاء، وَنَشرُوا عَلَىٰ المَلاَ؛ كَيف آمنُوا بمُحَمّد، وَآقْتَنعُوا بأَنَّ رِسَالَته مِن وَحي السَّمَاء، وَتُرجمَت أَقوَالهم إِلَىٰ العَدِيد مِن اللَّغَات، مِنْهَا اللَّغَة العَربيَّة، وَوضَع بَعْض البَاحثِين العَرب كُتبًا خَاصّة فِي إِسلاَم العَدِيد مِنْهُم مَع أَقوَالهم فِي النَّبيّ وَٱلْقُرْءَان. ومِن تِلكَ الكُتُب كِتَاب لمَاذَا آخْتَرنا الدِّين الْإِسْلاَمي للرَّضُوي، وكِتَاب مُحَمَّد ومِن تِلكَ الكُتُب كِتَاب لمَاذَا آخْتَرنا الدِّين الْإِسْلاَمي للرَّضُوي، وكِتَاب مُحَمَّد وَالْقُرْءَان لكَاظم آل نُوح ... وفِي كِتَاب التَّكامُل لأَحمَد أَمِين العرَاقي، وكِتَاب مَا وَالْقَلاَسفَة. وَالْفَلاَ سفَة.

وإِذَاكَان المَجَال هُنا لاَ يَتَسع للحَدِيث الوَافِي برسَالَة الرَّسُول وَسِيرَته العِطرَة - فَلا أَقل مِن إِشَارة خَاطفَة إِلَىٰ شَخصِيتَه، وَمرَاحل دَعوَته، وَعمُومهَا للنَّاس أَجمَعِين ... عَسىٰ أَنْ تَضيء هَذِهِ الْإِشَارَة إِلَىٰ بدَايَة الطَّرِيق أَمَام مَن أَحبَ سلُوكَه.

#### شَخْصِيْتهُ:

أَنَّ شَخصيَّة الفَرد لاَ تُفرَض عَلَيهِ مِن الخَارِج ... أَنَّها نَفْسَه وَحَقِيقَته ، فَإِذَا قِيل : لاَ شَخصيَّة لفُلاَن فَهَمنَا مِن هَذَا القَوْل أَنَّه لَيْس بشَي ، يُذْكَر ، وَالعَكس بالعَكْس أَي إِذَا قِيل : لهُ شَخصيَة كَان المَعنىٰ أَنَّ لهُ ضَرباً مِن الوجُود ، وأَنَّه أَخَذ مِن الطَّبِيعَة البَشرية شَيئاً مِن صفَاتها وَخصَائصها .

وَقَد أَخذ مُحَمَّد عَلَيْ مِن الْإِنْسَانيَّة أَنبَل مَا فِيْهَا، وَأَقصىٰ مَا يُمْكن أَنْ يَتصورَه العَقْل مِن عَظمَة الْإِنْسَان وَكمَاله، وَقَد أُوجَز سُبْحَانَه صفَات نَجيّه بهذِهِ الكَلمَة الجَامعَة الرَّائعَة: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ﴾(١).

ومِن هَذَا الخُلق النَّبِيل العَظِيم الصّدق وَالْأَمَانَة، وَالشَّجَاعَة، وَالْإِيثَار، وَالْإِعتدَال فِي كُلِّ الْأُمُور، فالصَّادق الْأَمِين لَقبَه بَيْنَ قَومَه وَعَارفيهِ(٢).

أَمَّا إِيثَارَه فَكَان يُنفق عَلَىٰ المَحَاويج كُلَّ مَا يَملك، وَلاَ يُبقي مِنْهُ لنَفسهِ وَأَهلَه إِلاَّ دُونِ الكَفَاف مِن قُوت مَن لاَ يَمُوت، قَالَ أَبُو ذَرَّ:

«خَرَجتُ مَرَّة مَع رَسُول الله ﷺ، نَحو جَبل أُحد، فَقَالَ لِي: أَتبصر أُحداً؟ قُلتُ: نَعَم، يَا رَسُول الله.

قَالَ: «مَا أُحب أَنْ يَكُون لِي مِثْل أُحُد ذَهَباً أَنْفقهُ فِي سَبِيل الله ، أَموْت وأَتْرُك مِنْهُ قِيراطَين » (٣).

<sup>(</sup>١) ٱلْقَلَم: ٤.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، مُشند الشّهاب: ١/٥٧ ح ٦٨، أَمثَال الحَدِيث: ١/٥٥ اح ١١٧، شُعب الْإِيمَان: ٥/١٧٥ ح
 ٦٢٦، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ٢/٥٥ ح ٢٣١٣، السَّيرَة النَّبويّة لِابْن هِشَام: ١٨٢/٣، كستَاب سُبل الهُدى وَالرَّشَاد: ١/٤٧٨، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/٨، تَأْرِيخ الطَّبري: ١/١٨١.

<sup>(</sup>٣) حَقّاً مَا تَرِك دِينَارًا، ولا دِرهماً، ولا عَبداً، ولا وَلِيدةً، بل تَرَك دِرعَه مَرهُونةً عِند يَهودِي عَلىٰ ثَلاثِين

وَمِن البُرهَان عَلَىٰ شَجَاعَة الرَّسُول الأَعْظَمَ ﷺ قُول الْإِمَـام عَـليَ ﷺ : «لَـقَد رَأَينَا يَوْم بَدر وَنَحنُ نَلوذ بِرَسُول الله ﷺ ، وَهُو أَقْرَبنا إِلَىٰ العَدوّ ، وَكَان مِن أَشَـد النَّاس يَوْمَئِذٍ بَأْسَاً » (١).

وَقَالَ اللهِ: «كُنَّا إِذَا آحْمَرُ الْبَأْسُ آتَّقَیْنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ یَكُنْ أَحَدُ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَىٰ الْعَدُوِّ مِنْهُ » (٢)، وكَان فَحل مِن الْإِبل قَد جَمَع وَتَوحش وَأَصبَع مِن الكَوَاسر الضَّاريَة حَتَىٰ فَرَّ الشَّجعَان مِن أَمَامَه، فَأُ قتَحم عَلَيهِ النَّبيِّ وَجَذبَه بِقُوّة فَأَ خضعه وَكَبح جمَاحه، وَلَم تَكُن قُرَيْش قَد تَعودَت الْإِقدَام عَلَىٰ مِثل هَذَا الخَطَر مِن أَجل الآخرين، وَلاَ عَرفَت أَحداً بِمِثل هَذَا الْإستبسال (٣).

أَمَّا القَصد وَالْإِعتدَال فَيَومي عَ إِلَيهِ قَوْلَه : « خَيْر الْأُمُور أَوْسَطها - أَوْسَاطهَا » (٤) وَقَالَ الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ اللهُ : « لَيْسَ خَيركُم مَن تَرَك ٱلْحَيّاة ، وطَبِيعتها لِغِيره » (٥).

حَمَاعَاً مِن شَعِير . أَنظر ، مَجْمَع الزَّوائد : ١٢٠/٣ ، كَنز الْعُمَّال : ٣٥٦/٦ - ١٦٠٣٨ ، مُسْنَد أَحمَد : ٢٠/١ الشُّن الْكُبْرَى : ٧/٤ ، مَركَة النَّبِيَّ عَلِيْ لحمَاد بن زِيد البَعْدَادي : ٧٦ ، البِدايَة والنَّهَايَة : ٥/٥٠٥ .

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ۸٦/۱، مَجْمَع الزَّوائِد: ١٢/٩، المُصَنَّف لِلكُوفِي: ٥٧٨/٧، نُظم دُرر السَّمطَين: ٦٢، كَنز العُمَّال: ٣٩٧/١٠ ح ٢٩٩٤٣، تَأْرِيخ دِمشىق: ٤/٤، البداية وَالنّهاية: السَّمطَين: ٣٤٠/٣، الشَفا بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفَىٰ: ١١٦/١، السَّيرَة النَّبَوِيَّة لِإِبْن كَثِير: ٢/٥٢، سُبل الْهُدَىٰ وَالرَّشاد: ٤٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج البَلاَغَة الحِكْمَة «٢٦٠».

<sup>(</sup>٣) أنظر، سُبل الهُدى وَالرَّشَاد: ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر كَنْز المَنَاوي فِي هَامش جَامِع الصَّغِير: ١٢٤/١ حَرف الخَاء، بِحَارِ الْأَنْـوَار: ١١/٧٥ ح ٧٠، فَتح البَارِي: ٢٣٤/١١، شَرح نَهْج اَلْبَلاَغَة مُحَمَّد عَبْدَه: ٢ / ١٠٠، شَرح نَـهْج اَلْـبَلاَغَة لِابْـن أَبـي اَلْحَدِيد: ١٦/١١، تَفْسِير القُرطُبي: ٢ / ١٥٤، الدُّر المَنثُور: ٤ / ١٧٩، الأَحْكَام لِلأَمُدي: ١ / ٢١١، المَبسُوط للسَّرخي: ٣ / ١٦٥، بَدائِع الصَّنائع: ٢ / ٢٢، حَاشِية رَدّ المحتَار: ٦٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر ، كَشف الْخَفَّاء للعَجلوني : ٢ / ٢٢٠ ح ٢١٣٩ ، ذكر أُخبَار إِصبهَان : ١٩٧/٢ ، الفِرْدَوْس بمتأثُور

قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْنَ : « لَيْسَ خَيْرِكُم مَن تَرَكَ الدُّنْيَا لِلآخِرَة ، لِلدُّنيَا ، وَلَكَنْ خَيْرِكُم مَن تَرَكَ الدُّنْيَا لِلآخِرَة ، لِلدُّنيَا ، وَلَكَنْ خَيْرِكُم مَن أَخَذَ مِن هَذِه لِهَذِه » (١) . وَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْنَ : « المُؤْمِن القَوي خَير وَأُحبّ إِلَىٰ اللهُ مِنْ المُؤْمِن الضَّعِيف » (٢) .

« مَا بَال أَقوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لكَنّي أُصلّي، وَأَنَام، وَأُصُوم، وَأَفطر، وَأَتزوّج آلنّساء، فَمَن رَغَب عَن سُنتى فَلَيس مِنّى » (٣).

وَأَشدٌ مَا تَمتَازِ بِهِ شَخصيَّة مُحَمَّد عَلَيْ الوضُوح وَالبَسَاطَة وَالْإِنْسجَام... وَأَعَلَن أَكثر مِن مرّة أَنّه لا سُلطَان لهُ عَلَىٰ أَحد، وأَنَّ حسَابه وَحسَاب الخَلاَئِق عَلَىٰ الله، وأَنَّه والنَّاس سوَاء أَمَامه تَعَالَىٰ، وأَنَّه لاَ يَملك لنفسه نَفعاً وَلاَ ضرّاً، وَلاَ عَلَىٰ الله، وأَنَّه والنَّاس سوَاء أَمَامه تَعَالَىٰ، وأَنَّه لاَ يَملك لنفسه نَفعاً وَلاَ ضرّاً، وَلاَ يَدري مَا يفْعَل بِهِ، وأَنَّه ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكُثُونَ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَينَ يَدري مَا يفْعَل بِهِ، وأَنَّه ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكُثُونَ مِنَ قَالَ المُسْلمُون : كُسفَت السُّقَ اللهُ المُسْلمُون : كُسفَت

<sup>♦</sup> الخِطاب: ٤٠٩/٣ ح ٥٢٤٩، عِلل أبن أبي حَاتم: ١٢٤/٢ ح ١٨٦٧، حليّة الأولِيّاء: ١٧٨٨،

<sup>(</sup>١) أَنظر ، الفِرْدَوْس بِمَأْثُور الخِطَاب: ٤٠٩/٣ ح ٤٠٩/٥ . كَشف الخَفَاء: ٢٢٠/٢ ح ٢١٣٩ ، ذِكر أَخْبَار إصبهَان: ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٢٠٥٢/٤ - ٢٦٦٤، مُسْنَد الحَيِيدي: ٢٧٤/٢ - ١١١٤، نوَادر الأُصُول فِي أَخَادِيث الرَّسُول: ٢٨٧/٩، فَتَح البَاري: ٢٢٧/١٣، التَّمهِيد لِإبْن عَبدالبِر: ٢٨٧/٩، تُحفّة الأَحوذي: ٥/٢٢، شَرْح النّووي عَلَىٰ صَحِيح مُسلِم: ٢٢٢، فَيض القَدِير: ١/٨٣، تَهذِيب الكَمَال: ٩/٥٣٠.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٢٠٢٠/ - ١٠٢٠، شَرَائِع الْإِسلاَم: ٢٩٢/ ، المُهذّب البَارع: ١٥٣/٣، وصَحِيح أبن حِبّان: ١٩٤٩ - ١٩٠٨ عا، صَحِيح البُخَاري: ١٩٤٩ - ١٩٤٩ م جَامع العقاصد: ١/٩٠١ ، صَحِيح أبن حِبّان: ١/٩٠١ - ١٩٦٩ المُسنَد المُستَخرَج عَلىٰ صَحِيح الْإِمّام مُسلِم: ٤/٤ ح ٣٢٣٨ ، سُنن الدَّارمي: ٢/١٩٠ - ١٧٩٧ م سنن النَّسَائي: ٢/١٠ - ٣٢١٧، وَسَائِل الشَّيعَة: ١٠٧/٢، المصنف لقبدالرزاق: ٢/١٧١ م ١٧٧٧ .
 م ١٠٣٧٤ ، مُسنَد أُحدد: ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) ٱلْأَعْرَاف: ١٨٨.

الشَّمس لوفَاة وَلده إِبْرَاهِيم، رَدِّ عَلَيهِم بقَولٍ حَاسم: «أَنَّ الشَّمس وَٱلْقَمَر آيَـتَان مِن آيَات الله لاَ تَكسفَان لمَوت أَحد مِن البَشَر » (١).

وَنُقل عَن الجُلَندي مَلك عُمان أَنّه قَالَ: « وَالله لقَد دَلّني عَلَىٰ هَذَا النّبيّ الْأُمّي إِنّه لاَ يَأمر بخَير إِلاّكَان أَوَّل آخذ بهِ ، وَلاَ يَنْهَىٰ عَن شَي الِاّكَان أَوَّل تَارك لهُ ، وَأَنّه يَغلب فَلاَ يَبْطر ، ويُغلَب فَلاَ يَضْجر ، ويَفي بالعَهد ، وَيَـنجز الوَعَـد ، وَأَشهد أَنّه نَبتي » (٢) .

وَقَالَ ﷺ: « تَدمعُ الْعَيْن ، وَيَحزنُ ٱلْقَلْبِ فَلا نَقول مَا يُسخِط الرّب؛ ولَوْلاَ أَنّهُ قولٌ صَادق ، وَوَعدٌ جَامع ، وسَبِيل نَأْتِيه ، وأنّ آخرنا سيُتبعُ أوّلنَا؛ لوَجدّنا عَلَيْكَ أَشدٌ مَن وجدّنا بِك ، وإنّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيم لَمحزُ ونُون » (٣).

وَبَعد فَإِنَّ خَير مَا يُحَدِّد شَخصيَّة رَسُول الله ﷺ هَذَا الْأَثَر الكَبِير الضَّخم الَّذي تَرَكه، وَالتَّحول الخَطِير فِي حَيَاة العَالَم كلّه... قَالَ «د. ل ديورَانت» فِي قيقة الحَضَارَة: «أَخَد مُحَمَّد عَلَىٰ نَفْسَه أَنْ يَرفَع المُستوىٰ الرُّوحي والْأَخلاقي لشَعبٍ

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢/٣٥١ م ١٩٩٣، صَحِيح مُسْلِم: ٢/٣٢٢ م ١٩٠٤، صَحِيح أبن خُزَيمَة: ٢/٢٨ م ٣٠٨٠ م ١٣٧٠، صَحِيح أبن حِبَّان: ٢/٧٧ م ٢٨٢٧، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ١/٨٠١ م ١٣٧٠، مَجْمَع الزَّوَائد: ٢/٨٠٨، تَأْرِيخ بَعْدَاد: ٢/٨٧٣.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، الرَّوض الْأَنف: ٢٥٠/٤، الشَّفا بتَعرِيف حقُوق المُصطَفىٰ: ٢٤٩/١ و ٤٨٤، نَسِيم الرَّيزاض:
 ٢٤٤٧، شَرْح القَاريء بهَامشَه: ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح البُخَارِيّ: ٢/ ١٨ و ٨٥، كَنز الْمُثَال: ح ٤٠٤٧٩، السّنن الْكُبْرَىٰ للبَيهقي: ١/ ٢٥، الشّحلىٰ: الذّكرىٰ: ٧٠. دَعَائِم آلْإِسْلاَم: ١/ ٢٢٤، بدَائع الصّنائع: ١/ ٣١، الْـمُغْنِي: ٢/ ٤١١، السُحلىٰ: ٥/ ١٤٠، مُسْنَد أَحمَد: ٣/ ١٩٤، صَحِيح مُسْلِم: ٧/ ٧٦، سُنن آبن مَاجه: ١/ ٥٠٠، سُنن أَبِي دَاود: ٢/ ٢٤، مُسْنَد أَبِي يَعلىٰ: ٣/ ٣٤، المُصَنَّف: ٣/ ٢٦٧، الأَحكَام لْإِمَام يَحيىٰ الهَادي: ١٥٠، الكَافِي: ٢٦٢/، ذَخَائِر الْمُقْبَىٰ: ٢/ ٢٤٤،

عَاش فِي ديَاجِير الهَمجيّة ... وَقَد نَجَح فِي هَذَا العَرض نجَاحاً لَم يُدانه فِيهِ أَي مُصلح آخر فِي التَّأرِيخ كلّه، وَقَد وَصَل إِلَىٰ مَا يَبْتَغِيه ... وَأَقَام فَوق اليَهوديّة وَالمَسيحيّة وَدِين بلاَدَه القَدِيم دِيناً سَهلاً وَاضحاً، وَصَرِيحاً قوامه البَسَالَة وَالعَرِّة، وَاستطاع فِي جِيلٍ وَاحد أَنْ يَنْتَصر فِي مِئَة مَعركَة، وفِي قَرن وَاحد أَنْ يُنشيء دَولَة عَظِيمة، وأَنْ يَبقىٰ إِلَىٰ يَومنا هَذَا قوّة ذَات خَطر عَظِيم فِي العَالَم». وقالَ «مُونتجمري وَات» فِي كِتَاب مُحَمَّد فِي المَدينَة: «كُلَّمَا فَكَرْنَا فِي تَأْرِيخ مُحَمَّد أَي المَدينَة : «كُلَّمَا فَكَرْنَا فِي تَأْرِيخ مُحَمَّد أَي عَظمَة مِثل هَذَا العَالَم». وَلاَ بِدْع أَنْ لاَ يَوَازي مُحَمَّداً فِي عَظمَته وَأَنْ يَعَالَي مُحَمَّد أَي المَدينَة وَخَاتِم النَّبيّين.

### هَرَاحِلِ الدَّعوَةُ:

لاَقَت دَعوَة مُحَمَّد عَلَيْ مِن قِوىٰ الشَّر وَالبَغي \_مَا تُلاَقِيه كُلَّ دَعوَة إِصلاَحيَة، وَمَرِّت مَع أَعدائها بالعَدِيد مِن المَرَاحل، وَلَكن مُحَمَّداً تَخطَّاها جَمِيعاً بحِكمَته وَمَرِّت مَع أَعدائها بالعَدِيد مِن المَرَاحل، وَلَكن مُحَمَّداً تَخطَّاها جَمِيعاً بحِكمَته وَتَدبِيرَه، وَصَبرَه وَتَخطِيطَه، وَهَذَا مِن أُوضَح الدَّلائِل عَلَىٰ عَظمَة شَخصيتَه.

جَهَر بدَعوة الْإِسْلاَم، فقُوبل أَوَّل الْأَمْر بالسُّخرية وَالْإِستهزَاء، فَصَبر وَمَضىٰ فِي دَعوته، وَٱنْتَشر الْإِسْلاَم فِي مَكّة بَيْنَ جَمَاعَة مِن الرَّجَال وَٱلنِّسَاء، فَاسْتَد غَضَب الْأَشرَار، وَٱجْتَمعَت كَلمتهُم عَلَىٰ إِيذَاء مَن أَسلَم بكُل أَلوان التَّعذِيب عَضَب الْأَشرَار، وَاجْتَمعَت كَلمتهُم عَلَىٰ إِيذَاء مَن أَسلَم بكُل أَلوان التَّعذِيب وَالتَّذيل، وَحَاولُوا إِغرَاء النَّبيّ بالمُلك وَالمَال، وَلكنّه رَفَىض بحرَم وصَلاَبة، فَلَجأوا إلَىٰ الحصَار وَالمُضَايقَة، وتَعاقدُوا فِيمَا بَيْنَهُم أَنْ يُعقَاطِعُوا النَّبيّ وَأَهلَه وَالنَّذِين مَعَهُ إِقْتصَاديًا وَإِجْتمَاعيًا ... وَآستَم الحصَار فِي الشَّعب ثَلاَثَة أَعوام وَلاَئوا أَسْتَم الحصَار فِي الشَّعب ثَلاَثَة أَعوام حَتَّىٰ آشتَد البَلاَء وَالجُهد بالمَحصُورِين، وتَعَالَت أَصوَات الصِّبيَان بالبُكَاء، وكَانُوا

يَأْ كَلُون وَرَق الشَّجر المُرِّ ... وَرَوىٰ بَعْض مَن كَان مَع النَّبِيِّ فِي الحصَار : أَنَّه وَجَد قِطعَة جِلد جَافّة فَبَللهَا بالمَاء ، وَوَضعهَا عَلَىٰ النَّار وَأَ كَلهَا (١١).

وَرَغِم ذَلِكَ آزدَاد ٱلْمُؤْمِنُون إِيمَانَا بَالله وَرَسُوله ، وَبَان الحَق لا بُدّ أَنْ يَنْتَصر ، فَعَرَم الطُغَاة عَلَىٰ إِغتيَال مُحَمَّد مُجْتَمعِين بضربة رَجُل وَاحد كَي يَتَفرق دَمه فِي القَبَائِل ... وَلَكن الله سُبْحَانَه هَدَم بنيَانهُم مِن القَوَاعد ... وَهَاجر النَّبي عَلِيَّةُ إِلَىٰ القَبَائِل ... وَلَكن الله سُبْحَانَه هَدَم بنيَانهُم مِن القَوَاعد ... وَهَاجر النَّبي عَلِيَّةُ إِلَىٰ المَدِينَة (٢) ، فَجَمعُوا الجيوش له ، وَأَعلنُوا عَلَيهِ حَرباً مُنظمة ، وَظَلُوا يُقَاتلُونَه زهاء المَدِينَة (٢) ، فَجَمعُوا الجيوش له ، وأَعلنُوا عَلَيهِ حَرباً مُنظمة ، وَظَلُوا يُقَاتلُونَه زهاء عَشر سنين ... وَرَد الله اللّذِين كَفرُوا بغيظهم (٣) ... وَبعد العَجز وَاليَأْس ٱستَسلمُوا صَاغرِين ... هَكَذَا أَرَاد الله ، وكَان له مَا أَرَاد ... وَهكذَا سَارَت دَعوَة الْإِسْلام وَعَيَاة الدَّاعي وَصحَابَته : يَنْصرُون الله ، وَالله يَنْصرهُم وَفَاء بوَعدَه ، وَعمَلاً بقوله : وَحَيَاة الدَّاعي وَصحَابَته : يَنْصرُون الله ، وَالله يَنْصرهُم وَفَاء بوَعدَه ، وَعمَلاً بقوله : وَحَيَاة الدَّاعي وَصحَابَته : يَنْصرُون الله ، وَالله يَنْصرهُم وَفَاء بوَعدَه ، وَعمَلاً بقوله : وَحَيَاة الدَّاعي وَصحَابَته : يَنْصرُون الله ، وَالله يَنْصرهُم وَفَاء بوَعدَه ، وَعمَلاً بقوله : فَا مَن لَهُمْ وَأَخْدَا مَكُمْ وَ اللّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلُهُمْ وَاللّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلُهُمْ وَاللّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلُهُمْ وَاللّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَالًا ...

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ / ٣١، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢ / ٧١، البِدَاية وَالنَّهَاية: ٣ / ١٢٠، السِّيرَة النَّبوَّية لِابْن هِشَام: ١ /٢٥٣/، السَّيرَة النَّبوِّية لِابْن كَثِير: ٢ / ٦٨، سُبل الهُدىٰ وَالرَّشَاد: ٢ / ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شوَاهد التَّنزيل لِـلْحَاكِـم الحَسكَـاني: ١٢٣/١ ح ١٣٣، والشَّعلبي فِـي الكَشـف والْـبَيّان: ١٧/١، والشَّعلبي فِـي الكَشـف والْـبَيّان: ١ / ١٧٨، المُستَرشد فِي إِمَامَة أَمِير الْمُؤْمِنِينَ: ٤٣، المُستَرشد فِي إِمَامَة أَمِير الْمُؤْمِنِينَ: ٤٣، الخَصَائِص لِابْن البطرِيق: ٩٨، كَشف الْيَقِين: ٩٠، تَذكرَة الخواصّ لسِبط أبن الجَوري: ٤٠، تَذكرَة الخواصّ لبيعط أبن الجَوري: ٤٠، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢٣/٢، الطَرائف لِابْن طَاوس: ٢٠٥، كفَاية الطَّالِب: ١١٥، يَنَابِيع المَوَدَّة: ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، السَّيرَة النَّبويَة لِإبْن هِشَام: ٧٨/٥، فَتح البَاري: ٢٨٠/٧، تُحفَة الْأَحوَذي: ٢٦٣/٥، شَرح الزَّرقَاني: ٢٨٠/٥، تَفْسِير القُرطُبي: ١٩١/٤ و ٢١٤، مُسْنَد أَبي عوَانه: ١٩٥/٤، الكَامِل لِإبْن الزَّرقَاني: ١١٦٢/١، السَّيرة العَلبية بهَامش السَّيرة النَّبَوِيَّة: ١٤٣/٢، تَأْرِيخ دِمشق: ٢٠٢/١٤٣/١، تأثيير: ٢٠١٤٣/١، السَّيرة البَخاري: ١٥١٦/٤ ح ٢٠٠٣، المُستَدرك عَلى الصَّحِيحَين: ٢٨٤٥/٥ ح ٢٠٠٣، مَجْمع الزَّوائد: ٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٤) مُحَمَّد: ٧ ـ ٨.

## لَهَاذَا عَفَا هُحَمَّد ﷺ عَنْ أَلَدٌ أَعْدَائُه:

يَبقىٰ هَذَا السُّؤَال: وَمَاذَا فَعَل النَّبِي اللَّهِ بأَعدَائه حِينَ تَمَكن مِن رقَابهِم ؟... وَقَد وَجّه النَّبِي نَفْسَه هَذَا السُّؤَال إِلَىٰ الَّذِين ٱستَسلمُوا بَعد أَنْ قَاومُوا وقَالَ لَهُم: يَا مَعْشَر قُرَيْش مَا تَظنُون أَنّى فَاعِلٌ بِكُم ؟.

قَالُوا: خَيرَاً، أَخ كَرِيم، وَأَبن أَخ كَرِيم. قَالَ: إِذْهَبُوا فَأَنْتُم الطُّلْقَاء (١٠.

مَا هَذَا؟ هَل هُو رَحمَة، أَم أَريَحيَة؟.

كَلّا، أَنّه سمُو المَبدأ، وَشَرف المَقصَد، وَخُلق المُصلح الَّذي لاَ يَمفْعَل الفِعل بوَحي مِن منافعهِ، أو دَافع مِن أَغرَاضَه... لَقَد أَرَاد النّبيّ يَبَيْ اللهُ بهذَا العَفو أَنْ يُمفهِم الْأَعدَاء وَالعَالَم كلّه أَنّه لاَ يَبتَغي مِن وَرَاء النّصر عَلَىٰ مَن يَرُوم قَتْله وَتَدمِيرَه إلاّ الْحَقّ وَالعَالَم كلّه أَنّه لاَ يَبتَغي مِن وَرَاء النّصر عَلَىٰ مَن يَرُوم قَتْله وَتَدمِيرَه إلاّ إحقاق الحقق وَإِزهاق البَاطل، فَإِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَتَحقَّق فَلاَ تَشفي وَشمَاتة، وَلاَ تَقتيل وَتَذكيل. وَلَيْس مِن شَائه وَشِيمَته أَنْ يَستَذل أَحداً حَتَّىٰ وَلُوكَان أَلدّ أَعدائه، لأَنَّ هَذَا الخُلق لاَ يَجْتَمع بحَال مَع نَزَاهَة الهَدف، وَالْإِخلاص للمَبدأ ومِن هُنا تَجَاوب مَع الدَّعوَة وَالدَّاعي كُلّ مَن عَرَف مُحَمَّداً عَلَىٰ حَقِيقَته، وَدَرَس سِيرَته بحثاً عَن الحَقّ لوَجه الحَقّ.

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَفْسِير القُرطُبي: ٢/ ٢٥٨، سُنن البَيهتي الكُبرى: ١١٨/٩، مُسنَد الرَّبِيع: ١٧٠/١ ح ٤١٩، الجَامع الصَّغِير: ١/ ٢٠٧٠ ح ٣٦٨، نوَادِر الأُصُول فِي أَحَادِيث الرَّسُول: ٣٢٥/١، نَتْح البَاري: ١٨/٨ ح ٢١٣، نوَادِر الأُصُول فِي أَحَادِيث الرَّسُول: ٢/ ٣٢٥، نَتْح البَاري: ٣٦١/١، الأُمَّ: ٣٦١/٧، الثَّمَ: ٣٦١/٧، تَأْرِيخ ح ٢٨٨، الطَّبري: ٢/ ١٦١، السَّيرَة النَّبويَّة: ٥/ ٧٤.

## الرّسَالَة وَالرَّسُولِ قَبِلِ الْإِسْلاَمِ:

آخْتَلف القَصَّاصُون القُداميٰ فِي عَدَد الْأَنْبِيَاء، فَمن قَائِل: ثَلاَثمئَة وَثَلاَثَة عَشَر نَبِيًا، وقَائِل: مِئَة وَأَرْبَعَة وَعشرُون أَلفَاً (()، وقَالَ آخر: مليُون وَأَرْبعمِئَة وَأَربَعَة وَعشرُون أَلفَاً (()، وقَالَ آخر: مليُون وَأَرْبعمِئَة وَأَربَعَة وَعشرُون أَلفاً. وَلاَ أُدري: كَيف تَمَّ هَذَا الْإِحْصَاء، وَالله سُبْحَانَه يَـقُول لنَـجيّه: ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْناَ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (()).

وَمَهِمَا يَكُن فَنَحنُ غَير مُكلفِين بالبَحَث عَن عَدَد الْأَنْبِيَاء وَعِلدَّتهُم، وَيَكفِينَا الْإِجمَال بِمَا جَاء فِيهِم مِن آيَة قُرآنيَة أَو سُنَّة نَبويَّة.

وَمَن تَتَبع آي الذِّكر الحَكِيم يَجد أَنَّ رسَالَة كُلَّ نَبيّ ـ غَير مُحَمَّد ـ تَقف عَلَىٰ قَومَه فَحَسب، أَو عَلَىٰ أَهْل زَمَانه، وَلاَ تَتجَاوزهَا إِلَىٰ جَمِيع العَالمِين مِن بَعدَه، بَل أَنَّ رسَالَة بَعْض الْأَنْبيَاء كَانَت مَقصُورَة فِي مَنضمُونها عَلَىٰ مُنحَارِبَة الْأَصنَام، وَعِبَادَة الله وَحدَه لاَ شَرِيك لَهُ، كمَا تُوميء الْآيَة: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَعَقَىٰ مَ أَعْبُدُواْ ٱللَّه مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْدُهُ ﴾ (٣).

وَمِثلهَا رسَالَة هُود، وَصَالح كمَا فِي الْآيَة: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُرَ أَفَلَاتَتَقُونَ ﴾ (٤). و: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْم اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُرقَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ هَاذِهِ ي نَاقَةُ

<sup>(</sup>١) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائِد: ١٥٩/١، فَتْح البَاري: ٢٥٦/٦، البَحر الرَّائِق: ٢٨٣/١، الْخِصَال: ٢٤١/٢ بَاب مَا بَعْد الأَلْف، الأَمَالي: ٣٠٧ المَجلس ٤١ ح ١١، الكُلَينِيّ فِي الكَافِي: ٢٢٤/١ بَاب أَنَّ الأَئِمَة ورَثوا عِلم النَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ ح ٢. عَنْهُ البُرهَان: ٢٠٠/٧ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) غَافِر: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ٱلْأَعرَاف: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ٱلأُعْرَاف: ٦٥.

ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيَ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَ مَسُّوهَا بِسُـقَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (١).

## عُهُوم الرّسَالَة الهُحَمَّدِيَّة:

أَمَّا رِسَالَة مُحَمَّد عَيَّا اللَّهِ فَقَد خَاطَبَت كُلِّ إِنْسَان أَينَما كَان، وَمَــتىٰ يَكُــون، قَــالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا لَكُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١) ، وَقَالَ تَـعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَنِـلَمِينَ ﴾ (١) .

أُمَّا مَبَادي، رسَالَة مُحَمَّد عَلَيْ فَإِنّهَا تَتَسع للْحَيَاة الْإِنْسَانيَّة مِن شَتَىٰ جوانبها، وَفِي جَمِيع مَرَاحلها؛ لأَنَّهَا تُلغي كُلِّ مَا هُو خَاصّ بزَمَان أُو مَكَان، وَعُنصريَّة، أُو طَبِي جَمِيع مَرَاحلها؛ لأَنَّهَا تُلغي كُلِّ مَا هُو خَاصّ بزَمَان أُو مَكَان، وَعُنصريّة، أُو طَبقيَّة، وَلاَ تُبقي إلاَّ النَّافع الصَّالح فِي كُلِّ عَصْر وَمَصْر: ﴿وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ (١٤).

أَيَّة أَرْض فِي الشَّرق أم فِي الغَرب، فِي القَدِيم أم الحَدِيث.

وَمِن البُرهَان عَلَىٰ ذَلِكَ أَوَّلاً: إِيمَان الْإِسْلاَم بالعَقْل، وَثِقَتَه بقُدرَته عَلَىٰ مَعْرِفَة الحَقِيقَة.

ثَانِيَاً: إِيمَانَه بالعِلْم وَالحَثّ عَلَىٰ طَلِّبه، وَالتَّندِيد بالتَّقلِيد وَالمُتَابِعَة العَميّاء.

ثَالثَاً: إِيمَانَه بالجُهد وَالعَمل لْحَيَاة أَرقيٰ وَأَقْوَم.

رَابِعاً: إِيمَانَه بِالعَدل، وَالحُرِيّة، وَالمُسَاوَاة، وَبِالثُّورَة ضِدّ الجَهل، والظُّلم

<sup>(</sup>١) ٱلْأَعْرَاف: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ٱلْأَعْرَاف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ٱلْأَنْسَاء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ٱلرَّعَد: ١٧.

والْإِسْتغلاَل، وَكُلَّ مَبداً مِن هَذِهِ المَبَاديء يُسقط مَا هُو خَاصٌ، وَيَستَبقي مَا هُو عَامٌ، وَيَستَبقي مَا هُو عَام، وَمُشَاع بَيْنَ كُلَّ النَّاس.

وَأَيضاً مِن مَظَاهِ الْإِنْسَانِيَّة الشَّامِلَة فِي رَسَالَة الْإِسْلَام، الجَمْع بَيْنَ الدُّنْيَا مَطَيَّة للْآخرة، وَوجُوب الْإِيمَان بكُلِّ نَبِي وَرَسُول دُون فَرق فِي ذَلِك بَيْنَ أَحد مِنْهُم ... وَيَحمل هَذَا الْإِيمَان مَعنىٰ عرفَانْ الجَمِيل لجُهد كُلِّ فِي ذَلِك بَيْنَ أَحد مِنْهُم ... وَيَحمل هَذَا الْإِيمَان مَعنىٰ عرفَانْ الجَمِيل لجُهد كُلِّ كَرِيم، وأَيضاً مِن مَظَاهِ شمُول الرّسَالَة وجُوب التَّعاون مَع كُلِّ فِئَة وَجهة عَلَىٰ خِدمَة الْإِنْسَان وَمَصلَحته، وَقَد حَدّد مُحَمَّد عَلَيْ رَسَالَته وَتَكاملها دُون سَائِر الرّسَالاَت، وَصَوّرها بأبلَغ صُورَة وَأَكْمَلها حَيثُ قَالَ: «إنّما مثلي وَمثل الْأَنْبِيَاء الرّسَالاَت، وَصَوّرها بأبلَغ صُورَة وَأَكْمَلها حَيثُ قَالَ: «إنّما مثلي وَمثل الْأَنْبِيَاء قَبْلي كَمَثَل رَجل اَبْتَنىٰ بُنيَاناً فَأَحسنَه، وَأَكْمَله إلاّ مَوضع لَبنَة مِن زَاويَة مِن زَوايَة مِن زَوايَة مِن زَوايَة مِن أَوايَاه، فَجَعل النّاس يَطيفُون بهِ، ويَعجبُون مِنْهُ، ويَتقُولُون: هَلًا وَضَعتَ هَذِه اللّبَنَة، فَأَنَا اللّبنَة، وَأَنَا خَاتِم النَّبِيِيّن» (۱).

#### هَدُهِ اللَّبِئَةِ الهُكُمِلَةِ:

وَهَذِهِ اللّبنَة المُكَملَة لصَرح التَّعالِيم الْإِنْسَانيَّة ، إِنْ هِي إِلاَّ كَنَايَة عَن شَمُولَ الرِّسَالَة المُحَمِّديَّة ، وأَنَّها تَتجَاوب بمَبَادتها مَع مَطَالب ٱلْحَيَاة فِي كُلِّ العَصُور وَالْأَمْكنَة ، وفِي جَمِيع الحَالاَت تَمَاماً كَالذي يَبْني دَارَاً تَصلح للسَكَن فِي كُلِّ الفُصُول وَالعُصُور .

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَارِيّ: ١٦٣/٤، مُشنَد أَحمَد: ٢٥٦/٢ و ٣١٢، صَحِيح مُشلِم: ٧٤، فَتح البَاري: ٢٧٦٦، السّنن الْكُبْرَىٰ: ٣٤٦/٦، نُظم دُرّر السّمطَين: ٥٣، مُشنَد الشّاميّين: ٢٦٦/٤، مُطلَ دُرّر السّمطَين: ٥٣، مُشنَد الشّاميّين: ٢٦٦/٤، مُع إخنلاّف يَسِير فِي مُشنَد أَحمَد.

وإِذَا قَالَ قَائِل: أَنَّ مَا يَصْلَح لَعَصر مَضَىٰ لاَ يُمْكن تَـطبِيقَه عَـلَىٰ عَـصْر أَتـىٰ وَيَأتي، لأَنَّ كُلِّ شَيء فِينَا وَحَولنَا يَتغيّر وَيَتحرّك، شِئنَا ذَلِكَ أَم أَبَينَا، وعَلَيهِ فَـلاَ يُمْكن بحَال أَنْ تَصلح شَريعَة وَاحدَة لكُلِّ النَّاس فِي كُلِّ الأَزْمنَة وَالأَمكنَة، إِذَا قَالَ هَذَا قَائِل قُلنَا فِي جَوَابه:

أُوَّلاً: أَنَّ التَّغيِّير وَالتَّبدِيل إِنَّمَا هُو فِي الْأَفرَاد لا فِي المفَاهِيم.

ثَانِيَاً: أَنَّ الْإِسْلاَم قَد حَثَّ عَلَىٰ العَمَل مِن أَجل التَّطور وَالتَّحول، وَلَكن إِلَىٰ الْأَحسَن وَالْأَقوَم، كمَا نَصّت الْآيَة: ﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (١).

وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّ الْإِسْلاَم مَع مَا يَنْفَع النَّاسِ فِي جَمِيع الحَالاَت، وَمَهمَا تَـغيَّرت الظُّرُوف وَالبِيئَات.

وَلَيْس مِن شَكَ أَنَّ الْأَنْفَع وَالْأَصلَح لَجَمِيع النَّاس لاَ يَتحقَّق وَلَن يَتَحقَّق إِلاَّ مَع التَّعاون الشَّامِل الكَامِل، وَهَذَا النَّوع مِن التَّعاون لاَ يَتَحقِّق إِلاَّ إِذَا أُلغِيت جَمِيع الحَوَاجز وَالفَوَارق، وَآمْتزَاج المَاضي بالحَاضر، وَالحَاضر بالمُستَقبل، وَالشَّرق الحَوَاجز وَالفَوَارق، وَآمْتزَاج المَاضي بالحَاضر، وَالحَاضر بالمُستَقبل، وَالشَّرق بالغَرب، وَالأَسود بالأَبْيض، وَعَاش الكِلِّ تَحتَ رَايَة الوَاحد الأَحد بلا شيوعيَّة... وَلاَ رَأْسمَاليَة... وَلاَ وجُوديَة... وَلاَ برجماتيَة... وَلاَ صراع ومُنافَسَة ... أَبَداً لاَ شيء إلاَ تَعاون الكُلِّ بإخلاص لمَصلحَة الكُلِّ ... وَهَذَا هُو الأَسَاس الَّذي بَنىٰ عَلَيهِ الْإِسْلاَم جَمِيع أَحْكَامه وَتَعالِيمه: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِيِّ وَالتَّقُوىٰ وَلاَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِشْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ (٢) ، وقالَ تَعالىٰ: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسَا لَا فَيْ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا فَنُ الْمُعْلِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَنَّمَا أَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا فَعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَنْمَا أَنْ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَنْمَا أَنْ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٩.

<sup>(</sup>٢) ٱلْتنائِدة: ٢.

اُلنَّاسَ جَمِيعًا﴾<sup>(١)</sup>.

## دَعوَةً هُحَمَّد بِنَفْسِهَا دَلِيلٍ:

وَبَعد، فَإِنَّ خَير حُجّة وَرَكِيزَة للإِيْمَان بنُبوّة مُحَمَّد ﷺ هِي دَعوَاه بالذَات، وَمُجَرد قَوْلَه: ﴿إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (١) ... أَلَم تَشْهَد الوَثَائق التَّأْرِيخيَّة القَاطعَة بأَنَّ مُحَمَّداً كَان كَاملاً فِي عَقْله، وَصَادقاً فِي قَوْلَه، وَأَمِيناً عَلَىٰ عَهْدَه وَنَزيها فِي قَصدَه، وَعَظِيماً فِي خُلقه ؟ .. وَإِذَن يَستَحِيل أَنْ يَدّعي النُّبوّة إِلاَّ إِذَا ٱقْتَنع، وَلاَ وَلَن يَقْتَنع إلاَّ بالحِسّ وَالتَّجربَة، وَكَفَىٰ بتَجربَة مُحَمَّد ضمَاناً وَبُرهَاناً.

وَكُلّ النّاس قَدِيماً وَحَديثاً يُطبقُون هَذَا المَبدأ عَلَىٰ كُلّ دَعوَة مُخلصة وَنَزيهة يَدّعيها عَالِم مُجَرّب، وَأَمِين مُتَثَبَت... يَبْحَث العَالِم وَيُنقِّب حَتَّىٰ إِذَا أُدرَك يَدّعيها عَالِم مُجَرّب، وَأَمِين مُتَثَبَت ... يَبْحَث العَالِم وَيُدينُون بِهَا تَمَاماً الحَقِيقة أَعلَنها عَلَىٰ النّاس، فَيَتقبلُونهَا شَاكرِين أَمَانَة مَنقُولَة، وَيُدينُون بِهَا تَمَاماً كما تَقَبلُوا «الجَاذبيّة» مِن نيُوتن، و «النّسبيّة» مِن إِينشتِين.. وَمِن الفَلكي وَالجُغرَافِي، وَعَالِم الْإِجتماع وَالنَّفس... وَمِن سيبَويه، وَنفطوية، وَأَبن درستويه إلى غَير ذَلِكَ مِن الْآرَاء وَالمُعتقدات الَّتي نَتلقاها بالتَّصدِيق عَن العُلمَاء الأُمناء دُون أَنْ نُجَرّب كمَا جَربُوا، وَنستَنبط كمَا استَنبطُوا حَتَّىٰ وَلُو كَان ذَلِكَ مُمكناً لنَا وَمَقدُوراً.

وَأَختُم هَذَا الفَصْل بكَلمَة للدُّكتُور مُحَمَّد سعَاد جَلاَل. وَهَذَا نَصَها بالحَرف الوَاحد:

« أَمعَن ٱلْقُرْءَان الكَرِيم فِي الْإِسْتدلال بالمَصنُوعَات الكَونيَّة ، وَظوَاهر الوجُود

<sup>(</sup>١) ٱلْمَنَائِدَة: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) اَلشُّعْرَاء: ١٠٧.

المُتنوعة فِي الْأَرْض، والْأَنَّهَار، وَالنَّبات، وَالسَّحب، وَالْأَمطَار، وَآخْ تلاف الْأَلوَأَنْ، وَالْأَلسنة، وَالجِبَال، والنَّاس، وَالْأَنْ عَام وَغَيرها، وفِي السَّموات وَالْأَرْض، وَالشَّمس وَٱلْقَمَر، وَالنَّجُوم، وَالمَشَارِق وَالمَغَارِب، مِمَّا حَفَل ٱلْقُرْءَان بذِكرَه وَغُدا يُكرِّره وَيُعِيد تِكرَارَه دَائِماً.

فَلَفَت نَظري ذَلِك وَتَسَاءَلت: أَنَّ الْإِستدلاَل عَلَىٰ وجُود الله وَحِكمَته وَعِلْمَه بِمَظَاهِر المَوجُودَات وَدلاَلتها هُو قمّة القِمَم فِي الفَلسَفَة الْإِلْهِيَّة، وَالثَّقَافَة الدِّينيَّة الْعَقلاَنيَّة، وَإِنْ تَكرّر هَذَا الْإِستدلاَل بصُورَة تُمثّل نهايَة الْإِمعان وَالْإِغرَاق، إِنَّ هَذَا لَيَدل عَلَىٰ قَصد مَقصُود، وَبَاعث عَظِيم الوَعي لهَذَا الجَانب مِن الْإِستدلاَل وَإِيقَاظ لِيَدل عَلَىٰ قَصد مَقصُود، وَبَاعث عَظِيم الوَعي لهَذَا الجَانب مِن الْإِستدلاَل وَإِيقَاظ البَصَائِر وَالْأَبصَار إِلَيهِ، وَلاَ يَكُون مُصَادفَة وَأَتَفَاقاً، وهُو عَمَل لاَ يُمْكن أَنْ يَصْدُر إلاَّ عَن ثقافَة فَلسفيَّة، وَدرَاسَات عِلميَّة مُتنوعَة، وَتَربيَة ذهنيَة مَنطقيَة للمُستَدل إلاَّ عَن ثقافَة فَلسفيَّة، وَدرَاسَات عِلميَّة مُتنوعَة، وَتَربيَة ذهنيَة مَنطقيَة للمُستَدل المَنشَأ فِي بِيئَة جَاهليَة، وَأُمَّة أُمِّيَة ؟.

لقَد كَانَ مِن المُستَحِيلَ عَلَىٰ مُحَمَّد عَلَيْ أَنْ يَلتَفت ذِهنَه بحُكم بِيئَته وَمُكوّنَاتَه الطَّبيعيَة وَإِنطبَاعَاته الْإِجْتمَاعيَّة وَالثَّقافيَّة ، وأَنْ يَنجه وَعيَه إِلَىٰ هَـذَا الْأُسلُوب الطَّبيعيَة وَإِنطبَاعَاته الْإِجْتمَاعيَّة وَالثَّقافيَّة ، وأَنْ يَنجه وَعيَه إِلَىٰ هَـذَا الْأُسلُوب النَّادر الخَفي الدَّقِيق فِي الْإِستدلال بصُورَة تَدل عَلَىٰ شدّة القصد وَقوّة الوَعي ، كَان مِن المُستَحِيل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لَو لَم يَكُن نَبيًّا يَتَلقىٰ وَحي ذَلِكَ المَـنْهَج مِن كَان مِن المُستَحِيل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لَو لَم يَكُن نَبيًّا يَتَلقىٰ وَحي ذَلِكَ المَـنْهَج مِن السَّماء ، ومِن لَدُن رَبّ العَالمِين ، فَهَذَا المَنْهَج مِن الْإِستدلال ، وَصدُورَه عَـمّن لاَ يَملك شرُ وطَه \_ دَلِيل قَاطع عَلَىٰ صِدق صَاحبه حِينَما يَدّعي الوَحي وَالبَلاَغ عَن الله رَبّ العَالمِين » (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر ، جَرِيدَة الجمهُوريّة المصريَّة (١٩٧٣/٧/١٠) . مَقَال ، للدُّكتُور مُحَمَّد سمّاد جَلاَل . (مِنْهُ مَثْغ ) .

# كِتَابِ الظَّاهرَةِ ٱلْقُرْءَانِيَّة

#### مُفِيد وَلَكنَ مُعَقّد:

أَلَّف الكَاتب الجَزَائِري الشَّهِير مَالِك بن نَبِي كَتَابَا فِي اللَّغَة الفَرنسيَّة ، أَسمَاه الظَّاهرَة اَلْقُرْءَانِيَّة ، وَتَرجَمه إِلَىٰ العَربيَّة الْأُستَاذ عَبدالصَّبُور شَاهِين ، وَالهَدف الظَّاهرَة الْقُرْءَانِيَّة ، وَتَرجَمه إِلَىٰ العَربيَّة الْأُستَاذ عَبدالصَّبُور شَاهِين ، وَالهَدف الْأُوّل مِن الكِتَاب إِثبَات نُبوّة مُحَمَّد عَلَيْ اللهِ بمنظق الحِس وَالعَقْل ، لا بالنصوص الأُوّل مِن الكِتَاب إِثبَات نُبوّة مُحَمَّد عَلَيْ اللهُ بمنظق الحِس وَالعَقْل ، لا بالنصوص وَالمُعبزات ، وَالمُعبزات . . وقد أنار الطَّرِيق لكل تَائِه وَحَائِر ، وأَفحَم كُل مُعَاند وَمُكَابر .

وَلاَ عَيب فِيهِ إِلَّا الغمُوض وَالتَّعقِيد ... إِنَّه أَسلُوب عَتِيق ، يَرجَع إِلَىٰ عَصْر مَا قَبل المَطَابِع وَالجَرَائِد ، وَلَو كَان فِي أُسلُوب هَذَا العَصْر لكَانَت فَائدَته أَكمَل وَأَعَم . وَعَلَىٰ سَبِيل المثَال أَذكُر مِنْهُ هَذِهِ العِبَارَة : « أَنَّ إِنْفرَاد النَّبيّ بكونه الشَّاهد الوَحِيد عَلَىٰ الظَّاهرة يَخْلَع عَلَىٰ هَذِهِ الحَقِيقَة قِيمَة إسْتثنَائيَة خَاصّة ».

وَالمَعنىٰ بإِخْتصَار كَامل وَوَاضح أَنَّ النَّبيِّ ﷺ عَلِم الوَحيي بطَرِيق الحِسّ وَالمُشَاهدَة وَهَذَا الطَّرِيق يَتعَذَّر عَلَىٰ غَير الْأَنْبيَاء، وعَلَيهِم أَنْ يَبحثُوا عَن طَرِيق آخر لمَعرفة الوَحى.

ومِن أَجل هَذَا رَأيتُ مِن المُفِيد أَنْ أَعْرِض بَعْض أَفكَار الكِتَاب بإِيجَاز وَبكَثِير مِن التَّصرف فِي الشَّكل دُون المُحتَوىٰ.

### أُزْمَة خَطِيرَة:

يَمرّ الْإِسْلاَم والمُسْلمُون الآن بأزمة خَطِيرة جدّاً... أَحدَثها وَأَثَارها عَدَد مِن شَبَابنَا المُسلم بالْأَبوَين الَّذِين تَخرجُوا مِن جَامعَات أَجنبيَة ، وَأَصرُوا عَلَىٰ تَردِيد الْأَفكَار الَّتِي زَكَاهَا أَسَاتذتهُم مِن غَير تَمحِيص وَرَويَة ... وَمَا كَان فِي هَـذَا مِن الْأَفكَار الَّتِي زَكَاهَا أَسَاتذتهُم مِن غَير تَمحِيص وَرَويَة ... وَمَا كَان فِي هَـذَا مِن بَأْس لُو وَقَف عِندَ الحقائِق العِلميَّة ، أَو التَّقالِيد العُرفيَة «الأتيكيت» وَلَكن تَعدّاه إلى الهَوىٰ ، وَالتَّعصب الصَّاخب وَالتَّمستر بستار العِلْم وَحُرِّية الفِكْر ، وَعَن هَـذَا الطَّرِيق تَوعَل الْإِلحَاد وَالتَّشكِيك فِي كُلِّ تُرَاث إِسلاَمي وَعَربي إِلَىٰ دَرجَة كَبِيرة . ومِن المُؤلم أَن يُوجد إِلَىٰ جَانب هَوُلآء جمهُور يَنْتَمي إِلَىٰ الدِّين ، وهُو يَحْمل وَمِن المُؤلم أَن يُوجد إلَىٰ جَانب هَوُلآء جمهُور يَنْتَمي إِلَىٰ الدِّين ، وهُو يَحْمل أَفكَارَاً خرَافيَة ، وَعَقلاً مَشلُولاً عَن كُلِّ تَقدّم ! مِمَّا سَاعَد عَلَىٰ زَعزعَة الثَقة فِي الدِّين وَأَهْلَد .

## الظَّاهرَة الدِّينيَّة:

أَظْهَر عِلْم الْآثَار أَنَّ الْإِيمَان بالله قَدِيم بقِدَم الْأَزْمَان، فَمِن الكَعبَة إِلَىٰ كَهُوف العِبَادَة فِي العَصْر الحَجري، ومِنْهَا إِلَىٰ مَعْبَد سُليمَان، وَعَهد المَعَابد الفَخمَة، ومِن هَذِهِ المَعَابد أَشرَقت الحَضَارَات، وَأَزْدَهرَت الجَامِعَات، وَدَارَت السُنَاقشَات السُّيَاسيَّة، وَالعِلميَّة، وَالفَلسفيَّة، وأَيْ ضَا كُلِّ القَوانِين، لاَهُوتيَة فِي أَصْلهَا وَأَسَاسهَا، أَمَّا مَا يَطلقُون عَلَيهِ آسم القَانُون المَدني فَإِنّه دِيني فِي جَوهرهِ وَلاَ سِيَّمَا فِي فَرنسَا حَيْث تَعَرَف الفرنسيُون عَلَىٰ الشَّريعَة الْإِسْلاَمِيَّة أَثنَاء حَملَة نَابليُون عَلَىٰ مَصْر، وَآشتَقُوا مِنْهَا قِوَانِينَهُم،

## هَا وَرَاء الطَّبِيعَة:

المَادّة قَاصرَة قصُوراً ذَاتيَاً عَن خَلق نَفْسهَا، وعَن إِيجَاد نظَامها وَتَركيبهَا، لأَنَّهَا عَبَارَة عَن مُجرّد حوَادث مُتتَابِعَة، كمّا قَالَ عُلمَاء الطَّبِيعَة، وبالتَالي فَإِنَّ المَادّة تَعْجز عَن تَزوِيدنَا بنَظرَة عِلميَّة، أو فَلسفيَّة عَن الخَلق وَمَا فِيهِ مِن تَطور وَنظَام.. وَهَذِهِ وَإِذَن فَمِن الضَّرُوري أَنْ نَفرض وجُود قوّة وَرَاء المَادّة، وَمُتمَيِّزة عَنْهَا... وَهَذِهِ القوّة وَحدهَا هِي الَّتي تَمدنَا بالتَّفسِير الصَّحِيح لوجُود الكون وَنظَامه، وَلكلِّ مَا تَعْجَز العُلُوم الطَّبِيعيَّة عَن تَفْسِيرَه.

هَذَا مَا يَقرّه العَقْل الَّذي يَربط المُسببَات بأَسبَابهَا، وَالنَّتَاتُج بمُقدَّمَاتها.. أَمَّا المَادَّيُون فَأَنَّهُم يَلجَأُ ون إِلَىٰ الصّدفَة حِينَ يَعْجَز العِلْم عَن التَّفسِير، وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّ الصّدفَة هِي الْإِلٰه المَعْبُود للمَادِّييِّن، وأَنَّ الله سُبْحَانَه هُو إِلٰه المُؤْمِنِين.

وَكُلّما تَقدّم العُلمَاء آكتَشف العُلمَاء أَنَّ وَرَاء ملاَيِّين السَّنِين الضَّوثيَة أَسْيَاء وَكُلّما تَقدّم العُلمَاء العُلمَاء أَنَّ وَرَاء ملاَيِّين السَّنِين الضَّولِيَة أَنْ لاَ وَحقَائق يَستَجِيل الوصُول إِلَىٰ مَعرفتها بأي طَرِيق.. وَحَسب المُؤْمِن بالله أَنْ لاَ يَصْطَدم إِيمَانه مَع مُكتشفَات العِلْم الحَدِيث... هَذَا إِذَا لَم يُدِل ببَرَاهِين جَدِيدَة عَلَىٰ وجُود الله، وَيَزد الأَدْلة القَدِيمَة قوّة ووضُوحًا ... وَالإِختلال الرُّوحي هُو اللّذي يَخلق الصّراع بَيْنَ العِلْم والدين.

## مَبُدَاُ النُّبوَّة:

مُنذُ إِبرَاهِيم الخَلِيل إِلَىٰ مُحَمَّد ﷺ جَاء أَنْبِيَاء كُثْر وَخَاطبُوا النَّـاس بآسم الله الوَاحد الأَحد، وَقَالُوا: أَنَّهُم مُرسَلُون مِن عِندَ الله ليُبلغُوا كَلمَته إِلَىٰ خَـلْقهِ، كـمَا

أَشَارَت الْآيَة: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾ (١).

وَكُلَّ ظَاهِرَة طَبِيعيَّة كَانَت أُو إِجْتمَاعيَّة إِذَا تَكرَّرت وَاستَمرت بإِنْتظَام ـ تُعْتَبر شَاهداً عِلميًّا عَلَىٰ أَنَّها حَقِيقَة ثَابِتَة بالضَّرُورَة، وأَنَّ لهَا خَصَائصها وَمميزَاتها.

وإِذَا دَرَسنَا حَيَاة الْأَنْبِيَاء نَجد أَنَّ مِن أَخصَّ خَصَائِصهُم الكَمَال الجِسمي، وَالعَقلي، وَالخُلقي، وأَنَّ رسَالَة اللَّاحق مِنْهُم آمتذاد لرسَالَة السَّابق فِي جَوهرهَا وَهَدفهَا، وأَنَّهُم مِن أَجلهَا كَانُوا فِي صرَاع دَائِم وَمَرِير مَع قِوىٰ البَغي، وَالشَّر حَتَّىٰ وَهَدفهَا، وأَنَّهُم مِن أَجلهَا كَانُوا فِي صرَاع دَائِم وَمَرِير مَع قِوىٰ البَغي، وَالشَّر حَتَّىٰ قُتل مِنْهُم العَدِيد، وَشُرد آخرُون بَعد التَّعذِيب وَالتَّنكِيل، لاَ لشَيء إلاَّ فِي سَبِيل دَعوة الخَير، والحَقّ، والعَدْل، وَالمُسَاوَاة، كمَا أَشَارَت الْآيَة: ﴿كُلَّمَا جَآءَهُمُ رَسُولُ بِمَا لاَتَهْوَى الْنَهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ (٢).

وَهَذَا يُؤدّي بِنَا حَتمَاً إِلَىٰ الْإِيمَان بصدقهِم وَأَمَانَتهِم، كمَا هُو الشَّأْن مِن شُهدَاء · المَبدأ وَالعَقِيدَة، لاَ شَأْن المُتهَوسِين وَأَربَابِ الْأَمْراضِ النَّفسيَّة.

## أَلْقُرْءَانِ الكَريم:

يَمتَازِ الْإِسْلاَم مِن بَيْنَ الْأَديَان فِي العَالَم كلّه ـبأَنّه الدِّين الوَحِيد الَّذي ثَبَت كتَابه السّمَاوي مُنذ اللَّحظَة الْأُولىٰ لوجُودَه، وَتَنَقّل طوَال أَرْبِعَة عَشَر قَرناً دُون أَنْ يَتَعرض لأَدنىٰ تَحرِيف أَو رَيب، أَمَّا التَّورَاة فَقَد وضعَت بَعد مُوسىٰ، وَالْإِنْجِيل بَعد عِيسىٰ بِعَهد طَويل، وَنَالتهُما يَد التَّقلِيم وَالتَّطعِيم بإعترَاف الشُّرّاح والنَّاقِدِين

<sup>(</sup>١) ٱلأَخْقَاف: ٩.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمَنَائِدَة: ٧٠.

مِن أَهَل الكتَابَين (١). وَإِذَن فَلَيسَت هُنَاك أَيَّة مُشكُلَة بالنَّسبَة إِلَىٰ ٱلْقُرْءَان، كمَا هُو الأَمْر بالقِيَاس إِلَىٰ التَّورَاة وَالْإِنْجِيل. وَبهَذا نَجد تَفْسِير الْآيَة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَنْفِظُونَ ﴾ (٢).

## قَبْلَ البِعْثَة:

أَنَّ الخُطوَة الْأُولَىٰ إِلَىٰ الحُكم بأَنَّ نُبوّة مُحَمَّد عَلِيَّةٌ حَقّ وَصِدق هِي أَنْ نَدْرُس نَفسيَته مِن حَيْث عَقْلَه وَإِخلاَصَه ، لأَنهُما الأَسَاس الجَوهري لكُلِّ دَلِيل يُسمْكن الْإعتماد عَلَيهِ فِي هَذَا المَوضُوع ، وَلكَي نَخْرج بنتيجة صَحِيحة فَعَلينَا أَنْ نَنظُر إِلَىٰ حَيَاة مُحَمَّد عَلِيَةٌ فِي عَصْر مَا قَبل البِعْثَة ، وَيَمتَد أَرْبَعِين سَنَة (٣) ، وَعَصر الوَحي ، وَالبِعثة ، وهُو عبَارَة عَن ثَلاَثَة وَعشرين عَاماً (١).

قَيضىٰ مُحَمَّد عَلَيْهُ حوالي خَمْس سَنوَات فِي الصَّحرَاء عِندَ مُرضَعَبه «حَلِيمَة» (٥٠) وَكَان لهَا مَصْدَر خَوف وَسرُور، خَوف عَلَيهِ، وَسرُور بهِ، وَبَعد قَلِيل

<sup>(</sup>١) أنظر، كِتَاب إظهَار الحَقّ للشَّيخ رَحمَة الله الهِنْدي. (مِنْهُ مَثَرٌ).

<sup>(</sup>٢) ٱلْحِجْر: ٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُسْنَد أَحمَد: ٣/ ٢٤٠ ح ١٣٥٤٣، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٣١٩/٦ ح ٣٦٤٣، فَتح البَاري: ٧/ ١٦٤ ح ٣٦٣٨، تُحْفَة الأَحْوَذي: ١٧/١٠، التَّمهيد لِابْن عَبد البرّ: ١٣/٣، شَرح النّووي عَلىٰ صَحِيح مُسْلِم: ٩٩/١٥، حَليَة الأَوْلِيَاء: ٣/٢٢، صَغوة الصّغوة: ١٥٢/١، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ١/ ٥٢١، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ٢٢٢/٢، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر، صَحِيح البُخاري: ١ / ٢٦، مُشنَد أَحَد: ٣ / ١٨، كَنز العُمَال: ٢٦٢/١٢ ح ٣٤٩٦١، الطَّبقَات الكُبرى: ٢ / ٢٠٤، مَجْمَع الزَّوائد: ٩ / ٢٤، سُنن الدَّارمي: ١ / ٣٧، المُعْجَم الكَبير للطَّبراني: ٣٤٧/٢٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر، الطَّبقَات الكُبرى: ١/٣٣٧، تَأْرِيخ الطَّبريّ: ٢/٧٥١، المُعجَم الكَبِير للطَّبراني: ٢١٢/٢٤،

مَاتَت أُمّه آمنَة (١١)، فَضَمّه جَدّه عَبدالمُطلّب، وَمَا بَلَغ الثَّامنَة مِن عُمْره حَتَّىٰ مَات جَدّه (٢١)، فَكَفَلَهُ عَمّه أَبُو طَالب (٢٣)، وَقَضىٰ مُحَمَّد مَرِحَلَة الشَّبَاب دُون أَنْ يَـنزَلق

(۲) أنظر، شَرْح صَحِيح مُسْلم: ١٥٠/٩، و: ١٣٣/١٧، الدِّيبَاج عَلَىٰ مُسْلم: ١٩٦/٣ و: ١٩٦/٨، التَّين الكُبرى: ١٩٦/٣، تلخِيص الحَبِير لِابْن حَجر: ١٥٥٥، مُسْنَد أَحتد: ١٩٦/١ و: ١٩٦٨، السُّنن الكُبرى: ١٩٦/٣ و: ١٩٢٨ و: ٢٦٣٥، الشُّن الكُبرى: ١٥٢/١ و: ٢١٨١ و النَّبوَة للبَيهقي: ٢/ ١٥٣، سُنن الدَّارمي: ١٥/١ و ١٥/ و ٢٦٧، مَجْمع الزَّوَاسُد: ٢/ ١٥٢ و: ٢٩٨/٨ و المُركِن البَينَ أَبِي شَيبَة الكُوفِي: ٧/ ٢٣٤، صَحِيح أبن خُزَيمة: ٣/ ١٤٠، المُعجَم الكَبِير: ١٤٥/١٢ و: ٣٢/ ٢٥٥، الطَّبقَات الكُبرى: ٢/ ٢٥٢، تَأْرِيخ خُزَيمة: ١/ ٢٥٠، المُعجَم الكَبِير: ١/ ١٤٠، الشَفا بِتَعرِيف حَقُوق المُطفىٰ، القَاضي عِبَاض: ١/ ٢٥٠، أسد الفَابة: ١/ ٢٩٠، الشَفا بِتَعرِيف حَقُوق المُطفىٰ، القَاضي عِبَاض: ١/ ٥٦٠.

(٣) أَصَابه عَيَّا إِنَّ فِي السَّنَة السَّابِعَة رَمَد شَدِيد، وَلمَّا مَرضَ جَدَّه عَبدالمُطلب مَرض الْمَوت أُوصىٰ بهِ إِلىٰ عَمَه أَبِي طَالب لفَخَامته وَكُونه شَقِيق أَبِيهِ عَبدالله فَأَفْتخر بِشَرف كفَالَته، وَتَربِيته عَيَّالِهُ إِذَا أَكُل مَعهُم وَعَدم شِبعهم إِذَا لَم يَأْكُل مَعهُم، وَنزُول المَطر الغَنزير حِين الخَير وَالبَركَة كَشِبع عِيَاله إِذَا أَكُل مَعهُم وَعَدم شِبعهم إِذَا لَم يَأْكُل مَعهُم، وَنزُول المَطر الغَنزير حِين أَسْتَسقىٰ بهِ لِقَحط أَصَاب أَهْل مَكَّة، وَسَافر به إلىٰ الشَّام فِي تجارة، فَلَمَّا نَزَل الرَّكب بُصرىٰ رَآه عَيَّالَةُ وَالمَّامِنَةُ فَصَنع للقوم طَعَاماً كَثِير رَاهب بِهَا يُقَال لهُ بُحيرًا، وَهُو فِي صَومَعته، وَكَان قَد ٱنْتَهىٰ إِلَيه عِلم النَّصرَانيَة فَصَنع للقوم طَعَاماً كَثِير لاَ جُله عَلَيْهُم، وَكثِيراً مَا كَانُوا يَمرُون بهِ فَلاَ يُكلمهُم وَلاَ يَعرض عَلَيهِم. ثُمَّ قَال لعَمّه أُرجع بِأَبن أَخِيك، وَأَحذَر عَلَيه مِن اليَهُود، فَلَمَّا فَرَع أَبُو طَالب مِن تجَارته رَجَع مُسرعاً إلىٰ مَكَّة. أَنظر، البِدَاية وَالنَهاية:

الإستيماب: ١٨١٢/٤، تَأْرِيخ دِمَشق: ١٧٢/١، شَرح الهمزِيّة نَقلاً عَن هَامش السَّيرَة الحَلبِيّة: ٥٦، سِيرَة آبن هِشَام: ١٩٨/١، التَّعظِيم وَالمِنَّة سِيرَة آبن هِشَام: ١٩٨/١، التَّعظِيم وَالمِنَّة للسَّيوطي: ٢٥، شَرح النَّهج، لِابْن أَبي الحَدِيد: ٣١١/٣، ذَخَائر العُقبىٰ: ١٦٥، تَهذِيب أبن عَسَاكر: ١٨٠٣، فَتح البَاري: ٢٧/١، تَأْرِيخ دِمَشق: ٣٣/ ٤٣١، مَجْمَع الزَّوَائد: ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) خَرجت بهِ أُمّه إِلَى المَدِينَة لزيَارَة أَخوَاله مِن بَني النَّجار أَي أَخوَال جَدَّه عَبدالمُطلب فَمَرضت وَهِي رَاجعَة بهِ ، وَمَاتت وَدُفِنَت بِالْأَبوَاء . وَالْأَبوَاء : قَريَة مِن أَعتال المَدِينَة بَيْنَها وَبَين الجُحفَة مِحاً يَهلي المَدِينَة بَيْنَها وَبَين الجُحفَة مِحاً يَهلي المَدِينَة ثَلاَثَة وَعشرُون مِيلاً . وَقِيلَ : جَبل عَلى يَمِين المَصْعد إلىٰ مَكَة مِن المَدِينَة . أُنظر ، مُعجَم البَلْدَان : ١ / ٧٩ / المتقارف لاِبْن قُتيبَة : ٠ ٥ / المَنَاقب لاِبْن شَهرآشُوب : ٣ / ٣ ٤ ، السَّيرَة لاِبْن هِشَام : ١ / ٢ و ٧ ، دَلاَئِل النَّبوَّة للبَيهقي : ١ / ٢ ٨ / ١

فِي إِثم أَو شَهوَة مَع أَنَّ فُرَص الفَسَاد كَانَت وَافرَة فِي مَكَّة ، وكَان فِي أَعيُن قَومَه الصَّادِق الأَمِين (١)، وَهَذِهِ شَهَادَة تَأْرِيخيَّة تُعطِينَا صُورَة مُفصَّلة وَثَمِينَة عَمن نَفْسيَته.

وفِي سِن الخَامسَة وَالعِشرِين تَزْوج خَدِيجَة (٢)، وَتَرَك هَذَا الزَّوَاجِ وَثَائِق قَيّمَة فِي سِيرَة مُحَمَّد عَلِيُهُ مِنْهَا الخُطبَة الَّتي أَلقَاهَا عَمّه أَبُو طَالب فِي زَوّاج آبن أَخِسيه حَيْث قَالَ:

<sup>\*</sup> ٢٥٥/٣. الكَاشف: ٣/٢٦، تقريب التَّهذيب: ٢/٣٨، وَأَخرَجَهُ أَبُو نَعِيم عَن الوَاقديَ عَن شيُوخه، وَذَكره أبن حَجر فِي الْإِصَابة: ١/١٧٩، وَأبن سَعد فِي الطَّبقَات: ١/١١، وَالسّيوطيّ فِي الخَصَائص: ١/١٨، وَدَلاَئل النُّبوَّة: ١/١٥، و: ٢/٢١، أبن هِشَام فِي السَّيرَة: ١/١٨، والسّيوطيّ فِي السَّيرَة: ١/١٨، والتّرمذيّ بِرَقم « ٣٦٢٤»، وَالفَتح: ١/٥٤٨ البِدَاية وَالنّهاية: ٢/٥٤٥، تَعقرِيب التَّهذيب: ٢/٨٤٨، الإَصَابَة: ١/١٧٩، الطَّبقَات الكُبرى: ١/١٢١، وَالسُّيوطيّ فِي الخَصَائِص: ١/١٨٠، دَلائل النُّبوَّة: ١/١٨، و: ٢/٤٢، أبن هِشَام فِي السِّيرَة: ١/١٨، عُمدَة القاريء للعَيني: ٢/٤٤٤، الموَاهب اللَّدُنِيَّة: ١/٨٤٨.

<sup>(</sup>۱) أنظر. مُشند الشّهاب: ١/٥٧ ح ٦٨. أَمثَال الحَدِيث: ١/٥٣ ا ح ١١٧، شُعب الْإِيمَان: ٥/١٧٥ ح ١٧٦، انظر. مُشند الشّهام: ١٨٢/٣، مُسبل ١٦٢٦، الفَرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ٢/٥٥ ح ٢٣١٣، السّيرَة النَّبوَية لِابْن هِشَام: ١٨٢/٣، مُسبل الهُدى وَالرَّشَاد: ١/٤٧٨، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/٨، تَأْرِيخ الطَّبري: ١/٥٨١.

<sup>(</sup>٢) أَوّل أَزْوَاجِه تَيَلَيُّةُ: خَدِيجَة بِنت خُويْلد بن أَسدٍ بن عَبدالعزّى بن قُصيّ، تزوَّجها تَيَلِيُّةٌ قَبل الوَحيي وَعُمره حِينئذ خَمس وَعشرُون سَنَة، وَقِيلَ: إِحدى وَعشرُون سَنَة، وكَانَ عُمُرهَا حِينَئذٍ أَرْبَعِين سَنَة، وَقُرَا مَا يَنكح عَلَيْهَا إِمَرْأَةٌ حَتَّى مَاتت. وَأُمّها: فَاطِمَة بِنت زَائِدَة بِن وَأَقَامَة مِن بَنِي عَامر بن لُؤي.

وكَانَتْ خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا أُوسط نِسَآء قُرَيْش نَسَباً، وَأَعظَمهنَ شَرفاً، تُوفَيت بَعد أَبِي طَالبِ عِلى بِهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ ذَلِكَ العَام بِعَام الْحُزْن. (انظر، جوَامَع السَّيرَة: ٣١، أسد الفَابّة: بِهُلاَثَة أَيَّام، وَسمّىٰ رَسُول الله يَتَلِيُّةُ ذَلِكَ العَام بِعَام الْحُزْن. (انظر، جوَامَع السَّيرَة السَّيرَة السَّيرَة السَّيرَة النَّبَوِيَّة لِإلىن هِسَام: ١٨٧/٧ المقارف لِإلَىٰ قُتَيْبَة: ١٣٢ تَحقيق ثَروة عكاشة طَبْعَة قُم، السَّيرَة النَّبَوِيَّة لِإلىن هِسَام:

«أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ مُحَمَّداً مِمَّن لاَ يُوزَن بهِ فَتىٰ مِن قُرَيْش إِلَّا رَجَح بهِ شَرفاً وَنُبلاً، وَفَضلاً وَعَقلاً، وإِنْ كَان قُلاً فَإِنَّ المَال ظِل زَائِل، وَعَاريَة مُستَرجعة وَلهُ فِي خَدِيجَة بِنْت خُويلد رَغبَة، وَلهَا فِيهِ مِثْل ذَلِكَ » (١١).

وَهَذِهِ الكَلمَات تَصلنَا تَمَامَاً بصُورَة الصَّادِق الْأَمِين، وَتَتَّفَق مِن كُلِّ وَجُه مَع الصُّورَة التَّأْرِيخيَّة لبَطل أَعْظَم مَلحمَة فِي العَالَم كُلَّه.

وَكَان مُحَمَّد أُمّياً، وَعَاش فِي بِيئَة جَاهلَة مُشركَة ... وَلَكنَّه كَان حَنِيفاً يُدومِن بإلله وَاحد، وَقَد أَتَاه هَذَا الْإِيمَان مِن إِلهَام الفِطرَة، وَصفَاء العَقْل، ومِن الورَاثَة عَن جَدّه البَعِيد إِسمَاعِيل، وَلَم يَكُن فِي مَقدُورِه أَنْ يَحصَل عَلَىٰ أَيَّة مَعلُومَات مِن مَصدَر خَارج، وكَان يَمِيل إِلَىٰ العُزلَة بِخَاصّة بَعد زوّاجه.

وَلاَ شَيء عَلَىٰ الْإِطلاَق يُشِير، وَلُو مِن بَعِيد، إِلَىٰ أَنَّه كَان يَحلَم وَيُفكّر فِي أَنْ يَكُون نَبِي المُستَقبَل، بَل لَدَينَا شَاهد تَأْرِيخي غَير قَابل للطَّعن وَالتَّجرِيح عَلَىٰ يَكُون نَبيّ المُستَقبَل، بَل لَدَينَا شَاهد تَأْرِيخي غَير قَابل للطَّعن وَالتَّجرِيح عَلَىٰ أَنّه لَم يَكُن لَدَيه أَدنىٰ أَمَل فِي أَنْ يَقُوم بدور النَّبيّ، وهُو قَوْلَه تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبُ﴾ (٢).

وَهَذِهِ الْآيَة صُورَة صَحِيحَة وَصَادقَة لحَالَة النَّفس عِندَ مُحَمَّد أَيَّام غَار حِرَاء (٣)، وَإِذَن فَلَيس هُنَاك مِن سَبَب لأَنْ يُنْسَب إِلَىٰ الصَّادِق نيَّة مُبَيتَة لدَعوة

<sup>(</sup>١) أنظر ، صَفوَة الصَّفوَة : ١/٧٤، السَّيرَة الحَلبيَّة : ١/١٣٨، الرَّوض الْأَنف : ٢٣٨/، المَعَارف :١٦٧، السَّيرَة السَّيرَة النَّبويَّة : ١/١٢٠، الوَفَا بأَحوَال المُصْطَفَىٰ : ١/١٤٥، مُنيَة الرَّاغب : ٥٧.

<sup>(</sup>٢) أَلْقَصَصِ: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَفْسِير أبن كَثِير: ١٣٨/٢، صَحِيح مُسْلم: ١/١٨١، كتَاب الهوَاتف لِابْن أَبِسي الدُّنيا: ١٦، صَحِيح أبن حِبَّان: ١٧/١٤، شَـرْح النَّـووي عَـلن صَحِيح مُسْلم: ١٥٥/١٢، الرَّوض الأُنـف: ٢/٨٦٨، شَرح الأَزهَار: ١٢٠/١، تَلخِيص الحَبِير: ٣/٧، المُحلى: ٥/ ١٠٥.

النُّبوّة، كمَا زَعَم بَعْض المُسْتَشرقِين وَالمُبَشرِين ضِدّ الْإِسْلاَم.

وَالخُلاَصَة: أَنَّ جَمِيع صِفَات مُحَمَّد عَيَّا أَ وَأَحوَاله قَبل البِعثَة كَانَت تُرشَّحَه للرِّسَالَة الإلهيَّة، وَلكُل مَا حَدَث بَعد البِعْثَة دُون أَنْ يَشعر هُو بذَلِكَ.

وَقَد عَلِم الله والنَّاس هَذِهِ الصَّفَات الجَليّة مِن الصَّادِق الْأَمِين وَسَجِّل سُبْحَانَه فِي كَتَابِهِ العَزِيز بِقَولَه: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كَتَابِهِ العَزِيز بِقَولَه: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كَتَابِهِ العَزِيز بِقَولَه: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ مَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

## بَعْدَ البِعْثَة:

وَجَاءَت سِيرَة مُحَمَّد ﷺ بَعْد البِعثة أمتداداً لسِيرَته قَبلها كَمَالاً فِي العَقْل وَالْإِدْرَاك، وَعَظمَة فِي الصَفَات وَالْأَخلاق، ذَلِكَ هُو الْأَسَاس وَالخَطَّ العَرِيض لأَقوَاله وَأَفعَاله فِي شَتَىٰ مَرَاحل حَيَاته، وَكُلِّ مَا فِي الْأَمْر أَنّه ٱخْتَفَىٰ مِن مَسرَح التَّارِيخ قَبل البِعْثَة، وَظهر بَعدَها كَالشَّمس فِي وَضَح النَّهار.

وَمَرّ مُحَمَّد عَيَالِةٌ بِفَترَة عَصِيبَة ، وَشَملهُ أَلهَم وَالْأَلَم بَعد أَنْ أَتمَّ الْأَربَعِين مِن عُمرَه الشَّريف ، ذَلِكَ أَنَّه سَمَع صَوتًا يُنَادِيه وَيَقُول لهُ: آقْرَأْ.

فَقَال: مَا أَنَا بِقَارِيء فَضَمّه حَتَّىٰ بَلَغ مِنْهُ الجَهد، ثُمَّ أَطلَقه.

فَقَالَ لهُ: أَقْرَأُ.

فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِيء فَضَمَّه كَذَلَكَ ثُمَّ أَطْلَقه.

فَقَالَ لهُ: أَقْرَأً.

<sup>(</sup>١) ٱلأَنْعَام: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) يُونُس: ١٦.

فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِيء فَضَمَّه كَذَلَكَ، ثُمَّ أَطْلَقه.

فَقَالَ لهُ: أَقْرَأً.

فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِيء فَضَمَّه كَذَلَكَ ثُم أَطْلَقه.

فَقَالَ لَهُ: ﴿ اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (١).

فَوَقف حَائراً لهَذهِ المُفَاجَأَة، وَهَب كَأَنَّما مَسّته الحُمِّي، وَفَكَّر مَليَاً: مِن أَيـنَ جَاء هَذَا الصَّوت؟ وهَل مُجَرِّد سَمَاعَه كَافِ للتَّصدِيقِ (٢)؟.

أَبداً ... لاَ يَأْخذ مُحَمَّد بِالشُّبهَة ، وَلاَ يَجْزِم بِاللَّمْحَة ، وَلاَ يَثِق إِلاَّ بِالحُجّة البَالغَة وَالبَرَاهِين القَاطعَة ، كمَا هُو شَأْن كُلِّ عَظِيم يُسَيطر عَلَىٰ ذَاته ، وَيُقَدِّر كُلِّ خُطُوة مِن خُطوَاته بِخَاصة إِذَاكَان الأَمِين عَلَىٰ التَّنزِيل ، وَلَكن الصَّوت يُعَاودَه وَيَتكرّر ... ثُمَّ يَظْهَر لهُ جِبرِيل عَلَىٰ هَيئَة رَجُل ، وَيَستَيقن النَّبيّ ، وَيَخشَع قَلبَه ، وَتَرُول الرِّيبَة وَالحَيرَة ... قَالَ أَهْل التَّفسِير : حِينَ نَزَلت هَذِهِ الآية : ﴿ فَاإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ فَسْئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَ مِن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>۱) اَلْمَلَق: ۱ ـ ٥. واُنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢/١، مُسْنَد أَحَـمَد: ٢٣٣/٦، فَتح البَاري: ٢٢/١، الدُّبِيَاج عَلَى صَحِيح مُسْلم: ١/١٨٣/، المُصنَّف لعَبدالرَّزَاق الصَّنعَاني: ٥/ ٣٣٥، الذُّريَة الطَّاهرَة الطَّاهرَة النَّبوَية: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْنَد أَحمَد: ٢٠/٣ ح ١٣٥٤٣، مُسْنَد أَبِي يَعلىٰ: ٣١٩/٦ ح ٣٦٤٣، فَتح البَارِي: ٧/ ١٦٤ ح ٣٦٣٨، تُحفَة الأَحْوَذي: ١٧/١٠، التَّمهيد لِابْن عَبد البرّ: ١٣/٣، شَرح النّووي عَلَىٰ مَحيِح مُسْلِم: ١٩/١٥، عَلَيْة الأَوْلِيَاء: ٣٦٢/٣، صَفوة الصّفوة: ١٥٢/١، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ١٥٢/١، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ٢٦٢٢، تَأْرِيخ آبِن كَثِير: ٣١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) يُونُس: ٩٤.

فَعَقّب النَّبِيّ عَلَيهَا وقَالَ: لاَ أَشك وَلا أَسأَل (١).

وَلاَ شَكَ أَنَّ هَذَا الْإِقتنَاع وَالتَقِين بُرهَان مُبَاشر عَلَىٰ نُبوّة مُحَمَّد، لأَنّه لَمْ يَحْدث عَن حَدَس وَوَهم، بَل عَن حِسّ وَعِلم... عَلَىٰ أَنَّ هَـذَا الدَّلِيل يَـصحبَه دَلاَئِـل كَثِيرة، مِنْهَا الدَّلِيل التّالى:

## اِعْجَارْ الْقُرْءَانْ:

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّ ثُلِهِ، وَاَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ (٢).

وَمَا ذَكَرِ التَّأْرِيخِ أَنَّ أَحداً قَد أَجَابِ عَن هَذَا التَّحدي، وَمَعنىٰ ذَلِكَ أَنَّ إِعْجَازِ الْقُرْءَانِ الْأَدبِي قَد أَفْحَم فِعلاً عَبقريَّة ذَاك العَصْر ... هَذَا مُلَخصٌ مَا قَالَه عُلمَاء المُسْلمِين.

وَلَكن لَدَينَا دَلِيل آخر، وهُو أَنَّ النَّفس البَدويَّة طَرُوب فِي جَوهَرهَا، وَقَد تَجَلَىٰ ذَلِكَ فِي تَعبِير مُوسِيقَىٰ مَوزُون هُو بَيْت الشِّعر الَّذي ٱستَوحَاه العَرْب مِن خُطوة الْجَمَل القَصِيرَة أَو الطَّويلَة، وَٱلْقُرْءَان الكَرِيم عَبِّر عَن هَذِهِ النَّفس البَدويَّة الطَّرُوب بصُورَة جَدِيدَة، وهِي النَّشر ٱلْقُرْءَاني الَّذي أقصىٰ الشِّعر وَأَبقىٰ الوَزن وَالمُوسِيقىٰ ... وَهُنا يُكمُن سرّ الْإعجَاز الأَدبي (٣). وَبهِ يُفسّر قَول الوَلِيد بن

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَفْسِير جَامِع البَيَان: ۲۱۸/۱۱، المُصنّف لَمَبدالرُّزاق الصَّنقاني: ۱۲٦/٦ ح ۱۲۱، الأَّذكار النَّوويَة: ۱۲۸، تَفْسِير البَكلَّالِين: ۲۱۸، الدُّر المَنثُور: ۳۱۷/۳، تَفْسِير البَكلَّالِين: ۲۱۸، الدُّر المَنثُور: ۳۱۷/۳، تَفْسِير البَكلَّالِين: ۲۱۸، الدُّر المَنثُور: ۳۱۷/۳، تَفْسِير النَّعَالِين: ۲۲۲/۳.

<sup>(</sup>٢) ٱلْبَقَرَة: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) أَيضَا نَحْنُ لَدَينَا وَجْه آخر أَشرنَا إِلَيه فِي التَّفسِير الكَاشف: ٥ /٤٣٧، وَيَتلَخصَ بأَنَّ أُسلُوب الكَلاَم

المُغِيرَة: « وَالله لَقَد سَمعتُ كَلاَماً مِن مُحَمّد مَا سَمعتُ مِثْلَه قَطَّ، وَالله مَا هُو بِالشَّعر وَلاَ بِالكَهَانَة » (١). وَهُنَاك العَدِيد مِن الشَّوَاهد عَلَىٰ أَنَّ كَثِيراً مِن بُلغَاء العَرب تَحولُوا مِن الشَّرك إِلَىٰ الْإِسْلاَم بفِعل هَذَا التَّاثِير.

هَذَا مِن حَيْث الشَّكل، أمَّا مِن حَيْث المَضمُون فإِنَّ رَحَابَة المَوضُوعَات الْقُرْءَانِيَّة وَتَنوعهَا لشَيء فَرِيد فَهُو يَبدأ حَدِيثَه مِن الذَّرة فِي الصَّخرَة، وفِي الْقُرْض وفِي السَّمَاء، كمَا فِي الْآيَة؛ ﴿يَابُنَى إِنَّهَ آإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن الْأَرْض وفِي السَّمَاء، كمَا فِي الْآيَة؛ ﴿يَابُنَى إِنَّهَ آإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي مَنخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّه لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ "، ثُمَّ يَتَحدّث عَن النَّجم الَّذي يَسْبَح فِي فُلكهِ نَحو مُستَقرَه المَعلُوم، وعَن الكون وَمَا وَرَاءَه، وعَن الإِنْسَان، وَالأَديان، وَالعَادَات، وَالأَخلاق، وَالتَّسْرِيع، وَالْأُمَم المَاضيَة، وَالقرُون الخَاليَة ... إلَىٰ كَشِير ... وَأَمَام هَذَا المَسْهَد العَظِيم وَقَف الفَيلسُوف « تُومَاس كَارليل » وَصَرخ مِن أَعمَاقه صَرخَة الْإِعجَاب وَقَالَ: « هَذَا الفَيلسُوف « تُومَاس كَارليل » وَصَرخ مِن أَعمَاقه صَرخَة الْإِعجَاب وَقَالَ: « هَذَا الْفَيلسُوف « تُومَاس كَارليل » وَصَرخ مِن أَعمَاقه صَرخَة الْإِعجَاب وَقَالَ: « هَذَا الْفَيلَامُ وَمَانَ مُتَعْجِر مِن قَلْب الكَون نَفْسَه ».

فَهَل كَان عِندَ مُحَمَّد عِلْم الكَون كُلِّ مَا فِي ٱلْقُرْءَان مِن عِلْم، ثُمَّ جَمَعهُ فِي كِتَابِ
كمَا يَفْعَل المُؤلفُون وَالمُصنفُون ؟ ... كَلَّا، أَنَّ عَبقريَّة الْإِنْسَان مَهمَا بَلغَت مِن
العَظمَة فَإِنَّهَا تَحمل بالضَّرُورَة طَابع الْأَرْض، تَخْضَع لقَانُون الزَّمَان وَالمَكَان، بَينَمَا
يتَخطىٰ ٱلْقُرْءَان دَائمًا هَذَا القَانُون ... وَفَضلاً عَن ذَلِكَ لَو كَان ٱلْقُرْءَان مِن عِندَ
مُحَمَّد يَبِيلِيُ لتَحَدَّث فِيهِ كَثِيراً عَن نَفْسَه، وعَن النَّازلَة الَّتِي أَصَابَته فِي أُوج دَعوَته

فيد رُوح المُتَكلم، وَالله سُبْحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِى شَيْءٌ﴾ ٱلشُّورَىٰ: ١١. فَكذلكَ كَلاَمه. (مِنْهُ مَثِنُ ).

<sup>(</sup>١) أنظر، تَفْسِير القُرطُبي: ١٥/ ٣٣٩، تَفْسِير الطَّبري: ٢٩/ ١٥٧، الْإِعْتقَاد: ٢٦٧/١، السَّيرَة النَّبويَّة:

<sup>(</sup>٢) لُقْمَان: ١٦.

بفَقْد عَمّه أَبِي طَالب، وَزَوِّجَته خَدِيجَة، وَقَد كَان حَتَّىٰ آخر لَـحظَة مِـن حَـيَاته يَبكِيهُما بِخَاصّة إِذَا ذُكر ٱسم أحدهما أَمَامَه، وَرَغم هَذَا لاَ نَجد أَي صَدىٰ لمَوتهُما فِي ٱلْقُرْءَان.

## هَلِ أَخَذ هُحَمَّد عَلِيهُ مِن التَّورَاةَ وَالْإِنْجِيلِ؟:

وَقَالَ قَائِل: أَنَّ مُحَمَّداً تَلَقَىٰ تَعلِيماً شَخصيًا وَمُبَاشرَاً عَن التَّورَاة وَالْإِنْجِيل!. وَنَقُول فِي جوَابهِ:

أُوَّلاً: أَنَّ الدُّكتُور بشَر فَارس تَسَاءَل فِي إِحدَىٰ الدَّرَاسَات: هَل الْإِسْلاَم مِن صُنع اليَهُود النَّصاريٰ ؟

ثُمَّ أَجَابِ: بأَنَّ الْأَبِ لاَمَانِسِ المَعْرُوفِ بِعَدَائِهِ للْإِسلاَمِ قَد نَفَىٰ ذَلِكَ.

ثَانِيَاً: لَمْ يَكُن فِي عَهْد الرَّسُول ﷺ أَيَّة تَرجَمَة عَربيَّة للتَّورَاة أَو الْإِنْجِيل، وَلاَ كَان مُحَمَّد ﷺ أَو غَيرَه مِن أَهْل مَكَّة يَتَقن اللَّغَة العِبريَّة (١١).

ثَالِثَاً: أَنَّ ٱلْقُرْءَان تَحدَّىٰ اليَهُود فِيمَا دَار بَيْنهُم وبَيْنَ مُحَمَّد عَلَيْ وَقَالَ لهُم: ﴿فَأْتُواْ بِالتَّوْرَنةِ فَاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَعْدِقِينَ ﴾ (٢).

وَأَيْضَا تَحدّىٰ أَهْلِ الكِتَابِ بوَجِهِ عَامِ فِي الْآيَةِ: ﴿فَأْتُوا بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾(٣).

فَأَينَ مَكَانِ الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ السَّرِقَاتِ وَالفَلتَاتِ... أَجِلٍ، أَخَذِ ٱلْقُرْءَانِ مِنِ التَّورَاة

 <sup>(</sup>١) وإِلَىٰ هَذَا تُشِير الآيَة: (١٠٣) مِن ٱلنَّحْل: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِى يَلُجدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَـٰذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مَّبِينٌ ﴾ . (مِنْهُ ﷺ ).

<sup>(</sup>٢) آلِ عِمْرَانَ: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ألصًافًات: ١٥٧.

هَذِهِ الْآيَة الَّتِي رَسَمت لليَهُود هَذِهِ الصُّورَة: ﴿مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ أُولَنَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوآءِ السَّبيلِ﴾ (١).

وأَيْضاً أَخَذ الْقُرْءَان مِن الْإِنْجِيل هَذِهِ الْآيَة: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ عَلَيْهُ وَأَيْضاً أَخُذُهُ الْقَرْءَان مِن الْإِنْجِيل هَذِهِ الْآيَة: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ عَلَيْهُ وَالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ عِلْمُونَ ﴾ (٢) وَ وَكُنْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) ٱلْمَنَائِدَة: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمَنائِدَة: ٧.

<sup>(</sup>٣) آل عِمْرَانَ: ٧١-٧٢.

## بَاقَة مِن حَدِيقَة الرَّسُولِ الْأَعْظَم ﷺ

## رُبُّهَا كَانَ الدُّّلِهِ دَوَلِهِ:

شَعَرتُ مُنذُ أَيَّام بِالمَلَل وَالعزُوف عَن القرَاءَة وَالكتَابَة ... وَلَكنِّي حِرتُ فِي أَمري وَتَسَاءَلتُ: بِمَاذَا أَلَهُو وَأَسد الفرَاغ ؟ ... وَأَين هُو المُحدِّث اللَّبق أُو المُسْتَمع الفَهِيم ... وَالمُسْكُلَة أَنَّ الكِتَابِ وَٱلْقَلَمِ هُما مُتعَتي الوَحِيدَة، وَمهْنَتي الأُولىٰ والأَخِيرَة، فَإِذَا تَعذرَا فَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبقىٰ ؟ .

وَأَجَابِ الْإِمَامِ عَلَيَ اللهِ عَن هَذَا السُّؤال بِقَولِهِ: «رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً» (رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً» (١١). وَنَظِم أَبُو نُؤاس هَذِهِ الحِكمة فَقَال: «وَدَاوني بِالَّتِي كَانَت هِي الدَّاء» (٢). وَإِذَن لاَ طَرِيق إِلَىٰ الخَلاَص إِلاَّ بَالْقَلَمِ أُو الكِتَاب، وَٱخْتَرتُ القِرَاءَة لأَنَّهَا أَيسَر مَؤُونَة، وَأَكثَر مُتعَة.

وَلَكن مَاذَا أَقرَأ ، وَلاَ جَدِيد عَليّ فِي مَكْتَبتي ؟ وَهَل أُعِيد وَأُكَرّ رَمَا سَبق ؟ كَيْف وَأَنَا هَارِب مِن السَّآمَة وَالمَلاَمَة ... وَبلاَ شَرْح طَوِيل أُو قَصِير فَقَد دَبرهَا سُبْحَانَه

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلبَلاَغَة: ٱلرَّسَالَة (٣١).

<sup>(</sup>٢) أُنظر ، الدِّيوَان: ٢٣١، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِاثِن أَبِي الحَدِيد: ١٠١/١٦، وَصَدر الْبَيْت:

دَع عَنْك لَـومي فَـإِنَّ اللَّـوم

بلُطفَه، وَأَلهَمني إِلَىٰ السِّيرَة النَّيرَة العَطرَة، سِيرَة المُصْطَفىٰ وَالرَّسُول المُجْتَبىٰ... وَمَا أَنْ قَرَأْتُ أَوَّل سَطر وَقَعَت عَيني عَليهِ حَتَّىٰ عَبْقَت رَائِحَة النُّبوّة، وَهَبّت أَنسَامهَا فِي قَلبي فَأَحيَته وَأَنْعَشتَه... وَأَقف هُنا عِند البَاقَة التَالِيَة مِن حَدِيقَة الرَّسُول الْأَعْظَم.

## مِن خلاَله الجُلئ:

كَان النّبيّ أَوَّل مَن يَجُوع وَآخر مَن يَشبَع ، وكَان فِي طَعَامهِ لاَ يَر د مَوجُوداً وَلاَ يَتَكلّف مَفقُوداً وَمَا عَاب طعَاماً قَطَّ وإِذَا لَم يَجْد ه صَبَر حَنتَّىٰ أَنَّه ليَربط حَجَر المَجَاعَة عَلَىٰ بَطْنه أَنّه كَان يَشدّ عَلَىٰ بَطنهِ حَجرًا مِن المَجَاعَة (١١) ، وَصَلّىٰ مَرّة وهُو المَجَاعَة عَلَىٰ بَطْنه أَنّه كَان يَشدّ عَلَىٰ بَطنهِ حَجرًا مِن المَجَاعَة (١١) ، وَصَلّىٰ مَرّة وهُو جَالس مِن شِدّة الجُوع ، وَتُوفّي وَدرعَه مَرهُونة هَذَا (٢١) ، وَثَروة جَزيرَة العَرب طَوع بنَانَه ، وَلَكن مَا دَام فِيْهَا جَائِع وَاحد فَعَلَىٰ وَلِي الْأَمْرِ أَنَّ يُسَاوِيه فِي البَأْسَاء وَالشَّرَاء وَإلاَّكَان مُعْتَصبًا لحَقّه وَمُعتَديّاً عَلَيهِ .

وَكَان يُحِبِّ النِّظافَة وَحُسن المَظهَر، وكَان أَكثَر النَّاس ٱبْتسَاماً، وَلاَ يَتَكلَّم إِلاَّ فِيمَا رَجَا ثوَابه مِن الله، وَمَا ذَم أَحداً، أَو عَيْره بشَيء أَو طَلَب لَهُ عَثرَة وَعَورَة، وَلاَ سَأَله أَحد حَاجَة إِلاَّ وَرَجع بِهَا أَو بمَيسُور مِن القَوْل، وَكَان يَـضبر عَـلَىٰ جَـفوَة السَّائل، وَلاَ يَقبَل ثَنَاء إِلاَّ مِن لكَافىء، وَلاَ يَقطَع عَلَىٰ أَحد كَلاَمَه إِلاَّ إِذَا تَـجَاوز

<sup>(</sup>۱) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائد: ٣٠٧/٨، المُصَنَّف لِابْن أَبِي شَيبَة: ٧/٧٧ح ٣٦٨١١، شَرح مَمَانِي الآثَار: ٢/ ٣٦٨، الشَّعْجَم الأَوسَط: ٣٦٧/٣، مُسْنَد أَحمَد: ٣٤٤/٣ ح ١١٤١٩، الزُّهْد لهنَّاد: ٢/ ٣٩٤ ح ٧٦٥، فَتْح البَارِي: ٢/ ٥٨٩، صَفَوَة الصَّفوَة: ١/ ١٩٩، الْمُعْجَم الْكَبِير: ٢٥ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَجْمَع الزَّوائد: ١٢٠/٣، كَنز الْعُمَّال: ٣٥٦/٦ - ١٦٠٣٨، مُسْنَد أَحمَد: ٣٠٠/١، السُّنن الْكُبْرَىٰ: ٧/٤، تَركَة النَّبِيَّ ﷺ لحمَاد بن زِيد البَغدَادي: ٧٦، البِدايّة والنَّهَايّة: ٥/٥٣٠.

فَينهَاه أُو يَقوم، وإِذَا دَخَل عَلَىٰ قَوم قَعَد حَيْث يَنْتَهِي بِهِ المَكَان، وَيُعطي كُلَّ جَلِيس حَقَّه، بَل مَا جَالَس أَحداً إِلاَّ وَحَسب أَنَّه أَكرَم النَّاس عَلَيهِ، وإِذَا بَلَغهُ عَن أَحد مَا يَكرَه فَلاَ يُسمّيه، وَيَكتَفي بقَوله: «مَا بَال أَقوَام يَفْعلُون كَذَا وَكَيت » (١١).

لاَ تَغْضَبَه الدُّنْيَا، وَلاَ مَا كَان فِيهَا، فَإِذَا ٱعْتَدَىٰ عَلَىٰ الحَقّ لَمْ يَقم لَغَضَبه شَيء حَتَّىٰ يَنْتَصر لهُ وَلاَ يَغْضَب لنَفْسَه، وَلاَ يَنْتَصر لهَا، يُحَسن الحَسن وَيُقُويه، يُـقَبّح القَبِيح وَيَردَعه.

### يَضْحَك للنُّكتَة:

كَان نُعيمَان الْأَنْصَارِي يُمَارِس الدَّعَابَة ، وكَان النَّبِيّ يَبْتَسم كُلَّمَا رَآه ، وفِي ذَات يَوْم جَاء أَعرَابِي إِلَىٰ النَّبِيّ ، فَدَخل المَسجِد وَتَرَك نَاقَته بالقُرب مِنْهُ . . فَقَال بَعْض الصَّحَابَة لنُعيمَان : لَو نَحَرتهَا ، فَقَد مَضىٰ عَلَينَا أَمَد لَمْ نَذَق فِيهِ اللَّحم ، وَالنَّبِيّ يَدفَع ثَمَنهَا للأَعرَابِي ، فَبَادَر نُعيمَان وَنَحرهَا ، ثُمَّ أَطلَق سَاقَيه مَع الرِّيح ، وَلمَّا خَرَج الأَعرَابِي ذَهَل مِمَّا رَأَىٰ بِنَاقَتِه ، وَصَاح : وَاعقرَاه يَا مُحَمَّد .

فَخَرج يَسأُل: مَا الخَبَر؟.

قَالُوا: نُعيمَان فَعَل مَا تَرىٰ يَا رَسُول الله ، فَأَمر بالبَحث عَنْهُ ، وكَان قَد آخْتَباً فِي خَنْدَق ، فَأَخرجُوه ، وَجيء بهِ ، فَقَال لهُ النَّبيّ : مَا حَمَلك عَلَىٰ هَذَا؟

قَالَ: الَّذِين وَشُوا بِي هُم أَغرَونِي يَا رَسُول الله فَضَحك النَّبِيّ، وَدَفع ثَمَن النَّاقَة. كَان نُعيمَان يَشْتَرِي الْأَطعمَة وَالفَاكهَة، وَيَأْتِي بِهَا إِلَىٰ النَّبِيّ وَيَقُول لهُ: كُل يَا

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح النَّووي عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم: ٤٨/٣، الدَّيبَاج: ١/ ٨٠ ح ٥٨، فَيْض القَــدِير: ٦٣/١. البَيَان وَالنَّعرِيف: ١/ ١١، أَبجَد العُلُوم: ٢ / ٥٣٧.

رَسُول الله ، هِي هَديَة مِنّي إِلَيك ، إِذَا طَالَب صَاحب السّلعَة نُعيمَان أَخَذه إِلَىٰ النّبيّ وقَالَ لهُ: أَعطَه ثَمَن مَتَاعه . فَيقُول لهُ النّبيّ : أَلَم تُهده لنَا ؟

فَيَقول لهُ نُعيمَان: بَلَيْ، وَلَكن أَنتَ الَّذي أَكَلتهُ، وَلَيْس أَنَا، فَيَضحك النَّبيّ، وَيَدفَع الثَّمن (١٠).

وَقَبّل رَجُل آمرَأَة أَجنَبيَة كَانَت مَارّة فِي طَريقهَا، فَشَكتهُ إِلَىٰ النَّبِيّ، وَلمَّا سَأَلهُ أَعْتَرف وَقَالَ: مَرّها يَا رَسُول الله أَنْ تَقْتَص مِنّي. فَتَبَسّم النَّبيّ وَقَالَ: ٱسْتَغفر الله، وَلاَ تَعد إلَىٰ مِثلَها.

فَقَال: لَن أَعُود يَا رَسُول الله ، فَتجَاوز عَنْهُ <sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ لَهُ أَعرَابِي: بَلَغنا أَنَّ الدَّجَّالِ يَأْتِي النَّاسِ بِالثَّرِيد، وَقَد هَـلكُوا جُـوعَاً، أَتَرِي أَنْ أَكُفَّ تَعفُفاً وَأَمُوت جُوعاً؟.

فَضَحك النَّبِيّ وقَالَ: يُغنِيك الله بِمَا يُغني المُؤْمِنِين (٣).

وَجَاءَه رَجُل مِن الصَّحَابَة ، وقَالَ لهُ : هَلَكت يَا رَسُول الله ؟ .

فَقَالَ لَهُ: وَمَا هَلَكك؟.

قَالَ: وَقَعتُ عَلَىٰ أَهلى فِي رَمضَان.

قَالَ: هَل تَجد رَقبَة تَعتقهَا ؟.

قَالَ: لا .

قَالَ: هَل تَستَطِيع إطعام ستِّين مِسكِيناً؟.

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْريخ مَدِينَة دِمَشق: ٢٦/٦٢ و ١٤٧، أُسد الغَابَة: ٥/٣٦، الْإِصَابَة: ٣٦٦٦، الْأَعلاَم: ٨/٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر . بحّار الأُنوَار : ٦/بَاب مزَاحَه وَضحكَه . (مِنْهُنيَخِ ).

<sup>(</sup>٣) أنظر . مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١٢٩/١ . بحَار الْأَنوَار: ١٦ / ٢٩٥، مُستَدرَك الوَسَائِل: ٤١١/٨ .

قَالَ: لاً.

فُجَاء النَّبيّ بوعَاء مِن تَمر وَقَالَ: تَصَدق بدٍ.

قَالَ: وَالله مَا عَلَىٰ وَجِهِ الْأَرْضِ مِن أَهْلِ بَيْت أَحْوَجِ مَنَّا.

فَضَحك النَّبِيّ وَقَالَ: إِطْعمهُ أَهلَك. وَهَكَذا فَاز الرَّجل باللَّذتَين (١١).

#### أَعْدَلُونا:

كَان الصّدق وَالْإِخلاَص عِدّة النّبيّ وَدِرعَه الوّاقيّة ، وَكَان يُقَاوم قِـوىٰ العـتُو وَالبَغى بالصّبر وَالْإِحتمَال، وَالثّقة بالله وَالحَقّ..

قَالَت لهُ زَوّجَته خَدِيجَة ، وهِي أَعرَف النَّاس بهِ :: كَلاَّ أُبَشر فوَالله لاَ يُخزِيك الله أَبداً إِنَّك لتَصل الرَّحم ، وتَصدُق الحَدِيث ، وتَحمل الكلّ ، وتُقري الضِّيف ، وتُعين عَلىٰ نوَائب الحَقّ . ثُمَّ أَنْطَلقت بهِ خَدِيجة حَتَّىٰ أُتِيَت بهِ وَرَقَة بن نُوفل (٢) هُو أبن عَمَ خَديجة وَكَان يَكتُب الكتَاب العَربي ، وَفِي عَمّ خَديجة وَكَان يَكتُب الكتَاب العَربي ، وَفِي عَمّ خَديجة وَكَان أَمْراً تَنَصَّر فِي الجَاهليّة ، وَكَان يَكتُب الكتَاب العَربي ، وَفِي روَاية العِبرَاني فَيكتُب ، وَكَان شَيخًا كَبِيراً قَد عَمىٰ .

فَقَالَت لَهُ خَديجَة : يَا آبن العَّم أَسمَع مِن أبن أُخِيك ! .

<sup>(</sup>۱) أُنظر، صَحِيح البُخَاري: ۲۳٦/۲، مُسنَد أَحمَد: ٥١٦/٢، المُحلىٰ لِابْن حَـزم: ١٩٠/٦، السُّـنن الكُبرىٰ: ٢١٢/٢ ح ٣١١٧، مُسنَد أَبِي يَعلَىٰ: ٨٩/١٠ ح ٥٧٢٥، دَعَايُم الْإِسلاَم: ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، مَجْمَع الزَّوَانَد ؛ ٩ / ١٥ ، سَأَلُواْ رَسُول الله تَعَلَّقُهُ عَن وَرَقة بن نُوفل ، فَقَيلَ : : يَا رَسُول الله كَـان يَسْتَقبل القِبلَة ، وَيَقول : إِلْهِي إِلْهُ زَيدٍ ، وَدِيني دِينُ زَيدٍ ، فَقَال : « رَأَيتهُ يَمشي فِي بُطْنَان الجنَّة عَلَيه حُلَّةً مِن سُندسٍ » ، كمَا جَاء فِي دُلاَئل النَّبوَّة ، لأبي نَعِيم : ح ٥٥ ، تَأْرِيخ الطَّبَرِيِّ : ٥ / ٢ ٤ ، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ لِابْن سَعد : ٣ /ق ١ / ٢٥٨ ، فتُوح البُلْدَان للبَلاذُري : ٤٦٠ .

فَقَالَ لهُ وَرَقة: يَا آبِن أَخي! مَاذَا تَرىٰ؟ فَأَخبر رَسُول الله ﷺ خَبر مَا رَأَىٰ. فَقَالَ لهُ وَرَقة: هَذَا النَّامُوس الَّذي نَزَل عَلىٰ مُوسىٰ (١). يَالَيْتَني فِيهَا جِدْعَا، لَيْتَني أَكُون حَيَّا إِذَا يَخرجُك قَومك.

فَقَال رَسُول اللهَ تَتَلِيلُهُ أُومُخرجتي هُم؟.

قَالَ: نَعَم. لَم يَأْت رَجُل قَطَّ بِمِثل مَا جِئتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يَدركني يَومك أَنصُرك نَصراً مُؤزواً، ثُمَّ لَم يَنْسب وَرَقة أَنْ تُوفِّي، وَفَتر الوَحي فَترَة حَتَّىٰ حَـزن رَسُول الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَنَا الله عَيَّا الله عَنَا الله عَلَيه جِبرِيل بسُورَة: ﴿ يَنَا يَهُا ٱللهُ قَرْدُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَتِرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (١٠).

وَإِذَا رَآه أَعرَابِي قَالَ: مَا هَذَا الوَجْه وَجه كَذَّاب... وَلَكن أَعدَاءه قَالُوا: هُـو سَاحر، لأَنّه أَتىٰ بِمَا عَجزُ واعَن الْإِتيَان بِمِثلَه، وقَالُوا: مَجنُون، لأَنّه سَفّه عقُولهُم، وقَالُوا: كَاهن، لأَنّه أَخبَر بالغَيب... وَسُرعَان مَا أَفتَضحُوا بأَ كَاذِيبهِم وَأَضَالِيلهِم وَأَسَالِيلهِم وَأَسَالِيلهِم

كَان النَّبِيِّ يَومَا فِي المَسجِد، والصَّحَابَة مِن حَولهِ ، يُحدَّثهُم وَيَستَمعُون إلَيهِ ، فَقَالَ الهُم مِن جُملَة مَا قَالَ: سَيَدخُل عَلَيكُم مِن هَذَا البَاب رَجُل مِن أَهْل الجنَّة ، وَمَا أَتَم كَلاَمه حَتَّىٰ دَخَل رَجُل مِن سَائِر النَّاس لاَ أَحد يَعرف لهُ سَابقَة تُذكَر ، فَتَعجب الصَّحَابَة ، وَتَسَاءلُوا فِي أَنْفسهِم: مَا الَّذي رَفَع هَذَا الشَّخص عَلَىٰ سوَاه؟ وَبَأي شَيء إِستَحق هَذِهِ المَنزلَة وَالشّهادَة مِن رَسُول الله ؟ .

<sup>(</sup>١) أنظر ، السِّيرَة النَّبوِّية لِإبْن هِشَام: ١/٢٣٧، بِالْإِضَافة إِلَىٰ المَصَادر السَّابقة.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمُدَّتِّر: ١ ـ ٥ .

فَتَقَصَىٰ عَبدالله بن عُمر أَخبَاره، وَظَل يُرَاقبهُ أَيَّامًا عَسىٰ أَنْ يَهتَدي إلى طَرِيقَه فَيَسلكَه... وَلَكن مَا وَجَده أَكثَر عِبَادَة وَعِلمًا ، وَلاَ جِهَاداً وَكَرماً مِن أَي رَجُل مِن الصَّحَابَة، فَذَهل وَ استَولَت عَلَيهِ الحَيرَة، وقالَ للرَّجُل: أَنَّ رَسُول الله أَخبرنَا أَنَّك مِن أَهْل الجَنّة، وَمَا رَأْيتُ مِنكَ مَا تَمتَاز بهِ عَمّن سوَاك، فَمَا هُو السِّر؟.

قَالَ الرَّجُل: أَبداً لاَ سرَّ وَلاَ شَيء وَرَاء مَا رَأَيت...أَجَل أَنّي لاَ أَحـقد عَـلَىٰ أَحد، وَلاَ أَحسد أَحداً عَلَىٰ خَيرِ أَعطَاه الله لهُ.

قَالَ أبن عُمَر: هُنا يَكمُن السّر(١١).

أَجل، هَذَا هُو ثَمَن الجَنّة فِي رِسَالة مُحَمَّد ﷺ: أَنْ لاَ تَحقد وَتَحسد، لاَ تُقلق وَتُنافق، لاَ تَشمت بالمُصِيبَة، وَتَحسد عَلَىٰ النِّعمَة... أَمَّا العِبَادَة فَالحِكمَة مِنْهَا التَّذكير بالله، وَالْإِستعدَاد التَّام لطَاعَته، وَالكَف عَن مَعصِيته، وَمَا عُصي الله بشيء مِثْل الْإِسَاءَة إِلَىٰ عِبَاد الله وَعِيَالَه.

وفِي الحَدِيث أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لأَبِي ذَرَ: كُفَّ آذَاك عَن النَّاس فَـ إِنَّه صَـ دَقة عَـن نَفْسَك » (٢).

وقَالَ الْإِمَامِ أَمِيرِ المُوْمِنِين ﷺ: «بِنْسَ الزَّادُ إِلَىٰ الْمَعَادِ الْعُدُوانُ عَلَىٰ الْعِبَادِ» (٣). وَمِن أَقْوَال الْإِمَامِ ﷺ: «أَسُوأَ النَّاسِ حَالاً مَنْ لَمْ يَمْق بِأَحدٍ لسُوء ظَنّه، وَلَمْ يَثق بِهِ أَحد لسُوء فِعْله» (٤).

<sup>(</sup>١) أُنظر ، كتَاب الصَّمت وَآدَاب اللِّسَان لَا بْن أَبِي الدُّنيَا: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح آبن حِبَّان: ١٧١/٨ ح ٣٣٧٧، شُعب الْإِيمَان: ١٠٦/٦ ح ٧٦١٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) أُنظر ، كَنز الفوَائِد : ٢٨٣ ، بحَار الْأَنْوَار : ٩٣/٧٥ ح ١٠٤ . وفِي شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد : ٢١ / ٢١١ ، ورَدَت ٱلْحِكْمَة (٥٦٨) هَكَذَا: «مَنْ لَمْ يَثق لَمْ يُوثَق بِهِ».

وَقَالَ ﷺ : ﴿ وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَقَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ مَنْ تَعَدَّىٰ الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ ، وَمَنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَىٰ لَهُ ، وَأَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ » (١).

# هَحُو الأُهْيَة:

أُوَّل آيَة نَزَلت عَلَىٰ رَسُول الله: ﴿ أَقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٢).

وَقَضَىٰ النَّبِيّ فِي أَسرَىٰ بَدْر أَي يَطلق كُلّ أَسِير يُعلّم عَشرَاً مِن صِبيَان المُسْلمِين، وَمِن الْأُسّس الْإِسْلاَمِيَّة وَأُصُولهَا وَجُوب التَّعلِيم وَالتَّعَلَم، وَمَن أَهمَل وَقَصّر آستَحق اللَّوم وَالعِقَاب<sup>(٣)</sup>.

وَكَان فِي قَبِيلَة الْأَشعريِّين فُقهَاء، وَلَكنَّهُم كَانُوا لاَ يَنفرُون إِلَىٰ مَن حَولهِم مِن القَبَائِل ليُفقهُوهُم فِي الدِّين... فَخَطب النَّبِي ﷺ النَّاس وقَالَ غَاضباً: «مَا بَال أَقوَام لاَ يُفقهُون مِن جِيرانهُم وَلاً أَقوَام لاَ يَتعلمُون مِن جِيرانهُم وَلاَ يَتفقهُون وَعَرف الأَشعريُون أَنَّ النَّبِي يَقصدهُم بِقَولَه: «لاَ يُنفقهُون جِيرانهُم» يَتفقهُون وَعَرف الأَشعريُون أَنَّ النَّبِي يَقصدهُم بِقولَه: «لاَ يُنفقهُون جِيرانهُم» فَقالُوا: يَا رَسُول الله لقَد ذَكَرتنا بشَرَ: قَالَ: ليُعلمَنَّ قَوْم جِيرَانهُم، أَو لأُعجَلنَّهُم

<sup>(</sup>١) أنظر ، نَهْج ٱلْبَلاَغَة : مِن وَصيَةٍ لهُ ﷺ إلى ٱبْنِهِ الْإِمَام الْحَسَن ﷺ رَقَم ٱلرَّسَالَة (٣١).

وأنظر ، قَرِيب مِن هَذَا بِلَفَظ : «الْقَرِيب مَن قَرْبَته الْأَخْلاَق » فِي الكَافِي : ٢ / ٦٤٣ ح ٧ ، وتُحف الْعُقُول : ٢٥ / ٢٢ ، و وَسَائِل الشَّيعَة : ٢ / ٢١ م ع ، كُنز الْعُمَّال : ٢ / ٢٢ او ١٨١ ح ٤٤١٤٣ و ٤٤٣٩٢ ، تأريخ بغَداد : ٣ / ٢٠٨ ، عُيُون الحِكم والموّاعظ : ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) أَلْعَلَقِ: ١.

<sup>(</sup>٣) أَهمَلَت الدُّول الْإِسْلاَمِيَّة هَذَا المَبدَأ وهُو مِن صَمِيم الْإِسْلاَم عَلَىٰ رَغم مَا تَملُك مِن ثَروَات وَطَاقَات، وَلَإِهمَال هَذَا الْأَصل بالخصُوص، وَغَيره عَلَىٰ العمُوم تَأْخَر المُسْلمُون عَن رَكب ٱلْمحَيَاة، وتَسَلط عَلَيْهِم شرّ أَهْل الْأَرْض الصَّهيُونيَّة وَالْإِستعمَار. (مِنْهُ يَرُّؤ).

بالعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا» (١)... وَأَيَّا كَان رَاوي هَذَا الحَدِيث فَنَحنُ لاَ نَشك فِي صِدقَة ، لأَنَّه قَائِم عَلَىٰ أَسَاس صُلب وَمَتِين فِي مُكَافحَة الجَهْل وَالْأُمِّيَة .

# ٱلْقُرْءَانَ يَأْسَرِ القَلْبِ وَالعَقْل:

كَان ثُمَامَة بن أَثَال يَعْتَرْ بريَاسَته عَلَىٰ قَومِه بَني حَنِيفَة ، وَكَان يَشتَط وَيَفرط فِي عَدَائِهِ للْإِسلام وَنَبيّه ... يُؤلّب عَلَيهِ ، وَيَسعىٰ لقتلَه بكُلّ سَبِيل ، وَكَان النّبيّ يَدعُو رَبّه بأَنْ يُمكّنه مِن ثُمَامَة ... وَقَد استجَاب سُبْحَانَه دُعَاء نَجيّه ، وَجِسيء بثُمَامَة أَسِيراً إِلَىٰ رسُول الله ، فَأَمر بحَبسَه فِي المسجِد ، وَوَكّل بهِ بَعْض الصَّحَابَة ، وكَان النّبيّ إِذَا دَخَل المسجِد يُوم المُسْلمِين فِي الصَّلاَة \_يَقْتُرب مِن ثُمَامَة وَيَقُول له ؛ النّبيّ إِذَا دَخَل المسجِد يُوم المُسْلمِين فِي الصَّلاَة \_يَقْتُرب مِن ثُمَامَة وَيَقُول له ؛ مَالك يَا ثُمَامَة ؟ فَيُجِيب : قَد كَان ذَلِكَ يَا مُحَمَّد ... إِنْ تَقْتُل فَإِنَّ وَرَائِي قَوماً ، وَإِنْ مَاللّه يَا ثُمَامَة ؟ فَيُجِيب : قَد كَان ذَلِكَ يَا مُحَمَّد ... إِنْ تَقْتُل فَإِنَّ وَرَائِي قَوماً ، وَإِنْ مَلْبَتَ مَالاً حَمَلته اللّه الله وَتَكرّر السُّؤال مِن النّبيّ كُلّ تَعْفُ عَن شَاكرٍ ، وَإِنْ طَلَبتَ مَالاً حَمَلته اللّه لَا يَكرّر السُّؤال مِن النّبيّ كُلّ يَوْم ، والجَوَاب وَاحد مِن ثُمَامَة .

وكَان النّبيّ فِي كُلّ مَرّة يُوصي بثُمَامَة ، وَيَنْصَر ف إِلَىٰ الصّلاَة ، وَيَتلُو مِن آي الذّكر الحَكِيم ، والمُسْلمُون خَلفَه يَركعُون ويَسجدُون ، يَستَوي بَينهُم الصّبغير وَالكَبِير ، وَالغَني وَالفَقِير ، وَبَعد الصّلاَة يَتحلقُون حَول النّبيّ يَستَمعُون إلَيهِ بقلُوبهِم وَالكَبِير ، وَالغَني وَالفَقِير ، وَبَعد الصّلاَة يَتحلقُون حَول النّبيّ يَستَمعُون إلَيهِ بقلُوبهِم وَعقُولهِم رَاجِين خَاشعِين ، كُلّ ذَلِكَ وَثُمَامَة يَسمَع وَيَرىٰ وَيَعجَب مِن هَذِهِ الوحدة وَالفَة ، وَهَذِهِ الرُّوح القُدسيَّة الَّتي تُسَيط عَلَىٰ الجَمِيع ، وَكَيف يُسَاوي الدِّين البَّحدِيد بَيْنَ النَّاس جَميعاً لاَ سَيّد وَمَسُود وَلاَ نَسَب وَحَسَب ، وَلاَ جَاه وَسُراء . . .

<sup>(</sup>۱) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائِد: ١/١٦٤، كَنْز العُمَّال: ٣/١٨٤ ح ٥٨/٩ و: ٥٨/٩ ح ٢٤٩٣، التَّسرغِيب وَالتَّرهِيب: ١/٧١ ح ٢٠٤.

وأَيْضَا يُدهَش ثُمَامَة مِن حفَاوة الصَّحَابَة بالنَّبيّ، وَحبَهُم لهُ، يَفتَدُونه بالمُهَج والْأَروَاح، وَالآبَاء وَالْأَبْنَاء !... وَفَوق ذَلِكَ كَان ثُمَامَة مَأْخُوداً بسِحر ٱلْقُرْءَان وإعْجَازَه نَاسياً قَومَه وَأَهلَه، وَذُله وَأُسرَه، وَلَم يَعد يَشعر بشَيء إِلاَّ بعَظمَة الْإِسْلاَم وَنَبيّ الْإِسْلاَم وَصحَابَته.

فَحَاسَب نَفْسَه ، وَنَدم عَلَىٰ مَا فَات ، وَتَمنىٰ لَو كَان قَد سَبَق إِلَىٰ الْإِسْلاَم وَجَاهَد أَعدَاءَه بالنَّفس وَالنَّفِيس ، أَمَّا الْآن فَلاَ يَتّبع مُحَمَّداً مِن مَوقف الْأَسر وَالضَّعف خَوفاً مِن العَار ، وأَنْ يُقَال : مَا أَسلَم بَل ٱستَسلَم حِرصاً عَلَىٰ حشَاشَته . وَقرَأ النَّبيّ مَا فِي نَفْس ثُمَامَة فَقَال لُه : مَالك ؟ فَأَبَىٰ أَنْ يَلِين وهُو أَسِير وقالَ : إِنْ تَقْتُل فَإِنَّ وَرَائى قَوماً ، وَإِنْ تَعفُ عَن شَاكر .

فَقَالَ النَّبِيِّ: بَلِ عَفُوتِ عَنْكَ.

فَقَال ثُمَامَة: أَمَّا الْآن فَأَشهَد أَنْ لاَ إِلٰه إِلاَّ الله، وَأَنَّك رَسُول الله.

كَيفَ تَحوَل ثُمَامَة ، وَٱنْتَقل بِمَا يَشبَه الطَّفرَة مِن العدَاء إِلَىٰ الَوْلاَء ، ومِن الكُفر إِلَىٰ الْإِيمَان ؟ أَنَّهَا لظَاهرَة فَرِيدَة للوَهلَة الأُولَىٰ ، وَلَكن إِذَا تَأْملنَا قَلِيلاً ٱتّضَح السَّبَب وَزَال العَجَب ... أَنَّ الحَقّ بطَبعهِ يَأْسَر القَلْب والعَقْل إِلاَّ أَنْ يَحول دُونَه حَائِل مِن الهَوىٰ وَالجَهل .. وَالحَائِل العَارض يَزُول لسَبب أَو لا خر .... وَمَا تَنَكّر ثَمَامَة للْإِسلام ومُحَمَّد يَنَيُ إِلاَّ للجَهْل وَتَضلِيل الدَّعَايَات الكَاذبَة وَبَعد أَنْ شَاهَد ورَأَىٰ ظَهر الحَقّ ، وَأَثر أَثَر ، وَأَسرَ قَلْبَه تِلقَائيًا ومِن غَير قَصْد اللهِ وصدق عَليهِ ورَأَىٰ ظَهر الحَقّ ، وَأَثر أَثَر ، وَأَسرَ قَلْبَه تِلقَائيًا ومِن غَير قَصْد اللهِ عَليهِ

<sup>(</sup>۱) أنظر، قصّة ثُمّامَة فِي صَحِيح البُخَاري: ١٥٨٩/٤ ح ٤١١٤، تَفْسِير القُرطُبي: ١٤٣/١٢، تَفْسِير أَبن كَثِير: ١٢٥/٤، تَفْسِير الطَّبري: ٤٢/٢٦، صَحِيح أبن خُزَيمَة: ١٢٥/١ ح ٢٥٢، صَحِيح أبن حِبًان: ٤٢/٤ ح ٢٥٧، صَحِيح أبن حِبًان: ٤٢/٤ ح ٢٥٧/ م ٢٥٩٥ ح ٢٢٨١، مُسنَد أَبِي عَوَانَة: ٤/٧٥ ح ٢٦٩٦، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٢/٣٥١، سُنَن البَيهقي الكُبري: ١/١٧١ ح ٧٧٧.

قَول الْإِمَام أَمِير المُؤْمِنِين اللهِ : «مَا جَالَسَ هَذَا ٱلْقُرْءَان أَحَدُ إِلاَّ قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمَى . وَآعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُوْءَان مِنْ غَلَى أَلَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُوْءَان مِنْ غِنى ، فَآسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ ، اللَّهُ وَال مِنْ غِنى ، فَآسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ ، اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عِنْ أَكْبِرِ الدَّاءِ : وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنَّفَاقُ ، وَآسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَأُوائِكُمْ ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ : وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنَّفَاقُ ، وَالْغَيُّ وَالضَّلال ، فَآسْأَلُوا الله بِهِ ، وَتَوجَهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ ، وَلا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ ، إِنَّهُ مَا وَالْخَيُّ وَالضَّلال اللهِ تَعَالَىٰ بِمِثْلِهِ » (١) . تَوَجَّهُ وَالْمَالُول اللهِ تَعَالَىٰ بِمِثْلِهِ » (١) .

وقَالَ مِن يَنْطُق بِلُغَة الوَحي: «مِثْل مَا بَعَثني الله بهِ مِن الهُدىٰ وَالعِلْم كَمَثَل غَيْث أَصَاب أَرضاً، فَكَان مِنْهَا نَقيَّة قَبِلَت المَاء، فَأَنْبَتَت الكَلاُ وَالعُشب الكَثِير، وَكَان مِنْهَا أَجَادب أَمسَكَت المَاء فَنَفع الله بِهَا النَّاس، فَشَر بُوا وَسَقُوا وَزَرعُوا، وَأَصَاب مِنْهَا طَائِفَة أُخرىٰ، إِنَّمَا هِي قِيعَان لاَ تَمسك مَاء، وَلاَ تَنْبُت كَلاً» (٢).

### الزّفق بالحَيوَان:

كَان عَلَيْ يَسَقِي الهِرّة بِيَده، وَيمِيل لهَا الْإِنَاء لتَشرَب، وَرَأَىٰ جَمَلاً هَزِيلاً فَقَال: أَتّقوا الله فِي هَذِهِ البَهَائِم أَطعمُوهَا وَأَركبُوهَا صَالحَة » (٣). وَرَأَىٰ فَرَخ طَائِر فِي يَد

<sup>(</sup>١) أَنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١٧٦).

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ۲/۱۱ ح ۷۹، تَفْسِير آبِن كَثِير: ۲۲۳/۲، صَحِيح مُسْلِم: ۱۷۸۷/۲ ح ۲۸۲٪، صَحِيح آبِن حِبَّان: ۱۷۷/۱ ح ٤، مُسنَد أَبِي يَعلىٰ: ۲۹٦/۱۳، السُّنَن الكُبرىٰ: ۲۷۷/۳ ح ٤٢٧، صَحِيح آبِن حِبَّان: ۱۷۷/۱ ح ٤، مُسنَد أَبِي يَعلىٰ: ۲۸۱ ح ۲۸، السُّنَّة الكُبرىٰ: ۲۸۲ ح ۸۵، التَّرغِيب وَالشَّرهِيب: ٥٨٤٣، التَّرغِيب وَالشَّرهِيب: ١٥٥/١ مَثْرَح النَّووي عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم: ٢١/١٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، المتجمُوع: ٤/ ٣٩١، تَأْرِيخ المَدِينَة: ٢/ ٥٣٦، وَسَائِل الشَّيعَة: ٢١/ ٥٤٢ ح ١١، مَكَارِم
 الأَخلاَق: ٢٩، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١/٤١، فَيْض القَدِير شَرْح الجَامِع الصَّغِير: ٥/ ٢٤٧، كَشف الخَفَاء: ١/٤٧١ ح ١٧٤ م.

رَجُل وَأُمّه تَحُوم حَولَه وَتُرَفرف فَغَضب وقَالَ : « ٱردُد إِلَيهَا وَلدهَا ».

وَمَرّت بِهِ شَاة ، وهُو يَأْكُل الرَّطَب فَأْشَار إِلَيهَا بالنَّوىٰ ، فَدَنَت وَأَطعمهَا بيدَه ورَأَىٰ كَلبَة مَع صغَارهَا فَأَمر برعَايَتها . . . وَعَلَّق الكَاتب الْإِنجلِيزي (مونتجمري) عَلَىٰ هَذِهِ الحَادثَة فِي كِتَاب مُحَمَّد \_ يَقُول : « هَذَا شَيء رَائِع فِي ذَلِكَ العَصْر » .

ومِن أَحَادِيثَه: «الرِّفق يُمن، وَالخَرق شُؤم (()... أَنَّ الله رَفِيق يُحبّ الرِّفيق.. لَكُم فِي كُلِّ كَبَد أَجر... المُثلَة حَرَام حَتَّىٰ بالكَلب العَقُور (()... أَنَّ للداَّبَة عَلَىٰ صَاحبهَا سَتُ خِصَال: ( يَعلفهَا إِذَا نَزَل عَنْهَا، وَيَعرض عَلَيهَا المَاء إِذَا مَرِّ بِهِ، وَلاَ يَضرب وَجههَا، وَلاَ يَقف عَلَىٰ ظَهرهَا، وَلاَ يُحمّلهَا فَوق طَاقَتها، وَلاَ يُكلفها مِن يَضرب وَجهها، وَلاَ يَقف عَلَىٰ ظَهرهَا، وَلاَ يُحمّلها فَوق طَاقَتها، وَلاَ يُكلفها مِن المَشي مَا لاَ تَستَطِيع ... رُبّ دَابّة مَركُوبَة خَير مِن رَاكبها) ((اللهُ وَهَكَذَا يُحرّم الْإِسْلام أَذَىٰ كُلّ ذِي نَفْس إِنْسَاناً كَان أَم حَيوَانَاً.

وَكَانِ النَّبِيِّ ﷺ يُوصِي زوّجتَه خَدِيجَة أَنْ تُعَامِل جِوَارِيهَا كَمَا لَو كُنّ حَرَائِرٍ ،

<sup>(</sup>١) أنظر. كَنز الْمُعَال: ٢/١٥ ح ٥٤٤٧ و ٥٤٤٨، الأَحكَام للْإِمَام يَحيى بن الحُسَين: ٥٣٧/٢. الكَافِي: ١٩/٣ ح ١٩/٢. مِيْرَان الْإِعتدَال فِي نَقد الرَّجَال: ١٩/٢ ح ٧٨٣٤. التَّارِيخ العَسَفِير: الكَافِي التَّارِيخ الكَامِل فِي التَّارِيخ: ١٨٨/٦، التَّارِيخ الصَّفِير: ١٦٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، ذَخَائر العُقبى: ١٦٦، مَجْمَع الزَّوائد: ٢٤٩/٦ و: ٢٤٢/٩، الْـمُعْجَم الْكَبِير: ١٠٠/١ و: ٢٨/١٦ و: ١٣٤٨٥ و ٢٤٩، البداية فِي تَخريج أحاديث الدَّرَاية: ٢٨/٢٣ ح ٢٨/١٦. المتبسوط للسَّرخسي: ٩/ ١٣٥، السئير الْكَبِير للشَّيباني: ١١٠/١ و: ٢١٠/٣ و: ١١٠٢٨. المتبسوط للسَّرخسي: ٩/ ١٣٥، السئير الْكَبِير للشَّيباني: ١١٠/١ و: ٢١٨. تنزِيد الأَنْبِيّاء: ٢١٨، وهُنالك أحَادِيث كَثِيرة تَنهىٰ عَن الْمُثْلَة كتا جَاء فِي مُسْنَد أَحمد: ٢٤٦/٤ و ٤٤٠ و: ١٢/٥، شَرح مَعَانِي الْآثَار: ١٨٣/٣. السُّنن الْكُبْرَىٰ: ١٩/٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الكَافِي: ٣٧/٦ ح ١، دَعَائِم الْإِسلاَم: ٧١/٣٤، وَسَائِل الشَّيعَة: ٤٨٠/١١ ح ٦، مَكَارم الأَخلاَق: ٢٦٢، المَحَاسن: ٦٢٧/٣ ح ٩٦، الخِصَال: ٣٣٠ ح ٢٨.

وَأَنْ تُسمّى مَن تَملك الفتيَان وَالفَتيَات بَدَلاً مِن كَلمَة الجَوزاري وَالعَبِيد.

وَكَان يَشعر بحنَان خَاصَ نَحو الأَطْفَال، فَإِذَا مَرّ بصِبيَة ٱبْتَسم لهُم وَأَقسرا هُم السَّلاَم، وَتَحدّث إِلَيهم وقَالَ: « خَيْرُكُم خَيْرُكُم لأَهْلَه، وأَنَا خَيْرُكُم لأَهْلِي » (١). ولِيه وقَالَ: « خَيْرُكُم خَيْرُكُم لأَهْلِه، وأَنَا خَيْرُكُم لأَهْلِي » (١) ولِي ذَات يَوْم مَرّ ولمَّا أُصِيب زَيد بن حَار ثَة ذَهَب إِلَىٰ بَيْتَه فَبَكت ٱبْنَته، فَبكیٰ (١)، وفِي ذَات يَوْم مَر بصَبي فرَآه حَزِيناً، وَلمَّا سَأَلهُ عَن السَّبَب قَالَ: أَنَّ بُلبلَه قَد مَات. فَعزّاه وَخَفف عَنْهُ (١) ... ومِن أَحَادِيثه: « مَن كَان لهُ صَبي فَليَستَصَاب لهُ » (١). أي يُعَامله كمَثِيل وَنَظِير.

#### الفراسة:

كَان إِذَا سَأَل النَّبِيِّ سَائِل تَفَرَّس فِي وَجْهَه، ثُمَّ يُجيبَه بِمَا يَتنَاسب مَع حَـالَه،

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح أبن حِبّان؛ ٩/ ٤٨٤ ح ٤١٧٧، موّارد الظّمْآن: ١٣١٨ ح ١٣١٨، سُنن التَّسرمِذي: ٥/ ٩٠٧ ح ٣١٨٥، سُنن البَيْهُقِيّ الْكُبُرَىٰ: ٢/ ٤٦٨ ح ١٥٤٧، سُنن أبن مَاجَه: ١/ ٦٣٦ ح ١٩٧٧، مُنتَ البَرِّار: ٣/ ٤٦٠ ح ١٥٢٨، الآحَاد والمثّاني: ٤/ ٤٦٥ ح ٢٥١٩، الآحَاد والمثّاني: ٤/ ٤٦٥ ح ٢٥١٩، تُحْفَدَ الْأَحْوَذِي: ٤/ ٢٥٢ ح ٤٦٣/١ ح ٢٢٣٤ ح ١٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، سِير أَعلام النَّبلاء: ٢٣٠/١، تَأْرِيت دِمَشق: ٢١/٣١، الطَّبَقَات الْكُبْرَى: ٤٧/٣. الطَّبقَات الْكُبْرَى: ٤٧/٣. اللَّبوي الدَّرجَات الرَّفيعَة: ٤٣٩، فَيض القَدير شُرح الجَامِع الْصَّغِير: ٢٩٥/٣ ح ٤١٨٣، الإِخوان لاِبْن أبِي الدُّنيَا: ١٥٢، مُسكن الفُؤاد: ٩٦. بحَار الْأَنْوَار: ٢٦/٢٦، مكَارم الْأَخلاق للطَّبرسي: ٢٢، مُسْتَدرَك الوَسَائِل: ٢/٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، سُنن أبي دَاود: ٢ / ٤٧٠ ح ٤٩٦٩، مُنْتَخب مُسنَد عَبد بن حبيد: ٤١٤ ح ٦٤١٥ و ٦٤١٦. الْأَدَب المُفرد: ١٨٢ ح ٧٤٧، شَرَّح مُسنَد أبي حَنِيفَة: ٣٣٩، تَأْرِيخ دِمَشق: ٣٨/٤، سُبل الهُدىٰ وَالرُّشَاد: ٧ / ١١٦٧.

أنظر ، كتَاب تُومَاس ووكَر آرند (تَعَالِيم الْإِسْلاَم).

<sup>(</sup>٤) أنظر ، كَنْز العُمَّال : ١٩/٧٥٦ ح ٤٥٤١٣ ، رَدَّ أَعتبَار الجَامِع الصَّغِير : ٢٣ ح ٥٨١٢ .

ومِن أَمثلَة ذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لهُ: أُوصني يَا رَسُول الله ، فَقَال له ؛ لاَ تَغْضَب فَكرّر السُّؤال ، وَلَكن الجَوَاب لَمْ يَخْتَلف ... ثُمَّ تَبيَّن أَنَّ السَّائِل يَثُور لأَتفَه الأَسبَاب (١١). وَقَالَ لهُ آخر : أَى الْإِسْلاَم خَير ؟ .

فَقَالَ لهُ: « فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ، وَيَدِهِ » (٢).

وَجَاء آخر وَقَالَ: أي الْإِسْلاَم خَير؟.

فَقَالَ لهُ: تُطعِم الطَّعَام، وَتُقرىء السَّلاَم عَلَىٰ مَن تَعرِف (٣)... وَأَخيرَا ظَهر أَنَّ الْأَوِّل كَان يُعِيبِ النَّاس، وَالثَّاني كَان شَحِيحًا.

وَبَعد، أَلَيسَت هَذِهِ الصَّفَات آيَات وَدَلاَئِل عَلَىٰ نُبوَّة صَاحبهَا وَرسَالَته؟.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٥/٢٢٧ - ٥٧٦٥، فِقه الرَّضَا لِابْن بَابوَيه: ٣٥٤، صَحِيح أبن حِبَّان: ٣٧١/٤ - ٥٠٤/١٢ م ٥٩٠٠، المُستَدرَك عَلَى الصَّحِيحَين: ٣/١٧ - ٢٥٧٨ م مُسنن التَّرمدي: ٤/١٧ - ٣٧١/٤ م ٢٠٢٠، مَجْمَع الرَّوائد: ٢٩/٨ م ٢٠٢٠، مَجْمَع الرَّوائد: ٢٩/٨ و ٢٠٢٠، المُصنَف لِابْن أَبي شَيبَة الكُوفِي: ٢٧/٧ ح ٣٤٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح البُخَارِيِّ: ۱۳/۱ ح ۱۰، مَـجْمَعَ الزَّوائد: ۲۲۸/۳، الْـمُعْجَم الْأُوسَط: 87/٥ ح ٢٥٩٨ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٦ مُسْنَد المُعْجَم الْمُعْجَم الْكَيِير: ٢١٢/٣ ح ٢٩٨٢ و ٢٩٨٣ و ٢٤٦٣ و ٢٤٠١ مُسْنَد الشَّاميَّين: ٢/٢٤٠ ح ٤٤٣ و ٢٤٦٢ و ٢٤٦٣ و ١٧٥/١ ح ٤٠٠٠ الرَّهْد لهنَّاد: ٢/٧٥٥ ح ١٣٥١، كَشف الْخَفَاء: ٢/٤٧٢ ح ٢٣٤٤، الْإِيمَان لِابْن مُندَه: ١/٢٥١ ح ٢٥٤، التَّـهِيد: ١/٤٥٢ التَّنَّهِيد: ١/٤٤٤، التَّأُريخ الْكَبِير: ٣٤٤/٣ ح ٢٣٤/١، فَيض القَدِير: ٢/٢٠٠١.

<sup>(</sup>۳) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ۱۳/۱ ح ۱۲ و ۲۸ و: ۲۳۰۲ م ۵۸۸۰. صَحِيح أبن حِبَّان: ۲۸۸/۲ ح ۵۸۸۰. صَحِيح أبن حِبَّان: ۲۸۸۲ ح ۵۰۵. صَحِيح أبن مَاجَه: ۲/۸۳/۲ ح ۳۲۵۳. مُسْنَد أُحمَد: ۲/۲۹۲ ح ۲۵۸۱. مُسْنَد أُحمَد: ۲/۲۹۲ ح ۲۵۸۱. مُسْنَد أُحمَد: ۲/۲۵۳ ح ۲۹۸۵.

## حَوْل البَعْث

### لكُلِّ فَاكِن شُبْهَة:

تَعَلَّق مَن أَنْكُر البَعْث بشُبهَتَين:

الأولى: أنّه غير مُمّكن، لأنّ مَن مَات فَات، وَكَيف تَحيَا العِظَام، وَهِي رَمِيم؟. الشُّبهَة الثَّانيَة: مَع التَّسلِيم جَدَلاً بأنَّ البَعْث مُمّكن فَإِنّه غير وَاقع حَيْث لَمْ نَجد لهُ أَي أَثَر يَدل عَلَيهِ مَثَلاً مَ تَنْظر العَين إلَىٰ الكون وَإِتقَانَه فَيَحكُم العَقْل بوجُود المُكون وَالمُتقن كمّا هُو شَأْنه دَائِماً فِي الْإِنتقال مِن الشَّاهد إلَىٰ الغَائِب ٱستناداً لمَبدأ العليّة ... وَأَيْضاً نَقرأ سِيرَة مُحَمَّد عَلَيْهُ وَرسَالته فَنَعتقد بصِدقهِ وَعَظمته ... أمَّا البَعْث فَلاَ نَحس لهُ مِن أَثَر، أو نَسمَع لهُ صَوتاً فَكيف يسُوغ الْإيمان بهِ ؟.

وَمِن هُنا آهتَدىٰ خَلق كَثِير إِلَىٰ الْإِيمَان بالله دُون البَعْث ، بَل أَنَّ أَكْثَر المُشركِين أَو الكَثِير مِنْهُم رَفضُوا دَعوَة مُحَمَّد وَقَاومُوهَا لاَ لشَيء إلاَّ لأَنَّهَا جَمَعت بَيْنَ الْإِيمَان بالله وَاليَوْم الآخر ، وكَانُوا عَلَىٰ أَتَم الْإِستعدَاد للتَّصدِيق برَسُول الله لَو أَعفَاهُم مِن البَعْث ، وَيُوميء إِلَىٰ ذَلِكَ عَدَد مِن الآيَات ، مِنْهَا: ﴿وَقَالُوۤا أَوذَا كُنَا عَظَمُ مَن البَعْث ، وَيُوميء إِلَىٰ ذَلِكَ عَدَد مِن الآيَات ، مِنْهَا: ﴿وَقَالُوٓا أَوذَا كُنَا عَظَمُ مَن الْمَا وَرُفَنَا أَونا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيداً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٤٩.

وَجَاء أَحد المُشركِين إِلَىٰ النَّبِيّ سَاخرَاً بِعَظمَة بَاليَة وَفَتّها بِيَدَه، وَنَـ شرهَا فِي الهَوَاء ثُمَّ سَأَل النَّبِيّ سَاخرَاً: مَن يُحيي العِظَام وهِي رَمِيم؟ فَـنَزلَت الآيَـة: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهُمَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (١).

وَلَم تَك شَيئًا مِن قَبل.

# الْإِجَابَةَ عَنْ الشُّبِهَتَينْ:

وَعَن الشَّبهَة الْأُولَىٰ نُجِيب بأَنَّ العُلمَاء والفَلاَسفَة فَرقُوا بَيْنَ القَانُون الطَّبِيعِي وَالقَانُون العَقلي وقَالُوا: القَانُون العَقلي يَظَر دحَتماً، وَلاَ يُمْكن خَرقَه بحَال مِثُل الوَاحد نِصف الاِثْنَين، وَالمُسَاوييَن لثَالث مُتسَاويَان، أَمَّا القَانُون الطَّبِيعي فَلاَ ضَرورَه تَخْتم اَطَرَادَه عَلَىٰ كُلِّ حَال فِي نَظَر العَقْل، وَيَجُوز حدُوث الخوارق وَالمُعجزَات فِي نوَامِيس الطَّبِيعَة، وَلاَ يسُوغ لأَي عَاقل أَنْ يَقُول: هَذَا مُستَجيل عَقلاً لمَن حَدّث وقَالَ: كَانَت النَّار بَرداً وَسَلاَماً عَلَىٰ فُلاَن، أَو قَالَ: تَوقَفت عَقلاً لمَن حَدّث وقَالَ: كَانَت النَّار بَرداً وَسَلاَماً عَلَىٰ فُلاَن، أَجل لهُ كُلِّ الحَق أَنْ يُطَالِه بالإِثبَات وَدَلِيل الوقُوع، أَمّا دَعوىٰ الإِمتنَاع عَقلاً فَلاَ أَسَاس لهَا عَلَىٰ الْإطلاق.

وإِذَا أَجَازِ العَقْلِ خَرِقِ القَوَانِينِ الطَّبِعِيَّةِ فَبِالْأُولِيٰ أَنْ يُجِيزِ إِعَادَة ٱلْحَيَاة بَعد المَوْت، إَذْ هِي أَهوَن وَأَيسَر، غَايَة الْأَمْرِ أَنَّهَا تُخَالف العُرف وَالعَادَة... وَلَيْس أَكْثَر مِن الشَّوَاهد عَلَىٰ تَغيِّيرِ المُعتَاد والمَعْرُوف، ومِنْهَا الصَّعُود عَلَىٰ ٱلْقَمَر... وَرُبَّما كَان لاَ شَيء بالقِيَاس إِلَىٰ الْآتى.

<sup>(</sup>۱) يَس: ۷۹.

وَنُجِيب عَن الشُّبهَة الثَّانيَة بأَنَّ الْإِسْلاَم لَم يُوجب البَعْث لمُجَرد البَعْث وَكَفَى، وَإِنَّما أَوجَبه لهَدَف الحِسَاب وَالجَزَاء عَلَىٰ فِعل الخَير والشَّر، وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّ البَعْث نَتِيجَة حَتميَّة للعَدَالَة الْإِلهيَّة لاَلقَانُون الطَّبِيعَة وَنظَامهَا كمَا يَرىٰ وَيَحسّ... وأَيضاً مَعنَىٰ هَذَا أَنَّ الْإِيمَان بالبَعْث يَر تَبط حَتماً بالْإِيمَان بالله وَعَدلَه وَحِكمَته وأَنَّه لاَ حُجّة بدَلِيل البَعْث عَلَىٰ مَن كَفَر بالله ، بَل يَحتَج عَلَيهِ بالدَّلِيل القاطع عَلَىٰ وجُودَه تَعَالَىٰ ... فَإلىٰ هُنَاك.

وَتَسأَل: وَأَيَّة عِلاَقَة بَيْنَ عَدَالَته تَعَالَىٰ وبَيْنَ البَعْث؟.

#### الجَوَاب:

لاَ يَستَقِيم أَبداً مَع العَدْل الْإِلٰهِي أَنْ يَستَوي مَصِير المُجرمِين وَالْأَبريَاء، فَيَذهَب هَؤُلآء بلاَ ثوَاب، وَأُولَئك بلاَ عقاب.

سُؤال ثَانِ: أَجِل، وَلَكن لمَاذَا لاَ يَكُونِ الجَزَاء فِي ٱلْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟.

وَالجَوَابِ وَاضِحِ، لأَنّه تَعَالَىٰ لَو عَجَّلِ الجَزَاء لعبَادِه، أَو كَشف لهُم عَنْهُ لكَان، جَلّت صفَاته، كَالمُعز الفَاطمي حِين دَعَا الكُبرَاء وَسلَّ السَّيف بيد وقَالَ: هَذَا نَسَبى وَنَقد الذَّهب بيد وقَالَ: هَذَا حَسَبى، فَقَالُوا جَمِيعاً: سَمعنَا وَأَطعنَا (١١)! إِنَّ الله

<sup>(</sup>١) هُو المُعزّ لدِين الله ، أَبُو تَعِيم مَعد بن المَنْصُور إِسْمَاعِيل بن القَائِم ، المُبَيدي ، المَهدّوي ، المَغربي ، الَّذي بُنِيَت القَاهرَة المَعزيّة لهُ ، كَان صَاحب المَغْرب ، وَكَان وَلي عَهد أَبِيه . وُلي سَنَة (٣٤١ه) ، وَسَار فِي نوَاحي إِفريقيّة يُمَهد مُلكه ، فَذَلَّل الخَارِحِين عَلَيه . وَأَسْتَعمل مَمَاليكهُ عَلَىٰ المُدن ، وَأَسْتَخدم الجُند ، وَأَنْقَى الْأُمْوَال ، وَجَهّز مَملُوكهُ جَوهَر القَائِد فِي الجُيُوش .

وَضُرِبَت السَّكَة عَلَىٰ الدِّينَار بمَصْر وَهِي: (لاَ إِله إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله ، عَلَيَّ خَير الوَصيئين)، وَالوَجْه الآخر آسم المُعزَ وَالتَّارِيخ ، وَأَعْلَن الْآذَان بِحَيَّ عَلَىٰ خَير العَمْل ، وَنُودي : مَن مَات عَن بِنْتٍ وَالوَجْه الآخر آسم المُعزَ وَالتَّالُ المُعزَ لدِين الله مُثَقَفًا ، وَمُولِعاً بِالمُلُوم وَالآدَاب ، كمَا عُرِف بحُسن وَأَخ أَو أَخت فَالمَال كُلّه للبِنْت . كَان المُعزَ لدِين الله مُثَقفًا ، وَمُولِعاً بِالمُلُوم وَالآدَاب ، كمَا عُرِف بحُسن

سُبْحَانَه يُثِيب وَيُعَاقب، مَا فِي ذَلِكَ رَيب، وَلَكن بَعد أَنْ تَظهَر الْأَفْعَال بـالْإِرَادَة والْإِخْتيَار، لاَ بِالضَّغط أُو بِالرَشوة.

# الدُّلِيلِ الأَصِيلِ:

وَمِمَّا تَقَدَّم يَتبَيَّن مَعنَا أَنَّ الَّذِين كَذَّبُوا بِالبَعْث لاَ يَعْتمدُون عَلَىٰ أَسَاس سِوىٰ الجَهْل أَو العِنَاد تَمَامَا كمَن كَذَّب برحلاَت الفَضَاء فِي بَاديء الأَمْر ... أَمَّا الدَّلِيل الْأَصِيل عَلَىٰ وقُوع البَعْث وَحدُوثَه فَيتلخَص بأَنَّ البَعْث مُممّكن بحُكم العَقْل، وَثَابت بصَحِيح النَّقل عَن المَعْصُوم فَيَجب التَّصدِيق.

وَفِي سَنَة (٣٥٦ه) أَمَر المُعزّ بإِنْشَاء الطُّرق، وَحَفر الْآبَار فِي طَرِيق مَصْر، وَأَقَام المَنَازل عَلَىٰ وَأَس كُلَّ مَرحلَة، وَلمَّا وَصَلتهُ الْأَخْبَار بوفَاة كَافُور سَنَة (٣٥٧ه) أَخَذ فِي إعدَاد الجَيْش، وَالسَال، وَبَعث إِلَىٰ مَاته فِي مَعْر يَعْلمهُم بِمَرْمه، ليُتهدُوا سُبل الغَرْو، وعَهْد إِلَىٰ قَايْدهِ جَوهر الصّقلي بعقيادة الحَمْلة، فَسَار جَوهر بِجَيْشه سَنَة (٣٥٨ه) حَتَّىٰ وَصَل برقّة، فَقَدَّم لهُ صَاحبهَا الطَّاعَة، ثُمَّ مَضىٰ إِلَىٰ الْالسَكندريَّة، فَدَخلهَا مِنْ غَير مُقَاومة.

أنظر ، المُغْني لِابْن قُدَامَة : ١٦٨/٦ ، المُسنَّقظم لِإبْن الجَسوري : ٨٢/٨ ، الكَسامِل فِي التَّأْرِيخ : ٤٩٨/٨ ، وَالرَّاهِ وَ السَّامِ اللَّهُ وَم الزَّاهِ وَ : ٤٦١/٤ ، سِير أَعلاَم النُّبلاَء : ١٥١/١٥ ، النِّبُوم الزَّاهِ وَ : ٢٦١/٤ ، سِير أَعلاَم النُّبلاَء : ١٥١/١٥ ، خُطُط البَقرِيزي : ١/٣٥١ ، أَتَمَاظ الحُنفَا : ١٣٤ ـ ٢٦٥ .

و منات المُعز سَنَة ( ٣٦٥ هـ) بَيد أَنَّهُ لَم يُفَادر هَذِه الحَيَاة ، حَتَّىٰ كَانَت الخِلاَقَة الفَاطميَّة تَبسط شُلطَانها ، وَإِمّامتها عَلَىٰ المَغرب ، وَمَصر ، وَالشَّام ، حَتَّىٰ حَلَب وَالحَرمَين . وَقَالَ أَبِن الْأَثِير : «كَان المُعز عَالمَا ، فَاضلاً ، جَوَاداً ، شُجَاعاً ، جَارياً عَلَىٰ مِنْهَاج أَبِيه مِنْ حُسن السَّيرَة ، وَإِنْصَاف الرَّعيَّة » .

أنظر، الحَاكِم بِأَمر الله لمُحَمَّد عَبد الله عنَّان: ٧٩ طَبْعَة ثَانيَة، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٦٦٣/٨.

التَّذبير، وأَحْكَام الأُمُور، لذَا دَانَت لهُ قَبَائل البَربَر، وأَطَاعَتهُ عَلَىٰ مَا بَيْنهَا مِنْ آخْتلاَف، وقد رَأَىٰ بَعد أَنْ استَنب الأَمن فِي ربُوع المَغْرب، وَأَطمَأَنت بِهِ الحَال أَنْ يَعد العِدّة لغَزو مَصْر، لشَروتهَا، ومَوقعهَا الجُغرَافِي الَّذي يُمهّد السَّبِيل لا بِمتدَاد النّفُوذ وَالسَّيطرَة عَلَىٰ كَثِير مِنْ الأَقطَار، بِخَاصَّة الشَّام، والحِجَاز، وكَان هَذَان القطرَان خَاضعَين للأَخشِيديِّين حُكَّام مَصْر فِي ذَلِكَ الحِين.

وَهَذَا الدَّلِيل \_ كمَا تَرىٰ \_ يَعْتَمد عَلَىٰ العَقْل وَالنَّقل حَيْث لاَ شَيء غيرهُما مِن قَبل، أَمَّا الآن، وَقَد تَطوّر العِلْم وَوسائلهِ الحِسّية، فَإِنَّ النَّاس سَوف يُشَاهدُون لاَ عَمَالَة الرُّوح بَعْد فرَاقِهَا للجَسَد تَمَامَاً كمَا شَاهدُوا الْإِنْسَان عَلَىٰ ٱلْقَمَر ... وَكُلِّ مَن يُؤمِن بالعِلْم يَتَحتّم عَلَيهِ أَنْ يَثق بذَلِكَ مِن غَير تَردّد ... وَلَو أَنَّ العُلمَاء اللَّذِين يُؤمِن بالعِلْم يَتَحتّم عَلَيهِ أَنْ يَثق بذَلِكَ مِن غَير تَردّد ... وَلَو أَنَّ العُلمَاء اللَّذِين انْصَرفُوا بكُلِّ طَاقَاتِهِم لدرَاسَة العَالَم المَادّي، أهتمُوا بَعْض الْإِهتمَام بعَالَم الرُّوح لوضعُوا أيديهِم مُنذ زَمَان عَلَىٰ هَذِهِ الحَقِيقَة، عَلَىٰ أَنَّ التَّباشِير بَدَأت الآن بالظُهُور، وَلله الحَمْد.

فَقَد نَشَرت جَرِيدَة الْأَخْبَار المَصْريَّة مقَالاً جَاء فِيه: «لَقَد نَجِحَت البحُوث العِلميَّة فِي تَصوِير خُرُوج الرُّوح مِن الجَسَد بأَشعَة غَير مَنظُورَة، وَاستخدَام أَلوَاح حَسَاسَة خَاصّة... وَالَّذي تَتَبع تَطور البَحْث العِلمي فِي مَيدَان الرُّوح، لاَ بُدّ أَنْ يَقْتَنع بأَنّنا أَوشَكنَا أَنْ نَضَع أَيدِينَا عَلَىٰ الحَقِيقَة ... أَنَّ كُلّ مَا أَبدَعهُ الخَالِق فِي هَذَا الكَون لَيْس سِوىٰ وَسِيلَة للتَّدلِيل عَلَىٰ وجُودَه، وَحَثنَا عَلَىٰ التَّفْكِير فِيمَا وَرَاءَه، لأَنَّ مِن طَبيعَة هَذَا الكَون عَدم الْإِستمرَار. أَنَّ كُلّ المَاديّات مَصيرهَا إلَىٰ التَّحول ... وَلاَ يُعقَل أَنْ يَكُون الله قَد خَلَق لنَا هَذَا العَقْل لنَرىٰ جُزءً مِمَّا أَسدَعهُ، وَلفَترَة قَصِيرَة هِي عُمر الْإِنْسَان، فَيَكُون مَثلنَا فِي ذَلِكَ مَثل النَّبَات» (١٠).

وَنَشَرت جَريدَة الجمهُوريَّة المَصريَّة مَقَالاً جَاء فِيه: «إِنَّ الطَّبِيب السّويدِي يَلنز ظَهَر لهُ أَخِيرًا فِي دسلدورف كِتَاب بعُنْوَان ٱلْحَيَاة بَعد المَوْت أَكَّد فِيهِ أَنَّ هَذِهِ ٱلْحَيَاة كَانَت تَبدُو وَكَأَنَّها حُلم، وَلَكن التَّشَابه كَبِير بَيْنَ ٱلْحَيَاة قَبل المَوْت

<sup>(</sup>١) أُنظر، جَرِيدَة الْأَخْبَار المَصْرِيَّة (٢٨/ ٦/ ١٩٦٣م) مقَالاً بعُنْوَان عَمَصْر الفَضَاء أَم عَمَصْر الرُّوح؟ للْأُستَاذ عَبد السَّلاَم دَاود. (مِنْهُ ﷺ).

وَبَعدَه... حَتَّىٰ كَأَنَّ المَيِّت لاَ يَحس أَنَّ الرُّوح قَد خَرَجت مِن جَسَده، بَل يَعْتَقد أَنَّه مَا زَال يَعِيش »(١١).

# مِنْ كِتَابِ يَوْمِ القِيَامَة:

ألَّف الأُستاذ عَبدالرَّزَاق نُوفَل كتابًا أَسمَاه يَوْم القِيَامَة، وفِيهِ خَمسَة فَصُول، أَربَعَة مِنْهَا مِن التُّرَاث الَّذي قَرأَنَاه أَو سَمعنَاه، وَفَصل وَاحد وَلِيد هَذَا العَصْر وَآبِن العِلْم الحَدِيث، وهُو فَصل «مِن المَوْت حَتَّىٰ يَوْم القِيَامَة » حَيْث ذَكَر فِيهِ آخر مَا وَصَل إِلَيهِ العِلْم عَن ٱلْحَيَاة بَعد المَوْت، وَأَنّه لأَخطَر مِن الصّعُود إلَىٰ المريخ وَالْقَمَر، فَقَد أَثبَت حَقِيقَة كَان يَرَاها أَكثر النَّاس مِن الخرافات وَالأُسَاطِير، وَنُوجزها فِيمَا يَلي بشَيء مِن التَّصرف فِي الشَّكل دُون المُحتَوىٰ الْهَم مَا جَاء فِي كِتَاب يَوْم القِيَامَة:

لَقَد آكتَشف عُلمَاء الطَّبِيعَة وَالتَّشرِيح أَنَّ لَكُلَّ عُضو وَجهَاز فِي جِسم الْإِنْسَان خَلاَيَاه الحيَّة الخَاصّة بهِ، وَأَنَّ جَمِيع الخَلاَيَا بشَتَىٰ أَنوَاعها تَمُوت بمَوت الْإِنْسَان مَا عَدَا خَلاَيا الجِهَاز العَصَبي فَإِنّهَا تَبقیٰ حيَّة بَعد مَوتهَا مَهمَا طَرَأ عَلَیٰ الجِسم، مَا عَدَا خَلاَيا الجِهَاز العَصَبي فَإِنّهَا تَبقیٰ حيَّة بَعد مَوتهَا مَهمَا طَرَأ عَلَیٰ الجِسم، وَأَنّه عَن طَرِيقهَا يَحسّ المَيّت ويَشعر بمَا حَولَه، وَلكنَّه لاَ يَستَطِيع الحَركة وَالحَدِيث، لأَنَّ الخَلاَيَا الَّتي كَان يَتَحرّك وَيَتكلَّم بوَاسطتهَا مَاتَت بكَاملهَا. وَبكلمة تَمُوت كُلّ الخَلاَيَا إلاَّ الخَلاَيَا خَلاَيَا الشُّعُور.

وَهَذَا يُفسّر عَذَابِ القَبر ... وأَيضاً يُفسّر مَا تَوَاتر عَلَىٰ لسَان أَهْلِ التَّأْرِيخ وَالسِّير : أَنَّ الرَّسُول الْأَعْظَم تَلِيَٰ خَاطَب القَتْلَىٰ مِن كُفّار قُرَيْش يَوْم بَدُر ، وَنَادَاهُم

<sup>(</sup>١) أنظر، جَريدَة الجمهُوريَّة المَصريَّة: (١٩/١١/ ١٩٧٢م). (مِنْهُ مَثِّنُ ).

بأَسمَائِهِم قَائِلاً: « يَا أَهْلِ القَلِيبِ ، يَا عُتْبَة بِن رَبِيعَة ، يَا شَيْبَة ٱبِن رَبِيعَة ، يَا أُميَّة بِن خَلف ، يَا أَبَا جَهل بِن هِشَام ، هَل وَجَدتُم مَا وَعَد رَبَّكِم حَقَّاً ؟ فَإِنِّي وَجَـدتُ مَـا وَعَدني رَبّي حَقًاً .

فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ الله ! أَتُنَادَى قَومَا جَيَّفُوا ؟.

قَالَ: مَا أَنْتُم بِأَسمع لِمَا أَقوَل مِنْهُم، وَلَكنَّهُم لاَ يَسْتَطِيعُون أَنْ يَجِيبُونِي » (١١).

(١) وَقَد أَمَر رَسُول الله تَتَلِيُّ أَنْ تُطرح القَتْلَىٰ فِي القَلِيب، فَطُرحُوا فِيهِ، وَلَمَّا الْقُـوا فِي القَـلِيب وَقَـف عَلَيْهِم تَتَلِيُّ وَقَالَ: (يَا أَهْل القَلِيب بِئس عَشِيرة النَّبيّ كُنْتُم لِنَبِيّتَكُم !كَذَبتمُونِي وَصَدَّقني النَّاس....

ثُمَّ قَالَ: يَا عُتبَة ، يَا شَببَة ، يَا أُميَّة بن خَلف ، يَا أَبَا جَهل بن هُشام ، وَعدَّد مَن كَان فِي القَلِيب ، هَل وَجَدتُم مَا وَعَديُم رَبَّكُم حَقًا ؟ فَإِنِّى وَجدتُ مَا وَعديْي رَبِّى حَقًا ً .

فَقَالَ لَهُ أَصْحَابِهِ : أَتُكلِّم قُوماً مَوتىٰ ؟ .

قَفَال تَقَلِينًا : مَا أَنتُم بِأَسمَع لِمَا أَقَوْل مِنْهُم وَلكنَّهُم لاَ يَسْتَطِيعُون أَنْ يُحِيبُونِي .... ثُمَّ أَستَوصىٰ بالأَسرىٰ خَيرًاً.

أنظر، الكَامِل فِي التَّارِيخ لِابْن الأَثِير: ٢٩/٢، صَحِيح البُخَارِيّ: ٢/١٠، فَتح البَارِي: ٢٣٥/٧ و: ٢٣٥/١ مُسْنَد أَحِيد: ٢/١٣٠، مُسْنَد أَحِيد: ٢/١٣١ و: ٢٣٦/١ و: ٢٣٦/١ مُسْنَد أَحِيد: ٢/٢٥/١ مُسْنَد أَحِيد: ٢/١٣١ و ١٣٦٠ الكَامِل فِي ٢/٢٧٠ المُصَنَّف لِابْن أَبِي شَيبَة: ١/٢/١، مُشْنَد عَبد بن حَمِيد: ٢٤٦ ح ٢٧٦، صَحِيح التَّارِيخ: ٢/ ٢٩/١ المغَازِي للوَاقدي: ١/١١، مُشْخَب مُسْنَد عَبد بن حَمِيد: ٢٤٦ ح ٢٧٦، صَحِيح التَّارِيخ: ٢/ ٢٩/١ المغَازِي للوَاقدي: ١/٧٧٠ ح ٢٩٨٧ - ٢٩٨٧ و ٢٩٨٧، الثَّقات لِابْن حبَّان: ١/٥٥/١ مُشْرَة المُعْبَل : ١/٧٥٠ و ٢٩٨٧، البُدَاية والنهاية: ١/١٥٥ و ٢٥٧١، المُعْبَم الصَّغِير: ١/١٥٥، المُعْبَم الصَّغِير: ١/١٥٥، المُعْبَم الصَّغِير: ١/١٥٠، المُعْبَم الصَّغِير: ١/١٥٠، المُعْبَم الكَبِير: ١/١٥٠، المُعْبَم المَعْبِيد: ١/١٠٠، شَرح نَهْج الْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١/١٥٠، المُعْبَم الكَبِير: ١/١٥٠، أَمْرَع نَهْج اَلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد:

وَقَالَ جَابِر: لَبَس الْإِمَام عَلَي نَعْلِيه وَأَلقَىٰ إِزَاره عَلَىٰ مَنْكَبِيه وَخَرَجَنَا نَـتسَايِر، فَـذَهب بِـنَا إِلَىٰ الجَبَّانة \_جَبَّانة الْكُوفَة \_فَسَلَّم عَلَىٰ أَهْلِ القُبُور، فَسَمعتُ ضَجَّة، وَهَـجَّة فَـقلتُ: مَـا هَـذا يَـا أَمِـير الْمُؤْمِنِين؟. وَقَرأَتُ فِي قصّة الفَلسَفَة تَألِيف ول. ديورانت: «أَنَّ النَّملَة الْإِسترَاليَّة إِذَا انْقَسَمت إِلَىٰ قِسمَين تَبدَأ المَعركَة بَيْنَ الرَّأْس وَالذّنب وَقَد تَدُور نِصف سَاعَة، ثُمَّ يَموتَان مَعَا أَو تَسحَبهُما بقيَّة ٱلنَّمْل ».

# تَأريخ فِكرَة الخُلُود:

تَدل الأَخبَار وَبقَايَا الآثَار أَنَّ فِكرَة الخُلُود قَدِيمَة بقِدَم الْإِنْسَان، فَقَد كَانَت مَعرُوفَة فِي الدِّيَانَة الفرعُونيَّة وَالفَارسيَّة، أَمَّا الفَلسَفَة اليُونَانيَّة فَيقُول أُستَاذهَا الشَّهِير إِفلاَطُون: «لَو لَمْ يَكُن لنَا مَعَاد نَرجُو فِيهِ الخَيرَات لكَانَت الدُّنْيَا فُرصَة الأَشرَار، وكَان القِرد أَفْضَل مِن الْإِنْسَان».

ققال: هَوُلاّ، بِالأَمس كَانُوا مَعنَا وَاليَوْم فَارقُونا، أَتَسَأَل عَن أَحَوَالِهِم فَهُم إِخوانُ لاَ يَتزَاورُون وَأُودًا، لاَ يَتعَاودُون. ثُمَّ خَلَع نَعلِيه وَحَسر عَن ذِرَاعيهِ، وَقَالَ: يَا جَابِر أَعَـطُوا مِن دُنـيَاكُم الفَـانِيّة لاَّخِرَتكُم الْبَاقِيَة، وَمِن حَيَاتكُم لِمُوتكُم، وَمِن صِحَّتكُم لِسُقمكُم، وَمِن غِنَاكُم لِفَقركُم، اليَوْم أَنتُم فِي الدُّور وَغَداً فِي القُبُور وإلى الله تَصِير الأُمور.

ثُمَّ أَنشَاْ يَقُول . كمَا جَاء فِي نُظم دُرر السَّمطِين : ١٧٣ ، المنَاقب للخوّارزمي : ٣٧٠ ، نُور الأَبصَار : ٨٥ ، الفصُول المُهمَّة لِإبْن الصَّباغ المَالكي : ١ / ٥٦٩ ، بِتَحقَّيقنا .

> سَلاَمٌ عَلَىٰ أَهْلِ القُبُورِ الدَّوَارِس وَلَمْ يَشربُوا مِن بَارِدِ المَّاء شِربة ألاَّ فَأخبرُونِي أَين قَسْر ذَلِيلكُم وَلَهُ ﷺ:

وَالله لَو عَاشِ الفَتىٰ مِن دَهْرِو مُستَلذذاً فِيها بِكُلِّ هُنِينة لاَ يَسعرف الآلاَم فِيها مُسرّة مَاكَان ذَاكَ يُفِيده مِن عَظم مَا

كَأَنَّهُم لَمْ يَجلسُوا فِي الَـمجَالِس وَلَمْ يَأْكلُوا مَا بَيْنَ رَطْبٍ وَيَـالِس وَتَبْر العَـزِيز البَـاذِخ السُـتنَافِس

أَلفاً مِن الأَعدَام مَالِكا أَمْره وَمُبلغاً كُلَّ الْمُنىٰ مِن دَهْرِهِ كَلَّا وَلاَ جَرت الهمُوم يِفكرهِ يَلقىٰ بَأُول لِيلة فِي قَبرهِ وَمِن قَبلهِ قَالَ الفِيلسُوف اليُونَاني فيثَاغُورس: «أَنَّ النَّفس الطَّاهرَة تَسكُن بَعد المَوْت فِي المَكَان اللَّائِق بِهَا، وتَصحَب مَعهَا جَانبَاً مِن الجَسَد الَّذي كَانَت تَحتَله في الحَيَاه الدُّنْيَا، وَهُو لَطِيف مُهذّب مِن كُلِّ ثقْل وَكَدر ».

وَيَلْتَقِي هَذَا مَع مَا رَوَاه الشَّيْخ البَهَائي عَن الْإِمَام جَعْفر الصَّادِق اللهِ وَهَذَا نَصّ الرّوَاية بالحَرف: «إِذَا قَبَض الله أَروَاح المُؤْمِنِين صَيّرهَا فِي قَالَب كَقَالبهَا فِي الرّوَايَة بالحَرف: «إِذَا قَبَض الله أَروَاح المُؤْمِنِين صَيّرهَا فِي قَالَب كَقَالبهَا فِي الرّوَايَة بالحَرف وَيَتعَارفُون » (١١).

# طَرِيق الجَنَّة:

حَدَّد ٱلْقُرْءَان طَرِيق الجَنَّة بالْإِيمَان وَالعَمَل الصَّالِح فِي العَدَيد مِن آيَاته. وَجَاء التَّحدِيد فِي بَعْض الآيَات بكَلمَة وَاحدَة: ﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

وَالمُرَاد بِالمُتَّقِينِ الَّذِينِ عَنَاهُم سُبْحَانَه فِي هَذِهِ الآيَة: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُعْتَلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا وَيُقْتَلُونَ ﴾ (٣). وَالآيَة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمًّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ (١٤).

وقَالَ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ عَلَيْ : « أَقْرَبَكُم مِنْي مَجلساً يَوْم القِيامَة أَحَاسنكُم أَخلاَقاً » (٥). وقَالَ: « مَن سَلَك طَرِيقاً يَلْتَمس فِيهِ عِلماً سَهّلِ الله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، كِتَابِ الْأَرْبَعِين حَدِيثًا، الشَّيْخ البَهَاني: ١٩٠. (مِنْهُ يَثِنُ).

<sup>(</sup>٢) أَلشُّعرَاء: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ٱلْتَّوْبَة: ١١١.

<sup>(</sup>٤) آل عِمْرَانَ: ١٤٢.

 <sup>(</sup>٥) أنظر، مُسنَد زَيد بن عَليّ: ٤٧٩، كَنْز العُمّال: ٣/٣٠ ح ٥١٧٨، العهود المُسحَمديّة: ٣٠٦، كَشـف

الجَنّة » (١٠). وَلاَ خُلق أَكرَم وَأَحسَن مِن الجِهَاد بالنَّفس وَالمَال فِي سَبِيل الله ... أَمَّا العِلْم فَلَيس المُرَاد مَا يَترك شَيئاً جَدِيداً وَمُفِيداً لَبَني الْإِنْسَان ... وعَلَيهِ فَأي مَعْبَد لَا يَتَجه بالعَابد إِلَىٰ العِلْم وَالعَمَل النَّافع \_فَمَا هُو بالطَّرِيق المُودِّي إِلَىٰ الجَنّة ، وَأي مَصنَع أَو مُختَبر يَنْفَع النَّاس بجِهَة مِن الجِهَات فهُو طَرِيق ، الفَوز بالجنَّة ، وَالنَّجَاة مِن النَّار .

وَخِتَامَاً نُسَجِّل هَذِهِ الحِكمة البَالغَة: «أَلاْ وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَىٰ النَّارِ» (1). و «أَكلَه» الأُولىٰ تغني التَّضحية بالنَّفس وَالمَال فِي سَبِيل الله ، و «أَكلَهُ» الثَّانيَة تغني الخُسْرَان فِي طَاعَة الشَّيطان كَمَن أَتلف مَالَه فِي الفسُوق وَالفجُور ، أو قَتَل نَفْسَه مَع قَائِد ضَلّ به ... وَهَذِهِ الحِكمة القيمة الغالية للإِمَام أَمِير المُؤْمِنِين صَلوَات الله وَسَلامَه عَلَيه ، وَرَضي عَنْه ، وَكَرِّم وَجهة الذي أَدرَكته بَركة سَيِّد الكونَين عَلَيْهُ حِينَ دَعَا له بقوله : «أَللَّهُمَّ أَهْدِ قَلْبَه ، وثَبَت لسَانَه ، وأعظه فَهْم مَا يُخَاصِم فِيهِ » (1).

<sup>↔</sup> الخَفَّاء: ١٦٠/١ ح ٤٨٠.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح أبن مَـاجَه: ۸/١ ح ٢٢٣، صَحِيح التّرمذي: ١٣٧/٤ ح ٢٧٨٤، مُسْنَد أُحـمَد: ١/٣٥/ صَحِيح التّرمذي: ١٣٧/٤ م ٢٢٥/١ الشَّعر الدَّاني: ٣٢٥/١ منن أَبي دَاود: ١/٥٠/١ ح ٣٦٤١. المُستَدرَك عَلىٰ الصَّحِيحَين: ١/٨٨، الصَّعر الدَّاني: ٢٣/١. المَحتَاج: ١/٨، إِعَانَة الطَّالبِين: ١/٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج أَلْبَلاَغَة: أَلرَّ سَالَة (١٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، « أَخبَار الْقُضَاة » لوَ كِيع \_ مِن عُلَمَاء السُّنَّة فِي القَرن الثَّالث الهِ جري : ١٨٨٨ طَ بُعَة سَنَة ١٩٤٧ م . وَمُسْنَد زَيد بن عَليّ : ٢٩٤ ، دَعَايْم الْإِسْلاَم : ٢٩٢ ٥ ح ١٨٨٠ . صنَاقب أَمِير الْ مُؤْمِنِينَ للكُوفِي : ٢ / ٢٥٠ ح ٢٠٥ / ١٠ ، تَأْرِيخ مَدينَة دِمَشق : ٢ / ٤٩٠ . المُصَنَّف لِابْن أَبِي شَيبَة : ٢ / ٥٨٠ المُستَرشد فِي الْإِمَامَة : ٣٥٧ ، شَرْح الْأَخْبَار : ٢ / ٣٠١ ح ٢٢٠ ، الطَّبَقَات الْكُبْرَى : ٢ / ٣٣٧ ، مُسْنَد

# بِدْعَة التَّعْصب وَالْإِجْتهَاد فِي مَورِد النَّص

### الإجتهاد:

يَتَلَخْصَ الْإِجْتَهَاد فِي الفِقْه بأنَه آستخرَاج الفَرع الشَّرعي مِن أَصْلِهِ، وَالْإِسْتَدَلاَل عَلَيهِ بدَلِيه، وَأُوضَح مِثَال عَلَىٰ ذَلِكَ لَمُجَرَّد التَّوضِيح قصَّة عُمَر بن الخَطّاب وَالمَرأَة حِينَ أَرَاد أَنْ يَجْعَل للمَهر حَدًّا أَعلَىٰ، فعَارَضَته وقَالَت: لَيْس ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَر، لأَنَّ الله يَقُول: ﴿وَءَاتَ يُتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنَطَارًا فَلَاتَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْكًا﴾ (١).

فَكَان قَولِهَا بدَلِيل، وقَوْلَه بلاَ دَلِيل. بَل إِجْتهَاد فِي مَورد النَّص بإِعترَافه حَيْث قَالَ: « أَصَابَت آمرَأَة ، وَأَخطَأ عُمَر » (٢) ، وَقَالَ: « كُلِّ النَّاس أَفْقَه مِن عُمَرَ حَـتَّىٰ رَبَّات الحِجَال » (٣) .

أحمد: ١/٦٦١، شنن أبن مَاجَه: ٢/ ٤٧٤، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٢/١٠١، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٢٦٨/١،
 تأريخ بَغذَاد: ٢٢/١٤، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة: ١٢٢.

<sup>(</sup>١) أَلنَّسَاء: ٢٠

<sup>(</sup>٢) أنظر. تَفْسِير القُرطُبي: ٩٩/٥. الْإِحْكَام فِي أَصُول الْأَحْكَام، لعَليّ أبن مُحَمَّد الآمُدي: ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مَجْمَع الزّوَائد: ٢٨٤/٤، الكشّاف للزَّمَخشري: ١/ ٤٩١، فَسيض القَدِير: ٢/ ٨ ح ١١٨٧، كَشْف الْخَفَاء: ١/ ٢٦٩ ح ٨٤٤، الْمَجْمُوع للنَّووي: ٣٢٧/١٦، المَبْشُوط للسَّرْخَسِي: ١٥٣/١٠،

# البدعة:

البِدْعَة فِي الدِّين إِحدَاث مَا لَيْس لهُ أَصل فِي الشَّريعَة (۱۱) ، وهِي بهَذَا المَعْنَىٰ مِن كَبَائِر المُحرمَات إِجمَاعاً وَعَقلاً وَشَرعاً ، قَالَ الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ : «كُلِّ بِدعَة ضَلاَلة ، وَكُلِّ ضَلاَلة مَن كُلِّ ضَلاَلة مَن كُلِّ ضَلاَلة مَن كُلِّ ضَلاَلة مَن مَن تَبَسّم فِي وَجْه مُبتَدع فَقَد أَعَان عَلَىٰ هَدم دِیْنَه (۱۵) . . . مَن تَبسّم فِي وَجْه مُبتَدع فَقَد أَعَان عَلَىٰ هَدم دِیْنَه (۱۵) . . . مَن تَبسّم فِي وَجْه مُبتَدع فَقَد أَعَان عَلَىٰ هَدم دِیْنَه (۱۵) . .

#### التَعَصّب:

التَّعصّب مِن العَصبيَّة، وهِي المَيل إِلَىٰ الجَانب الَّذي تُحبّ وَإِنْ كَان عَلَىٰ خَطَأ وَضَلاَل، وَالجَور عَلَىٰ الجَانب الَّذي تَكرَه، وإِنْ كَان عَلَىٰ حَقّ وَصوَاب.

وَبَعد هَذَا التَّمهِيد نُشِير فِيمَا يَأْتي إِلَىٰ قَول مَن أَتَّهم الدُّين بالتَّعصب، وإِلَىٰ أُوَّل مَن أَبَّهم الدُّين بالتَّعصب، وإلَىٰ أُوَّل مَن أَبتَدع القَتْل وَالقَتَال بَيْنَ الصَّحَابَة، وَمَهّد السَّبِيل لمَا حَدَث مِن الفِتَن بَيْنَ المُسْلمِين، وكَان السَّبَب المُوجب لفَتْح بَاب الْإِجْتهَاد فِي مَورد النَّص، وَالتَّحَايل المُسْلمِين، وكَان السَّبَب المُوجب لفَتْح بَاب الْإِجْتهَاد فِي مَورد النَّص، وَالتَّحَايل

خَهُ شَرْحَ نَهْجِ ٱلْبُلاَغَة لِابْنِ أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٨٢/١ و: ١٧١/١٧، المُصَنَّف لقبدالرّزاق: ٦/١٦، سُنن البَيْهَقِيّ: ٧/٤٤، سُبِلِ السَّلاَم: ١٤٩/٣، الدُّر المَنثُور: ٢/٢٦، كَـنْزِ الْـعُمَّال: ٥٣٧/١٦ ح ٤٥٧٩٨، تَفْسِيرِ ٱبْنِ كَثِيرِ : ١/٤٧٨، عِلَلِ الدَّارِ قُطنى: ٢/٣٩، فَتْح القَدِير: ٤٤٣/١.

<sup>(</sup>١) أنظر، لسّان العَرْب: ٦/٨، مُختّار الصَّحَاح: ١٨/١.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، سُنن أبي دَاود: ٢٠٠/٤ ح ٢٠٠٤، سُنن الدَّارمي: ١٤٤/١، سُنن أبن مَاجَه: ١٥/١ ح ٤٢،
 كَنْز العُمَّال: ١/٢٢١ ح ٢١١، مُسنَد أَحمد: ٣/٠١٠، سُنَن النَّسَائي: ١٨٩/٣، تُحفَة الأُحوَذي:
 ٧/٠٢٠، العهُود المُحَمَّديَّة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) أُنظر، الكَافِي: ٢/٣٧٥ ح ٤، وَسَائِل الشَّيعَة: ٣٦٧/١٦ ح ١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣/ ٢٧٥، دَفع الشّبه عَن الرَّسُول ﷺ: ٦٧، مُستَدرَك الوَسَائِل: ١٢٠ مُستَدرَك الوَسَائِل: ٢٠ مُستَدرَك الوَسَائِل: ٨٢٠ - ٣٢٢/١٢ - ٢٠٠.

عَلَىٰ دِينِ الله ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي بِهِ ٱلْقَلَمِ (١).

### الدِّين وَهَارْكس وَرَاسل:

قَالَ الفَيلسُوف الْإِنجلِيزي الشَّهِير رَاسل: أَبَاح الدِّين التَّعصب وَالبَغضَاء وَكَرسّهُما. (كِتَاب رَاسل يَتَحدَّث مِن مشَاكُلَّ العَصْر). وَهَذَا القَوْل يَشبَه إِلَىٰ حَدٍّ كَبِير قَول مَاركس: «الدِّين أَفْيُون الشَّعُوب» (٢٠).

وَفِي ظَنِّي أَنَّ رَاسِل وَمَارِكِس أَرَاد بِكَلْمَة الدِّين هُنا اليَهوديَّة وَالمَسيحيَّة فَقَط دُون الْإِسْلاَم، لأَنَّ نصُوص الْقُرْءَان والسُّنَّة النَّبويَّة تُنْكر التَّعصب وتَعدّه مِن كَبَائِر السَّيئَات، وَتَأمر بالْإعتمَاد عَلَىٰ العِلْم، وَالْإِحْتكَام إِلَىٰ العَقْل، وَتَعتبر إِهمَالَه وَعَدم الرِّكُون إلَيهِ جَرِيمَة تَستَحق العِقَاب وَالتَّوبِيخ ... وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّ أَي مُسلِم لاَ يَنْظر بعقلهِ وَبَصِيرَته، أَو يَتَعصب لهواه وَعَشِيرَته فهو مُنَابذ لدينَه وَالحُجَّة قَائِمَة عَلَيهِ مِن كِتَاب الله وسُنَّة نَبيّه.

<sup>(</sup>١) أنظر، الأُصُول المّامَّة للفِقْه المُقَارَن، مَدْخَل إِلى دِرَاسَة الفِقْه المُقَارَن، الصَلاَّمة السَّيِّد مُحَمَّد تَعْقِي الحَكِيم: ٥٧٩، الْإِجْتَهَاد وَالتَّقْلِيْد، حِوَار عَلَى الوَرَق، إِعداد مُحَمَّد الحُسِيني: ١٤ ـ ١٥، الفِكْر القَانُونِي الْإِشلاَمِيّ، الْأُسْتَاذ فَتْحي عُثْمَان: ٣٦٠، فِي مَيدَان الْإِجْتَهَاد للشَّيخ الصَّعيديّ: ٩، خَاطرَات جَمَال الدَّين الْأَفْفَانِي، مُحَمَّد بَاشَا الخوَارزميّ: ١٧٧، الْإِحْكَام فِي أصول الْأَحْكَام، لعليّ أبن مُحَمَّد النَّمَدي: ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>٢) أَلقَىٰ الفَيلسُوف الفَرنسي «رُوجَيه جَارُودي» مُحَاضرَة فِي القَاهرَة بــذَار الْأَهــرَام. نَشــرتهَا مَــجلّة الطَّلِيمَة المَصْريَة بتَأْرِيخ آذَار (١٩٧٠م). وَجَاء فِيْهَا . أَنَّ هَذِهِ الكَلمَة قَالهَا مَاركس فِي أَوَّل كِتَاب لهُ.
 وكَان عِمرَه آنذَاك (٢٥) سَنَة، وَأَنْه لَم يُردّدهَا بَعْد ذَلِكَ . (مِنْهُ يَثِنُ).

أنظر، كِتَابِ أَفْيُونِ الشُّعُوبِ لِلعَقّادِ، وسُبِلِ الْهُدَىٰ والرَّشادِ: ١ / ٣١.

# اليَهُود وَالمَسِيحيَّة وَالتَّعَصب:

التَّعَصب عِندَ اليَهُود دِين وعَقِيدَة ، لأَنَّهُم -كمَا يَزعمُون - شَعْب الله المُختَار بَنصَ التَّورَاة ، فهُو سُبْحَانَه لهُم وَحدَهُم ، وَلاَ يَعْنِيه مِن شَيء فِي السَّمَاء والأَرْض سِوىٰ مُشكُلاَتهِم (۱) . وَكَفىٰ دَلِيلاً عَلَىٰ تَعْصب المسيحيَّة مَا سَجِّلَه التَّأْرِيخ مِن فَجَائع الكَنِيسَة فِي القرُون الوسطَىٰ .

وَ تَسأَل: لمَاذَا نُسبَت عَصبيَة مَن تَعْصب مِن المُسْلمِين إِلَىٰ ذَاتَ وَمُعَاندَته لاِينَه، لاَ إِلَىٰ الْإِسْلاَم، وَنُسبَت عَصبيَة مَن تَعَصب مِن المَسيحيِّين إِلَىٰ المَسيحيَّة لاِينَه، لاَ إِلَىٰ ذَات المُتَعصب وَمُعَاندَته لدِينَه، مَع العِلْم بأَنَّ إنجِيل مَتیٰ يَـقُول: «أَحـبُوا لاَ إِلَىٰ ذَات المُتَعصب وَمُعَاندَته لدِينَه، مَع العِلْم بأَنَّ إنجِيل مَتیٰ يَـقُول: «أَحـبُوا أَعدَاءكُم، بَاركُوا لأَعينكُم، أَحسنُوا إِلَىٰ مُبغضِيكُم» (١)؟. أَلَيْس هَذَا تَحَيز مِـنْكَ وَتَعَصب؟.

#### الجَوَاب:

لَقَد نَصّ ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيم صَرَاحَة عَلَىٰ حُرِمَة التَّعصب \_كمَا سَيَأْتِي وأَيْضَا نَصّ عَلَىٰ أَنَّ «الْحَلاَلَ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللهُ» (٣). وَمَا لأَحد مِن خَلقهِ أَنْ عَلَىٰ أَنَّ «الْحَلاَلَ مَا أَحَلَ اللهُ، وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللهُ» (مَا لأَحد مِن خَلقهِ أَنْ يُشرَع مِن عِندَه، وَيَحكُم بِعَا أَنزَل الله . قَالَ سُبْحَانَه: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ الله فَأُولَاتِ مِن عِندَه ، وَيَحكُم بِعَا أَنزَل الله . قَالَ سُبْحَانَه : ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ الله فَأُولَاتِ مِن عِندَه ، وَيَحكُم بِعَآ أَنزَل الله فَأُولَاتِ مِن عِندَه ، وَيَحكُم بِعَالَ الله فَا أَنزَل الله فَأُولَاتِ مَن عَنْ مُعُم الطّالِمُونَ ﴾ (١٤) ؛ وقَالَ : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) أُنظر ، سِفر التَّثنيَّة الْإِصحَّاح: ٦ فِقرَّة ٦. (مِنْهُ مَيْزً).

<sup>(</sup>٢) أنظر، إنجيل مَتنى الإصحاح: (٥ فِقرَة ٤٣). (مِنْهُ مَيْنَ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، خُطَب نَهْج ٱلْبَلاَغَة : ٢ / ٩٤ ، جُزء مِن خُطبَةٍ لهُ (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ٱلْمَنائِدَة: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) اَلنَّسَاء: ٥٩.

أَمَّا إِنجِيل مَتىٰ الَّذي يَقُول: «أُحبّوا أَعدَاءكُم، بَاركُوا لأَعينكُم، أُحسنُوا إلَىٰ مُبغضِيكُم» فَإِنّه قَالَ أَيضاً لرِجَال الكَنِيسَة: «كُلّ مَا تَربطُونَه فِي الأَرْض يَكُون مَحلُولاً فِي السَّماء» (1). مَربُوطاً فِي السَّماء، وَكُلّ مَا تَحلُونه فِي الأَرْض يَكُون مَحلُولاً فِي السَّماء» (1). وَمَعنیٰ هَذَا أَنَّ الدِّيَانَة المَسيحيَّة تُؤخذ مِن رجَال الكَنِيسَة لاَ مِن الأَنَاجِيل فَقط وَكَذلكَ الدِّيَانَة اليَهوديَّة تُؤخذ مِن رجَال البَيع لاَ مِن التَّورَاة وَحدها، فَقَد جَاء فِي وَكَذلكَ الدِّيانَة اليَهوديَّة تُؤخذ مِن رجَال البَيع لاَ مِن التَّورَاة وَحدها، فَقَد جَاء فِي إصحاح إِسْعيَا: «مِن صهيُون تَخرِج الشَّريعَة، ومِن أُورشلِيم كَلمَة الرَّب» (١). عَلَىٰ العَكس تَمَاماً مِمَّا جَاء فِي ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيم الَّذي قَالَ لمُحَمَّد عَلَيُّةُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (1)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴿ (1)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (1)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (1)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (1)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (1)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (1) وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ (1) وقَالَ تَعَالَىٰ:

# فيتُو الكَنيسة ضِدّ الْإِنْجِيل:

كَان المَسيحيُون يَلعنُون اليَهُود فِي كُلِّ صَلوَاتهِم، لأَنَّهُم السَّبَ الأَوَّل لصَلب السَّيِّد المَسِيح، كمَا يَزْعمُون، وفِي سَنَة ( ١٩٦٥ م) حَصَل اليَهُود عَلَىٰ وَثِيقَة بَابَا رُوما بِتَبرئَة اليَهُود مِن دَم المَسِيح... وَهَذِهِ الوَثِيقَة تُعَارِض نصَّا صَريحاً فِي إِنْجِيل مَتىٰ، وَهِي «أَنَّ دَم المَسِيح عَلَىٰ اليَهُود وَأُولاَدهُم » (٢٥)، ومَع ذَلِكَ وَافق الكَاثُولِيك

<sup>(</sup>١) أنظر . إنجيل مَتني الْإصحَاح : (١٨ فِقرَة ١٨). (مِنْهُ مِنْهُ).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الْإِصحَاح إِشعيَا: (٢ فِقرَة ٣). (مِنْهُ يَثْغُ).

<sup>(</sup>٣) آل عِمْرَانَ: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) آلِ عِمْرَانَ: ١٥٤.

 <sup>(</sup>٥) ٱلأَنْفَال: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر، إِنْجِيل مَتنى الأِصحَاح (١٦ فِقرَة ٢٦). (مِنْهُ مَيْنُ).

وَالبُروتستَانت عَلَىٰ وَثِيقَة البَابا وَبَاركُوها وَتَركُوا لَعن اليَهُود فِي صَلوَاتهم !... وَمَعنىٰ هَذَا أَنَّ للكَنِيسَة كُلِّ الحَقّ فِي إِستعمَال الفِيتُو ضِدَّ الْإِنْجِيل، فَتَنسخ مِنْهُ مَا تَشَاء حِين تُريد.

ومِن طَرِيف مَا قَرَأْت حَول هَذِهِ التَّبرئَة مَا نَشَر تهُ جَرِيدَة الْأَخبَار المَصريَة: «أَنَّ مُحَاميًا يَهوديًا أُصرَّ عَلَىٰ بقَاء لَعن اليَهُود، وَاستَأْنَف الحُكم بتَبرئتهِم مِن دَم المَسيح بزَعم أَنَّ لَعن النَّصاریٰ شَرَف كَبِير لمَن يَلعنُوه، وَلَكن المَحْكمة الَّتي المَسْيح بزَعم أَنَّ لَعن النَّصاریٰ شَرَف كَبِير لمَن يَلعنُوه، وَلَكن المَحْكمة الَّتي السَّوْنف إليها الحُكم رَفَضَت دَعویٰ المُحَامي اليهودي، لأَنَّهَا قَضيَّة تَأْرِيخيَّة، وَلَيْس لهَا أَطرَاف مُتَخاصمة »(١).

وعَلَىٰ أَيّة حَالَ فَقَد آتَضح مَع الْأَيَّام أَنَّ الهَدف مِن هَذِهِ التَّبرئَة هُو دَعم الصّهيُونيَة وَإِسرَائِيل لَكَي تُحَقِّق أَطمَاعهَا عَلَىٰ حِسَاب العَرب والمُسْلمِين ... وَلاَ ضير إطلاَقاً فِي إعتداء إسرَائِيل عَلَىٰ المُقدّسَات المَسِيحيَة فِي فَلسطِين مَا دَامَت الصّهيُونيَّة فِي طَرِيقهَا لإِيجَاد الدَّولَة الَّتي نَصّت عَلَيهَا التَّورَاة ، وَحَدّدتها مِن النِّيل الفُرَات (٢).

كُلّ هَذَا وَغَيرَه كَثِير يَدل عَلَىٰ أَنَّ الْإِنْجِيل المَوجُود الآن يُجِيز لرجَال الكَنِيسَة أَنْ يَتجَاوزُوا أَي نَصّ مِن نصُوصَه. أَمَّا ٱلْقُرْءَان الكَرِيم فَقَد أَعلَن بوضُوح بقوله تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَأْتِيهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن ابَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>١) أَنظر، جَرِيدَة الْأَخبَار المَصريّة تَأْرِيخ (٩ /٧ / ١٩٧٢ م). (مِنْهُ مِثْنُ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، سِفْر التَّكوِين الْإِصحاح (١٥ فِقرَة ١٨). (مِنْهُ مَثَرُ ).

<sup>(</sup>٣) ٱلْحِجْرِ: ٩.

<sup>(</sup>٤) فُصِّلَتْ: ٤٢.

# الْإِسْلاَمِ وَالتَّعْصُبِ:

سَبَقَ أَنَّ أَشرنَا إِلَىٰ أَنَّ نصُوص ٱلْقُرْءَان وَالسُّنَّة النَّبويَّة تَنْهَىٰ عَن التَّعصب وَتَأْمر بالإِحْتكَام إِلَىٰ العَقْل، وَنَذكر الآن أَمثلَة مِن هَذِهِ النصوص... قَالَ سُبْحَانَه فِي النَّصُوص... قَالَ سُبْحَانَه فِي النَّيَة: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَىٰ﴾(١).

وَالمُرَاد بِالقَول هُنا مَا يَشمل كُلَّ قَول حَتَّىٰ الحُكم بِالْإِعدَام وَالشَّهَادَة المُؤدِّيَة إلَيهِ. وفِي الْآيَة: ﴿لَّايَنْهَ سَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ الْإِيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢).

أي الَّذِين يَنصفُون النَّاس مِن أَنْفسهِم، وَيَثق المُحق بالِخلاَصهِم، وَيَخشىٰ المُبطل مِن عَدْلهِم.

وقَالَ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ عَلَيْ : «أَيُّهَا النَّاسِ رَبِّكُم وَاحد، وَأَبُوكُم وَاحد، كُلّكم مِن اَدَمَ، وآدَمَ مِن تُرَابِ » (٣)، وَمَا دَام مَصْدَر الكُلّ وَمَعدنهُم وَاحد فَمَا هُو المُبرّر للعَصبِية ؟ وأين الفوارق الَّتي تُفصل وَتُميز بَيْنَ القَرشي وَالحَبشي، وَالعَدناني وَالقَحطَاني، وَالاَري وَالسَّامي ؟. وأيضاً قَالَ: « ومَن خَرَج قَيد شِبْر عَن الْجَمَاعَة فَقد خَلع رَبَقة ٱلإِسْلاَم عَن عُنْقَه » (٤)... « وَمَن فَارِق الْجَمَاعَة مَات مِيتَة

<sup>(</sup>١) ٱلْأَنْعَام: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمُنْتَجِنَة: ٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، سُنن البَيْهَقِيّ : ١١٨/٩، سُبل الْهُدَىٰ والرّشاد : ٢٤٢٥، شَرْح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد : ١٧/ ٢٨١، بِحَارِ الْأَنْوَارِ : ٣٥/٣١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، المتجمُوع: ١٩٠/١٩، التبسُوط للسَّرخسي: ٢٦٣/٧، رَوضَة الطَّالبِين: ٢٧/٧، مُسغني المُحتَّاج: ١٢٤/٤، حَوَاشِي الشَّروَاني: ٩٥/٥، كَشف القنّاع: ٢٠٦/٦، إِعَانَة الطَّالبِين: ١٧٨/٤، نَيل الْأُوطَار: ٣٥٧/٧، المَحَاسِن: ١/ ٩٤، الكَافِي: ٤٠٥ ح ٤.

جاَهْلِيَة » (١). وَمَعنىٰ هَذَا فِي ظَاهِرَهِ أَنَّ التَّعصب كُفر وَإِرتدَاد.

### هَنْ البَادي، بِتَفْرِيقِ الهُسُلْمِينِ؟:

كَان الصَّحَابَة بَعْد رَسُول الله عَلَيْ يَبذُلُون المُهَج وَالْأَروَاح مِن أَجل مَصلَحَة الْإِسْلاَم وَمُقدّسَاته، وَلاَ يَشهر وَاحد مِنْهُم السَّيف عَلَىٰ أَخِيه أَيَّا كَانَت الْأَسبَاب حَتَّىٰ وَلَو تَنَافسُوا عَلَىٰ الرِّيَاسَة وَالخِلاَفَة .... أَبداً لاَ يَلقُون بأَسهُم إِلاَّ عَلَىٰ أَعداء التَّوحِيد وَعصَابَة الشَّرك وَالْإِلحَاد.

وَأَوَّل مَن خَرَج عَلَىٰ هَذَا المَبدَأُ ٱلْقُرْءَانِي، وَفَتَح البَاب بَاب القَتل وَالقَتَال بَيْنَ الصَّحَابَة أَنْفسهُم هُما طَلحَة وَالزَّبَيْر فِي وَقعَة الْجَمَل (٢)... وَقَد دَفَع العَالَم

<sup>(</sup>١) أُنظر، مُنْتَهِى المَطلب للعلاَمَة الحِلي: ٩٨٣/٢، سُبل السَّلاَم: ٢٦١/٣ ح ٥، نَيل الأَوطَار: ٣٥٦/٧ ع منْتَهِي المَعْلَمَة الحِلي: ١٥٧/٨، سُبل السَّلاَم: ٣٩١/٦ ع منْتَلِم: ٢١١٦.

<sup>(</sup>٢) ذَكر قِصَّة الْجَمَل، وكِلآب الْحُواْب، الطَّبري فِي تَأْرِيخه: ٣/ ٤٧٥، وَأَسم جَمل أُمّ الْمُوْمِنِينَ يسمّىٰ «عَسكَراً» وكَانَ عَظِيم الخَلق شَدِيداً، فَلَمَّا رَأْتهُ أَعْجبهَا، وَأَنشأ الجمّال يُحدّ ثها بقُوَّتِه، وشِدَّتِهِ، ويَتُول فِي أَثنَاء كَلاَمه «عَسْكر» فَلَمَّا سَمعَت هَذِه اللّفظة آسترجَعت، وقالت: ردّوه لاَ حَاجَة لِي فِيهِ، وذكرت حِين سُئلت أنَّ رَسُول الله تَظِيَّةُ ذكر لهَا هَذَا الاِسم، وَنَهاهَا عَن ركُوبه وَأَمرت أنْ يُطلب لهَا غَيْره، فَلم يُوجد لهَا مَا يُشْبهه فَغير لهَا بجلالٍ غَيْر جَلاله، وقِيل لهَا: قَد أُصبنَا لَكِ أَعظم مِنْهُ خَلقاً، وأَسد مِنْهُ قَوَة، وأتيت بهِ فَرَضيت!

أنظر، شَرح النّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢/ ٢٢٤، وَفِي: ٢٢٢/ (أَنَّ عَائِشَة رَكَبت يَوْم إِلَىٰ الْجَمَل السُمتىٰ عَسْكراً فِي هَودج قَد ٱلبس الرّفوف، ثُمَّ ٱلبَس جلُود النَّمر، ثمَّ ٱلبس فَوق ذَلِكَ درُوع المُستىٰ عَسْكراً فِي هَودج قَد ٱلبس الرّفوف، ثُمَّ ٱلبَس جلُود النَّمر، ثمَّ ٱلبس فَوق ذَلِكَ درُوع ٱلْحَدِيد)، فِي تَأْرِيخ أَبن أَعْتَمْ: ١٧٦ مِثْله، وَزَاد الطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: ٢١٢/٥، وأبن الأَثِير: ٩٧/٣ أَنْ ضَبَة، والأَزد أَطَافت بِمَائِشَة يَوْم الْجَمَل وَإِذَا رِجَال مِن الأَزد يَا خذُون بَعر الْجَمَل يَفتونه \_ يكسرُونه بأَصابِعهم \_ وَيَشْمَونه ويَقُولُون: بَعرُ جَمْل أَمّنا رِيحهُ رِيع المِسك ...

مُروج الذَّهب: ٣٦٦/٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/١٧٨، وَطَبعة أُوروبا: ٣١٢٧/١، أَبِـن كَـثِير فِـي

الْإِسْلاَمِي الثَّمن فَادحًا لهَذِه الوَقعَة الميشُومَة.

وَإِلَيك بَعْض آثَارِهَا وَأُسوَاءها:

١- جَرَّأَت مُعَاوِيَة أَنْ يُنَازِع الْإِمَام الخِلاَفَة، وَيُحَشَّد الجيوش لحَربهِ فِي صِفِّين (١).
 وَقَعَد النَّهْرِ وَان (١).

حَ تَأْرِيخه: ٢١٢/٦، الشَّيوطي فِي خصَائصه: ٢/٣٧، والبَيْهَقِيّ، والمُسْتَدرَك: ١١٩/٣، والْإِصَابَة: ٢٦، الشِيرة الْحَلَيِية: ٣٢٠/٣، مُسْنَد أحمَد: ٩٧/٦، السَّمعَاني فِي تَرجمَة الْحُوْاب فِي الْأَنْساب، وَالسَّيرة الْحَلَيية: ٣٢٠/٣، ومُنْتَخَب الكَنز: ٥/٤٤٤.

(١) عَلَىٰ وَزْن سِجِّين . مَوضع قَرِيب مِن الرِّقة بِشَاطيء الفُرَات وَهُو مِن الصَّف أُو مِن الصَّفُون فَعَلَىٰ الْأَوَّل النُّون زَائِدَة ، وعَلَىٰ الثَّاني أُصلِية كَذَا فِي المصبّاح .

أنظر، مصبَاح المُنِير : ٢٥٤، قُعَة صِفِين : ١٣١، وَالفَهْرَست لِابْـن النَّـديم : ١٣٧، أبـن خِـلَكَان : ١ / ٥٠٦، الطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه : ٥ / ٢٣٥، الْإِشنقَاق : ١٥٢، غَيْرهم كَثِير .

وَلَمَّا أَتَّفَقَ مُعَاوِيَة وعَمْرُو عَلَىٰ حَرْبِ عَلَيّ قَدِم جَرِير بن عَبدالله البَجَلي عَلَىٰ عَـليّ ﴿ فَأَعـلَمه بذَلِكَ.

قَالَ صَاحِب الفُصُول المُهمَّة: فَخَرج وَعَسكَر بِالنَّخِيلَة. أنظر ، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الأَئِمَة لِإَبْن الصَّباغ المَالكي: ٢/ ٤٤٦، بِتَحقَّيقنا ، الفُتُوح لِإِبْن أَعْثَم: ١/ ٥٧١، الْإِمَامَة وَالسَّياسَة لِإِبْن قُتيَبَة: ١ الصَّباغ المَالكي: ٣/ ٤٥، بِتَحقَّيقنا ، الفُتُوح لِإِبْن أَعْثَم: ١/ ٥٧١، الْإِمَامَة وَالسَّياسَة لِإِبْن قُتيَبَة: ١٢٠، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣/ ٥٦٣.

(٢) النَّهْروَان، مَكَان بَيْن بَعْدَاد وَحَلْوَان، وقَدْ حَصَلت فِيهِ ٱلْوَاقِعَة المَعرُوفة بِوَقعَة الخوَارج سَنَة (٣٧ه). وَسَبِها أَنَّ أَمِير المُؤْمِنِين لمَّا عَاد مِنْ صِفِّين ٱنْحَرفت طَائفة مِنْ جَيشه فِي أَرْبَعة آلاف فَارس، وهُم المُبَّاد وَالنُّساك أَصحَاب الجِبَاه السّود، وقَالوا للإمَام: تُبّ مِنْ خَطِيئتك فِي تَحكِيم الرجَال.

فَقَالَ لَهُم الْإِمَام: «أَلَم أَقل لكُم: أَنَّ أَهْل الشَّام يَخدعُونَكُم بِالمَصَاحِفَ فَإِنَّ إِلَىٰ قَدْ عَفْتهُم، فَذرُوني أَناجِزهُم، فَأَيَيتُم إِلاَّ التَّحكِيم، وَأَردت أَنْ أَنْصَب أَبن عَمِّي عَبدالله بن عَبَّاس حَكمَاً؛ فَاإِنَّه رَجُل لاَ يُخدع، فَأَبَيتُم إِلاَّ أَبَا مُوسىٰ الأَشْعري، وَقُلتم رَضينا بهِ حَكَماً، فَأَجبتكُم كَارهاً. وَلو وَجَدت أعواناً غَيركُم فِي ذَلِكَ لِمَا أَجبتكُم، وَشَرطت عَلىٰ الحَكمِين بحضُوركُم أَنْ يَحكما بِمَا أَنزل الله تَعَالىٰ فِي كتَابه مِنْ فَاتحته إِلَىٰ خَاتِمَته، وإِنْ هُما لَن يَعْملا فَلا طَاعَة لهُما.

٢ فَرَقَت المُسْلَمِين إِلَىٰ شِيعٍ وَطَوَائِف: طَائِفَة تَقُول: كِلاَ الفَرِيقَين كَافر،
 وَثَانِيَة: كَلاَهُما فَاسِق، وَثَالِثَة: كَلاَهُما تَأْوَل فَأَخِطَأ، وَرَابِعَة: أَحَدهُما فَاسِق
 وَالآخر مُؤمِن، وَخَامِسَة: أَرجَأت وَأَمسَكَت عَن القَوْل<sup>(١)</sup>.

فَلَم يَسْمُعُوا لَهُ، وَأَنصرفُوا عَنْهُ، وهُم يَقُولُونِ: « لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ ».

وَهِي تَعبِير ثَانٍ عَن قَوْلَه تَعَالَىٰ : ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ . يُؤسُفَ : ٦٧ .

وَلَكَن الْخَوَارِجُ آستَدلوا بِقُول الله عَلىٰ تَبرِير مَعْصِيَة الله الَّذي قَالَ: ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ . ٱلنَّسَاء: ٥٩ .

وَالْإِمّام مِن أُولِّي الْأَمْرِ، وَالْخَوَارِج مَرَقوا مِن الدَّين لأنَّهم عَصوا الْإِمّام وَأَفْسَدوا فِي الأَرْض. وَتَبُت عَن الرَّسُول ﷺ بِالتَّوَاتر أَنَّه وَصَف الْخَوَارِج بقَوْلَه: « يَمْر قُون مِن الدِّين كمّا يَمرُق السَّهم مِن الرَّميّة ». أنظر ، صَحِيح البُخَارِيّ: ٩ / ٢١، صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٧٤١، كَنْز الْمُمَّال: ٢٠٨/١١. وَفِي ٱلْخُطْبَة أَنظر ، صَحِيح البُخَارِيّ: ٩ / ٢١، صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٧٤١، كَنْز الْمُمَّال: ١٠ / ٢٠٨. وَفِي ٱلْخُطْبَة (٤٠) ذَكَر الْإِمّام قُول الْخَوَارِج ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِمَنْطِق الدِّين وَالْمَقْل، وَشَرِحنا ذَلِكَ مُفَصَّلاً، وَتَكَلَّمنا عَن الْخَوَارِج بِتا فِيهِ الكفَايَة.

وَأَمْرُوا عَلَيهم رَجُلا يُلَقب بِذي الثَّدية ، لأَن يَده كَانَت كَتْدي المَرأة ، عَلَيها شَعرَات كشَارب الهرّ. أنظر ، المُحَاورَة الَّتي دَارِت بَيْنَ الْإِمَام عَليَّ ﷺ وبَيْنَ أَهْل الْعِرَاق.

فَقَالَ لَهُمْ علي ﷺ ، قَد عَصيتمُوني فِي أُوَّلَ الأَمْر ، وَلاَ تَعصوني الآن لاَ أَرىٰ أَنْ تولّوا أَبَا مُوسَىٰ الْحُكُومَة فَإِنَّه يَضعف عَن عَمْرُو ، وَمَكايده ، فَقَالَ الأَشْعَت ، وزَيد بن حصين الطَّائي ، ومسعر بن فَدَكي : لاَّ رَضَىٰ إلَّا بِهِ ؛ فإِنَّه قَد حذَرنا مِمَّا وَتعنا فِيهِ فَلم نَسمع مِنْهُ .

أَنظَر ، وَقْعَة صِفِّين : ٤٩٩ ، الْإِصَابَة لِإِبْن حجر وقم ٢٨٨٧ وَقَدْ سَبَقَتْ خُطْبَة له فِي وَقْمَة صِفِّين : ٩٩ ، الْفِصَابَة لِإِبْن حجر وقم ٢٨٨٧ والطَّبَرِيّ : ٢٨/٦ و : ٢٩٣ طَبعَة أُخرى . و . ٢٠ ، الْفُتُوح لِإِبْن أَعْمَمْ : ٢ / ٢٩ ، و أَنْسَاب الْعَرَب : ٢٧٨ ، و الطَّبَرِيّ : ٢٨/٦ و : ٢٨/٤ طَبعَة أُخرى . فَقَالَ علي اللهِ : إِنَّ أَبَا مُوسَىٰ لاَ يَكمل فِي هَذَا الأَهْر ، وَلَكن هَذَا آبن عَبَّاس دَعوني نُولِيه ؛ فإنَّه أَدرىٰ مِنْهُ بِهَذِه الأُمُور . فقَالُوا : والله لاَ نُبَالي أَنْتَ كُنت أَم آبن عَبَّاس لاَ نُريد إلاّ رجلاً هُو مِنك ومِن مُسمَاوِيّة سَوَاء . فَقَالَ : فَدعُوني أَجعل الْأَشْتَر ، قَالُوا : وهَل سعر آلأَرْض نَاراً إلّا الأَشْتَر ؟!

الْفُتُوح لِابْن أَعْفَمْ: ٢/١٩٤، والْأَخْبَار الطّوال: ١٩٢، وتَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٣٧/٤، يَنَابِيع المتوَدَّة: ١٧/٢، وَقْعَة صِفّين: ٢٥/٦، و: ٤/٣٧ طَبعَة أُخرى، وَقْعَة صِفّين: ٢٥/٦، و: ٤/٣٧ طَبعَة أُخرى، وَقْعَة صِفّين: ٥٠١.

(١) أنظر. شَرح النَّهج لِإبْن أبي ٱلْحَدِيد: ٢٦٦/٢ تَعقِّيق مُحَمّد أَبُو الْفَصْل، الكَامِل فِي التّأدِيخ:

٣ فَتَحت وَقعَة الْجَمَل البَاب لِبدعة الْإِجْتهَاد فِي مَورد النَّص، وَالتَّحايل عَلَىٰ حَلاَل الله وَحَرَامه... قَالَ رَسُول الله عَلَيْلَةُ: «عَمَّار تَقْتلهُ الفِئَة البَاغِيَة، يَدعُوهم إلَىٰ الجَنَّة، وَيَدعُونه إلَىٰ النَّار» (١). وَقَالَ للزُّبَيْر: «أَمَا إِنَّك ستُقَاتل عَلِيًّا، وَأَنْتَ لهُ الجَنَّة، وَيَدعُون إلَىٰ النّار» (١). وَقَالَ للزُّبَيْر: «أَمَا إِنَّك ستُقَاتل عَلِيًّا، وَأَنْتَ لهُ ظَالمٌ » (١)!. وَقَالَ المُبتَدعُون: كلَّا، مَا بَغي مَن قَتل عَمَارًا، وَلاَ ظَلم مَن قَاتل عَليًا، بَل إِجْتَهد فَأَخطأ، و «أَنَّهم كَانُوا فِيهَا مُتَأوِّلِين وَللمُجْتَهد المُخطىء أَجر» (١). وَقَالَ الإِمَام الشَّوكَانيّ: «إِنَّ حدُوث التَّمذهب بِمَذْهَب الْأَئِمَة الْأَرْبَعة أَجر» (١).

به ۱۹۰/۳ و ۳٤٦ ـ ٣٤٦، تَاج القرُوس: ٣٧٩/٤، النّهاية: ٢/٢، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٥/٢٧، مرُوج النّهاية: ٢/٢، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٥/٢١، صَحِيح النّخاريّ: ٩/٢١، صَحِيح النّخاريّ: ٩/٢١، صَحِيح مُشْلِم: ٢/ ٤١١. الْفِتْنَة الْكُبْرَىٰ ـ ٢ ـ عليّ وبَنُوه للدّكتور، طَه حُسَين: ١٨٨ طَبْقة دَار العَقارف بِمَصر.

<sup>(</sup>۱) أنظر، المُسْتَدرَك عَلَى الصَّحِيحَين: ٢٢/٣٤ - ٥٦٤٥ و ٥٦٦٦، مَجْمَع الزَّوائد: ٢٩٣/٩، الْمُعْجَم الْأُوسط: ٢/١٤١ - ١٩٣/٨، الْمُعْجَم الْكَبِير: ٢٦٩/٢، شُعب الْإِيمَان: ٢٩٩/٢ - ١٦٣١، تَهْذِيب الْأُوسط: ٢/١٦/٢، تَأْرِيخ بَغدَاد: ١/١٥٠ رَقم «٣» و: ٣٤/٣ و: ٢١٤/٣ و: ٢١٦/٢١، الإِسْتِيمَاب: الكَمَال: ٢٨٢/٢، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٣٤٩/٣ و: ٢٢٦/٤، الْإِصَابَة: ٢٦٦/٤ رَقم « ٣٤٠٥ و ٢٤٩/٥» و: ٢١٣٣١، النَّيمَة عنديب الأَسمَاء: ٢٥٢/٢ رَقم « ٢٥٠/٤ و ٢٤٤، عِلل الدَّار قُطني: ٣٥٠٣ - ٢٧٢، السَّيرَة النَّبُويَّة: ٢/١٣١.

أنظر ، صَحِيح البُخَارِيِّ: ١٢٢/١، صَحِيح مُسْلِم: ٢٢٣٥/٤، صَحِيح التَّرمذي: ٥٠/٦٩، مُسْنَد أَنظر ، صَحِيح التَّرمذي: ١٦٩/٥، حليّة الأَوْلِيَاء: أحمَد: ٢/١٦١ و ١٦١/٤، و : ٢/٢٨٩، مُسْنَد أَبِي دَاود الطَّيَّالسِي: ٣/٠٩٠، حليّة الأَوْلِيَاء: ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الْفَتُوح لِابْن أَعْنَمْ: ١/٥٧٥، الطَّبَرِيّ: ١/٥١، أبن قُتَيْبَة فِي الْإِمَامَة وَالسِّيَّاسَة: ١٩٩، البدَاية والنَّهَايَة: ٧/٧٧، مُروج الذَّهب: ٢/٣٦، الْإِسْيِعَاب: ٢٠٣، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ١٩٩/٥، و: ٢/٥٤، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ١٩٩/٥، و: ٣/١٥ طَبِعَة أُخرىٰ، الْأَغاني: ١/٦٦، آبْن أَبِي ٱلْحَدِيد فِي الشَّرِح: ١/٧٨، تَهْذِيب أَبْن عَسَاكر: ٥/٤١، أسد الغَابَة: ٢/٩٩، أبْن الْأَثِير فِي تَأْرِيخه: ٣/٤، العِقد الفَرِيد: ٤/٣٣، الدَّهبي فِي النُّبلاء: المُسْتَدرَك: ٣/٣٦، كنز الْفُمَّال: ٢/٢٨ح ٣٢٢، و ١٣٥، وما ١٣٠٠، الذَّهبي فِي النُّبلاء: ١/٣٨، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/٨٥، الْإِصَابَة: ١/٧٢، مُسْنَد أَحمَد: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الْإِصَابَة لِابْن حَجَر: ٧/ ٢٦٠، شَرح المُحلّىٰ عَلَىٰ جَمع الجوّامع: ٧١/١١ ح ٢١٥٤، شَرْح

إِنَّما كَان بَعد آنقرَاض الْأَنْمَة الْأَرْبَعة، وَإِنَّمَا أَحدثهَا العوامّ المُعقلّدة مِن دُون أَنْ يَأْذِن بِهَا إِمَام مِنْ الْأَئِمَة المُجْتَهدِين، وكَأَنّ هَذِه الشَّرِيعَة الَّتِي بَيْن أَظهرنَا مِنْ كِتَاب الله وسُنّة رَسُوله يَكِيلُهُ قَد صَارت مَنْسُوخة ، وَالنَّاسِخ لهَا مَا أَبتَدعُوه مِنْ التَّقْلِيْد فِي دِين الله » (۱۱). طَائِفَة تَفقَهْت فِي مَذْهَب مَنْ ٱنْتَسبت إلَيهِ ، وَحَفظت فَتَاوِيه وَفُرُوعه ، وَأَقرّت عَلىٰ نَفْسهَا بِالتَّقْلِيْد المَحْض مِنْ جَمِيع الوجُوه ، فإِنْ ذَكرُوا الكِتَاب والسُّنَة يَوماً مَا فِي مَسْأَلَةٍ فَعَلىٰ وَجْه التَّبرِّك وَالفَضِيلَة ، لاَ عَلىٰ وَجْه الرَّبرِّ والفَضِيلَة ، لاَ عَلىٰ وَجْه النَّبرِ والسُّنَة يَوماً مَا فِي مَسْأَلَةٍ فَعَلىٰ وَجْه التَّبرِّك وَالفَضِيلَة ، لاَ عَلىٰ وَجْه الْبُرِحْتجَاج وَالعَمْل ، وَإِذَا رَأُوا مِنْ الصَّحَابَة قَد أَفْتُوا بِفُتيَا وَوجَدُوا لَإِمَامهم فَتيَا الْمُحْف مَنْ الصَّحَابَة ) (۱۲).

وَهَذَا الْإِجْتَهَاد المَاكر الخَادع هُو الَّذي أَغرىٰ شَيخًا مِن مَشَاهِير المَذْهَب الحَنفي، يَدِّعي الكَرخي، وَجَرَّاه أَنْ يَقُول: كُل آيَة فِي ٱلْقُرْءَان، أَو روَايَة عَن الحَنفي، يَدِّعي الكَرخي، وَجَرَّاه أَنْ يَقُول: كُل آيَة فِي ٱلْقُرْءَان، أَو روَايَة عَن رَسُول الله يَهِي مُواُوّلة أَو مَنسُوخَة (٣). رَسُول الله يَهِي مُواُوّلة أَو مَنسُوخَة (٣). وَعَلَق المُؤلِّف عَلَىٰ هَذِهِ البِدعَه بقوله: « يَا لله للمُسْلمِين!... أَلَيْس مَعنَىٰ هَذَا أَنَّ قُول عُلمًاء الأَحنَاف هُو المُتَحكم وَالمُهَيمن عَلَىٰ كِتَاب الله وَسُنَة نَبيّه، فإنْ أَمكن تَأويلهَا وموَافَقتهُما لمَذَهب أَبي حَنِيفَة فَذَاك وَإِلاَّ حَكَم عَلَيهمَا بالإعدام» أَي

<sup>🗝</sup> صَحِيح مُسْلم: ١٦٨/٧، مُشنّد أَبِي يَعلى: ١/٢ ح ٦٣٠.

<sup>(</sup>١) أُنظر ، رِسَالة القَول المُفِيد فِي أَدلَّة الْإِجْتهَاد وَالتَّقْلِيْد، مُحَمَّد عَليَّ الشُّوكَاني: ١٧.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، أَعْلاَم المُوقعِين، عَنْ رَبُّ المَالْمِين: ٢١٢/٤، وَرَاجِع الْأُصُول المَامَّة للفِقْه المُقَارَن، مَـدْخَل إلى وَرَاجِع الْأُصُولِ الفَقْه المُقَارَن، العَلاَّمَة السَّيِّد مُحَمَّد تَقي الحَكِيم، وَالوَافِية فِي أُصُولِ الفِقْه للفَاضل التُّونِي.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، تفسير المتنار للآية (١٦٧): ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَبْعُواْ لَوْ أَنْ لَنَا كُرُةٌ فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّءُواْ مَنْاً
 كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَنرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ مِن ٱلْبَقَرَة. وكِتَاب مَا لاَ يَجُوز فِيهِ الخِلاف لَوزِير الأَزْهَر الشَّيْخ عَبدالعزِيز عِيسى الفَصْل الثَّامِن. (مِنْهُ يَثِنُ ).

النَّسخ.

وَهَذَا الْإِشكَالَ وَارد عَلَىٰ كُلَّ مَن إِجْتَهد فِي مَورد النَّص، وَلكنّه يَرد أَيضاً عَلَىٰ جَمِيع المَذَاهب الْأربعَة، لْأَنَّهَا تَعْتَمد بكَاملهَا عَلَىٰ القِيّاس، وأَنْ أَختَلَفت فِي استعمَالَه سعَة وَضِيقاً، وهُو كمَا حَدّدُوه يَؤُولَ إِلَىٰ إِثبَاتِ النَّص فِي مَورد عَدَم النَّص وَنسبَته إِلَىٰ النَّبِيِّ مَع عِلمهِم بأنّه سَكَت عَنْهُ، وَهَذَا أَعظَم مِن الْإِجْتَهَاد فِي النَّص وَنسبَته إِلَىٰ النَّبِيِّ مَع عِلمهِم بأنّه سَكَت عَنْهُ، وَهَذَا أَعظَم مِن الْإِجْتَهَاد فِي مَورد النَّص ... وَآختصَاراً أَنَّ السُّنَّة سَدُّوا بَابِ الْإِجْتَهَاد فِي إِستخرَاج الحُكم مِن النَّابِ، وَفَتحُوا بَابِ الْإِجْتَهَاد فِي إِثبَاتِ النَّص حَيْث لاَ نَصٌ (١٠).

### الخُلفًا. وَبَعْض الفُقْهَا.:

3 - أَنَّ الخُلفَاء وبَعْض الفُقْهَاء رَأُوا فِي تِلكَ البِدَع سَابقَة مِن سُنَّة الْأُولِين يَقتَدُون بِهَا فِي التَّحَايل عَلَىٰ الدِّين. وَتَكيِّيفَه طِبقاً لأَهوائِهم وَأَغرَاضهِم... وَعَلَىٰ سَبيل المِثَال نَذكُر الحَادثَة التَّاليَة:

<sup>(</sup>١) وَقَد لاَحظت هَذَا الوَاقع فِي كَثِير مِنْ عُلْمَاء الْإِسْلاَم مِنْ أَهْل السُّنَّة يَوم سَدُوا عَلَى أَسْفسهم أَبُـواب الْإِجْتهَاد، وَحَصروا التَّقْلِيْد بِخصُوص أَيْمَّتهم، حَيْث ظَلت الحَركَة الفِكرِية وَاقفَة عِند حُدُودها لَدَيهم قَبل قرُون، وَمَا أَلُف بَعد ذَلِكَ كَان يَفْقد فِي غَالبه عِنْصر الْأَصَالة وَالْإِبدَاع.

فَقَد أُقْفل بَاب الْإِجْتهَاد فِيهَا ، بِتَأْثِير عَوَامل مُخْتَلفة ، وَذَلِكَ مُنذ مُنْتَصف القَرْن الرَّابع الهِجري . أُنظر ، الْإِجْتهَاد فِي الْإِسْلاَم أُصُوله ، أَحْكَامه ، آفَاقه ، للدُّكتُورة نَادِية شَرِيف المُمري : ٢١٨.

وَقَالَ السَّيِّد جَمَال الدِّين الأَفغَانيَ: «مَا مَعْنَىٰ بَـاب الْإِجْتهَاد مَسـدُود؟ وَبَأْيَ نَـصَّ سُـدَ بَـاب الْإِجْتهَاد...»؟. وَقَالَ أَيْضاً: «لاَ أَرْتَاب فِي أَنَّه لَو فُسِحَ مِنْ أَجَل أَبي حَنِيفَة، وَمَالِك، والشَّافعِيّ، وأَبْن حَنْبل وَعَاشوا إلى اليَوم لظَلُوا مُجْتَهدِين وَمُجدّين، يَسْتَنبطُون لكـل قَـضيَةٍ حُكْمتاً مِـنْ ٱلْـعُرْءَان، وَالحَدِيث، وَكَلّما أَرْدَاد تَعَمّعُهُم وَتَعَنهُم أَرْدَادوا فَهما دَقِيقاً».

أنظر ، خَاطرَات جَمَال الدِّين الأَفْغَانيّ ، مُحَمَّد بَاشَا الخوارزميّ : ١٧٧.

قَالَ أَبِن خِلْكَان فِي «وَفِيَات الْأَعْيَان» تَرجَمَة القَاضي أَبِي يُوسُفَ صَاحِب أَبِي حَنِيفَة: «إِنَّ هَارُون الرَّشِيد أَحَبَّ جَارِيَة عِيسىٰ بن جَعْفر، فَسَأَله هِبَتها لهُ، أَو بَيْعَها فَأَبیٰ، وَقَالَ: بِالطَّلاَقِ، وَالعِتَاقِ، وَصَدَقة جَمِیع مَا أَملك إِنْ بِعتها أَو وَهَبتها، فَطَلب الرَّشِيد مِن أَبِي يُوسُف، أَنْ يُوجد لهُ حَلاً شَرعِيًّا لِهَذِه المُعْضِلَة. فَقَالَ أَبو يُوسُف لِعيسىٰ: هِبْه نِصْفها، وَلاَ حَنت فِي ذَلِكَ، لأَنَّك مَا بِعْتَها كلها وَلاَ وَهْ بتَها كلها.

فَفَعل عِيسىٰ، وَحُملَت الجَارِية إِلَىٰ الرَّشِيد، وَهُو فِي مَجلِسَه، فَقَال الرَّشِيد لأَبِي يُوسُف بَقِيَت وَاحدة. قَالَ: وَمَا هِي ؟ قَالَ: هِي جَارِية وَلاَ بُدَّ أَنْ تَسْتَبرى، لأَبِي يُوسُف بَقِيَت وَاحدة. قَالَ: وَمَا هِي ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَعْتِقها فَتَصبَح حُرَّة، وَإِذَا لَم أَبت مَعَهَا لِيلي هَذَا خَرَجَت نَفْسي. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَعْتِقها فَتَصبَح حُرَّة، وَأَعقد عَلَيْهَا بَعد العِتِق فَإِنَّ الحُرَّة لاَ تَسْتَبرى، وَفَاعتَقها الرَّشِيد، وَعَقد لهُ عَلَيْهَا وَاعتقه مَتَي الله عَلَيْهَا أَنْ يَقوم أَبُو يُوسُف، وَقَبَل أَنْ يَقوم الرَّشِيد مِن مَكَانه !(١).

<sup>(</sup>١) أَنظر، وَفيَّات الأُعْيَان: ٢٥٤/٤، وَتَأْرِيخ بَغْدَاد: ٢٥٣/١٤.

وَعِندما أَفْضَت الْخِلاَفَة بوَاسطة الْبَيْعَة المَقِيتة، وَوِلاَية المَهْد السَّقِيمة، أَخَذت نَزوَات الرَّشِيد النَّي عَابَ عَنْهَا القَانُون الشَّرعِي وَالْأَخلاَقِي تَطَفُّو عَلَى السَّطح، فَقَد وَقَعت فِي نَفْسه جَارِيّة مِن جـوَاري المَهديّ فرَاودَها عَنْ نَفْسها فَقَالت لاَ أَصْلُح لَكَ، أَنَّ أَبَاك قَد طَاف بِي، لَكَنَّه شَغَف بِها، فَأْرسَل إلى أَبِي المَهديّ فرَاودَها عَنْ نَفْسها فَقَالت لاَ أَصْلُح لَك، أَنَّ أَبَاك قَد طَاف بِي، لَكنَّه شَغَف بِها، فَأْرسَل إلى أَبِي يُوسُف قَاضِيه الشَّهِير وَالمُلقب به فقيه الأرْض وَقاضِيها »، فَسَأله الرَّشِيد: أَعِندَك فِي هَـذَا شيه؟ وَجَاءه الجَوَاب: « إِفْتِك حُرمَة أَبِيك، وَأَقضِ شَهوته، وَصَيره فِي رَقَبتي » . أنظر، تأريخ الخُلفَاء: ٢٩١. وَكَأَن قَاضي القُضاة صَاحب دُكَانَ أَو بِقَالِية عِندما يَسأله الرَّشِيد أَعندَك شَيء ؟ وَمَع الْأَسَف الشَّدِيد فِعلاً أَصْبَح قَاضي القُضَاة صَاحب بقَالِية، وَلكنَّ مَا يُدتها مِن الموَاد المُحرَّمَة الَّتي لاَ يَجوز التَّكسب بِها؟ وَفِعلاً أَفْتَى القَاضي الشَّهير بِفتواه لإِرضَاء مَتهوات الْحَاكِم وَالخَلِيقَة، وَصَاحب الْبَيْعَة، وَوِلاَية المَه عِنها وَفِعلاً أَفْتَى القَاضي الشَّهير بِفتواه لإِرضَاء مَتهوات الْحَاكِم وَالخَلِيقَة، وَصَاحب الْبَيْعَة، وَوِلاَية المَعهد

كُلَّ هَذَا العَبَث فِي الدِّين ، وَأَكثَر مِن هَذَاكَان يَحدث فِي المُجتَمع الْإِسْلاَمي بَعْد تِلكَ السَّابقَة الَّتي ٱبتَدعهَا المُجْتَهدون فِي مَورد النَّص لتَبرِير الخرُوج عَلَىٰ الْإِمَام ، وَحَشَّد الجيُوش لحَرْبه فِي البَصَر ، وَصفِّين .

# أَهْتُلَةٌ مِنْ التَّعَصِبِ الْهَذْهَبِي:

وَالْآنْ وَبَعد أَنْ عَرضنَا بَعْض الْأَمثلَة مِن بِدعَة الْإِجْتهَاد فِي مَـورد النَّـص ـ نَعْرض أَمثلَة مِن التَّعصب المَذْهَبي. قَـالَ أَحـمَد تَـيمُور فِي كِـتَاب المَـذَاهب الْأَرْبِعَة: «جَاء فِي مُعجَم يَاقُوت أَنَّ أَهْل الرَّي كَـانُوا ثَـلاَثَة طـوَائِـف: شِيعَة، الأَرْبِعَة، وَشَافعيَّة، فَتضَافرَت الطَّائِفتَان الْأَخِيرتَان عَلَىٰ الشِّيعَة فأَفنُوهُم، ثُـمَّ وَحنفيَّة، وَشَافعيَّة وَالحَنفيَّة فَكَان الظَّـفر لأُولئِكَ عَـلَىٰ هَـوُلاّء، وخَـرجَت محال الشِّيعَة وَالحَنفيَّة، وَبَقِيَت مَحلة الشَّافعيَّة » (١).

وِقَالَ الشَّيْخ عَبدالعَزِيز عِيسىٰ فِي كِتَابِ مَا لاَ يَجُوزِ الخِلاَف: «سُـئل بَـعْض فُقهَاء الشَّافعيَّة عَن حُكم الطَّعَام الَّذي وَقَعت فِيدِ قَطرَة نَبِيذ؟

فَقَالَ: يُرمىٰ لكَلبٍ أَو حَنْفي ! لأَنَّ الحَنفيَّة يَقُولُون بطهَارَة النَّبِيذ وَالشَّافعيَّة

والإخْتِيار، مِن قِبل أَهْل الحَل وَالعَقد، وَأَهْل الشُّورَىٰ، و... و.. ثُم لَم يَكتَف بِهَذه الرَّشيد، بَل أَنَّه ذَات مَرَّة سَأَل قَاضي التُّصَاة: أَنِي اَسْتَريت جَارِية، وَأُريد أَنْ أَطأها الآنْ قَبل الإسْتبرَاء، فَهَل عِندك حِيلة؟ قَالَ: نَعم! تَهْبها لِبعض وِلدك، ثُم ... الله أَكْبَر! هذا فقيه الأَرْض وَقَاضِيها فَلا تَمْنَعه الدَّرَاهم وَالدَّنَانِير مِن أَي فَتوى، وَلا بُدَّ للرَّشيد أَنْ يُعجل بِها لهُ قَبل الصُّبح، فَقَالُوا لهُ أَنَّ الخَازِن فِي بَيْتِه وَالأَبْوَاب مُعْلَقه. فَقَال أَبُو يُوسُف: « فَقَد كَانَتْ الأَبْوَاب مُعْلَقة حِين دَعَاني فَفُتِحت!!». الْمَصْدَر السَّابِق: ٢٩٢.

 <sup>(</sup>١) أنظر، أَحمَد تَيمُور فِي كِتَاب المَذَاهِب الأَرْبَعَة : ٤٩ طَبَعَة ١٩٦٥م. (مِنْهُ شَؤً).

بنَجَاستَه »(١).

وَسُئِلَ بَعْض فُقهَاء الحَنفيَّة عَن زَوّاج حَنَفي بشَافعيَّة ؟

فَقَال: يَجُوز الزَّوَاج بِهَا، لاَ عَلَىٰ أَنَّها مُؤمنَة، بَل قِيَاسَاً عَلَىٰ الزَّوَاج باليَهودِيَة وَالنَّصرانيَّة » (٢).

وأَيْضَا نَقَل الشَّيْخ عَبدالعَزِيز عِيسى فِي كتَابهِ المَذكُور أَنَّ حَنفيًّا وَشَافعيًّا كَانَا يُصليًان جَمَاعَة ، فَقَرأ الشَّافعي الفَاتحة ، وَلمَّا سَمعهُ الحَنَفي ضَرَبهُ ضَربة قَويَة عَلَىٰ صَدْرَه وَقَع مِنْهَا عَلَىٰ ظَهرَه حَتَّىٰ كَاد يَمُوت ، لاَ لشَيء إِلاَّ لأَنَّ الحَنفيَّة لاَ يُتَابعُون الْإِمَام فِي قِرَاءَة الفَاتحة » (٣).

# الهُتْعَة وَشَيْحُ أَزْهَرِي:

وَحَدَّثني أَخِ كَرِيم أَنّه إِجْتَمَع بشَيْخ مِن كبّار عُلمَاء الْأَزهَر وَمَشَاهِيرهَا، وَعِندَمَا عَرف أَنّي شِيعَي قَالَ، بحدّة كَادَت تُخرجَه عَن رُشدَه: الشّيعَة يُجِيزُون زَوّاج المُتْعَة، وَالزّنَا خَير مِنْهَا وَأَفضَل!.

وَلاَ أَدري لمَاذَا نَسي هَذَا الشَّيْخِ أَو تَنَاسىٰ مُشكْلَة الْإِلحَاد وَإِعرَاضِ النَّاسِ عَنِ الدِّينِ وَالقِيمِ، وَمُشكُلَة قِوىٰ الشَّر وَأُسلحَتها المُدمرَة. وَمُشكُلَة التَّفرقَة العُنصريَّة وَالصَهيُونيَّة وَوجُود إِسرَائِيل عَلَىٰ الخَرِيطَة، وَغَيرها مِن المُشكُلاَت وَالوَيلاَت، نَسي كُلِّ ذَلِكَ، وَمَا تَذكر وَذكر إِلاَّ المُتعَة حَتَّىٰ كَأَنَّها مَركز الثقل مِن

<sup>(</sup>١) أنظر ، الشَّيْخ عَبدالعَزِيز عِيسىٰ فِي كِتَابِ مَا لاَ يَجُوز الخِلاَف ، الفَصْل الثَّامِن . (مِنْهُ يَثْغُ ).

 <sup>(</sup>٢) أنظر ، الشَّيْخ عَبدالعَزِيز عِيسىٰ في كِتَاب مَا لا يَجُوز الخِلاَف ، الفَصْل الثَّامِن . (مِنْهُ نَثْؤ) .

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، الشَّيْخ عَبد العَزِيز عِيسىٰ فِي كِتَاب مَا لا يَجُوز الخِلاَف ، الفَصْل الثَّامِن . (مِنْهُ نَثْخُ ) .

التَوتر الَّذي يَسُود العَالَم فِي شَرقهِ وَغَربهِ !... وأَيْضاً لاَ أَدري كَيف أَطلَق الحُكم بالزِّنَا عَلَىٰ المُتْعَة مِن غَير تَحَفظ وَتَردد مَع العِلْم بأَنَّ كُلِّ مَن أَبطَل المُتعَة مِن فُقهَاء السُّنَّة أَدخَلها فِي بَابِ الشُّبهَة وَالجَهل بالتَّحريم ؟.

وإِذَا كَان غَضَب الشَّيْخ لدِين الله، وَحَافزَه الغَيرَة عَلَىٰ الشَّريعَة فكَان عَلَيهِ أَنْ يَنسَجم مَع دِينَه وَضَمِيرَه، وَيُنكر مَا جَاء فِي فِقْه مَذَاهب السُّنَّة مِن أَحكام تمجها الأُسمَاع وَالأَفئدَة، وَتُسيء إِلَىٰ الْإِسْلاَم وَشَرِيعَته، وَفِيمَا يَلي نَعْرض طَرفاً مِنْهَا عَلَىٰ سَبِيل التَّمثِيل (۱).

<sup>(</sup>١) مِنْ مَعَانِي المُتْمَة الزَّوَاج إِلَى أَجْل. وَقَدْ أَتَّفَق المُسْلمُون قَولاً وَاحداً السُّنَّة مِنْهُم والشَّيعَة عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلاَم شَرعهَا، ورَسُول اللهُ أَبَاحهَا، وَاستَدلوا بالآيَة: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنُ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَخْمَيْتُم بِهِى مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. ٱلنَّسَاء: ٢٤.

وجاء فِي صَحِيع البُخَارِي: إِنَّ رَسُول الله قَالَ لأَضْحَابِهِ فِي بَعْض حُرُوبِه: «قَد أَذَنَ لَكُم أَنْ تَسْتَمَتعُوا فَأَسْتَمَتعُوا فَأَسْتَمَتعُوا ... أَيّما رَجُل أَو آمرَأَه توافقاً فَعشرَه مَا بَيْنَهُما ثَلاَث لَيَالٍ، فإِنْ أَحبًا أَنْ يَترَايدَا أَو يَسْتَمَتعُوا فَأَسْتَمَتعُوا فَأَسْتَمَتعُوا الْمَالَ مَعْجَم الْكَبِير : يَسْتَارِكَا تَركا ». أنظر، صَحِيح البُخَارِي: ٧/ كتاب النِّكَاح: ٥/ ١٩٦٧ ح ١٩٦٧، المُعْجَم الكَبِير : ٢/ ٢٤ ح ٢٤٦٦ م تغليق التَّعلِيق : ٤/ ٤١٥ م فَتْح البَارِي : ٩/ ١٧٣ م.

وَفِي صَحِيح مُسْلِم، عَنْ جَابِر بن عَبدالله الأَنْصَارِي أَنَّهُ قَالَ: «اَسْتَمتعنَا عَلَىٰ عَهْد رَسُول الله، وأَبِي بَكْر، وعُمَر ». أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٢٠ ١٠ ١ الْإِصَابَة: ٢ / ٦٣، المُوطَّأ: ٢ / ٤٢، سُنن النّسائي: ٢ / ٦٧، كَنْز الْفُمَّال: ٢ / ٥٠ ١٠ . وَعَنْ جَابِر، قَالَ فِيهِ: «ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ عُمَر ». أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٢٥ ١٠ ح ١٠٤٠، صَحِيح آبن حَبّان: ٩ / ٤٥٨، السُّنن الكُبرى: ٣ / ٣٢٦ ح ٥٥٣٨، المُسَعنَف لمبدالرَّزَاق: ٧ / ٢٥ ح ١٤٠٤، شَرح مَعَاني الأَخبَار: ٣ / ٢٠ ، فَتح البَاري: ٩ / ١١٠٠، التَّمهِيد لإبن عَبد البر: ١١١٧، تَهذِيب الكَمَال: ٨ / ٧٠ م، نَيل الأَوطَار: ٢ / ٢٧٤.

وَبَعد أَنْ ٱتَّفَق المُسْلمُون عَلَىٰ شَرعِينهَا وَإِبَاحتهَا فِي عَهْد رَسُول الله، ٱخْتَلفُوا فِي نَسخهَا: وَهَــل صَارِت حَرَامَاً بَعد أَنْ أُحلِّها الله ؟.

ذَهَب السُّنَّة إِلَىٰ أَنَّهَا نُسخَت، وَحُرّمت بَعد الْإِذِن بِهَا قَالَ أَبن حَجر العَسقلاني : ورَدَت عِدّة أحاديث

# آسْتَأْجَر لَهْرَأَةَ لَلزَّنَّا:

جَاء فِي مِيْرَان الشَّعرَاني، بَاب الزِّنا، مَا نَصّه بالحَرف الوَاحد: « اَتَّفق الْأَثِمّة عَلَىٰ أَنَّ مَن اُستَأْجَر اَمرَأَة ليَزني بِهَا فَفَعل فَعَليهِ الحَدِّ إِلاَّ مَا يُحكىٰ عَن أَبي حَنِيفَة مِن قَوْلَه: لاَ حَدِّ عَلَيهِ ». وَنَقل الغَّزّالي هَذَا القَوْل عَن أَبي حَنِيفَة فِي كِتَاب المَنخُول وَعَلَّق عَلَيهِ بقُولَه: « وَمَن يَبغي البغَاء ـأي الزِّنا بمُومسَة ـكيف يَعجَز عَن المَنجَارهَا؟ ومَن عَذِيرنَا مِمَّن يَفْعَل ذَلِكَ (١)؟.

وَنُعَلَق عَلَيهِ نَحْنُ بأَنَّ كُلِّ مَا يَحْرِم فِعلَه يَحْرِم بَيعَه وَشرَاؤه وَإِيجَاره كَتَابَا وسُنَّة وَإِجمَاعَا وَعَقلاً.

# الزِّنَا وَشَهَادَةَ الزُّورِ:

وأَيْضًا نَقَل الغزَّالي، وَالقَرَافِي، وَأَبن همَّام الحَنَفي، وَأَبن قدَامَة. نَقَلوا عَن أَبي

حَصِيحَة وَصَرِيحَة بِالنَّهِي عَنْ المُتْعَة بَعد الْإِذن بِهَا » . أنظر ، أبن حَجر العَسقلاني فِي كِتَاب « فَتْح البَاري بِشَرح صَحِيح البُخَارِي : ١١ / ٧٠ طَبْعَة (١٩٥٩م ) .

وَجَاء فِي المُنْنِي، مَا نَصَه بِالحَرف: قَالَ الشَّافعِي: « لاَ أَعْلَم شَيتًا أَحلّه الله، ثُمَّ حَرّمه، ثُمَّ أَحلّه ثُمَّ حَرّمه، إِلاَّ المُثْعَة ». أَنظر، المُغْنِي لِابْن قُدَامَة: ٦/٥٤٦ طَبْعَة ثَالثَة.

وقَالَ الشَّيعَة : أَجْمَعِ المُسْلمُونَ عَلَىٰ إِبَاحَة المُتْعَة ، وَأَخْتَلفُوا فِي نَسخهَا . وَمَا ثَبَت بِاليَقِينَ لاَ يَزُول بِمُجرّد الشَّك والظَّن . وأَيْضَا أَسْتَدلُوا عَلَىٰ عَدَم النَّسخ بِأَنَّ الْإِمّام الصَّادق سُئل : « هَل نُسْخ آية المُتْعَة شَي . قَالَ : لاَ ، وَلَولاَ مَا نَهِىٰ عَنْهَا عُمَر ، مَا زَنى إِلاَّ شَقي » . أنظر ، النّهايّة : ٢ / ٢٤٩ و ٤٨٨ ، المُصنّف لمَبدالرُّرَاق : ٧ / ٥٠ ، تَفسِير الفَخر الرَّازي : ٣ / ٢٠٠ ، تَفسِير القُرطُبي : ٥ / ١٣٠ ، تَفسِير أَبي حَيَّان : ٨ / ٢٨٨ ، الهدايّة الكُبْرَىٰ : ٤٢ / ٤ ، تَفسِير الطَّبري : ٥ / ١٧ ، تَفْسِير الدَّر المَنفُور : ٢ / ٤٠ .

<sup>(</sup>١) أنظر، المَنخُول: ٥٠٢ طَبعَة أُولَىٰ، نَقل الغَزّالي هَذَا القَوْل عَن أَبِي حَنِيفَة. (مِنْهُ ﴿ ). وأنظر، السُغني لإنن قُدَامة: ٨/١٨، الطَبعَة الثّالثَة، المَبسُوط للسَّرخسي: ٨/٨٥ و ٦١ و ٨٥، اللَّبَاب: ٨٣/٣٠ الهِدَايَة الكُبرىٰ: ٤/٤٤، تَبيِّين الحَقَائِق: ١١٩/٣، المَجمُوع: ٢٠/٥، البَحر الرَّائِق: ٥/٣٠.

حَنِيفَة: أَنَّه قَالَ: لَو أَنَّ رَجُلَين تَعمدَا شَهَادَة الزُّورِ عَلَىٰ رَجُل أَنَّه طَلَق آمرَأَتَه، وَفَرق القَاضي بَيْنَهُما ٱعتمَاداً عَلَىٰ الشَّهادَة الكَاذبَة \_لجَاز لأَحد الشَّاهدَين الكَاذبَين العَالِم بتَعمدَه الكَذِب أَنْ يَتزَوِّجها (١١).

وَأَيضاً نَقَل صَاحب المُغني عَن أَبي حَنِيفَة : لَو أَنَّ رَجُلاً ٱدّعىٰ كَاذَبًا أَنَّ فُلاَنَة زَوِّجَته، وَأَقَام شَاهدي زُور فَحَكم القَاضي بالزَّواج فَحَلّت لهُ، وَصَارَت زَوِّجَته، وَكَذَا لَو أَنَّ آمرَأَة ٱستَأْجرَت شَاهدي زُور بأَنَّ زَوِّجهَا طَلقهَا، وَحَكم القَاضي بالطَّلاق \_لحَلَّ لهَا أَنْ تَتزَوِّج بمَن تَشَاء (١)!.

وَأَصَاغر الطَّلَبَة يَعرفُون أَنَّ مَا بُني عَلَىٰ الفَاسد فهُو فَاسد... وَإِذَا سَقَط الأَصل سَقَط الفَرع.

# إِلْحَاقَ الْوَلْدُ بِغَيْرِ أَبِيهُ:

قَالَ أَبُو يُوسُف تِلمِيذ أَبي حَنيفَة: «إِذَا غَابِ الزَّوجِ عَن زَوِّجَته، ثُمَّ نُعي إِلَيهَا فَأَعْتَدت وَتَزوِّجته، ثُمَّ الْأَوَّل لِـ فَأَعْتَدت وَتَزوِّجت برَجل آخر، وَرُزق مِنْهَا أُولاَد، ثُمَّ جَاء زَوِّجها الْأَوَّل لِـ فَالْأَوْلاَد كُلِّهُم للْأَوِّل الَّذي كَان غَائبًا وَبحُكم المَيِّت » (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر ، المتنخُول : ٥٠٣ طَبِعَة أُولَىٰ ، نَقل الغَزّالي هَذَا القَوْل عَن أَبِي حَنِيفَة ، وَالغَرَافِي فِي كِتَابِ الفرُوق : ١ / ٢٨٩ طَبِعَة ٢١٣٤ هـ ، وَ اَبن همَّام الحَنفي فِي فَتْح القَدِير : ٢ / ٣٨٩ ، وَ اَبن قدَامَة فِي كِتَابِ المُغني : ٩ / ٥ مَلْبَعَة سَنَة ١٣٦٧ هـ . (مِنْهُ مَثَرُ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، المُغني: ٤٠٨/١١، الشَّرح الكَبِير: ٤٠٨/١١ و ٤٦٥، كَشف القِنَاع: ٣٩١/٥، المُصنَف لِابْن أَبِي شَيبَة الكُوفِي: ٤٢٦/٨ مَسأَلَة (١١٢).

<sup>(</sup>٣) أَنظر، إِختلاَف أَبِي حَنِيفَة، وَآبِن أَبِي لَيلَىٰ: ١٨٣ طَبعَة أُولَىٰ. (مِنْهُ مَثَغُ). أنظر، رَحمَة الْأُمَّة: ٢٩/٢، السَّرح الكَبير: ١٠/٦٥، المَجْمُوع: المِسيْرَان الكُبرىٰ: ٢/٨٢، بدَايَة المُجْتَهد: ٢/١٧، الشَّرح الكَبير: ١٠/٥٠، المَجْمُوع: ٢٠٤/١٧

وَفِي كِتَابِ الْأَحوَالِ الشَّخصيَّة لمُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبدالحَمِيد: «أَنَّ أَبَا حَنِيفَة قَالَ: لَو وَكُل رَجُل فِي مَصْر رَجُلاً فِي الْأُندلُس بأَنْ يُزوّجه فُلاَنَة، فَعَقد لهُ عَلَيهَا، وَلَم يَلتَقيّا أَصلاً، ثُمَّ تَجيء بوَلَد بَعد العَقْد يُنْسَبِ الوَلد لزَوّجها المُقيم فِي مَصْر!» (١).

يَا سُبِحَانِ الله ! إِلحَاقِ الوَلَد بغَيرِ أُبِيهِ شَرع وَدِينِ وَحُكم القَاضي إِعتمَاداً عَلَىٰ الزَّورِ حَق وَعَدل، وَمُجَرد الْإِستنجَارِ عَلَىٰ الزّنا يُحَللَّ الحَرَام، أَمَا العَقد عَلَىٰ الزّنا المَرأة الخِليَة بمَهرٍ وَأَجلٍ فَأَشد مِن الزّنا !... وَمَرّة ثَانيَة يَا سُبحَانِ الله !.

### زَوَاج المُتْعَة وَالزُّوَاجِ المُوْقَت:

وبهَذِهِ المُنَاسِبَة نُشِير إِلَىٰ أَنَّ جَمَاعَة مِن فُقهَاء السُّنَّة يُفرقُون بَيْنَ الزَّواج المُتْعَة وَالزَّواجِ المؤقّت مِن أَوْجِه ثَلاَثَة:

الْأَوّل: أَنَّ المُتعَة لاَ تَكُون إِلَّا بلَفظ مَتَعتُ، وَالمُـوْقَت يَكُـون بـلَفظ الزَّوَاج. الثَّاني: أَنَّ المُتْعَة لاَ تَحتَاج إِلَىٰ شهُود، وَهُم شَرط فِي المُؤقّت.

الثَّالِث: أَنَّ تَعيِّن الوَقت شَرط فِي المُتعَة وَلَيْس بشَرط فِي المُوقَت بَل يَجُوز بمُجرد كَلمَة « وَقت أَو زَمن أَو أَجَل » مِن غَير تَعيِّين .

وقَالَ بَعْض فُقهَاء الحَنفيَّه: فِي الزَّواج المُؤقَّت يُبطل الأَجل وَيَصح العَقد.

وَقَالَ جمهُور السُّنَّة: لاَ فَرق مِن حَيث فَسَاد العَقد وَبُطلانه بَيْنَ المُتعَة وَالمُؤقَت (٢٠).

<sup>(</sup>١) أنظر ، الأحوال الشَّخصيَّة لمُحمَّد مُحبى الدِّين عَبدالحَميد : ٤٧١ طَبعَة سَنَة ١٤٩٢م . (مِنْهُ نَثُن ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، الأحوال الشَّخصيَّة لمُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبدالحَسِيد: ٤٧١ طَبعَة سَنَة ١٤٩٢م، الأحوال

وَقَالَ الشَّيعَة: المُتْعَه كَالزَّواج الدَّائِم فِي خُلو المَرأَة مِن الزَّوَاج وَالعِدّة، وَفِي إلحَاق الوَلَد بأُمّه وَأَبِيه، وَوجُوب أَصل العِدّة بَعد إِنتهَاء المُدّة، وَالعَقد المُشتَمل عَلَىٰ الْإِيجَاب وَالقَبُول. وَالفَرق أَنَّ المُتعَة تَقع بلَفظ مَتعتُ أَو زَوِّجتُ أَو أَنْكَحتُ وَلاَ يَصح بمتَعتُ فَقَط لاَ غَير، أَمَّا الزَّوَاج الدَّائِم فَلاَ يَقع إِلاَّ بَرْوَجتُ أَو أَنْكَحتُ وَلاَ يَصح بمتَعتُ وَحدها وَلاَ بُدّ مِن تَعيين الأَجَل وَتَحديدَه فِي المُتعَة دُون الزَّوَاج الدَّائِم، وأَيْ ضَا ذِكْر المَهر رُكن فِيهَا دُونَه ... وَلَيْس للمُتَمتَّع بِهَا نَهْقَة وَلاَ إِرث إِلاَّ مَع الشَّرط، وَللدَّائِم النَّفقَة وَالْإِرث الفِقْه، ومِنْهَا وَللدَّائِم النَّفقَة وَالْإِرث الفِقْه، ومِنْهَا وَللدَّائِم الفَقة وَالْإِرث حَتَّىٰ مَع شَرط عَدَمها. وَالتَّفْصِيل فِي كُتب الفِقْه، ومِنْهَا وَللدَّابِ فَقْه الْإِمَام جَعْفَر الصَّادِق اللهِ.

#### صَلاَة الشَّيطَان:

سُؤال آخر نُوجَههُ إِلَىٰ الشَّيْخِ الْأَزْهَرِي الَّذي قَالَ: الزِّنا خَير مِن المُتْعَة، وَنَطلبُ مِنْهُ الجَوَاب. فَقَد أَسْتَهر عَن أَبِي حَنِيفَة أَنَّ مَن أَدَّىٰ الصَّلاَ الوَاجبَة عَلَىٰ الصُّورَة التَّاليَة فَقَد أَطَاعِ الله، وَسَقط عَنْهُ الوجُوب، وَهِي:

أَنَّ يَغْمس الْإِنْسَان جِسمَه فِي برمِيل مِن نَبِيذ، وَيَلبَس جِلد كَلب مَدبُوغ (١) وَيَدخُل فِي الصَّلاَة بلاَنيَّة، وَيُكَبَّر تَكبِيرَة الْإِحرَام بالهِنديَّة أُو بَأَيَّة لُغَة غَير عَربيَّة، وَيَكَبَر تَكبِيرَة الْإِحرَام بالهِنديَّة أُو بَأَيَّة لُغَة غَير عَربيَّة، وَيَقرَأ فِي الصَّلاَة ﴿مُدْهَا مَّتَانِ﴾ (٢) بلاَ فَاتحَة (٣) ثُمَّ يَترك الرُّكُوع المُطمَئن

<sup>♦</sup> الشّحصيَّة لأنبي زُهرَة: ٣٦، طَبعَة ١٩٤٨م. (مِنْهُ مَيُّرٌ).

<sup>(</sup>١) في بدَايَة المُجْتَهد لِابْن رُشد أَنَّ أَبَا حَنِيفَة أَجَاز الوضُوء بنّبِيذ التمر، وَجِلد الكَلب المَدبُوخ. (مِنْهُ يَخُ ).

<sup>(</sup>٢) ٱلرَّحْمَنين: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) قَالَ أَبن حَجَر فِي فَتْح البَاري شَرْح صَحِيح البُخَاري: ٢ / ٣٨٤ طَبِعَة سَنَة (١٩٥٩م). بَاب وجُوب

المُستَقر (١١) ثُمَّ يُحدث عَمداً - أي يَخرج الرِّيح مِن بَطنهِ - بَـ لاَ تَسـلِيم فِي آخـر الصَّلاة.

وَسَئلتُ أَكثَر مِن مرّة عَن هَذِهِ الصَّلاَة وَصحَة نِسبَتها إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَة ؟ وَمَن الَّذِي ذَكرهَا ؟ وَفِي أَي كِتَاب ؟ وَكُنتُ أُجِيب بأَنَّ أَجزَاء هَذِهِ الصَّلاة وَأَركَانهَا مَوجُودَة فِي فِقْه السَّنَّة ، وَلَكنّها ذُكرَت أَشتَاتًا وفِي مَسَائِل مُتفرقَة ... ثُمَّ رَأيتهَا مَلمُومَة وَمَجمُوعَة فِي كِتَاب المَنخُول للغزَّالي عَلَىٰ الشَّكل التَّالي (٢):

«إِذَا عَرَض أَقل صَلاَته - أَي صَلاَة أَبي حَنِيفَة - عَلَىٰ عَامّي جِلف ٱمْتَنع عَن تقليدَه وَٱتّبَاعه ، فَإِنَّ مَن إِنْغَمس فِي مُستَنقع نَبِيد ، فَخَرج فِي جِلد كَلب مَدبُوغ وَلَم يَنو ، وَيُحرم فِي الصَّلاَة مُبدلاً صِيغَة التَّكبِير بتَرجَمته تُركيًّا أَو هِنديًّا ، وَيَقْتَص فِي قِرَاءَة ٱلْقُرْءَان عَلَىٰ ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ (١) ، ثُمَّ يَترُك الرُّكُوع ، وَيَنقر نَقرتَين لاَ قعُود فِي قِرَاءَة ٱلْقُرْءَان عَلَىٰ ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ (١) ، ثُمَّ يَترُك الرُّكُوع ، وَيَنقر نَقرتين لاَ قعُود بينَهُما ، وَلاَ يَقرأ التَّسلِيم ، وَلَو بينَهُما ، وَلاَ يَقرأ التَّسلِيم ، وَلَو أَنْفَلتَت مِنْهُ بأَنْ سَبقَه الحَدَث يُعِيد الوضُوء فِي أَثنَاء صَلاَته ، وَيُحدث بَعدَه عَمداً ، فَإِنّه لَم يَكُن قَاصداً فِي حَدَثه الأَوّل - تَحَلل مِن صَلاَته عَلَىٰ الصَّحة ».

<sup>◄</sup> القِرَاءَة للإِمَام وَالمَاْمُوم: أَنَّ الفَاتحَة وَاجبَة فِي الصَّلاَة عِندَ الحَنفيَّة، وَلَكن مَن تَركهَا عَمداً تَصح صَلاَتَه، وَلاَ تَجْب الإِعَادَة عَلَيه، وَإِنَّما يَاْثَم فَقَط، ثُمَّ قَال آبن حَجَر: أَنَّ بَعْض الأَحنَاف يَترُك الفَاتحَة فِي صَلاَتَه عَمداً وَيَتقَصَد الإِثم لاَ لشَيء إِلاَّ مُبَالغَة فِي مُخَالفَة مَذْهَب الغَير أَي الشَّافعي. (مِنْهُ يَثُؤ).

<sup>(</sup>١) فِي كتَابِ الفِقْهُ عَلَىٰ المَذَّاهِبِ الأَرْبِعَةِ: أَنَّ الرَّكُوعِ عِندَ الحَنفيَّة يَحصَل بَطَأطَأَة الرَّأْس بأَنْ يَسَنْحَني إنحنَاء يَكُون لهُ إِلَىٰ الرَّكُوعِ أَقرِب ؟ وَلَيْس مِن شَكَّ أَنَّ القرِيب أَو الشَّبِيه بالرِّكُوع لَيْس بركُوع . (مِنْهُ وَلَيْ ).

<sup>(</sup>٢) أَنظر ، المَنخُول : ٥٠١ طَبعَة أُوليٰ . (مِنْهُ نَيْزًا) .

<sup>(</sup>٣) أنظر، المَنخُول: ٥٠٢ طَبَعَة أُولَىٰ، نَقل الغَزّالي هَذَا القَوْل عَن أَبِي حَنِيفَة. (مِنْهُ عَرُّ). وأنظر، السُغني لإبْن قُدَامة: ٨/١٨، الطَّبعَة الثَّالثَة، المَبسُوط للسَّرخسي: ٨/٨ و ٦١ و ٨٥، اللَّبَاب: ٨٣/٣، الهَدَايَة الكُبرىٰ: ١٤٤/٤، تَبيِّين الحَقَائِق: ١١٩/، المَجمُوع: ٢٠/٥١، البَحر الرَّائِق: ٥/٣٠.

وَعَلَّق الغرَّالي عَلَىٰ ذَلِكَ بقَوله: «وَالَّذي يَنْبَغي أَنْ يُقطَع بهِ كُلَّ ذِي لُب أَنَّ مِثل هَذِهِ هَذِهِ الصَّلاَة لاَ يَبْعَث الله لهَا نَبيًا ، وَمَا بَعْثَ الله مُحَمَّداً عَلَيْ لَيدعُو النَّاسِ إِلَىٰ مِثل هَذِهِ الصَّلاَة ، وهِي قُطب الْإِسْلاَم وَعمَاد الدِّين » (١).

وَأُكَرِّر ثَانيَة وَثَالِثَة لَمَاذَا يَتنَاسَىٰ المُتعصبُون هَـذِهِ العَـورَات فِـي مَـذْهَبِهِم، وَيُقيمُون الكَون عَلَىٰ رُؤوس الشِّيعَة مِن أَجل المُتعَة، وهِي لاَ تَـخلُو مِـن أَحـد فَرضَين: أَمَّا زَوَّاج شَرعي كمَا يَقُول الشَّيعَة، وَأَمَّا شُبهَة بلاَ إِثُمَّ كمَا يَقُول السُّنَّة، أَو تَقُول مَبَادئهُم وَقوَاعدهُم.

### لِكُلِّ رَلْيَةً وَعُدْرَةً:

مِن المُتَّفِق عَلَيهِ وَالمَقطُوع بهِ عِندَ السُّنَّة وَالشِّيعَة أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَجَازِ المُتعَة وَأَبَاحِهَا، ثُمَّ آخْتَلفُوا فِي النَّسخ فَقَالِ السُّنَّة: ثَبَت عِندَنَا برواية الثَّقَات أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ نَسَخهَا وَحَرِّمهَا بَعد أَنْ حَلّهَا وَأَذَنَ بِهَا.. فَقَالَ لَهُم الشِّيعَة: لَكُم رَأَيكُم وَعُذركُم فِي ذَلِكَ مَا دَام رَاوي النَّسخ مَقبُولاً وَمُعتَمداً عِندَكُم ... وَالفَقِيه المُحَقِّق وَعُذركُم فِي ذَلِكَ مَا دَام رَاوي النَّسخ مَقبُولاً وَمُعتَمداً عِندَكُم ... وَالفَقِيه المُحَقِّق المُثبت هُو الَّذي يَفْحَص وَيَبْحَث جَاهداً عَن النَّص، وَيَعمَل بهِ بَعْد أَنْ تَثْبت أَمَانَة الرَّاوي عِندَه لاَ عِندَ غَيرَه.

ونَحْنُ الشِّيعَة قَد فَحَصنا وَبَحثنَا جَاهدِين عَن النَّسخ فَلَم نَعْثَر لَهُ عَلَىٰ عَين وَلاَ أَثَر فِي النَّقل المَوثُوق الْأَمِين عِندَنا... وَمِن البَدَاهَة بمكَان أَنَّه لاَ يَـجُوز القَـوْل

<sup>(</sup>١) نَقل الغَزّالي هَذَا القَوْل عَن أَبِي حَنِيفَة . (مِنْهُ يَرُخ) . أنظر ، الفِقْه عَلىٰ المَذَاهِبِ الأَرْبِعَة : ٢٦/١ و ٢٣٠ المتجمُوع : ١٩٨/، بدَائع الصّنائع : المتجمُوع : ١٩٨/، بدَائع الصّنائع : ١٩٨/، بدَائع الصّنائع : ١٥/١ ، بدَايَة المُجْتَهِد : ١٣٢١.

بنسخ الحُكم الثّابت عِندَنا قطعاً وَباتِقاق المُسْلمِين جَمِيعاً إِلَّا إِذَا تَجلىٰ ذَلِكَ بوضُوح كَامِل، لأَنَّ مَا ثَبَت باليَقِين لاَ يَرتَفع وَيَزُول إِلاَّ بيَقِين مِثلَه عِندَ مَن أَيقَن بالثّبُوت لاَ عِندَ غَيرَه كمّا أَشرنا، وَلَو قُلنَا بالنَّسخ؛ وَالحَال هَذِهِ، لكنَّا مِمَّن يُحلّل حَرَام الله مِن غَير دَلِيل مَا زَال الكَلاَم للشّيعَة وَإِذَن فَتَكلِيفنَا الشَّرعي هُو إِبقاء مَا كَان عَلَىٰ مَا كَان مَا دَام لَمْ يَثْبت العَكس، وَلاَ عُذر لنَا عِندَ الله إِطلاَقاً لَو قُلنَا بالنَّسخ ... فَلمَاذَا لاَ يَعذرنَا إِخوَاننا السُّنَة كمَا عَذرنَاهُم؟ وهل يَرتَاب أَحد أَنَّ النَّسخ لَو لَمْ يَثْبت عِندَ السُّنَة لقَالُوا بقَول الشِّيعَة، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة لقَالُوا بقَول الشَّيعَة، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة لقَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة لقَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة لقَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة لقَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة لقَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة القَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة القَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة القَالُوا بقَول الشَّيعَة ، وأَنَّه لَو ثَبَت عِندَ الشَّيعَة القَالُوا بقول السُّنَة ؟ .

وَبَعْد، فَقَد كُنتَ فِي غِني عَن هَذَا النَّقض وَالجدَال لَوْلاَ ذَاك الْأَزهَرِي العَجُوزِ وَمَن عَلَىٰ شَاكلَته الَّذِين يُلجئُون الْآخرِين للرَّد عَلَيهِم خَوفاً مِن وَبَاء التَّقلِيد الثَّعمَىٰ، وَٱنْتشَار المُحَاكَاة للجَهل وَالتَّعصب الَّذي يُبَدد الشَّمل ويُشل العَزم فِي وَقتٍ نَحْنُ أَحوَج إِلَىٰ العَمَل يَداً وَاحدَة وَقلباً وَاحداً لتَحقيق مَا نَصبُوا جَمِيعاً إلَيهِ (۱).

<sup>(</sup>١) أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاس يَحسبُون المُنْعَة ضَرِبَا مِنْ الزِّنَا وَالفُجُور ، جَهلاً بِحَقِيقتهَا ، ويَعْتَقدُون أَنَّ أَبِن المُثْقَة عِند الشَّيعَة ، لاَ نَصِيبَ لهُ مِنْ مِيرَاث أَبِيه ، وأَنَّ المُتَعَتع بِهَا لاَ عِدَّة لهَا وأَنَّها تَستَطِيع أَنْ تَنْتَقل مِنْ رَجُل إِلَىٰ رَجُل إِنْ شَاءَت . . . وَمِنْ أَجْل هَذَا أَسْتَقبحُوا المُنْعَة ، وَأَسْتَنكُوهُا ، وَشَنَّمُوا عَلَىٰ مَنْ أَبَاحهَا .

وَالْوَاقِعِ أَنَّ المَثْعَة عِندَ الشَّيعَة الْإِثْنَي عَشَريَّة كَالزَّوَاجِ الدَّانِمِ، لاَ تَتُمَّ إِلاَّ بِالمَقَد الدَّال عَلَىٰ قَصد الزَّوَاجِ صَرَاحَة، وأَنَّ المُتَعتَّع بِهَا يَجْبِ أَنْ تَكُون خَالِيَة مِنْ جَمِيعِ المَوَانع، وأَنَّ وَلدَها كَالوَلد مِنْ الدَّائِمَة فِي وجُوبِ التَّوَارث. لَوْإِنفَاق، وسَاثِر الحقُوق المَاديَّة وَالْأَدبيَّة وأَنَّ عَلَيهَا أَنْ تَعتَد بَعد أَنْتهَاء الأَجل مَع الدُّخُول بها، وإِذَا مَات زَوَجها وهِي فِي عِصمته، أَعْتَدَت كَالدَائِمَة مِنْ غَير تَفَاوت إِلَىٰ غَير ذَلِكَ مِنْ الثَّوَار وَاللَّهُ حَكَام. أَنظر، صَحِيح مُسْلِم: ١٠٢٣/٢، الْإِصَابَة: ٢ / ٣٣، المُوطَأَ: ٢ / ٥٤٠ مُسْنِن

النساني: ٢٧/٦، كنز الْمُعَال: ٢١/٥٠، الفِقْه عَلَىٰ آلْتَذَاهِبِ الْخَسْسَة، والَّذِي حَقَقنَاه، وَطَبَعَته مُوسَسَة دَار آلْكِتَابِ الْإِسْلاَمِي: ٢٠١٠، الْمُغْنِي: ٢١٤٦، الطّبقة الشّالثة، صَحِيح مُسْلِم: ٢٠٢/٢. وَسُرَى: ٢٠١٠، الْمُغْنِي: ٢٠١٠، الطّبقة الشّالثة، صَحِيح مُسْلِم: ٢٠١٠، كتَابِ الأُمُ: ٧٩/٥، أَحْكَام آلْقُر ءَان للجصّاص: ٢/١٥، السُّنن الْكُبْرَى: ٢٠١٧، النّب الْكُبْرَى: ٢٠١٧، الْمُعْنُوع: ٢٩/١٥، التَبْسُوط للسَّرْخَسِي: ٥/١٥، مَن لاَ يَحضَره الْفَقِيه: ٣/٧٦، الكَافِي: ٥/٥٥، المَسْسُونِة اللَّهُ الْمُعْنُوع: ٢٩/١٥، الكَافِي: ٥/٥٥، الوسَسائِل: ٤٢/١٤، الْإِسْسَتِبْصَار: ٣/١٥، التَسدُكرة: ٢/٢٦، صَحِيح مُسْلِم: ٢/٢٠، وَيُسمُونِهَا بِالرَّوَاجِ المُنْقَطَع، وَبِالرَّوَاجِ إِلَىٰ أَجْلٍ، وهِي كَالرَّوَاج الدَّاثِم لاَ تَسَم إِلاَّ بِعقد صَحِيح دَال عَلَىٰ قصد الرَّوَاج صَرَاحَة، وَيَحتَاج العقد إِلَىٰ إِيجَاب. وَهُو قَول المَرَأَة أَو وَكِيلهَا: زَوَجتُ أَو أَنْكُحتُ أَو مُتَعتُ، وَلاَ يَكُون بِغَير هَذِه الْأَلْفَاظ الثَّلاَثَة أَبَدَا، وإِلَى قَبُول مِنْ الرَّجُل، وَهُو قَبِلتُ أَو رَضِيتُ.

وَكُلَّ مُقَارِبَة تَحصل بَيْنَ رَجُل وَأَمرَأَة مِنْ دُون هَذَا العَقد فَهيَّ سِفَاح. ولَيْسَت بسنكَاح حَسَّىٰ مَسم التَّرَاضي، وَالرَّغَبَة الْأَكِيدَة. وإِذَاكَان العَقد بلَفظ أَجْرَتُ. أَو وَهَبتُ أَو أَبَحتُ وَنحوهَا، فَهُو لَغو لاَ أَثَر لهُ أَبدًاً. وَمَتىٰ تَم العَقد كَان لاَزمًا يَجْب الوَفَاء بِهِ، وَأَلزَم كُلِّ وَاحد مِنْ الطَّرِفَين بالعَمل عَلَىٰ مُقتضاه.

وَلاَ بُدَّ فِي عَقد المُتَّعَة مِنْ ذِكْر المَهر ، وَهُوكَمَهر الزَّوجَة الدَّائِمَة لاَ يَتَقدَّر بقِلَة أُوكَثرَة ، فَيَصَع بكُلِّ مَا يَسَوَّط فِصف عَلَيه الرَّجُل وَالمَرْأة ، وَيَسقط فِصف بِهِبَة الْأَجل ، أَو إِنْقضَائه قَبل الدُّخُول ، كمَا يَسقط فِصف عَهر الزَّوجَة بالطَّلاق قَبل الدُّخُول .

وَلاَ يَجُوز للرَّجُل أَنْ يَتَمتَع بذَات مَحرَم كَأْمَه، وَأُختَه، وَبِنْتَه، وَبِنْت أَخِيه، وَبِنْت أُختَه، وَعمَنه، وَخَالَته، نَسبَأُ وَلاَ جُل أَنْ يَتَمتَع بِهَا أَبُوه أُو آبُنه، وَلاَ وَخَالَته، نَسبَأُ وَلاَ رِضَاعًا، وَلاَ بِئَن رَوَج أَو تَمتَع بِهَا أَبُوه أُو آبُنه، وَلاَ بِئَن هِي فِي عِصمَة غَيرَه، فَالمُتمَة فِي ذَلِكَ كُلّه كَالرُّوجَة لِينَ فِي عِصمَة غَيرَه، فَالمُتمَة فِي ذَلِكَ كُلّه كَالرُّوجَة الدَّائِمَة مِنْ غَير فَاوت.

وعَلَىٰ المُتَمتع بِهَا أَنْ تَعتَد مَع الدُّخُول بَعد إنتهاء الأَجل، كَالمُطلَقة، سِوىٰ أَنَّ المُطلَقة تُعتَد بثَلاث حَيضَات، أَو ثَلاَثَة أَشهُر، وهِي تَعتَد بحَيضَتَين أُو بِخَمسَة وَأَربَعِين يَومَا ُ. أَمَّا العِدّة مِنْ الوَقاة فَهُما فِيهَا سواء، ومُدتهَا أَربعَة أَشهُر وَعَشرَة أَيَّام، سواء أَحصَل الدُّخُول أَم لَم يَحصَل.

وَالوَلد مِنْ المُتْعَة كَالوَلد مِنْ الزَّوجَة الدَّائِمَة فِي الْمِيرَاث، وَالنَّفْقَة وسَائِر الحقُوق المَاديَّة، والأَدبيَّة. وَلاَ بُدَّ مِنْ أَجْل مُعَيِّن فِي المُتْعَة يُذكر فِي مَتن المَقد، وبِهَذَا تَفتَرق المُتُعَة عَنْ الزَّوَاج الدَّائِم، وَلَكنَّ الطَّلاَق يَفصم عُرىٰ الزَّوَاج، كمَا يَفصمه إنْتهاء الأَجل فِي المُتْعَة، فَإِنْتهَاء الأَجل طَلاَق فِي المَعنىٰ،

وَلَكِن بِغَير أُسلُوبه.

وَلاَ مِيرَاث للمُتَمَتَع بِهَا مِنْ الزَّوج ، وَلاَ نَفْقَة لَهَا عَلَيه ، والزَّوجَة الدَّائِمَة لَهَا المِيرَاث ، والنَّفقَة وَلَكن للمُتمَتع بِهَا أَنْ تَشْتَر ط عَلَىٰ الرَّجُل ضِمن العَقد الْإِنفَاق وَالمِيرَاث ، وإِذَا تَم هَذَا الشَّرط كَانَت المُتَمتَع بِهَا كَالزَّوجَة الدَّائِمَة مِنْ هَذِه الجِهَة أَيْضًا ، وَيُكرَه التَّمتع بِالزَّانيَة ، وَالبِكْر .

هَذِه هِي المُثْمَة، وَهَذِي حُدُودهَا وَقيُودهَا، كمّا هِي مُدونَة فِي جَسِيع الكُتُب الفِيقْهِية للشَّيعَة الإِمَامِيَّة، وَلَم تَستَعمل المُتُعَة شِيعَة سُوريَا، وَلُبنَان، وَلاَ عَرب العرَاق، وَالمَنقُول أَنَّ بَعْض المُسنَّات فِي بِلاَد إِيرَان يَستَعملن المُتُعَة.

وَالخُلاَصَة: أَنَّ الشَّيعَة الْإِمَامِيَّة يَقُولُون بإبَاحَة المُتُعَة، وَلَكن عَلَىٰ الْأَسَاس الَّذي بَينًاه. وعَلَىٰ الرَّغم مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُم لاَ يَفعَلُونهَا، وَمَا هِي بشَايْعَة فِي بِلاَدهِم، وَإِنَّما الرَّوَاج الشَّائع بَيْنَهُم هُـو الرَّوَاج الدَّائِسم المَعْرُوف المَأْلُوف عِندَ جَمِيع الطَّوَانف، والْأُمَّم، وَلاَ أَثَر لهَا فِي مُحَاكمهِم الشَّرعيَّة.

وَفِي الحَدِيث مَا ذَكرَ مُسْلِم فِي صَحِيحَه عَنْ جَابِر بن عَبدالله قَالَ: « أَسْتَمتَعنَا عَلَىٰ عَهْد رَسُول الله ، وأَبِي بَكْر ، وعُمَر » . أنظر ، صَحِيح مُسْلِم : ٢ / ٢ ٢ / ١ ، الْإِصَابَة : ٢ / ٢٣ ، السوطأ : ٢ / ٢ ٢ ، ٥٤ ، سُنن النّسائي : ٢ / ٢ ٧ / ٢ ، كنز الْعُمَّال : ٢ / ٢ ٢ / ٥ .

وَلَكُن السُّنَة قَالُوا: إِنَّ المُتْعَة نُسخَت وَأَصْبَحت حَرَامَا بَعد أَنْ أَحلهَا الله سُبْحَانَه، وقَالَ الشَّيعَة: لَم يَثُبُت النَّسخ عِندَنا، كَانَت حَلالًا، مَا زَالَت عَلَىٰ مَا كَانَت عَلَيه. انظر، الفِقْه عَلَىٰ ٱلْمَدَّاهِب الْحَمْسَة، يَثُبُت النَّسخ عِندَنا، كَانَت حَلالًا، مَا زَالَت عَلَىٰ مَا كَانَت عَلَيه. انظر، الفِقْه عَلَىٰ ٱلْمَدُّاهِب الْحَمْسَة، واللَّع عَلَىٰ مَا كَانَت عَلَيه الفَّالَة، وَاللَّهُ عَلَىٰ المُعْنِي: ٢ / ١٥ ١ الْمُعْنِي: ٢ / ٢٥ ١ الطَّبقة القَالثة، صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٢٠ ١ التَّبُسُوط للسَّرْخَيي: ٥ / ١٥ ١. وأنظر، مَن لاَ يَحضَره الْمُقَيه: ٢ / ٢٠ ١ المُعْنِي: ٥ / ٢٥ ١ التَّذكرَة: ٢ / ٢٤ المُؤلِّل: ٢ / ٢٥ ١ التَسْاني: ٢ / ٢٠ الْإِصَابَة: ٢ / ٣٦ السُّوطُ أَن ٢ / ٢ ٤ السُّن النَّساني: ٢ / ٢٠ كنز الْمُثَال: صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٢٠ ٢ الْإِصَابَة: ٢ / ٣٦ السُّوطُ أَن ٢ / ٢ ٤ المَن النَّساني: ٢ / ٢٠ كنز الْمُثَال: ٢ / ٢٥ .

# مُشكُّلاًت نَهْج البَلاَغَة

### مُسْحَة لِلْهِيَة وَعَنِقَة نَبِوْيَة:

قَرَأْتُ أَكْثَر مِن كِتَاب فِي مُشكِل ٱلْقُرْءَان، وَغَرِيب الحَدِيث وَعُلُومهَا وَمَجَازَاتهُما، وَمَا رَأْيتُ كَتَابًا وَاحداً أُفرَد بتَأْوِيل المُشكُلاَت فِي نَهْج البَلاَغَة مَع أَنَّ فِيهِ العَدِيد مِن المُتشَابِهَات الَّتِي يَدُور حَولهَا التَّسَاوُل، وَيَكثَر الجدال وَالنَّقَاش.

وَإِذَا لَمْ يَكُن «النَّهِج» وَحيًّا فَإِنَّ صَاحِبهُ رَبِيبِ الوَحِي وَكَاتِبه، وَأَخُو الرَّسُولِ وَبَقِيَّة النَّبُوّة، وَأَدرَكَته دَعوة النَّبِيّ الْأَعْظَم عَلَيْ حِينَ قَالَ: «أَللَّهُمَّ آهْدِ قَلْبَه، وثَبّت لسَانَه، وَأَعْطِهِ فَهْم مَا يُخَاصِم فِيهِ» (۱). وقالَ الشَّريف الرَّضي: «أَنَّ كَلاَم الْإِمَام عَلَيهِ مُسحة مِن العِلْم الْإِلهي، وفِيهِ عَبقة مِن الكلام النَّبوي» (۱). وقالَ الشَّين عَلَيهِ مُسحة مِن العِلْم الْإِلهي، وفِيهِ عَبقة مِن الكلام النَّبوي» (۱). وقالَ الشَّين الدُّكتُور أَحمَد الشَّربَاصي: «إذَا كَان الْإِمَام قَد نَثَر المِنَات مِن كَلمَاتَه، وَجَعَل كُلّ حِكمَة مِنْهَا تَسِير بَيْنَ المَشرق وَالمَعْرب مَسِير المَثلُ الشَّرُود، فَإِنّه فِي بَعْض الأَحيَان يَجْمَع المَجمُوعَة مِن كَلمَاتَه الحَكِيمَة فِي عَقدٍ وَاحد يَنْتَظَمها كَلمَة بجوَار الأَحيَان يَجْمَع المَجمُوعَة مِن كَلمَاتَه الحَكِيمَة فِي عَقدٍ وَاحد يَنْتَظمها كَلمَة بجوَار

(١) تَقَدَّمَت تَخْريجَاتَه.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد: ١/٥٥، خُطَب شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لمُحَمَّد عَبدَه: ١/١١.

كُلْمَة » (١).

وَنَعرض فِي هَذَا الفَصْل طَرفَا مِن مُشكُلاَت النَّهج، عَسَىٰ أَنْ يَكُون حَافزاً لعَالِم بَيَاني قَدِير، عَلَىٰ أَنَّ يُؤلِّف كتَابَا خَاصًا بَهذَا المَوضُوع الَّذي يَـنطَوي عَـلَىٰ أَدَق الحَقَائِق وَأَعمَقهَا.

### وحُدَةَ الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ:

قَالَ الْإِمَامِ عَلَى اللهِ فِي أَوَّل خُطْبَة مِن خُطَب النَّهج: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتهُ، وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، وَكَمَالُ التَّوْحِيدِهِ وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، وَكَمَالُ الْإِخْلاصِ لَهُ نَفْيُ الصَّفَاتِ أَوَّلُ الدِّينِ عَنْهُ، لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ الْإِخْلاصُ لَهُ، وَكَمَالُ الْإِخْلاصِ لَهُ نَفْيُ الصَّفَاتِ أَوَّلُ الدِّينِ عَنْهُ، لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ الْإِخْلاصُ لَهُ، وَكَمَالُ الْإِخْلاصِ لَهُ نَفْيُ الصَّفَاتِ أَوَّلُ الدِّينِ عَنْهُ، لِشَهادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الصَّفَةِ » (\*). سُبْحَانَه و تَعَالَىٰ ... وَهُنَا سُؤال يَفْرض نَفْسه، وَيَخطر فِي فِكْر أَي قَارِيء، وهُو كَيف يَكُون الْإِيمَان بِاللهِ كَاملاً وَخَالصاً لوَجْهِ الكَرِيم بنَفي الصَّفَات عَنْهُ، وهُو جَلّت كَلمَته قَد نَعَت باللهِ كَاملاً وَخَالصاً لوَجْهِ الكَرِيم بنَفي الصَّفَات عَنْهُ، وهُو جَلّت كَلمَته قَد نَعَت باللهِ كَاملاً وَخَالصاً لوَجْهِ الكَرِيم بنَفي الصَفَات عَنْهُ، وهُو جَلّت كَلمَته قَد نَعَت نَفْس بالعَدِيد مِن الصَّفَات، كَالرَّحْمَانِ الرَّحِيم، وَالقَدِير العَلِيم، وَالغَفُور الْوَيْفُور الْوَيْفُور الْوَاسخُون فِي العِلْم بكُلِّ كَمَال وَجِلال حَتَّىٰ كَلاَم الْإِمَام الْوَدُود ... وَأَيضاً وَصَفْهُ الرَّاسخُون فِي العِلْم بكُلِّ كَمَال وَجِلال حَتَّىٰ كَلاَم الْإِمَام مُتَخَم بالنَّعُوت الْإلْهِيَّة، وَالصَّفَات القُدسيَّة ؟.

#### الجَوَاب:

الصّفَات بمَا هِي عَلَىٰ نَوعَين: الْأَوّل وَصف الشّيء بحَقِيقَته وَطَبِيعَته بحَيث الوَصف تِكرَاراً وَبيَاناً لذَات المَوصُوف بلا زِيَادَة عَلَيها، كَوَصف الْإِنْسَان

<sup>(</sup>١) أنظر . مَجلّة الهِلاَل ، شَهر أَيلُول سَنَة (١٩٧٣م) ، مَقَال للشَّيْخ الدُّكتُور أَحمَد الشَّربَاصي . (مِنْهُ يَثِنُ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج البّلاَغَة: الخُطْبَة (١).

بالْإِنْسَانيَّة ، فَإِنَّ هَذَا الوَصف غَير مُنْفَصل عَن طَبِيعَة المَوصُوف ، وَلاَ يُضِيف إِلَيهَا شَيئًا لاَ نَعْرِفَه مِن قَبل .

النَّوع الثَّاني وَصف الشَّيء بمَا هُو خَارِج عَن ذَاتِه وَحَقِيقَته وَزَائِد عَلَيهَا، كَوَصف الْإِنْسَان بالعِلم، فَإِنَّ حَقِيقَة العِلْم الكَشف عَن الوَاقِع، وَحَقِيقَة الْإِنْسَان الحَيوَان النَّاطق، كمَا هُو شَائِع، فَإِذَا وَصَفنَا الْإِنْسَان بالعِلم فَقَد أَضفنَا إِلَيهِ جَدِيداً وَرَائِداً عَلَىٰ ذَاته وهَويَته.

والْإِمَامِ أَرَاد بِنَفِي الصّفَات عَن الله النَّـوعِ الثَّـاني أَي الخَـارِجَـة عَـن الذَّات وَالزَّائِدَة عَلَيهَا . . . وأَنَّ الصَّفَات الْإِيجَابِيَة الثَّبُوتِيَة الَّتِي وَصَفِ الله بِهَا ذَاتَه القُدسيَّة كَالعِلم، وَالقَدَر هِي مِن النَّوع الْأَوِّل، لأَنَّه تَبَارَك وتَعَالَىٰ وَاجِب الوجُود، ووَاحد أحد، وَمُنزّه عَن الْأَعرَاض وَالحوَادث. وَلاَ بُدّ مِن مُرَاعَاة هَذِهِ الْأُصُول وَالحِرص عَلَيهَا فِي كُلِّ مَا يُنسَب إِلَيهِ سُبْحَانَه، فَإِذَا نُسب إِلَيهِ مَا يَـتنَّافي مَـع الوجُـوب أو التَّوحِيد أُو التَّنزيه بوَجه مِن الوجُّوه -كَانَت النَّسبَة كذبَا وَٱفترَاءً عَلَيهِ تَعَالَىٰ... مَثَلاً إِذَا وَصَفتَ الله بالعِلم عَلَىٰ أَنَّه عَين ذَاته لاَ غَيرها وَلاَ زَائِد عَلَيها فَهذَا الوَصف حَقّ وَصِدق، لْأَنّه يَنْسَجم تَمَامَاً مَع الوجُوب وَالتَّوجِيد وَالتَّنزيه، أُمّا إِذَا وَصَفته بالعِلم عَلَىٰ أَنَّه غَير الذَّات الوَاجِبَة وَالوَاحِدَة المُنزَّهة وَزَائِد عَلَيهَا \_فَالوَصف زُور وَبُهتَان لأَنَّ المُغَاير الزَّائِد عَلَىٰ الذَّات إِنْ كَان وَاجِب الوجُود لَـزَم تَـعَدد الوَاجِب وهُو عَين الشِّرك، وَإِنْ كَان مُمّكناً لا وَاجباً لَزم أَنْ يَكُون عِلْمَه تَعَالَىٰ بالإكتساب لاَ بالذَات تَمَامَاً كعِلم المَخلُوقِين، وأَنْ تَكُون ذَاتَـه القُـدسيَّة مَـحلاً للإعـرَاض وَالْأَحدَاث، وَكلاَ الفَرضَين بَاطل مِن الْأَسَاس، لأَنَّ الأَوّل ضِدّ التَّوحِيد، وَالثَّاني ضِدّ الوجُوب وَالتَّنزِيه.

### التَّجَارَة بِالصَّدقَة:

قَالَ الْإِمَامِ عَلَى اللهِ : « أَسْتَنْزِلُوا الرَّزْقَ بِالصَّدَقَةِ » (١). وفِي مَعْنَاهَا : « إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ » (٢).

وَقَالَ الشَّيخ مُحَمَّد عَبْدَه: «هَا هُنا سِرّ لاَ يُعْلَم» (٣). وَقَد يَكُون السِّر هُو مُجَرد التَّوكُلِّ عَلَىٰ اللهِ، وَالإِنْقطَاع إِلَيْهِ بِصدقٍ وَإِخلاَص، وَعَدم الْيَأْس مِن فَضلهِ وَرَحمَته وَمَن تَوكُلِّ عَلَيْهِ كَفَاه.

وذَلِكَ أَنَّ ظَاهر الكَلاَم يَدل عَلَىٰ أَنَّ الصَدَقَة تَدَّر الرُّزق تَمَامَاً كَالكَدح وَالسَّعي الدَّائب، أو أَنْفَع وَأَعوَد!. وَهَذَا بَعِيد عَن قَضَايَا ٱلْحَيَاة وَالخِبرَة الحسَّيَة، وَلُو كَان مِن وَاقع ٱلْحَيَاة الدُّنْيَا وَحَقِيقَة مَلمُوسَة للهَ وجد بَخِيل وَفَقِير.

#### الجَوَاب:

1- أجل، أنَّ التَّجربَة لاَ تُثْبت ذَلِكَ، وَإِذَن لَيْس مِن قَصد الْإِمَام اللهِ أَنَّ الصَّدقَة وَسِيلَة للرِّزق عَلَىٰ سَبِيل الحَتم وَلاَ ضَرُورَة، بَل القَصد أَنَّ للصَّدقَة بَعْض التَّأْثِير فِي ذَلِكَ كَعنَايَة الله تَعَالَىٰ وَهدَايَته إِلَىٰ السَّعي النَّاجِح، وَالعَمَل الَّذي يُثمر الرِّزق. لا يَعظِيه تَعَالَىٰ وَهدَايَته إِلَىٰ السَّعي النَّاجِح، وَالعَمَل الَّذي يُثمر الرِّزق. لا أَنَّ الخِطَاب فِي « اَسْتَنْزِلُوا، وَتَاجِرُوا» غَير مُوجّه للفُقرَاء كَيف وَفَاقد الشَّيء لاَ يُعطِيه ؟. وإنَّمَا المُرَاد بِهِ الأَغنيَاء الَّذِين يَبخلُون بأَموَالِهِم، وَلاَ يُنفقُونهَا الشَّيء لاَ يُعطِيه ؟. وإنَّمَا المُرَاد بِهِ الأَغنيَاء الَّذِين يَبخلُون بأَموَالِهِم، وَلاَ يُنفقُونهَا فِي سَبِيل الله خَوفاً مِن الفَقر، وعَلَيهِ يَكُون المَعنىٰ المُرَاد مِن تَاجِرُوا الله بالصَّدقَة وَنَحوه هُو عَين المُرَاد مِن الْآيَة أَو يُومى ع إِلَيهِ، وهِي: ﴿ ٱلشَّيْطَنُ يُعِدُكُمُ ٱلْفَقْر وَنَحوه هُو عَين المُرَاد مِن الْآيَة أَو يُومى ع إِلَيهِ، وهِي: ﴿ ٱلشَّيْطَنُ يُعِدُكُمُ ٱلْفَقْر

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، خُطَب شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة : ٥٨/٤.

وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ﴾ (١).

وَالمُرَاد بِالفَضل هُنا الغِنيٰ فِي مقَابِلِ الفَقرِ الَّذِي وَعَدهُم بِهِ الشَّيطَانِ.

### الثِّقَة بالله:

قَالَ الْإِمَامِ ﷺ : « فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ عَلَىٰ قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنَّا بِاللهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفاً للهِ » (٢).

وَتَسأَل: أَنَّ حُسن الظَّن مَعنَاه الثَّقَة، وهِي تَستَدعي الْأَمَان. وَالخَوف ضِدَّ الْأَمَان، فَكَيف يَكُون أَحسَن النَّاس ظنَّا باللهِ أَشدَّهُم خَوفاً مِنْهُ ؟. وَمَا هُو القاسم الْأَمَان، فَكَيف يَكُون أَحسَن النَّاس ظنَّا باللهِ أَشدَّهُم خَوفاً مِنْهُ ؟. وَمَا هُو القاسم المُشتَرك وَالقَدَر الجَامع بَيْنَ المَاء وَالنَّار ؟. وَأُوضَح مثَال لحُسن الظَّن باللهِ رواية تَقُول: أَنَّ أَعرَابيًا سَأَل النَّبِي تَنْفَلْ : « مَن يَلى حِسَاب الخَلق يَوْم القِيَامَة ؟.

فَقَالَ النَّبِيِّ : الله عزَّوجلَّ .

فَقَالِ الْأَعْرَابِي: هُو نَفْسَه ؟.

قَالَ النَّبِيِّ: نَعَم. فَتَبسم الْأَعرَابي. وَلمَّا سَأَلُهُ النَّبِيِّ عَن ذَلِكَ؟

قَالَ: نَجَونَا وَرَبّ الكَعبَة ، إِنَّ الكَرِيم إِذَا قَدَر عَفَا، وإِذَا حَاسِب سَمح.

قَالَ النَّبِيّ: لاَكَرِيم أَكرَم مِن الله ..... » (٣). وَلَيس مِن شَكَ أَنَّ قَول النَّبِيّ وَعَلَيْ اللّهِ مَع ؟ .

#### الجَوَاب:

إِنَّ الْإِمَامِ ﷺ يُشِير بِقَولَه هَذَا إِلَىٰ مَعْنَىٰ جَلِيل وَعَمِيق، وَهُو أَنَّ الثَّقة بِالله شَرط

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلرُّسَالَة (٢٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَنْبِيه الخوَاطر: ٩/١، كَنْز القُمَّال: ٦٢٨/١٤ ح ٣٩٧٤، كَشف الخَفَّاء: ٢/١١٠ ح ١٩٢٥.

أَسَاسي لصِدق الْإِيمَان بهِ وَالْإِخلاَص لهُ ، ومِن أَقوَاله فِي ذَلِكَ : « لاَ يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ » (١).

وَلَكن الْإِمَام اللهِ يُحدد هَذِهِ الثّقة بأَنْ تَكُون تَصر فَات العَبد بكَاملها لله وَحدَه، فَلاَ يَرجُو ثواباً عَلَىٰ فِعلٍ أَو تَركٍ إِلَّا ثواب الله، وَلاَ يَخَاف عقاباً عَلَىٰ شَيء إِلَّا عقاب الله عَلَىٰ أَنْ يَكُون رَجَاء الثَّوَاب عَلَىٰ الحَسَنَة تَمَاماً عَلَىٰ قَدَر الخوف مِن العقاب عَلَىٰ السَّيئة لَو وَزَنا مَعاً لَم تَرجَح كَفّة أحدهُما عَلَىٰ كفَّة الا خر... وبتعبير العقاب عَلَىٰ السَّيئة لَو وَزَنا مَعاً لَم تَرجَح كَفّة أحدهُما عَلَىٰ كفَّة الا خر... وبتعبير ثانٍ أَنَّ الثَّقة تَجمَع بَيْنَ الرَّجَاء والرَّعبَة فِي رَحمة الله الواسعة، وبَيْنَ الخوف وَالرَّعبة فِي رَحمة الله الواسعة، وبَيْنَ الحَوف وَالرَّعبة مِن عَدْلهِ الصَّارم. ومَعنىٰ هَذَا أَنَّ مَوضُوع الخَوف غَير مَوضُوع الرَّجاء، وأنَّ هَذَين الضّدَين لَمْ يَجتَمعا فِي مَوضُوع وَاحد كَي يُسأل وَيُقال: كَيف جَمع الْإِمَام بَيْنَهُما؟.

وَمَا قَرَأْتُ كَلَمَة دَفَعَت بِي إِلَىٰ العَمَل لوَجه الله وَالْإِخلاَص لهُ، وَمُلاَّت قَلْبِي ثَقَة بِهِ وَبرَحمَته \_ مِثْل هَذِهِ العِظَة البَالغَة الْإِمَام زَين العَابدِين الْجُ حِينَ يَقُول: «لَو أَنزَل الله تَعَالىٰ كَتَابَا إِنّه مُعَذَّب رَجُلاً وَاحِداً خِفْت أَنْ أَكُونه، أَو أُنّه رَاحم رَجُلاً وَاحِداً خِفْت أَنْ أَكُونه، أَو أُنّه رَاحم رَجُلاً وَاحِداً لِحَداً لرَجُوت أَنْ أَكُونه، أَو أُنّه مُعَذَبِي لاَ مَحَالَة ، مَا اَزْدَدت إِلّا إِجْتهاداً، لِئلاَ وَاحِداً لرَجَع إلىٰ نَفْسِي بِالمَلاَمة » (\*\*). وَمَعنَىٰ هَذَا أَنَّ الله سُبْحَانَه لَو قَالَ للْإِمَام: وَقَد وَرَد فِي الحَدِيث القُدّسي: قَالَ عَلَيْ اللهُ مَا لَنْ عَالَىٰ: « وَعِزَّ تِي وَجَلالِي إِنِّي لاَ أَتقَبل الصَّلاٰة إلاَّ لِمَن تواضَع لِعَظمتِي، وَكَفَّ نَفْسه عَن الشَّهوات اَبْتَغَاء مَرضَاتِي، وَقَطَع نهارَه إلاَّ لِمَن تواضَع لِعَظمتِي، وَكَفَّ نَفْسه عَن الشَّهوات اَبْتَغَاء مَرضَاتِي، وَقَطَع نهارَه

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلحِكْمَة (٣١٠).

<sup>(</sup>٢) أَنظر ، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٠٠/٢ و: ١٦٧/١٥.

فِي ذِكري وَلَم يَبت مُصرًا عَلَىٰ الخَطِيئةِ، وَلَم يَتعَاظم عَلَىٰ خَلقي ...» (١). لكان هَذَا أَقوىٰ البَوَاعث فِي نَفْس الْإِمَام عَلَىٰ الْإِخلاص لله وَالتَّعبد له خَوفاً مِن الْإِهمَال وَالتَّقصِير إِذَا هُو تَرَك العَمَل والْإِجْتهَاد لمُجَرِّد التَّهدِيد وَالوَعِيد بِالعَذَاب. الْإِهمَال وَالتَّقصِير إِذَا هُو تَرَك العَمَل والْإِجْتهَاد لمُجَرِّد التَّهدِيد وَالوَعِيد بِالعَذَاب. وَبَعد، فَهَل حُدَّث أَو مَرّ بِخَيَالك مِثل هَذَا العِلْم بالله، وَالثَّقة برَحمَته، وَاليَقِين بعَظَمته ؟. وهَل فِي القَدِيم وَالجَدِيد أُسلُوب فِي الدَّعَايَة وَإِعلام يُخارع هَذَا الْأُسلُوب فِي جَذْبَه وَتَأْثِيرَه ؟. وَأَنْصَح كُلِّ مَن يُومِن بالله أَنْ يَلح عَلَيهِ ويُلحِف اللَّسُوال مِن فَضلهِ، فَإِنَّه تَعَالَىٰ لَيْس كَأَحدنا يضِيق بالسَّائلِين وَالمُلحفِين ... وَفِي بالسَّوال مِن فَضلهِ، فَإِنَّه تَعَالَىٰ لَيْس كَأَحدنا يضِيق بالسَّائلِين وَالمُلحفِين ... وَفِي أَصُول الكَافِي عَن الْإِمَام الصَّادِق اللهِ : « أَنَّ الله عزّوجل كَرِه إلحَاح النَّاس بَعْضهُم عَلَىٰ بَعْض فِي المُسَأَلَة، وَأَحبّ ذَلِكَ لنَفْسَه » (١٠).

# قصَّة الشَّامي مَع الْإِمَام ﷺ:

رَوىٰ جَمَاعَة ، مِنْهُم الكُلِينِي فِي «أُصُول الكَافِي »، وَأَبُو الْحُسِين فِي كِتَاب «الغُرَر»، وَالشَّرِيف الرَّضِيّ: قَالَ: قَام شيخٌ إِلَىٰ عَليِّ اللهِّ، فَقَالَ: أَخبرُنا عَن مسيرنَا إِلَىٰ الشَّام، أَكَان بِقضَاء الله وقدرِه ؟

فَقَال: فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأُ النَّسَمَةَ، مَا وَطِئْنَا مَوْطِئاً، وَلاَ هَبطنَا وَادِياً إِلاَّ بِقَضَاء الله وَقَدَرَة.

فَقَالَ الشَّيخ: فَعِندَ الله أَحْتَسِب عَنَائي! مَا أَرَىٰ لِي مِن الْأَجْرِ شَيْتًا !.

<sup>(</sup>١) أنظر، التَّأْرِيخ الكَبِير لِلبُخاري: ٨/٥١ الرَّقم « ١٩٨١»، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/٢١، مِيْرَان الْإعتدال: ٢/٥١٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الكَافِي: ٢ / ٤٧٥ ح ٤، تُحف العُقُول: ٢٩٣، وَسَائِل الشَّيعَة: ٧ / ٥٨ ح ٢.

فَقَالَ: مَهْ أَيُّهَا الشَّيخ، لَقَد عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكُم فِي مَسِيرَكُم وَأَنْتُم سَائِرُون، وَفِي مُنصَرَفكُم وَأَنْتُم مُنصَرِفُون، وَلَم تَكُونُوا فِي شَيء مِن حَالاَتُكِم مُكْرَهين، وَلاَ إِلَيْهَا مضَطَرٌين.

فَقَالَ الشَّيخ : وَكَيفَ القَضَاءُ والْقَدَر سَاقَانا ؟ .

فَقَالَ: وَيْحَكَ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَا زِماً، وَقَدَراً حَاتِماً!...)(١).

وَفِي هَذَا الجَوَابِ حَلقَة مَفقُودَة، وهِي سَكُوت الْإِمَام عَمَّا أَرَاد مِن القَصْاء وَالقَدَر فِي جَوَابِه الْأُوّلِ للشَّامِي، وهُو يَقُول لهُ: «مَا وَطِئْنَا مَوْطِئاً، وَلاَ هَبطنَا وَالقَدَر فِي جَوَابِه الْأُوّلِ للشَّامِي، وهُو يَقُول لهُ: «مَا وَطِئْنَا مَوْطِئاً، وَلاَ هَبطنَا وَالقَدَر فِي جَرَة، وَالبَعْض مِنْهُم خَلَط بَيْنَ مَسأَلَة القَضَاء وَالقَدَر، وَمَسأَلة الجَبر فِي حَيرَة، وَالبَعْض مِنْهُم خَلَط بَيْنَ مَسأَلَة القَضَاء وَالقَدر فِي قَوْلَه للشَّامِي: وَالْإِخْتِيَار، وَظنَّ أَنَّ الْإِمَام يَتَكلّم عَن مَعْنَى القَضَاء وَالقَدر فِي قَوْلَه للشَّامِي: «لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً، وَقَدراً حَاتِماً! لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطلَ الثَّوابُ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمْرَ عِبَادَهُ تَخْيِراً، وَنَهَاهُمْ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمْرَ عِبَادَهُ تَخْيِراً، وَلَمْ يُعْمِلًا وَلَمْ يُكلِّفُ عَسِيراً، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً، وَلَمْ يُعْضَ تَخْذِيراً، وَكَلَّفَ يَسِيراً، وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً، وَلَا مَعْمَا أَوْعَامُ وَلَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً، وَلَا مَعْمَا وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً، وَلَا

<sup>(</sup>۱) أنظر، الكَافِي: ١/ ١٥٥٥ - ١، التَّوجِيد لِلشَّيخ الصَّدوق: ٣٨٢، رَسَائِل السَّيِّد المُرتَضَىٰ: ٢٤١/٠ الْإِرْ شَاد للشَّيخ المُفيد: ١/ ٢٢٥، عوَالي اللَّالي: ١٠٨/٤، بحَار الْأَنْوَار: ١/ ١٢٦، خَصَائِص الْأَيْمَة: ٩٣، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن مِيثَم البَحراني: ٥/ ٢٧٨، رَوضَة الوَاعظِين: ٤٠ الفصُول المُختَارة: ٧١، أمَالي السَّيِّد المُرتضىٰ: ١/ ١٠٥، وَمِعًا يَجدر ذِكر، أَنَّ الشَّيخ فِي آخر الْأَمْر نَهْض مَسرُوراً وَهُو يَقُول: أَمَّ النِي السَّيِّد المُرتضىٰ: ١/ ١٠٥، وَمِعًا يَجدر ذِكر، أَنَّ الشَّيخ فِي آخر الْأَمْر نَهْض مَسرُوراً وَهُو يَقُول: أَمَّالِي السَّيِّد المُرتضىٰ: ١/ ١٥٠، وَمِعًا عَبد لِي عَلَى النَّعْقِيمِ مِن ٱلْرُحتن رِضُوانا أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرجُو بِطَاعَتهِ عَنْ اللَّهُ وَمِ النَّالُورِ مِن ٱلْرُحتن رِضُوانا أَوْضَحتَ مِن دِيننا مَا كَانَ مُلْتَبِسَاً أَنْظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٢٧/١٨.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا» (١٠). مَع أَنَّ هَذَا الكَلاَم خَاصّ بالجَبر وَالْإِختِيَار لاَ فِي القَضَاء وَالقَدَر . . . وَفِيمَا يَلي البَيَان :

#### القَضَاء وَالقَدَر:

لكَلَمَة القَضَاء مَعَانٍ عَدِيدَة ، مِنْهَا اللّزُوم وَالحَتم الَّذي هُو تَعبِير ثَانٍ عَن الجَبر وَعَدَم الْإِختيَار ... وَمِنْهَا عِلْم الله سُبْحَانَه بالطَّرِيق الَّذي سَوف يَسلكَهُ العَبد فِي جَمِيع أَفعَالَه الْإِختيَاريَّة خَيرًا كَانَت أَم شَرَّاً.

وَأَيْضَاً لكَلمَة القَدَر مَعَان عَدِيدَة، مِنْهَا اللّزُوم وَالحَتم كَالمَعْنى الْأَوّل للقَضَاء، وَمِنْهَا إِيجَادَه سُبْحَانَه وتَعَالَىٰ للمُسببَات عِندَ وجُود أَسبَابهَا إِرَاديَة كَانَت أَم قَهريَة.

وَحِينَ قَالَ الْإِمَامِ: «مَا وَطِئْنَا مَوْطِئاً، وَلاَ هَبطنَا وَادِياً إِلاَّ بِقَضَاء الله وَقَدَرَة ». فَهَم الشَّامي مِن كَلمَة القَضَاء وكَلمَة القَدَر مَعْنىٰ وَاحدًا، وهُو اللَّزُوم وَالحَتم، وَلذَا قَالَ: «مَا أَرَىٰ لِي مِن الْأَجْرِ شَيْئاً!، فَرَجرَه الْإِمَام وَنَهَىٰ أَنْ يَكُون أَرَاد هَذَا المَعنَىٰ، وَقَالَ: « وَيُحَكَ ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً، وَقَدَراً حَاتِماً! ». وَآكتَفَىٰ المَعنَىٰ، وَقَالَ: « وَيُحَكَ ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً، وَقَدَراً حَاتِماً! ». وَآكتَفَىٰ الْإِمَام بِهَذَا النَّهِي دُون أَنْ يُبَيِّن المَعنىٰ الَّذِي أَرَادَه مِن القَضَاء وَالقَدَر، وَٱنْتَقل إِلَىٰ مَسأَلَة الجَبر وَالْإِختيَار.

وَمَهِمَا يَكُن فَإِنَّ الْإِمَامِ اللهِ أَرَاد مِن القَضَاء وَالقَدَر المَعنَىٰ الَّـذي يَـنْسَجم مَع إِختيَار العَبد فِي أَفعَاله، وَلاَ يُنَاقض صحّة التَّكلِيف، وَجوَاز الثَّوَاب وَالعِقَاب كمَا يَدل عَلَيهِ ظَاهر كَلاَمه. وَالمَعنىٰ الَّذي يَتَفق وَيَنسَجم مَع حُـريَّة العَـبد، وَيُريدَه

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٧٦).

الْإِمَام هُو أَنْ نُفَسّر القَضَاء هُنا بعِلْم الله أَنَّ العَبد سَيَفعَل كَيت وَكَيت بِإِرَادَته وَإِختيارَه، وَنُفَسّر القَدَر بأَنَّ الله يُوجد الْأَفعَال عِندَ وجُود أَسبَابهَا، ومِن جُملة أَسبَابهَا إِرَادَة العَبد وَقُدرَته، وَالله عَلِيم بذَلكَ وَغَيرَه.

### هُشَكُلَة الجَبْر وَالْإِخْتيَار:

تَكَلمنا عَن هَذِهِ المُشكُلة فِي التَّفسِير الكَاشف، وفِي ظِلل نَهْج البَلاَغة، وَمَعَالم الفَلسَفة وَغَير ذَلِكَ مِمَّا كَتَهنَا وَنَشرنَا، وَأَطلنَا الشَّرح وَالكَلاَم عَنْهَا وعَن مَسأَلَة القَضَاء وَالقَدر، وَالخَير والشَّر، وَالهُدى وَالضَّلال فِي كِتَاب فَلسَفَة التَّوحِيد وَالوَّلاَية وَنُشِير هُنا إِلَىٰ مَذْهَب الْإِنْسَان القُدرَة عَلَىٰ مَعرفَته وَالْإِيمَان بوجُودَه، وعَلَىٰ التَّميِّيز بَيْنَ الخَير والشَّر، وَهذِهِ القُدرَة موجُودَة فِي عَقل الْإِنْسَان القُدرَة موجُودة فِي عَقل الْإِنْسَان القُدرَة فِي بَدَنه عَلَىٰ الكَدح وَالعَمَل مُخيراً لاَ مُسَيراً.

وقَالَ السُّنَّة أَو جُلِّهُم: أَنَّ القُدرَة مَوجُودَة فِي الْإِنْسَان، مَا فِي ذَلِكَ رَيب، وَلكنّها مُعطَّلَة وَمَشلُولَة لاَ يَستَند إلَيها فِعل وَلاَ تَرك، وَوجُودهَا فِيهِ تَمَامَأُ كُوجُود الشَّعر عَلَىٰ بَدَنه، وَالفَاعل لكُلِّ مَا يَصدُر عَن الْإِنْسَان هُو الله وَحدَه، وَلَيْس الشَّعر عَلَىٰ بَدَنه، وَالفَاعل لكُلِّ مَا يَصدُر عَن الْإِنْسَان هُو الله وَحدَه، وَلَيْس الإِنْسَان إلَّا مُجَرّد ظَرف وَوعَاء للفِعل الَّذي يُخَيَّل إلِينَا أَنَّه صَادر عَنْهُ... وَيُسَمىٰ أَهْل هَذَا المَذْهَب الجَبريَة (١).

وقَالَ آخِرُون: إِنَّ الله سُبْحَانَه وَهَب الْإِنْسَان هَذِهِ القُدرَة عَلَىٰ أَنْ تَكُون مُلكَاً مُطلقاً لهُ لاَ يُعَارضه فِيْهَا أَحد حَتَّىٰ الله تَبَارَك وتَعَالَىٰ، لأَنَّه نَقَلهَا مِن سُلطَانه القَاهر

<sup>(</sup>١) أنظر، الهِدَايَة للشَّيخ الصَّدوق: ١٩، وَسَائِل الشَّيعَة: ٢٨/ ٣٤٠ ع، الْإِحتجَاج للطَّبرسي: ١٩/ ٢٨، مُشنَد الْإِمّام الرَّضَا: ١/٧٧ ح ٥٥، نُزهَة النَّاظر وَتَنْبِيه الخّاطر للحَلوَاني: ١٣١ ح ٢٢.

إِلَىٰ سُلطان الْإِنْسَان تَمَامَاً كَمَا تَنْتَقل مُلكيّة المَتَاع مِن البَائِع إِلَىٰ المُشتَري، وَمِن المَورّث إِلَىٰ الوَارث، غَايَة الْأَمْر أَنّه عزّوجلّ أَمر العَبد أَنْ يَستَعمل قُدرَته فِي المَورّث إِلَىٰ الوَارث، عَاية الْأَمْر أَنّه عزّوجلّ أَمر العَبد أَنْ يَستَعمل قُدرَته فِي الخَير لاَ فِي الشَّر، وَتَرك لهُ الخَيَار، إِنْ شَاء أَطَاع، وَإِنْ شَاء عَصَىٰ . . وَيُسَمىٰ أَهْل الخَير لاَ فِي الشَّر، وَتَرك لهُ الخَيَار، إِنْ شَاء أَطَاع، وَإِنْ شَاء عَصَىٰ . . وَيُسَمىٰ أَهْل الخَير المَدهب المُفوضَة (١)، أَي أَنَّ الله فَوضأَ مْر القُدرَة لِعِبَادِه، وَقَطع كُلّ علاَقَة بَيْنَه وَبَينها، كمَا يَزعمُون.

وقَالَ أَهْلِ الْبَيْت: كَلَّا « لاَ جَبْر وَلاَ تَفويض بَل أَمرٌ بَيْنَ الْأَمْرَين » (٢). وَالمُرَاد بلاَ تَفويض أَنَّ بلاَ جَبر هُنا أَنَّ أَفعَالِ الْإِنْسَانِ تَستَند إِلَىٰ قُدرَته مُبَاشرَة. وَالمُرَاد بلاَ تَفويض أَنَّ

أنظر، الكَافِي: ١/ ١٦٠٠ - ١٦٠ الْإِعتقَادَات: ٢٩، الْإِحْتِجَاج: ١٩٨/٢ و ٢٥٣، فِيقُه الرُّضا: ٢٤٨. الوَافِي: ١/ ١٩٥٠، تُحف الْمُقُول: ٣٤٤ و ٣٤٦، الهِدَاية لِلشَّيخ الصَّدوق: ١٩، رَسَائل المُرتضى: ١/ ١٢٥، عُيُون أَخْبَار الرَّضا: ١/ ١١٤/٢ - ١٧، رَوضة الوَاعظِين: ٣٨، مُختَصر بعصَايْر الدَّرجَات: ١/ ١٨٤، تَصحِيح أَعْتقَادَات الْإِمَامِيَّة: ٤٦. كَنز المُمَّال: ١/ ٢٥٣ ح ١٥٠١، تأريخ آل زُرَارة: ١/ ١١٤/١ تَصحِيح أَعْتقَادَات الْإِمَامِيَّة: ٤٦. كَنز المُمَّال: ١/ ٢٥٣ ح ١٥٠١، تأريخ آل زُرَارة: ١/ ١١٤/١ تأريخ دِمشق: ١٥ / ١٨٢، كَشف الفُمّة: ٣/ ١٠ ١. كتَاب الهدَاية لِإِبْن بَابِوِيه: ٥، مَجْمُوعة فِي فنُون تأريخ دِمشق: ١٥ / ١٨٢، كَشف الفُمّة: ٣/ ١٠ ١. كتَاب الهدَاية لِإِبْن بَابِوِيه مُمرَاجِعة أَحْمَد مِن عِلم الكَلاَم (مَخْطُوط)، أَنقَاذ البَشَر مِن الجَبر وَ أَلْقَدر، إلى رَسَائِل الشَّريف مُراجعة أَحْمَد المُسْيِغ : ١٠٠، بُلُوغ الأَرب وَكنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَدْهَب: ٤٥٢، كتَاب التَّوجِيد للشَّيخ الطَّين : ١٠٠، بُلُوغ الأَرب وَكنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَدْهَب: ٤٥٢، كتَاب التَّوجِيد للشَّيخ

<sup>(</sup>١) أنظر، أَوَائِل المَقَالاَت: ٧٧، شَرح عَقَائد الصَّدُوق ـبَـاب الغُـلوَ وَالتَّـفويض. وَكـتَابِنَا: «الجُـذُور التَّارِيخيَة وَالنَّفسِيَة لِلغُلوَ، وَالغُلاَة، دِرَاسَة تَحلِيلِية فِي الهَوِية وَالجُذُور لوَاقع الفِرق المُغَالِية »: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الْإِسْلاَم دِين التَّوْجِيد، وَالتَّوجِيد هُو الْأَسَاسَ الَّذِي يَنْطَلَق مِنْهُ الْمُسلَم فِي بِنَاء عَقِيدَته، وَبِيدونه لاَ يَكُون مُسلِماً. وَلِذا كَان أَبِن بَابِوِيه توَّاقاً إِلى دَفع وَدَحض التَّهمَة القائِلة بِأَنَّ أَحَاديث الْإِمَامِيَّة مُتضَاربة يَكُون مُسلِماً. وَلِذا يَقول فِي مُسلَّهل كتَاب التَّوجِيد «إِنَّ الَّذي دَعَاني إلى تَأْلِيف كتَابي هَذَا أَنِي وَجَدت مَع التَّوجِيد، وَلِذا يقول فِي مُسلَّهل كتَاب التَّوجِيد «إِنَّ الَّذي دَعَاني إلى تأليف كتابي هَذَا أَنِي وَجَدت قوماً مِن المُخَالفِين يَنْسبُون عَصَابَتنا إلى القول بِالتَّشبِيه، وَالجَبر لمَا وَجدُوا فِي كُتبهِم مِن الأَخبَار الَّتي جَهلُوا تَفْسِيرها وَلَم يَعرفُوا مَعَانِيها وَوَضعُوها فِي غَير مَوضعها». ثُمَّ يُتَابع كَلاَمه فَيقول: بِأَنَّ هَـذِه الأَخاديث يَجب أَنْ تُؤُول وَتُفْسِر بِنَفس التَّوجه السَّلِيم فِي تَأْوِيل القَرَائ الوَارِدة حَول تَفْسِير الآيَات الْقُرْء انبَة.

سُلطان الله عَلَىٰ قُدرَة الإِنْسَان قَائِم بِالفِعل وأَنَّهَا تَمَامَاً كَالعَارِيَة يَنْتَفع بِهَا المُستَعِير، وهِي عَلَىٰ مِلك صَاحبها المُعِير، لأَنَّ العَبد وَمَا مَلَكت يَدَاه فِي قَبضَة مَولاَه. هَذَا هُو الأَمْر بَيْنَ الأَمْرين، أَي أَنَّ الْإِنْسَان يُؤمِن وَيَعلَم بطَاقَته القَلبيَة وَالعَقليَة، وَيَكدَ ح وَيَعمَل بقُدرَته الجِسميّة، وَيَترك وَيَفعَل بِإِرَادَت الشَّخصيَّة، وَلِعقليَة، وَيَكدَ وَيَعمَل بقُدرَته الجِسميّة، وَيَترك وَيَفعَل بِإِرَادَت الشَّخصيَّة، وَفِي الوَقت نَفْسَه كُل مِن الله، وَلكنّه تَعَالَىٰ أَذِن لعَبدَه أَنْ يَنصَرف بِهَا فِي حُدُود عَلاَلَه وَحرَامه، فَإِنْ أَطَاع فَلَه جَزَاء مَن أَحسَن عَملاً، وَإِنْ شَقَّ العَصَا فَإِنَّ الله شَدِيد العِقَابِ(١).

<sup>(</sup>١) أنظر ، الأُصُول مِن الكَافِي: ١/١٥٠ ح ١، المحاسِن: ١/٢٤٦ ح ٢٣٧، مُشنَد الْإِمّام الرَّضا: ٢٠/١ م ح ١٢، الوّافِي: ١/٤/١.

# أَخْطَر مِن القُنْبِلَة الذَّريَّة

فِي سَنَة (١٩٦٨م) أَشرتُ فِي كِتَاب «مِن هُنَا وَهُنَاك» إِلَىٰ أَنَّ الصَّهاينَة طَبعُوا مِثَات الْأُلُوف مِن نُسَخ ٱلْقُرْءَان، وَوزعُوهَا عَلَىٰ مُسلمِي آسيَا وَأَفرِيقيَا بَعد أَنْ حَرِّفُوا العَدِيد مِن آيَاته... وَفِي (١٩٧٠/١/٦) قَرَأْتُ فِي جَريدَة الجمهُوريَة المَصريَة مَا نَصّه بالحَرف الوَاحد: «قَالَ أَحد زُعمَاء الصَّهيونيَّة: يَجْب أَنْ نَتَخذ مِن ٱلْقُرْءَان سلاَحاً مَشهُوراً ضِدّ الْإِسْلاَم لنقضي عَلَيهِ، فَيَرىٰ المُسْلمُون أَنْ الصَّحِيح فِي ٱلْقُرْءَان لَيْس جَدِيداً، وَأَنَّ الجَدِيد فِيهِ لَيْس صَحِيحاً». وَأَشرتُ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي مُقدَّمَة كِتَاب «الْإِسْلاَم بنَظرَة عَصريَة».

وَالْآنْ وَبَعد أَنْ ٱنْتَهت المَطبعة مِن كتَابي هَذَا: «شُهبَات المُلحدِين وَالْإِجَابَة عَنْهَا» قَرَأْتُ فِي الصَّفحة السَّابعة مِن هَذِهِ الجَرِيدَة بالذَات (٦/٦/١٩٧١م) مَقَالاً شُجَاعاً وَمُخلصاً يَفْضَح صَرَاصِير الصّهيُونيَّة مِن أَسَاتذَة الجَامعَات فِي بَعْض اللَّلاَد العَربيَّة، وَالمَقَال بقَلَم الْأُستَاذ مُحَمَّد ديَاب، وَعُنوانَه «أُخْطَر مِن القُنْبلَة اللَّريَّة». وَفِيمَا يَلي أَذكر الرَّكِيزَة وَالحَجَر الْأَسَاس لهَذَا المقال، عَسىٰ أَنْ يَنْتَبه الغَافلُون. قَالَ الْأُستَاذ ديَاب:

« مُنذ أيَّام آسْتَمع النَّاس فِي البَرنَامج الثَّاني للْإِذَاعَة المَصريَة إِلَىٰ نَدوَة عَن التَّفسِير العِلمي ٱلْقُرْءَان، ٱرتَكبَ فِيهَا بَعْض أَسَاتذَة الجَامعَة «الدَّكَاترَة»

إنحرَافَات بَالغَة الخُطُورَة ضِدّ الْقُرْءَان ... فَقَد زَعمُوا أَنَّ الْقُرْءَان لاَ يَتَفق مَع العِلْم، وَلاَ العِلْم يَتَفق مَع الْقُرْءَان ... وَالهَدَف مِن هَذَا الزَّعم هُو عَزل الْقُرْءَان عَن اَلْحَيَاة، وَالتَّسْكِيك فِي عِلْم التَّفسِير، وَالوَاضح مِن تَرتِيب هَذِهِ النَّدوَة وَإِختيار المُشتَركِين وَالتَّسْكِيك فِي عِلْم التَّفسِير، وَالوَاضح مِن تَرتِيب هَذِهِ النَّدوَة وَإِختيار المُشتَركِين فيها أَنَّهَا تَعَمدَت النَّيل مِن كِتَاب الله بدَلِيل أَنَّ المُشتَركِين لَيسُوا مِن أَهْل العِلْم فِيها أَنَّها تَعَمدَت النَّيل مِن كِتَاب الله بدَلِيل أَنَّ المُشتَركِين لَيسُوا مِن أَهْل العِلْم بِالتَّفسِير الْقُرْءَاني، وأَنَّ أَحداً مِن العُلمَاء المُتخصّصِين لَمْ يُدع للْإِشترَاك فِيها، عَلَىٰ الْأَقل ليَرد عَلَىٰ هَذِهِ الْإِفترَاءَات الجَريئَة ».

وَنَتسَاءل: كَيف التَقيٰ هَوُ لَآء «الأَسَاتذَة الجَامعيُون الدَّكَاترَة » مَع ذَاك الزَّعِيم الصَّهيُوني فِي عَدَاوَة الْإِسْلاَم وَالتَّشكِيك فِيهِ عَن طَرِيق الطَّعن باَلْقُرْءَان ؟ . ولمَاذَا سَمَحت إِذَاعَة القَاهرَة بالْإِفترَاء عَلَىٰ كِتَابِ الله ودِين مُحَمَّد رَسُول الله يَعَلَىٰ ؟ وَأَينَ شيُوخ الْأَزهر حُمَاة الدِّين وَالمُروجُون لهُ عَن هَذَا الغَزّو الصَّهيوني الدَّاخلي ؟ وهَل هَذِهِ الظَّاهرَة مِن إِذَاعَة القَاهرَة هِي مِن ذيُول الْإِنفتاح الجَدِيد، وَعطُور الصَّداقة المَصرية الأَمريكية ؟ .

نُثِير هَذِهِ التَّسَاوُلاَت، ونَحْنُ نَعْلَم كَم يُضحي الْأَزهَر وَالمَسجلِس الْأَعْلَىٰ للشُّؤون الْإِسْلاَم... أَجل، نَحْنُ نُدرك ذَلِكَ للشُّؤون الْإِسْلاَمِيَّة مِن أَجل الْإِيمَان وَحمَايَة الْإِسْلاَم... أَجل، نَحْنُ نُدرك ذَلِكَ مِن الْأَعمَال وَالآثَار وَنُقَدرَه شَاكرِين، وَلَكن نُطَالب المَسؤلِين مِن شيُوخ الْأَزهر وَغَيرهِم أَنْ يَتَنبهُوا لهَذَا الغَزّو الدَّاخلي الَّذي يَنْفث سمُوم الصّهيونيَّة بآسم العِلْم مَرّة، وَالدِّين ثَانيَة، وَالتَّجَدِد وَالْإِنفتَاح تَارَة أُخرىٰ.

أَنَّ الشَّعب المَصْري قَاتل وَضَحىٰ بالكَثِير لاَ مِن أَجل الأَرْض فَقَط، بَل وَمِن أَجل الأَرْض فَقَط، بَل وَمِن أَجل الدِّين، وَالوَعي، وَاللَّغة، وَالتُّرَاث، وَالبِنَاء فِي كُلِّ مَيدَان... وَالعَدوِّ يُددِك ذَلِكَ جَيداً، وَيُحَاول مَا ٱستطَاع أَنْ يُحَاربنَا بكُلِّ سلاَح مِن الدَّاخل وَالخَارِج...

وَأَمضىٰ الْأَسلحَة وَأَخطرَها عَلَىٰ الْإِطلاَق حَملَة الشَّهادَات المُرتَزقَة وَأَربَاب الهَوىٰ وَالتَّزعصب، وَأَشرنَا إِلَيهم فِي فَصل الظَّاهرَة ٱلْقُرْءَانِيَّة فِقرَة «أَزْمَة خَطِيرَة».



### تمْهيد

إِنَّ مَسأَلَة النَّبُوّة الَّتي نَتَكلَّم عَنْهَا فِي هَذِهِ الصَّفحَات لَيْسَت مِن المَوضُوعَات الحَدِيثَة، وَلاَ مِن المَسَائِل المُعَقدَة الغَامضَة، فَقَد عَرَفهَا النَّاس مُنذ عَشرَات القُرُون، وَتَحدَّثَت عَنْهَا كُتب الدِّين، والكَلاَم، وَالفَلسَفَة بإسهَاب وَتَعتُّق، وَآمَن بها أَلُوف المَلاَيِّين فِي العَصْر الحَاضر وَالغَابر.

ونَحْنُ لاَ نَجد شَيئاً جَدِيداً نُضِيفَه إِلَىٰ أَقْوَال العُلمَاء الرَّاسِخِين، وَإِنَّمَا غَرضنَا الوَحِيد أَنْ نُوضَح وَنُبَسط آرَاءهُم للشَّبَاب، لعَلَّهُم يَقرأُونهَا فِيمَا يَقرَأُون مِن هَـذِهِ الكُتُب الحَدِيثَة الَّتي تَزخَر بِهَا المَكتبَات، والَّتي صَرَفَتهُم عَن كُلَّ قَدِيم، حَتَّىٰ وَلَو كان دَوَاء لاَ دَاء بَعدَه، وَهُدىٰ لاَ ضَلاَلة فِيهِ.

ظُنّوا أَنَّ الدِّين حَافل بالبِدَع وَالخَرَافَات، وأَنَّه لاَ عَمَل لرَجل الدِّين إِلَّا أَنْ يَسيرُوا فِي ركَاب الجَائِرِين، وَيُزينُوا لهُم البَغي وَالعُدْوَان عَلَىٰ المُستَضعَفِين، فَتَنكرُوا للدِّين وَأَهلَه، وَنَفَرُوا مِنْهُ ومِنْهُم.

وَنَحْنُ لاَ نُرِيد مِنْهُم إِلَّا أَنْ يَقرَأُ واكِتَاب الله وَسِيرَة النَّبِيِّ الكَرِيم، ثُمَّ يَحكمُوا بِمَا يَشعرُون، كمَا يَفْعَل المُفَكِّر الرَّشِيد، وَمَتىٰ قَرأُ وا وَأَنصفُوا يَتم الصَّلح بَيْنَهُم وبَيْنَ العُلمَاء الَّذِين يُنزَهُون الْإِسْلاَم عَن الْأَسَاطِير وَالْأُوهَام.

وَتشَاء الصَّدَف أَنْ يَقع فِي يَدنَا كَتَابَان، ونَحْنُ نَبْحَث وَنَتتبّع العَرَاجع القَدِيمَة

وَالحَدِيثَة الَّتِي تَتَّصل بهَذَا المَوضُوع . وَقَد وَقَفتُ عِند الكتّابَين طَويلاً لأَنَّ أَحدهُما مَوعظَة وَذِكرىٰ ، وَالآخر فِيهِ تَجنِ وَهَوىٰ ، وَاسم الْأُول « مُحَمَّد الرَّسَالَة وَالرَّسُول » أَلَّفَه دُكتُور مَسِيحي مِن أَقبَاط مَصر ، دَرَس الْأُديَان وَقَارَن بَيْنَها ، ثُمَّ انْتَهىٰ إلَىٰ الْإِيمَان بنُبوّة مُحَمَّد وَتَعالِيمَه . وَيَجد القَارِيء مُلخصًا لهذَا الكِتَاب ، فِي الفَصُول الآتية بعُنْوَان «الرُّسَالَة وَالرَّسُول » وَاسم الكِتَاب الثَّاني « قصُور وَلْبَاب » وَصَاحِبه دكتُور مَصْري وهُو زَكي نَجِيب مَحمُود ، وَقَد تَعَرض فِيهِ لمَفهُوم الأَدَب ، وَالعِلْم ، وَالفَلسفَة ، وَحَمل عَلَىٰ البِيتافِيزيقيًا ، وَنَسَب كُلِّ مَا يَتَصل بمَا وَرَاء وَالمَّبِعَة إلَىٰ الْأُوهَام وَالْأَسَاطِير ، وأَطَال الكَلاَم فِي الْأَدْلة عَلَىٰ دَعوَاه هَذِهِ ، ثُمَّ النَّيَجة التَاليَة :

« وَمَا دَامَت المِيتافِيزِيقيًا كُلّهَا كَلاَماً فَارِغاً عَلَىٰ النَّحو الَّذي بَينًا، فَمَا نَحْنُ صَانعُون بهَذِهِ الْأَسفَار الضَّخمَة الَّتي تَرَاكمَت لَدَينَا عَلَىٰ مَرَّ القُرُون مِمَّا كَتَبه المِيتافيزيقيُون ؟ أَنَّه لعَزِيز عَلَي وَعَلَيك أَنْ تَلقىٰ هَذِهِ الْأَسفَار ، كمَا يَنْبَغي لهَا طَعَامَا للمِيتافيزيقيُون ؟ أَنَّه لعَزِيز عَلَي وَعَلَيك أَنْ تَلقىٰ هَذِهِ الْأَسفَار ، كمَا يَنْبَغي لهَا طَعَامَا للمَانِي ، إِذَا للمَاضى ، كمَا يَقرَأ أَسَاطِير الْأَوّلِين » (١٠).

وَلَيْس بِجَدِيد عَلَينَا هَذَا القَوْل، فَقَد أَلفنَاه مُنذ القَدِيم، وَنَاقشنَاه فِي مَا نَشرنَا مِن مقَالاَت وَمُؤلفَات، وَلَكن الجَدِيد الَّذي لَمْ نَعرفَه مِن قَبل، وَلَم نَسمَعه مِن أُحد هُو قَول المُؤلّف:

«إِنَّ فَتَح النَّوَافذ وَالْأَبوَابِ أَمَام المَدنيَّة الغَريبَّة لَم يُصَادف هَوىٰ عِند طَائِفَة مِن النَّاس، فَبَين ظَهرَانِينَا فَرِيق كَبِير جدًّا كَان يَتَمنىٰ بحُكم تَربِيَته أَنْ يَكُون نهُوضنَا

<sup>(</sup>١) أنظر، قصُور وَلُبَابِ الدُّكتُور زَكي نَجِيبِ مَحمُود: ٢١٩ و ٢٢٠ طَبَعَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ تَثْغُ).

كلّه نمُوّاً مِن الدَّاخل وَرجُوعاً إِلَىٰ المَاضي، فَلمَّا رَأُوا أَنَّ تَيَار الحَضَارَة الغَربيَّة العِلميَّة جَارف يَمسَ أُوضَاع الْحَيَاة كلّها، لَم يَروا بُدًا مِن الحَركَة فِي اتّجاههِم، وَهُو الجَري إِلَىٰ الوَرَاء لْإِستخرَاج كنُوز المَاضي، لعَلَهُم يُجَابهُون بِهَا الغَرب الدَّخِيل، وَلَكنَّهُم لَن يَقتَصرُوا عَلَىٰ مُجَرِّد نَشر القَدِيم نَشراً مُنزدَوجاً بالشَّرح وَالتَّعلِيق، بَل أَضَافُوا إِلَىٰ ذَلِكَ « تَعقِيل » هَذَا التُّرَاث مَا أستطاعُوا إِلَىٰ ذَلِكَ مِن سَبيل » (١).

وَهُو يُرِيد بقَوله هَذَا رجَال الدَّين وَغَيرهِم مِن قَادَة الفِكر ، لأَنَّه ضَرَب مَـثَلاً بمُفَكّر وَضَع كتَابَاً فِي الشِّعر العَربي القَدِيم ، وَبإِمَام فَسّر ٱلْقُرْءَان تَفسِيراً رَاعى فِيهِ أَنْ تَظهَر أَحْكَامَه للنَّاس مُتسقَة مَع العَقْل العِلمي الحَدِيث .

وَلُو أَنَّ الدُّكتُورِ زَكي دَرَسِ الْإِسْلاَمِ، وَاطلع عَلَىٰ أَحْكَامَه وَتَعَالِيمه لْإِسْتَثَنَىٰ قَادَة الدِّينِ مِن قَوْلَه: «أَضَافُوا إِلَىٰ ذَلِكَ (تَعقِيل) هَذَا التُّرَاث» وَلَعَلمَ أَنَّهُم لَم يُحَاولُوا إِعطَاء الْإِسْلاَم أَيَّة قِيمَة أَجنبيَة عَنْهُ، وَإِنَّمَا كَشَفُوا عَن بَعْض قِيمه وَخَصَائِصه، وأَنَّهُم لَم يَذكرُوا مِن كنُوزَه وَأُسرَارَه إلَّا القليل.

إِنَّ أَيْمَة المُسْلمِين لَم يَرسمُوا لتَفسِير ٱلْقُرْءَان خُطَطاً مِن عِندَهم تَتلاءَم مَع العَقْل الحَدِيث أَو القَدِيم، بَل أَنَّ ٱلْقُرْءَان هُو الَّذي أَرشَدهُم إلَى مَنْهَج العِلْم والعَقْل، وَأَمرهُم بنَبذ الخَرَافَات وَالْأُوهَام، وَلَو أَنَّ رَجَال الدِّين ٱتّبعُوا مَنْهَج الْعَلْم وَلَع أَنَّ رَجَال الدِّين ٱتّبعُوا مَنْهَج الْقُرْءَان فِي التَّفسِير وَالتَّشرِيع لمَا رَأَينَا فِي أَقْوَال بَعْضِهِم مَا يُلاَم عَلَيه. لذَا تَرَانا نَحتَج بِٱلْقُرْءَان وَباسم الدِّين عَلَى مَن يَنحَرف عَن طَرِيق الفِطرَة والعَقْل، وَلَكن البَعْض يَتجَاهَل هَذِهِ الحَقِيقَة، وَيَعْكس الآيَة، فَيَحتَج عَلَى رَجَال الدِّين إِذَا تَركُوا البَعْض يَتجَاهَل هَذِهِ الحَقِيقَة، وَيَعْكس الآيَة، فَيَحتَج عَلَى رَجَال الدِّين إِذَا تَركُوا

<sup>(</sup>١) أَنظر ، قصُور وَلُبَابِ الدُّكتُور زَكي نَجِيبِ مَحمُود : ١٥٥ طَبِعَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ ﷺ).

البِدَع وَالضَّلْآلَات وَيَرْعَم أُنَّهُم يَتَكلفُون وَيَتمحلُون ! كَأَنَّ الدِّين «بصّارَة برَاجَة » أُو تَغسِيل أَموَات، وَتلاَوَة آيَات!.

قَالَ المُستَشرق الفَرنسي جَاسنتُون: «إِنَّ ٱلْـقُوْءَان هُـو مَـنبَع الدِّيـن العَـقلي وَدستُورَه، فَقَد ٱحتَوىٰ عَلَىٰ أُسّس تَستَند إلَيهَا حَضَارَة العَالَم»، وَيَقول دُكـتُور مُسلِم: «لَقَد أَضَاف القَادَة إِلَىٰ تُرَاثنَا التَّعقِيل»، أَي أَعطُوا العَقْل لمَا لاَ يَعْقل!.

إِنَّ العُلمَاء الرَّاسِخِين لَم يَنفُوا عَن الدِّين مَا هُو مِنْهُ، وَلَن يَضِيفُوا إِلَيهِ مَا خَرَج عَنْهُ. أَنَّهُم لَم يَفعلُوا شَيئاً أَكْثَر مِن الكَشف عَن الوَاقِع، وَإِزَاحَة السَّتَار عَن جَوهَر الدِّين وَحَقِيقَته «رَأُوا مَن يُخطيء فَهم الدِّين، ويُلقي عَلَيهِ التَّبعَات كمَا رَأُوا تَحكّم الدِّين وَحَقِيقَته «رَأُوا مَن يُخطيء فَهم الدِّين، ويُلقي عَلَيهِ التَّبعَات كمَا رَأُوا تَحكّم القوي بالضَّعِيف، وَشيُوع الفِسق وَالفُحش، وَالْإِضطرَاب فِي الْأَعمَال وَالْأَخلاق، فَشَعرُ وا بالضَّعِيف، وَشيُوع الفِسق وَالفَّحِير عَن مَعَاني الحَقِّ وَالفَضِيلَة، فَبيّنُوهَا للنَّاس، فَشَعرُ وا بالمَسؤوليّة أَمَام الله وَالضَّمِير عَن مَعاني الحَقِّ وَالفَضِيلَة، فَبيّنُوهَا للنَّاس، وَدَافعُوا عَنْهَا وَدَعُوا إِلَيهَا، وَرَفعُوا أَصوَاتِهم مَع أَصوَات المُعَذَينِين فِي كُلِّ شعُوب وَدَافعُوا عَنْهَا وَدَعُوا إِلَيهَا، وَرَفعُوا أَصوَاتِهم مَع أَصوَات المُعَذَينِين فِي كُلِّ شعُوب العَالَم، أَو أَثَارُوا فِي النَّفُوس النَّزعَة الإِنسَانيَّة نَحو الخير، وَرَبطُوا مَسَائِل الدِّين بِصَالح الجَمَاعَة، وَبِرَاوه مِن كُلِّ مَا يَضِير الْإِنْسَان، كمَا جَعلُوه وَسِيلَة للتَّعاطُف وَالتَّهُاهُم، وَطَريقاً للعَدل وَالْأَمن وَالسَّلام.

وَهَذَا هُو ذَنْبهم عِند البَعْض! مسَاكِين أَهْل العِلْم، إِنْ سَكتُوا قِيل كُسَالىٰ مُهملُون، وَإِنْ تَكلمُوا قِيل مُتعَصبُون مُتَمحلُون، وَلَكن يُهوّن الخَطب أَنَّ مَن يَقول مُهملُون، وَإِنْ تَكلمُوا قِيل مُتعَصبُون مُتَمحلُون، وَلَكن يُهوّن الخَطب أَنَّ مَن يَقول هَذَا القَوْل هُم شُذّاذ الأَحزَاب الَّذِين لاَ يَرضُون عَن أَي إِنسَان وَبخَاصّة عَن رَجُل الدِّين إِلَّا إِذَا طَبّل لهُم وَزَمّر، وحرّف لهُم كَلاَم الله وَسُنن الأَنْبيَاء وَالصَّالِحِين، وَرَمىٰ مِن لاَ يُشَايعهُم عَلَىٰ الضَّلال بالزَّيع وَالْإِنحرَاف وَصَدَق الله العَظِيم حَيْث خَاطَب نَبيّه الكَرِيم بقَوله: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَتَبِعَ

مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ (١).

وَقَد عَلَّمَتنَا الْأَيَّام وَالتَّجَارِبِ أَنَّ أَخوَف مَن يخَاف مِنْهُ المُجرِم المَأْجُور هُـو رَجُل الدِّين الَّذي لاَ يُؤثر عَلَىٰ عَقِيدَته شَيئاً.

وإذا فسر المُتحذلقُون أَقْوَال رِجَال الدِّين بأنَّها تَمحّل وَتَعصب لدِينهِم وَعَقِيدَتهم، فمَاذا يُفسّرون قَول الدُّكتُور فِيلِيب حَتي المَسِيحي المُعاصر، وَالمُؤرِّخ الكَبِير الَّذي وَصَف الْإِسْلاَم بأنَّه حَضَارَة عَامّة شَاملَة تَنتظم كُلِّ مَن يَعِيش تَحتَ سَمَائِها فِي حُرِّية وَصفاء، ويَعِيش غَير المُسْلمِين مَع المُسْلمِين عَلَىٰ قَدَم المُسْاوَاة وَتَربطهُم بروابط المَحبّة وَالأُخوة»!.

وإِذَا عَقل غَير المُسلِم فَضل الْإِسْلاَم وَعَظَمَته ، وَنَطَق بكَلمَة الحَقّ لوَجه الحَقّ ، فَهَل يَكتمهَا عُلمَاء المُسْلمِين ، وَقَد أُحيَا لله قُلوبهِم بنُور الْإِسْلاَم مُنذ عَرفُوا الْحَيَاة ؟ اكلَّا سَيمضُون فِي هَذَا الطَّرِيق غَير مُبَالِين وَلاَ مُكتَر ثِين يَجهرُون بالحَقّ ، وَيَدفعُون عَنْهُ بِصَرَاحَة وَسَجَاعَة لاَ تَأْخذهُم رَعْبَة فِي مَنْصب وَمَال ، وَلاَ رَهبَة مِن قُوة وَسُلطَان ، وَلاَ يَبتغُون إلَّا وَجْه الله ، وَخدمَة الْإِسْلاَم .

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ١٢٠.

# الحُسْنُ وَالقُبْحُ

#### قَالَ بَعْضِ أَلشُّعْرَاء:

رُبَّ قُبِنِح عِندَ زَيد هُو حَسَنُ عِندَ عَمرُو فَهُمَا ضِدَّان فِيهِ وَهُم عِندَ بَكْر فَهُمَا ضِدَّان فِيهِ لَيْتَ شِعْرِي فَيمَا يَدَّعِيه وَلَمَاذَا لَيْس للحُسن قِيبَاسٌ، لَشْتُ أُدري

بَل، أَنَّ قِيَاس الحُسن مَوجُود، وَلَو كُشف عَنْهُ الغِطَاء لَم يَخْتَلف فِيهِ آثنان، وَالنَّشَكك مَا قَرَأَه فِي بطُون الكُتُب وَالنَّشَكك مَا قَرَأَه فِي بطُون الكُتُب مِن الْآرَاء وَالْأَقوَال المُتضَاربَة حَول تَحدِيد قِيَاس الحُسن وَبَيَان مَفهُومَه وَمَعنَاه. لَقَد ٱنْتَفَقت الكَلمَة عَلَىٰ أَنَّ للحُسن وَاقعَا، وأَنَّ لَهُ قِيَاساً دُون رَيب، وَلكن وَقَع

الْإِختلاف فِي حَقِيقَة هَذَا القِيَاس، فَذَهَب الْأَشَاعرَة (١) إِلَىٰ أَنّه لَيْس للِفعل صِفَة يَكُون بإِعتبَارهَا حُسنًا أَو تُبحًا ، أَنَّ الله لاَ يَجْب عَلَيهِ شَيء، وَلاَ يَقْبَح مِنْهُ شَيء، وَأَنَّ الله عَنْهُ، وَأَنّه لَو أَمَر بِمَا نَهىٰ لصَار وأَنَّ الحَسن مَا أَمرَ بِهِ الشَّرع، وَالقَبِيح مَا نَهىٰ عَنْهُ، وَأَنّه لَو أَمَر بِمَا نَهىٰ لصَار

<sup>(</sup>١) الْأَشَاعرَة هُم أَنتِاع أَبي الحَسَن الأَشعَري المُتوفّى حَوَالي (٣٣٠ه). (مِنْهُ فَيْنَ).

حَسناً، وَلُو نَهِيٰ عمَّا أَمَر لصَار قَبيحَاً ١٠٠.

فَالصِّدق وَالكَذِب، والأَمَانَة وَالخيَانَة، سيَّان فِي الوَاقِع قَبل أَنْ يَنصَ الشَّرع عَلَىٰ التَّحلِيل أَو التَّحرِيم، ومِمَّا أَحتَجَّ بهِ هَـوُلآء: ﴿لَا يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُونَ﴾ (٢).

وَالنَّتِيجَة المَنطقيَّة لهَذَا القَوْل أَنْ لاَ فَضَائِل وَلاَ رَذَائِسل فِي الْأَفعَال قَبلأَمْر الشَّرع وَنَهيَه.

وَيَكَفِي للرَّدَ عَلَىٰ القَائِلِين بِهِ أَنَّ عَقُولْنَا تُدرك حُسن الصّدق النَّافع وَرَد الوَديعَة ووَفَاء الدَّين، وَقُبح الكَذِب الضَّار وَالخيَانَة وَالتَّعَاون عَلَىٰ الْإِثم كمَا نُدرك ضَوء الشَّمس، وَكمَا نَعْلَم أَنَّ ضَمّ وَاحد إِلَىٰ مِثلَه يُصبحَان آثنَين، أَجل إِنَّ الله سُبْحَانَه لاَ الشَّمس وَكمَا نَعْلَم أَنَّ ضَمّ وَاحد إِلَىٰ مِثلَه يُصبحَان آثنَين، أَجل إِنَّ الله سُبْحَانَه لاَ يَأْمر إِلاّ بالحُسن وَلاَ يَنْهیٰ إِلاّ عَن القبيح، كمَا قَالَ الْإِمَام عَليّ، وَلذَا لاَ نَقُول: هَذَا كَنُه نَهیٰ عَنْهُ، وَإِنّمَا نَقُول: إِنَّ الله أَمر نَا بِهذَا لأَنّه حَسن لأَنَّ الله أَمر بهِ، وذَاك قَبِيح لأَنّه نَهیٰ عَنْهُ، وَإِنّمَا نَقُول: إِنَّ الله أَمر نَا بِهذَا لأَنّه حَسن وَنَهانَا عَن ذَاك لأَنّه قَبِيح.

أَمَّا مَعنىٰ قَوْلَه تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾.

فهُو أَنَّ العَبد لاَ يَحق لهُ أَنْ يَقول لله لِم فَعَلت؟ لأَنّه سُبْحَانَه قَـادِر عَـلَىٰ كُـلّ مَقدُور، وَعَالَم بِقُبِح القَبَائِح وهُو غَني عَنْهَا. ومَن كَان كَذَلك ٱسـتحَال أَنْ يَـفعَل القَبِيح بخلاف العَبد، حَيْث يَجوز عَلَيهِ ذَلِكَ، وَلذَاكَان مَسؤولاً.

وقَالَ المُعتَزِلَة والْإِمَامِيَّة : إِنَّ الْأَفْعَالَ مِنْهَا مَا هُو حَسن بحُكم الْعَقْلُ لاَ بإِعتبَار

 <sup>(</sup>١) أنظر ، التواقف للأيجي وَشَرحَه للجُرجَاني : ٨/ ١٨١ و ١٩٠ ، الكَشف عَنْ منَاهج الأَدْلَة لِإبْن رُشد :
 ١١٣ المَسأَلَة الرَّابِقة فِي العَدْل وَالجَور .

<sup>(</sup>٢) الأنبيّاء: ٢٣.

حُكم الشَّرع، كالصَّدق النَّافع وَمَا إِلَيهِ، ومِنْهَا مَا هُو قَبِيح كَذَلك، كَالكَذِب الضَّار، ومِنْهَا مَا لاَ يَستَقل العَقْل بالحُكم عَلَيهِ سَلبَا أَو إِيـجَاباً، فَـنحتَاج حِينَئذٍ إِلَىٰ الشَّرع (١١)، كوجُوب الوفَاء بعقد البَيع، وتَحْرِيم أَكُلَّ لَحم المِيتَة، وَمَاكَان مِن النَّوع الثَّرع (١١)، كوجُوب الوفَاء بعقد البَيع، وتَحْرِيم أَكُلَّ لَحم المِيتَة، وَمَاكَان مِن النَّوع الثَّرع (١١)، كوجُوب الوفَاء بعقد البَيع، وتَحْرِيم أَكُلَّ لَحم المِيتَة، وَمَاكَان مِن النَّوع الثَّرع (١٤)، والنَّوع الثَّاني يَنعتُونَه بالشَّرعي.

وَبِالجُملَة: «إِنَّ العَقْل يَستَقل بحُسن شَيء وَقُبح آخر، وَلَو فِي بَعْض الْأَشْيَاء وَعَلَىٰ سَبِيل المُوجبَة الجُزئيَّة، وَلَو عَزلنَاه كلّية لتَهدم أَسَاس إِثبَات الصَّانع، وَلزِم إِفحَام الْأَنْبِيَاء، حَيْث يُجِيز العَقْل، وَالحَالة هَذِهِ، أَنْ تَظهَر المُعجزَة عَلَىٰ يَد مَن يَحِيز العَقْل، وَالحَالة هَذِهِ، أَنْ تَظهَر المُعجزَة عَلَىٰ يَد مَن يَدّعي النَّبوّة كَذَبًا وَافترَاءً » (٢). وَمُؤدىٰ هَذَا القَوْل أَنَّ العَقْل يُدرك شَيئًا مِن الحُسن وَالقُبح، وَلاَ يُدرك شَيئًا مِنْهُما، والَّذي يُدرك كُل شَيء هُو الله وَحدَه جَلَّ وَعلاً.

وقَالَ آخرُون: كُلِّ مَا يُحَقِّق رَغبَات الفَرد وَميُوله فَهُو حَسن، وَكُلِّ مَا يَتنَافىٰ مَعهَا فَهُو قَبِيح، وهَؤُلَآء هُم الفَوضُويُون الَّذِين لاَ يُدينُون بشَيء وَلاَ يَعتَرفُون بكَائن غَير أَنْفسهِم.

وَلَو أَخَذَنَا بِنَظْرِيتِهِم هَذِهِ لِبَقِي الْإِنْسَانَ كَمَا كَانَ يَعِيشَ فِي الْكَهُوفَ وَالْغَابَاتَ يَقتَاتَ النَّبَاتَ وَالْحَشرَات، وَلَم يَتَقدّم خُطوة وَاحدة فِي مضمّار ٱلْحَيَاة، وَكَيف يَستَطِيع الفَرد أَنْ يُحَقِّق غَايَاته إِذَا لَمْ تَتَّفَق مَع غَايَات الْآخرِين. أَنَّه جُزء مِن كُلِّ يَرتَبط وجُودَه بوجُود غَيرَه، فَلُو عَمِلَ عَلَىٰ أَسَّاسَ تَجَاهل الْحَسقَائِق وَعَدم المَسؤولية لتَحطمَت حُرِيّة الْجَمَاعَة وَكرَامتها، وَلتَعذّر عَلَىٰ أَي إِنسَانَ أَنْ يُحَقّق

<sup>(</sup>١) أنظر، الإرشاد الهادي إلى منظومة الهادي في المقائد الزَّيدِيَّة: ٢٥ (مَخْطُوط)، الإِصْبَاح عَلَىٰ المصبَاح في معرفة الملك الفَتَّاح: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، تَقرِيرَات العِيرزا النَّائِيني للخرَاسَاني : ٢٢/١ طَبْعَة (١٣٤٥هـ). (مِنْهُ مَثِنُ ).

شَيئًا مِمَّا أَرَاد. وَمَاذَا يَبقىٰ لَك أُولِي أَو لغيرنَا إِذَا أَنكَرنَا الشَّرَائع وَالْأَخلاق؟!.

وَفِئَة ثَالثَة ذَهَبَت إِلَىٰ الحُسن مَا يَستَحسنَه النَّاس، وَيَأْلفَه المُجْتَمع. وَهَذَا الْقَوْل لاَ يَصح فِي المُجْتَمع الفَاسد، فَقَد وَأَد أَهْل الجَاهليَّة الْأَنَاث، وَآعـتَبرُوهن سلعاً تُشتَرىٰ وَتُبَاع (۱)، وكَان المَصريُون يَزفُون بناتهُم إلَىٰ النِّيل وَيَعرقُونهنَّ سلعاً تُشتَرىٰ وَأَبَاع (۱)، وكَان المَصريُون يَزفُون بناتهُم إلَىٰ النِّيم النِّيل وَيَعرقُونهنَّ أَحياء (۱) أَوْلِيٰ اليَوْم نَسمَع بوجُود أَكلَة لحُوم البَشَر، وأَنَّ الْإِنْسَان يُقدَّم قُربَاناً للَّالِهة فَفي «أَوينتشا» يُقدّم أَهلها كُلِّ سَنَة شَخصَين قُربَاناً لاَلهَتهِم! وَكَذَا تُدفَن الزَّوجَة فِي بَعْض بلاَد الهِند حَيّة مَع زَوّجها؛ وَكُلّنا يَعلَم كَيف يُعَامل المُلونُون فِي الرَّوجَة فِي بَعْض بلاَد الهِند حَيّة مَع زَوّجها؛ وَكُلّنا يَعلَم كَيف يُعَامل المُلونُون فِي أَميركا وَجنُوب أَفريقيًا !.

وَالحَقِيقَة أَنَّ كُلَّ مَا يَنْهَض بِالْحَيَاة ، وَيَرفَع مِن شَأْنهَا بِجهَة مِن الجهَات الرُّوحيَّة أَو المَادِّية فَهو حَسن ، وَكُلِّ مَا يُؤخرهَا عَن التَّقدم ، وَيَـقف فِي طَرِيق نـمُّوهَا وَالمَادِّية فَهو حَسن ، وَكُلِّ مَا يُؤخرهَا عَن التَّقدم ، وَيَـقف فِي طَرِيق نـمُّوهَا وَالدَّرَاعَة ، وَالثَّقَافَة ، وَالتَّحرر مِن

<sup>(</sup>١) مَاْسَاة مَا دُونِهَا مَاْسَاة ، بَل هِي أَبْشَع تَمثِيل بحُجَجَ وَاهيَة خَوفاً مِن العَار وَالفَضِيحَة كمَا فَعَل « لَقُمَان بن عَاد » و « قَيْس بن عَاصم » وَيَعتَبرُون هَذِه المَاْسَاة الَّتي مَا تَزَال تُؤرِّق الضَّعِير الْإِنْسَاني رَحمَة لهَا فَآثُرُوا لهَا المَوْت حَتّىٰ قَالَ قَائِلهُم : « آمَنكُم الله عَارهَا ، وَكَفَاكُم مُؤنَتهَا ، وَصَاهَرتُم القَبْر » .

فَهذَا هُو التَّقْلِيْد المَورُوث، وَالْأَنَانِيَّة المَقِيتَه لاَ تَدع لصَاحبِهَا عَقلاً، وَلاَ وِجدَانَاً، وَلاَ إِحسَاساً. وَلَكن لَيْسَت هَذِه الصُّورَة البَشعَة هِي السَّائِدَة فِي كُلِّ المُجْتَمَع العَربي، بَل هُنَالِك صُوّر مُشرقَة حَدَّثنَا عَنْهَا التَّارِيخ.

إِيثَّار البِنْت بَدَل الوَأْد. وَالحُب بَدَل الكُوْه. وَالكُنيَة بِالأُنْفَىٰ بَدَل الذَّكر. وَالمَدْح بَدَل الهجَاء. وَالصُّهر بَدَل القَبْر. وَالنَّسِب وَالْإِرْ تَبَاط بَدَل القار، وَالفِرَاد. وَالقَدَاسَة بَدَل الْإِحْتقَار. فَهِي الْأُمَّ، وَالزَّوجَة، وَالأَخْت، وَالحَبِيبَة. وَمَا رُوي مِثْلَه يَيَّ فَظَ فِي إِكرَام الْأُنْمَىٰ وَالتَّرفِق بِهَا، حَتَىٰ وَافق عَلَىٰ أَجَارَت زَيْنَب آبُنته أَبَا القاص بن الرَّبِيَّع، وَاستَأْمَنَت أُمَّ حَكِيم بِنْت الحَارث «عِكْرمَة بن أَبِي جَهْل» عَام الفَتْع، وَهَذَا حَدَث لأَمَّ هَانىء بِنْت أَبِي طَالِب.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ عُمَر بن الخَطَّابِ لِابن الجَوزيّ: ١٥٦.

العبُوديَة، وَالصّدق، وَالْأَمَانَة، وَضَبط النَّفس عَن الحَرَام، وَالرَّذِيلَة، وَالجهاد وَالتَّضحيّة، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِمَّا يَحل مُشكُلاَت المُجْتَمع كلّه خَير وَحَسن فِي ذَاته وَعندَ العَقْل والنَّاس أَجمَعِين.

أَمَّا الرَّكُود وَالجمُود، أَمَّا الكَذِب وَالدَّس، وَالْإِعَانَة عَلَىٰ الظُّلم وَالْإِستغلاَل فَشرَ وَقَبِيح، لْأَنَّه المَوْت وَالهَلاَك بعَينَه. إِذَن، العَقْل يُدرك الكَثِير مِمَّا يَسْفَع الْإِنْسَانيَّة وَيَضرهَا كَالْأَمثلَة المُتَقدمَة، وَيَخفىٰ عَلَيهِ الكَثِير كَأْكُلِّ لَحم المِيتَة وَمَا إلَيهِ فَنحتاج وَالحَال هَذِهِ إِلَىٰ حُكم الشَّرع ليَكشف لنَا الحَقِيقَة.

وَقَد يَتسَاءل: إِذَا كَان العَقْل يُدرك الكَثِير مِن حُسن الْأَشيَاء وَقُبحهَا، وكَان القِيَاس الَّذي يُميِّيز بَيْنهُما بهَذَا الوضُوح وَهَذِهِ البَديهَة، فَلمَاذاً وَقع الخلاف فِي تَحديدَه بَيْنَ أَهْل الرَّأي وَالنَّظر ؟!.

وَالجَوَاب: أَنَّ اَختلاف هَوُلآء فِي مَعْنىٰ الحُسن وَقيَاسَه لاَ يَدل عَلَىٰ عَدَم وَجُودَه، أَو خفَائه وَغمُوضَه، وإِنَّمَا يَدل دَلاَلَة وَاضحَة عَلَىٰ أَنَّهُم لَمْ يُدركُوا حَقِيقَة العَالَم الَّذي عَاشُوا فِيهِ، وَلَم يَعرفُوا شَيئًا عَن حَيَاة المُجتَمع وَفئَاته، فَلَقَد كَانُوا يَعيشُون فِي بُرج عَاجي، وَيَر تَفعُون إِلَىٰ السَّماء، وَيَتكلمُون عَن أَهْل الأَرْض دُون يَعيشُون فِي بُرج عَاجي، وَيَر تَفعُون إِلَىٰ السَّماء، وَيَتكلمُون عَن أَهْل الأَرْض دُون أَنْ يَعرفُوا عَنْهُم شَيئًا، وَمَن نَأَىٰ بإحسَاسَه وَوجدانَه عَن حَيَاة النَّاس، لاَ يَحق لهُ أَنْ يَتَكلمُ عَنْهُم وعَن مقائيس حَيَاتِهم.

وَمَهِمَا يَكُن فَإِنَّ الحُسن حَقِيقَة وَاقعَة وَقيَاسَه جَلي وَوَاضح، وإِنْ كَثُرت الْأَقْوَال وَتضَارَبت الآرَاء فِي شَرحهِ وَتَفسِيرَه. ومِن النَّتَائِج المُترتبَه عَلَىٰ إِدرَاك العَقْل للحُسن وَالقُبح أَنَّ كُلَّ شَيء يَحكم العَقْل بحُسنه فهُو مَحبُوب شَرعاً، وَمَا يَحكُم بقُبحه فهُو مَكرُوه كَذَلكَ، وَهَذَا مَعنىٰ قَول طَائِفَة مِن فُقهَاء المُسْلمِين: «أَنَّ يَحكُم بقُبحه فهُو مَكرُوه كَذَلكَ، وَهَذَا مَعنىٰ قَول طَائِفَة مِن فُقهَاء المُسْلمِين: «أَنَّ

كُلّ مَا يَحكُم بِهِ الْعَقْل يَحْكُم بِهِ الشَّرع ، وَأَنَّ حُكم الشَّرع يُستَكشف مِن حُكم النَّرع يُستَكشف مِن حُكم الْعَقْل ... وَالْعَقْل رَسُول فِي البَاطن ، والشَّرع عَقل فِي الظَّاهِ \_مَثلاً \_إِذَا أُدرَك الْعَقْل أَنَّ العَدْل مَعبُوب لله ، والثَّاني مَكرُوه الْعَقْل أَنَّ العَدْل مَعبُوب لله ، والثَّاني مَكرُوه الله المَقْل وض أَنَّ أَوَامر الله وَنوَاهِيه تَتبع المَصالح وَالمَفَاسد فِي نَفْس الْأَفْعَال الله يَعلقت بِهَا .

وَقَد نُدرك الجِهَة الدَّاعيَّة لأَمر الله ، وَالجهَة البِاعثَة عَلَىٰ نَهيَه ، وَقَد تُخفىٰ عَلَينَا اللهِ الجهات غَير أَننَا نَعلَم عِلْم اليَقِين بأَنَّ مَا خَفي عَلَينَا لَو ٱطَّلَعَت عَلَيهِ عَقُولنَا لَكَ الجهات غَير أَننَا نَعلَم عِلْم اليَقِين بأَنَّ مَا خَفي عَلَينَا لَو ٱطَّلَعَت عَلَيهِ عَقُولنَا لَكَان حُكمهَا موَافقاً لحُكم الشَّرع تَمَاماً ، لأَنَّنا نَثق بعدل الله وَحِكمَته أَكثَر مِمَّا نَثق بمقدرَة الطبيب وَإخلاصه الَّذي نَستَسلم له والتعالِيمَه مِن دُون قَيد وَشَرط.

وَمرّة أُخرىٰ نَقول: إِذَا عَزَلْنَا العَقْل عَن إِدرَاك الحُسن وَالقُبح للزَم أَنْ تَكُون الْأَشْيَاء كلّها فِي نَظرَة عَلَىٰ نَسَق وَاحد، فَلاَ حَقّ وَلاَ بَاطل، وَلاَ خَير وَلاَ شرّ، وَلاَ صُوَاب وَلاَ خَطأ، وَللزَم أَيْضاً أَنْ يُجِيز العَقْل عَلَىٰ الله سُبْحَانَه اللَّغو وَالعَبث، وَالتَّرجِيح بلاَ مُرجّح، وأنَّه لاَ مَانع أَبداً أَنْ يَأْمر بقتل الأَطفَال، وَٱلنَّسَاء، وَالطَّيبِين النَّبريَاء، وأَنْ يُعَذّب بنَاره الشُّهدَاء والأَنْبيَاء، وَيَدخل جَنته السَّفاكِين وَقَتلَة الشَّعُوب، وأَنْ يُصَدق الكَاذب، وَيُكذب الصَّادِق.

إذ المَفرُوض أَنَّ العَقْل لاَ يَقرّ وَلاَ يُنْكر ، لاَ يَستَحسن وَلاَ يَسْتَقبح ، وإِنَّمَا تُوجد جهة المُصن فِي الشَّيء بَعد أَنْ أَمَر الله بدِ ، وَتَتحَقَّق جِهة القُبح فِيهِ بَعد أَنْ يَنهىٰ عَنْ ذَاكِ عَنْهُ ، مَع أَنَّ العَكس هُو الصَّحِيح ، أَي أَنَّ الله أَمَر بهذَا لأَنَّه حَسن ، وَنَهىٰ عَن ذَاكِ لأَنَّه قَبِيح ، بدَلِيل قَوْلَه عَزّ مَن قَائِل :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآىِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

وَ ٱلْـمُنكَرِ وَ ٱلْبَغْيِ ﴿ (١). وَقَـولَه تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنَبِثَ ﴾ (١). وَقُولَه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَلْحَبْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦). أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

أَجل، أَنَّ حُكم العَقْل بحُسن هَذَا وَقُبح ذَاك يَتَفَق تَمَامَاً مَع الْإِرَادَة الْإِلْهيَّة، وَستَلزمهَا بالضَّرورَة، فَإِنَّ عَدل الله الشَّامل، وَقُدرَته عَلَىٰ كُلِّ مَقدُور، وَتَنزيهه عَن اللَّغو وَالعَبث، وَعِلمَه بالخَفَايا وَالْأَسرَار، وَحِكمته الَّتي تَستَوجب أَنْ تَكُون اللَّغو وَالعَبث، وَأَوَامره، وَنوَاهيه كلّها عَلَىٰ أَتم مَا يَنبَغي، وَأَبلَغ مَا يتصُور، بحَيث عَليها أَفعَالَه، وَأُوَامره، وَنوَاهيه كلّها عَلَىٰ أَتم مَا يَنبَغي، وَأَبلَغ مَا يتصُور، بحَيث عَليها المَصَالح، وَالمَنافع، وَتَندَفع بِهَا المَضَار وَالمَفَاسد، أَنَّ هَذِهِ وَمَا إِلَيها تَستَدعي أَنْ يَفعَل الله الحَسن دُون القَبِيح.

وعَلَىٰ هَذَا الْأَسَاس، أَسَاس إِدرَاك العَقْل للحُسن وَالقُبح، وَعدَالَة البَارِي وَقُدرَته وَحِكمَته سنَتكلّم فِيهِ عَن هَذِهِ وَقُدرَته وَحِكمَته سنَتكلّم فِيهِ عَن هَذِهِ الحَقِيقَة: «هَل يَحكُم العَقْل بأَنَّ إِرسَال الرُّسل مُبَشرِين وَمُنذَرِين حَسن أُولاً؟ » وَمَتىٰ أَتبَتنا هَذَا بحُكم العَقْل ثَبَت بالضَّرورَة وَالبَديهَة أَنَّ الله قَد بَعَث أَنبياءه هُدَاة للنَّاس.

<sup>(</sup>١) ٱلنَّحْل: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ٱلأَعرَاف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) اَلْأَعْرَاف: ٢٨.

## النُّبُوَّات

نَبداً هَذَا الفَصْل بذِكر الصّفَات الَّتي يَجْب توَافرهَا بالنَّبيّ، ليُصْبح أَهلاً لتَلقي الوَحي، وَبَيَان الغَايَة مِن إِرسَالَه وَبِعثَته، وَمِنْهُما يَتّضح حُكم العَقْل بثبُوت النُّبوَّات وَإِرسَال الرُّسل.

النَّبِيِّ إِنْسَان مَبِعُوث مِن الله إِلَىٰ النَّاس، مِن الحَقِّ إِلَىٰ الخَلق، وَلاَ يَبْعَث الله رَسُولاً حَتَّىٰ تَجْتَمِع فِيهِ الصَّفَاتِ التَاليَة:

#### صِفّات للرَّسُول:

١- أَنْ يَكُون كَامل العَقْل وَالذَّكَاء بحَيث يُدرك مَا يَسْمَع وَيُقَال لهُ عَلَىٰ حَقِيقَته ،
 وَيَفطَن الشَّىء بسُرعَة وَإِنْ كَان خَفيًا ، وَلاَ يَتحَيَّر وَيَترَدد فِي الْأُمُور .

٢ ـ أَنْ يَكُون كَبِيرِ النَّفس يَسمُو بطَبعَه إِلَىٰ الْأَرفَع وَالْأَفضَل.

٣ ـ أَنْ يَكُون سَلِيم الجِسم مِن الْأَمْرَاض المُنَفرَة كَالجُذَام وَالبَرص وَمَا إِلَيهمَا.

٤ أَنْ يَكُون أَمِيناً وَمُنزّهاً عَن الفَظَاظَة وَالغِلظَة، وعَن دَنَاءَة الْآبَاء وَعِهر الْأُمّهَات. وَكُلّ مَا يُشَوه السَّمعَة وَالسِّيرَة، لئَلاَ تَنفُر مِنْهُ الْأَذْوَاق السَّلِيمَة فَلاَ يَحصَل مِن بِعثَته الغَرَض المَطلُوب، وهُو حَمل النَّاس عَلَىٰ الحَق وَالْإِبتعَاد بِهم عَن التاطل.

٥ - أَنْ يَكُون شُجَاعاً غَير هَيَّاب لاَ يَجْبن وَلاَ يَتخاذل فِي سَبِيل الحَقِّ وَالعَدْل، مَهمَا تَحرَجت الْأُمُور وَأَنذَرت بالشَّدَائِد وَالمِحَن، لأَنَّ الرِّضُوخ وَالتَّخَاذل لاَ يَتَّفق مَع الوَفَاء للعَقِيدَة وَالمَبدَأ. وأَنْ يَكُون كَرِيماً يُـؤثر عَـلَىٰ نَـفْسَه، وَلَـو كَـان بـهِ خَصَاصَة.

٦- أَنْ يَكُون زَاهِداً غَير شَرّه عَلَىٰ الشَّهوَات، لأَنَّهَا تُحَول بَيْنَ المَرء وَعَـقلَه
 يَدِينَه.

٧ - أَنْ يَكُون بَلِيغاً يُعبّر عَمّا يُرِيد بأَكمَل وَأُوضَح بَيَان، الْأَنَّ ذَلِكَ أَدعَىٰ فِي التَّاثِير، وَأُجدىٰ فِي التَّبشِير.

٨- أَنْ يَكُون مَعْصُوماً عَن الزَّلَل وَالخَطأ وَالسَّهو فِي تَبلِيغ الْأُحكَام، لْأَنَّ الغَرض مِن بِعْثَته إِرشَاد النَّاس إِلَىٰ الحَقّ وَرَدعهِم عَن البَاطل، فَلو جَاز عَليهِ الخَطأ وَالمَعصية لذَهَب الغَرض المَطلُوب. وَقَدِيماً قِيل: « فَاقد الشَّيء لاَ يُعْطِيه ».

وَمِن هَذِهِ الصَّفَات يَتبَيَّن مَعنَا أَنَّ النَّبِيّ بَشَر كَسَائر النَّاس لاَ يَخْتَلف عَنْهُم فِي شَيء إلاَّ أَنَه إِنْسَان كَامِل خَصّه الله بوَحيهِ وَرسَالَته: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَـرٌ مِّ ثَلْكُمْ يُوحَى إِلاَّ أَنَه إِلَىهُ وَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ (١).

#### الفَايَةُ مِن البِعَثَةِ:

أَمَّا الغَايَة المُتوخَاة مِن وجُود الأَنْبِيَاء فَهِي أَنْ يُسمعُوا أَهْل الأَرْض نداء السَّمَاء، أَنَّ يَدعُوا إِلَىٰ الإِسمَان ببإله لاَ شَرِيك لَهُ وَلاَ مَشِيل، وَإِلَىٰ الخسُوع وَالخُضُوع للحَق بنيَّة خَالصَة مُخلصَة ، وَأَنْ يَر شدُوا إِلَىٰ مَا فِيهِ الخَير وَالسّعَادة

<sup>(</sup>١) فُصِّلَتْ: ٦.

للجَمِيع دُنياً وَآخرَة، فَيَبثُوا رُوح التَّعاطف وَالتَّرَاحم بَيْنَ النَّاس، وَحتَّ العَدْل وَالحَق، وَيُهيئُوا كُلِّ فَرد بوَازع مِن عَقِيدَته وَإِيمَانه إِلَىٰ عَمَل الخَقیٰ وَتَرك الشَّر، إِلَیٰ التَّحرر مِن المَنَافع الشَّخصيَّة، وَالقِيَام بالوَاجبَات الْإِجتمَاعيَّة، وَأَبلَغ كَلمَة يُبلِي التَّحرر مِن المَنَافع الشَّخصيَّة، وَالقِيَام بالوَاجبَات الْإِجتمَاعيَّة، وَأَبلَغ كَلمَة يُبلِي التَّحر مِن المَنَافع الشَّخصيَّة، وَالقِيَام بالوَاجبَات الْإِجتمَاعيَّة، وَأَبلَغ كَلمَة يُبلِي التَّعر عَن مُهمَة النَّبيّ قَول الرَّسُول الأَعْظَم: «إِنِّمَا بُعَثْتُ لَأَتَمِم مَكَارِم الْأَخْلَق» (١).

وَمِن الخَيرِ أَنْ نَنقُل هُنا كَلمَة صَغِيرَة كَبِيرَة لَبَغْض المُخلصِين خَاطَب بِهَا مَرجعًا دِينيًا كَبِيرًا ، قَالَ:

« تَذَكّر أَنَّ الدِّين هُو صَاحِب السِّيَادَة لاَ أَنْت ، وإِنَّمَا أَنْت وَاحد مِن النَّاس ، وَأَخ بَيْنَ أُولَئك الَّذِين يَخَافُونَه ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ فَاعتَبر نَفْسَك مُجبرًا أَنْ تَكُون وَجْه العَدَالَة ، وَمرآة القدَاسَة ، وَنمُوذَج التُّقىٰ ، ذَلِكَ فَاعتَبر نَفْسَك مُجبرًا أَنْ تَكُون وَجْه العَدَالَة ، وَمرآة القدَاسَة ، وَنمُوذَج التُّقىٰ ، وَمُعِيداً إِلَىٰ الحقِيقَة حُرِّيَتها ، وَمُدَافعاً عَن الإِيمَان ، وَمُعلماً للأَمْم ، وَدَاعياً للشَّعب ، وَسيِّداً للحقق ، وَمَلجأ للمَتألومِين ، وَمُحَامياً عَن الفُقرَاء ، وَأَملاً للمُتألمِين ، وَحَامياً للأَينَام ، وَقَاضياً للمُترَملِين ، وَعَيناً للمَكفُوفِين ، وَعَصَا عَلَىٰ الأَقويَاء ، وَمَطرقَة للأَينَام ، وَقَاضياً للمُترَملِين ، وَعَيناً للمَكفُوفِين ، وَعَصَا عَلَىٰ الأَقويَاء ، وَمَطرقَة عَلَىٰ الظُّغَاة ، وَأَبَا للمُلُوك ، وَمُدِيراً للقَوَانِين ، وَمُرَاقباً للأَنظمَة ، فَأَنتَ مِلح الأَرْض وَنُور العَالَم ؛ وَخَادم الرَّب العَظِيم . تَذكّر مَا أَقُول لَكَ ، وَلِيُعطك الله فَهمَا ».

وَبهَذِهِ الصّفَات يَصْبَح صَاحبهَا طَرِيق الحَقّ وَصرَاط الله القويم، والعَقْل الكَامِل للإنسَانيَّة جَمعَاء. وعَلَيهِ تَكُون بعثَة الْأَنْبيَاء حَسنَة بحُكم العَقْل وَالضَّرُورَة وَكُلَّ

<sup>(</sup>۱) أنظر، بدَايَة المُجْتَهِد: ۲۱/۲۲، السُّنن الْكُبْرَىٰ: ۱۹۲/۱۰، تُحْفَة الْأَحْوَذِي: ۷۰/۵، نُـظم دُرَر السَّمطَين: ٤٢، كَنْز الْعُمَّال: ٢١/١١ع ح ٢١٩٦٩، فَيض القَدِير شَرْح الجَـامِع الْمصَّفِير: ٢٠٩/٥، كَشف الْخَفَاء: ٢١١/١ ح ٦٣٨، مَكَارِم الْأَخْلاَق للطَّبرسي: ٨، مَكَارِم الْأَخْلاَق لِابْن أَبِي الدُّنْيَا: ٦، مُسْنَد الشّهاب: ٢١/٢/ ح ١١٦٤، تَكملَة حَاشيَة ردّ المحتّار: ٢٣٤/١.

حَسن فَهُو مَحبُوب وَمُرَاد لله سُبْحَانَه. ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ﴾(١). إذَن البعثَة كَاثنَة وَمُتحَقِّقة بِالفِعل.

وَسُئل الْإِمَام جَعْفُر الصَّادِق عَن الدَّلِيل عَلَىٰ البِعثَة فَقَال:

«لمَّا أَثبَتنَا أَنَّ لنَا خَالقاً مُتعَالياً عَنَا، وعَن جَمِيع مَا خَلَق، وَكَان ذَلِكَ الصَّانع حَكِيماً لاَ يُشَاهدَه خَلقَه، فَلاَ يُلاَمسهُم وَلاَ يُلاَمسُونه، وَلاَ يُبَاشرهُم وَلاَ يُبَاشرُونَه ثَبَت أَنَّ لَهُ سُفرَاء فِي خَلقهِ وَعبَاده يُدلُونهُم عَلَىٰ مَصالحهِم وَمنَافعهِم... وَهُم الاَّنْبِيَاء وَالصَّفوَة مِن الخَلق».

#### البرّاهمة:

وَقَالَ البَرَاهِمَة (٢): لاَ حَاجَة لبِعثَة الْأَنْبِيَاء، لأَنَّ النَّبِيِّ إِمَّا أَنْ يَأْتِي بِمَا يـوَافـق العقُول، وَإِمَّا بِمَا يُخَالفهَا، فَإِنْ جَاء بِمَا يوَافق لَم تَكُن إِلَيهِ حَاجَة، وَلاَ فِيهِ فَائِدَة، لأَنَّ العَقْل يُغنى عَنْهُ، وَإِنْ جَاء بِمَا يُخَالِف وَجَب إِهمَالَه وَرَدَّه.

وَالجَوَابِ: أَنَّنَا لاَ نَشك بأَنَّ العَقْل يُدرك حُسن بَعْض الْأَفْعَال كَالصّدق وَالعَدْل، وَقُبِح بَعْضهَا كَالكَذِب وَالظُّلم \_كمّا أَسلَفنا \_وهُو يَحكُم أَيْضاً بأَنَّ فَاعل الحسسن يَستَحق المَدح، وَمُر تَكب القبيح يَستَوجب الذَّم، وَلَكن هُناك أُموراً كَثِيرة لاَ يُدركهَا العَقْل، وَلاَ يَحكُم بِهَا سَلبًا أَو إِيجَابًا ، كَشَكل العِبَادَات الَّتي تُقربنا مِن الله شبْحَانَه، وَكَالوفَاء بعقد الزَّواج وَالبَيع وَالهِبَة، وَكَيفيَة تَقسِيم المِيرَاث، وَنَوع سُبْحَانَه، وَكَالوفَاء بعقد الزَّواج وَالبَيع وَالهِبَة، وَكَيفيَة تَقسِيم المِيرَاث، وَنَوع

<sup>(</sup>۱) يَس: ۸۲.

 <sup>(</sup>٢) قِيل: أَنَّ البَرَاهِمَة طَائِفَه فِي الهِند تَنْتَسب إِي بَرهَم أَحد حُكمَاء الهند القِّدَامي. (مِنْهُ عَنَى ).
 أنظر ، دَاثرَة مَعَارف القرن العشرِين: ٢ / ١٦١، مَوسُوعَة الأَديَان فِي العَالَم / الدَّيَانَات القديمَة: ٩٢ نَشر دَار كريبس انترناشيونال / تَرجمَة وَإِشرَاف الدَّكتُور جمَال بن مَدكُور .

العِقَابِ الَّذي يَستَحقهُ المُجرم، وَكحقُوق الزَّوج وَالزَّوجة، وَالوَالد وَالوَلد، وَالرِّبا وَالرِّبا وَالرِّبا وَالرِّنا، وَاللَّوَاط، وَأَحكَام الشَّركَات، وَالبَلديَات، وَالنَّقَابَات، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِن حَاجَات المُجْتَمع الَّتي لاَ يَبلغهَا الْإحْصَاء.

أَنَّ الْإِنْسَان يَمتَاز عَن الجَمَادَات وَالحَيوَانَات بأَنَه لاَ يَستَطِيع أَنْ يَحتَفظ بكيَانَه ، وَيُحَقِّق غَايَة مِن غَايَاته الْإِجتمَاعيَّة ، كَإِنْسَان إِجتمَاعي إِلاَّ بشَريعَة عَادلَة وَاعيَة يَخضَع لهَا فِي سلُوكَه وَأَفعَاله . وَهَذِهِ الظَّاهِرَة لاَزْمَت المَدنيَات وَٱلْحَيَاة الإِجْتمَاعيَّة مُنذ وجُودهَا حَتَّىٰ اليَوْم ، وَستلاَزمهَا إِلَىٰ آخر سَاعَة .

### مَنْ هُو المُشَرّع؟:

وَهُنا سُؤال يَفرض نَفْسَه: مِن أَين تُستَمد قوّتهَا هَذِهِ الشَّريعَة ؟ وَمَن الَّذي يَجْب أَنْ نَأخذهَا عَنْهُ، وَنَرجَع بِهَا إِلَيهِ ؟.

وَتَقدَّم مَعنَا أَنَّنَا لاَ نَستَمدهَا مِن العَقْل وَحدَه كمَا يَدَّعيِ البرَاهمَة، فَالعَقل لاَ يَلزَمك أَنْ تَتحَمل مَرَارَة العَيش وَمتَاعب الْحَيَاة مِن أَجل زَوِّجَتك وَتَربيَة أُولاَدك، وأَنْ تَعمَل لَيل نهَار تَعْرس وَتَبني للأَجيَال المُقبلَة الَّتي لاَ يَربطك بها رَابط بَعد أَنْ تُفَارِق الْحَيَاة، وَعَقلَك لاَ يَلزمك أَيْسَمَا بأَنْ تُصحي بدمَائك وأَموالك وَأُولاَدك فِي سَبِيل وَطَن وُلدتَ فِيهِ، وأَرض الله وَاسعَة الفَضَاء. هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ أَكْثر مَن يَدّعون النَّظر، وَالتَّفْكِير يَشرحُون بمَنطق العَقْل حكمًا يَزعمُون حسوادث لاَ تَمت إليهِ بصلَة. وفِي كُل يَوْم نَسمَع وَنَرى العَشرَات مِن المُتعلمِين وَغَير المُتعلمِين وَغَير المُتعلمِين يَعمُون وَيَتركُون بدَافع مِن عَاطِفَتِهِم وَرَغبَتهم، وَهُم يَحسبُون أَنَّ مَا المُتعلمِين يَعمُون وَيَتركُون بدَافع مِن عَاطِفَتِهم وَرَغبَتهم، وَهُم يَحسبُون أَنَّ مَا أَقدمُوا عَلْهُ كَان بإملاء العَقْل وَحدَه، وأَنَّهُم لاَ يَأْتَمرُون إلاَّ بأَمرهِ،

وَلاَ يَنتهُون إِلَّا بِنَهيَه.

وَقَد يُقَال: نَأْخذ الشَّريعَة مِن الفَلسَفَة، وَنُجِيب: أَنَّ للفَلسَفَة مَذَاهب شَتَىٰ فَعَلَىٰ أَيّها نَعتَمد، عَلَىٰ الفَلسَفَة المثَاليَة أَو المَاديَّة، ثُمَّ بأَيّة مثَاليَة نَأْخذ، بالمثَاليَة القَائِلَة بأَنّه لاَ وجُود للطَّبيعَة أَبداً إلاَّ فِي خَيَالنَا وَأَذهَاننَا، أَو بالمثَاليَة الزَّاعمَة بأَنَّ الطَّبِيعَة موجُودة، وَلكن العَقْل يَعْجَز عَن إِدرَاكها، وإِذَا تَركنَا هَـذِهِ وَرَجعنَا إلَىٰ الفَلسَفَة المَاديَّة، فَهَل نَعْتَمد المَاديَّة المِيكَانِيكيَّة أَو الدِّيَالكتيكيَّة (١٠).

أُو يُقَال: نَأْخَذَ الشَّرِيعَة مِن العِلْم. وَكَلَنَا نَعرف أَنَّ العِلْم لاَ شَأْن لهُ بِالشَّرِيعَة وَالتَّشرِيعَ، وَإِنَّمَا يَكشف عَن قِوىٰ الطَّبِيعَة، وَحقَائِق الْأَشْيَاء وَخوَاصِّها، وَمَا يَنْتُج عَنْهَا، عَلَىٰ أَنَّ العِلْم فِي هَذَا العَصر قَدَّم لنَا القَنَابِل، وَالمُدمرَات، وَالنَّاسِفَات، وَأَتَخذ مِنْهُ المُحتَكرُون وَالمُستَغلُون أَدَاة اللَّصُوصيَّة وَالقَرصنَة.

أَو يُقَال: نَأْخَذَ التَّشرِيع مِن الملُوك وَالْأُمرَاء، كمَا كَانُوا يَفعلُون مِن قَبل. أَجِل لَقَد بَنىٰ فرعَون مَصْر الْأَهرَام، وَأَنفَق عَلَيهِ مَا يَبني أَكثر مِن سَدَّ عَال، بنَاه لاَ لَيُطعِم الجَائعِين، بَل ليَحفظ جُثَته وَجُثَث ذويه وَحَاشِيَته بَعد المَوْت. وَكُلَّ الملُوك وَالْأَمْراء فَرَاعنَة وَملاَعنَة.

أُو يُقَال: نَأْخذ القَوَانِين مِن البَرلمَانَات وَالهَيئَات الدُّوليَّة.

وَجَوَابِنَا أَنَّ عُصِبَة الْأُمَم أَقرَت إِعتدَاء موسُوليني عَلَىٰ الحَبشَة وَالبَانيَا. وَأَقرَّ مَجلس العمُوم البِريطَاني، وَالبَرلمَان الفَرنسي إِحتلاَل هِتلَر لتشـيكوسلُوفاكـيَا

<sup>(</sup>١) الفَرق بَيْنَهُما أَنَّ الميكَانِيكيَّة تُفَسّر الوجُود تَفسِيراً آليَا مُحضاً، وَتَخضَع كُلِّ كَائِن لقوانِين صارمة يَستَحِيل تَغييرُ هَا أَو تَبديلهَا تَمَاماً كَالأَجرَام السَّماويَّة الَّتي تَدُور فِي أَفلاَكهَا برتَابَة وَلاَ تُحِيد عَنْهَا قَيد شَعرَة عَلَىٰ الدَّوَام، وَبنتَا ثَجهَا تَتفاعل وَتتبَادل شَعرَة عَلَىٰ الدَّوَام، وَبنتَا ثَجهَا تَتفاعل وَتتبَادل التَّاثِير، وَتَاتي بنتَائِج أُخرى، وَهكذَا إلَىٰ مَا لاَنهَايَة. (مِنْهُ مَثَىٰ).

قُبَيل الحَرب الثَّانيَة ، كمَا أَقرَّت الْأُمَم المُتحدَة الحَرب فِي كَوريَا ، وَإِعتدَاء إِسرَائِيل عَلَىٰ فَلسيطِين ، وَإِعتَرفت بفرمُوزا ، وَأَنكَرت الصَّين الشَّعبيَة .

أَنَّ أَكْثَر القوَانِين الحَدِيثَة الَّتِي أَقرَتهَا أَمثَال هَذِهِ الهَيئَات قَد وَضعَت لصَالح لفِئَات وَاستغلال الْأَقليَه للْأَكثريَة. أَمَّا مَا نَرَاه فِي بَعْض القوانِين مِن حقُوق الغُمّال، وَالضَّمان الْإِجتمَاعي بزَعم وَاضعِيها فَلاَ تَجتَث المُشكُلة مِن الجذُور لأَنَّهَا العُمّال، وَالضَّمان الْإِجتمَاعي بزَعم وَاضعِيها فَلاَ تَجتَث المُشكُلة مِن الجذُور لأَنَّهَا وضعَت عَلَىٰ أَسَاس النظام الْإِقتصادي المَوجُود. وَأَغرَب مَا فِي هَذِهِ القوانِين أَنَّهَا تحتوي عَلَىٰ مَوَاد تَبعَث عَلَىٰ التَّسول وَالتَّشرد، وَمَوَاد أُخرىٰ تَنصَّ عَلَىٰ عقُوبَة المُتسولِين وَالمُتشردِين، فَهي تَخلق الْإِجرَام وَتُعَاقب عَلَيهِ فِي آنٍ وَاحد، وَصَدق المُتسولِين وَالمُتَشردِين، فَهي تَخلق الْإِجرَام وَتُعَاقب عَليهِ فِي آنٍ وَاحد، وَصَدق المُتسولِين وَالمُتشردِين، فَهي تَخلق الْإِجرَام وَتُعَاقب عَليهِ فِي آنٍ وَاحد، وَصَدق الْقُرْءَان الكَريم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (١٠).

إِذَن، نَحْنُ فِي حَاجَة إِلَىٰ نظام لاَ يَستَمد قوّته مِن المَذَاهب الفَلسفيَّة، وَلاَ مِن أَصْحَاب المصانع وَالشَّركات الْإِحتكاريَة، وَلاَ مِن المَجَالس وَالهيئات السِّيَاسيَّة. وَكَيف تُؤخذ القوّانِين وَالْأَحكام مِن المَصَالح وَالمنافع الضَّخيَة ؟! وَمَن الَّذي يَقبَل شهادَة مَن يَجر النَّار إِلَىٰ قُرصهِ وَيَبتَغي النَّفع مِن شهادَته ؟! وَأَيّة هَيئَة مَهما بَلَغَت مُقدَرتها وَفطنتها تَستَطِيع أَنْ تَأْتي بنظام يَستناسب بأسسه وَم بَادئه مَع جَمِيع العَصُور وَالشّعوب وَالفِئات وَفِي كَافّة الْأَحوَال ؟! كمّا هِي الحَال فِي الشّريعة الْإسلامِيَّة.

وَالنَّتيجَة المَنطقيّة لذَلِكَ أَنْ لاَ غِنىٰ للنظام السَّلِيم والشَّريعَة الصَّحِيحَة مِن الْإِعتمَاد عَلَىٰ قوّة مُدركَة عَالمَة بِمَا يَنْفَع الْإِنْسَان وَيَضرّه، وَيُصلحَه وَيُفسدَه وَغُنيّة مُنزّهَة عَن الغَايَات وعَن كُلِّ نَوع مِن أَنوَاع النَّفع، وَلاَ يَتوفرُ هَذَان العُنصرَان

<sup>(</sup>١) ٱلنِّسَاء: ٨٢.

إِلَّا بِالوَحِي مِن اللهِ الغَني العَلِيم: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُول﴾(١).

وَمِن هُنا يَتَبيَّن الخَطأ فِيمَا ذَهَب إِلَيهِ البرَاهمَة مِن الْإِكتفَاء بالعَقل عَن الشَّرع (٢) أَجل، يَجْب أَنْ لاَ يَكُون فِي الشَّرع شَيء يُخَالِف العَقْل وَيُنَاقضَه.

### دَلاَئِل النُّبُوَّة:

تُعرَف نُبوَّة النَّبيِّ بأُمُور ثَلاَثَة:

١- أَنْ لاَ يُقرَّر مَا يُخَالِف العَقْل وَالوَاقِع ، كَتَعَدُد الْآلهَة ، وأَنَّ الأَرْض لَـيْسَت
 كرويَة ، وأَنْ تَنَّفَق تَعَالِيمَه مَع الفِطرَة ، وَلاَ تَتنَافىٰ مَع الغَرَائِز البَشرية وَطبَائِعهَا ،
 كتَحرِيم الزَّوَاج وَذَم العِلْم ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ .

٧\_ أَنْ تَكُون دَعَوَته طَاعَة لله، وَخَيرَاً للإِنسَانيَّة.

٣ ـ أَنْ يَظْهَر عَلَىٰ يَدَه مُعجزَة تَظْهَر صِدق دَعوَاه .

وَقَالَ المُتكلمُون فِي تَعرِيف المُعجزَة: أَنَّهَا ثَبُوت مَا لَيْس بِـمُعتَاد مَـع خَـرق العَادَة، كَإِنقلاَب العَصَاحيّة، أَو نَفي مَا هُو مُعتَاد، كمنع القَوْل عَـن رَفع أَخَـف الأَشْيَاء، كَالريشَة (٣) وَسَنَرىٰ فِيمَا يَأْتي مُعجزَة مُحَمَّد وأَنَّهَا الحَقّ والصَّدق فِي كُلَّ مَا أَتىٰ بهِ، وَأُنزَل إلَيهِ مِن رَبّه.

<sup>(</sup>١) ٱلنِّسَاء: ٥٩.

 <sup>(</sup>٢) تَعَرَضنَا فِي كتَاب «الْإِسلام مَع الحَيَاة» لقول البرَاهمَة عِندَمَا تَكلمنَا عَن الوَحي، وَأَجبنَا عَنْهُ
 بأُسلُوب آخر. (مِنْهُ ﷺ).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عُلمَاء الْإِسْلَام: أَنَّ المُعجزَة تَنفَرد عَن الكَرَامَة بأَنَّ الأُولىٰ لاَ تَظهَر إِلَّا عَلَىٰ يَه الأَنْسِيَاء، وَلذَا يَشتَر ط فِيْهَا التَّحدي بأَنْ يَقُول النَّبِيّ لمَن بُعث إِلَيهم: إِنْ لَم تَعبلُوا قُولِي فَأَفعلُوا مِثل هَذَا الفِعل، أَسًا الكَرَامَة فَتَظهر عَلَىٰ يَد الصَّالحِين وَالأُوليَاء مِن غَير تَحدّ، كقصة مَريَم وَحَملهَا بالسَّيِّد السَسِيح. (مِنْهُ مَثَّ ).

## مُعْجِزَة مُحَمَّد ﷺ

رَوىٰ المَجلِسي فِي كِتَابِ البحَارِ عَن كِتَابِ المَـنَاقِبِ أَنَّـه كَـان لمُـحَمَّد مِن المُعجزَات مَا لَمْ يَكُن لأَحد مِن الأَنْبِيَاء، وَقَد بَلَغَت أَربَعَة آلاَف وَأَربَعمنَة وَأَربَعِين مُعْجزَة، وأَنَّهَا تَنْقَسم إلَىٰ أَرْبَعَة أَنوَاع:

النَّوع الْأُوّل: كَان قَبل مِيلاَدَه.

وَالثَّانِي: بَعد مِيلاَدَه.

وَالثَّالِثُ : بَعد بِغُثَته .

وَالرَّابِعِ: بَعد وَفَاتَه (١).

وَسوَاء أَكَان لهُ كُلِّ هَذِهِ المُعجزَات أُو بَعْضهَا، فَلَسنَا بِحَاجَة إِلَيهَا مَا دَام ٱلْقُرْءَان الكَرِيم، وَشَرِيعَة الْإِسْلاَم وَشِخصيَّة مُحَمَّد أَقوَاهَا وَأَبقَاها (٢). وَلله دَر مَن قَالَ:

« وَمَا الشَّهَادَة للنُّبَوّة إِلَّا أَنْ تَكُون نَفْس النَّبِيّ أَبلَغ نفُوس قَومَه ، حَتَّىٰ لهُو فِي طَبَاعِهِ وَشَمائِله طَبِيعيَة قَائِمَة وَحدهَا ، كَأَنَّهَا الوَضع النَّفسَاني الدَّقِيق الَّذي يَنْصَّب ليُصحِّح الوَضع المَغلُوط للبَشريَّة ».

<sup>(</sup>١) أنظر، بحَار الأَنوَار : ٣٠١/١٧ ح ١٣. مَنَاقب آل أَبي طَالب: ١١٧/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، إعجَاز أَلْقُرْءَان، البَاقلاني: ١٦، وَمَا بَعدهَا، وَكُتب إِعجَاز أَلْقُرْءَان كَثِيرَة.

وَهَذِهِ هِي بِالضَّبِط نَفْس مُحَمَّد وَأَخلاقه ، أَنَّهَا آيَة كُبرىٰ تُشْبت صِدقَه لَدىٰ العَارفِين المُنصفِين ، وتُصَحِّح الوَضع المَعْلُوط ، أَمَّا أَهْل الغَبَاوَة وَالبَلاَء ، أَمَّا المُكَابرُون النَّذِين لاَ يُوْمنُون حَتَّىٰ يُشَاهدُوا الَّذِين لاَ يُوْمنُون حَتَّىٰ يُشَاهدُوا الله المُكابرُون الَّذِين لاَ يُومنُون حَتَّىٰ يُشَاهدُوا بأَعينهم إِنشقَاق الْقَمَر (١١) ، وتَكلّم الحَصىٰ وَالشَّجر (١٦) ، أَمَّا هَوُلاَء ومَن إلَيهِم فَلا بأَعينهم إِنشقَاق الْقَمَر (١١) ، وتَكلّم الحَصىٰ وَالشَّجر (١٦) ، أَمَّا هَوُلاَء ومَن إلَيهِم فَلا خَير فِيهِم وَلاَ فِي إِيمَانهِم ، أَنَّهُم تَمَامَا كَبَني إِسرَائِيل ، آمنُوا بمُوسىٰ ، وَعندَمَا رَأُوا قوماً : ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ قَالُوا يَنمُوسَى آجْعَل لَّنَا إلَاهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَنَوُلاَء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَنطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرُ إِنَّا اللهِ أَبْغِيكُمْ إلَنهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَنلَمِينَ (٣).

وَقَد يَتَسَاءَل: كَيْف فَضّل الله اليَهُود عَلَىٰ عَالمي زَمَانِهِم، وَهَذَا شَأَنَّهُم! وَأَجِيب عَن هَذَا السُّوَال بأَنَّ التَّفضِيل لَم يَكُن لصفَة حَسنَة فِيهِم، وإِنَّمَا فُضَّلُوا بأَنَّ مُوسىٰ عَن هَذَا السُّوَال بأَنَّ التَّفضِيل لَم يَكُن لصفَة حَسنَة فِيهِم، وإِنَّمَا فُضَّلُوا بأَنَّ مُوسىٰ مِنْهُم، وَبنجَاتِهِم مِن أَذَىٰ فِرْعَون وَقُومَه، كَمَا يَدل عَلَيهِ قَوْل الله سُبْحَانَه فِي الْآيَة اللاَّحقَة: ﴿وَإِذْ أَنسجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ اللاَّحقَة: ﴿وَإِذْ أَنسجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ﴾

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحيح البُخَاري: ۱۳۳۰/۳ ح ۳٤٣٧، صَحِيح مُسْلم: ۲۱۵۸/۶ ح ۲۱۵۸، تَفْسِير أَبِن القُرطُبي: ۲۲/۱۷ م تَفْسِير الطَّبري: ۲۷/۸۷، صَحِيح أَبن حبَّان: ۱۶/۲۷ م تَفْسِير أَبن كَثِير: ۳۲/۱۷ م تَفْسِير الطَّبري: ۱۵۸/۷، البِدَاية وَالنَّهاية: ۲/۳۳۷، السَّيرة النَّبوِّية لِإبْن هِشَام: ۱/۵۶/، السَّيرة النَّبوِّية لإبْن كَثِير: ۲/۲۳، سُبل الهُدىٰ وَالرَّشَاد: ۲/۰۵.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح البُخاري: ۱۳۱۲/۳ ح ۳۳۸۹، سُنن التّرمذي: ٥٩٧/٥ ح ٣٦٣٣، سُنن أبن خُريمة: ١٠٢/١ ح ٢٠٢، تَفْسِير البُن كَثِير: ٤٣/٣، صَحِيح أبن حبّان: ١٠٢/١ ح ٢٠٤، تَفْسِير البُن كَثِير: ٤٣/٣، صَحِيح أبن حبّان: ٤٢/١٤ م ٢٩٢/٨.

<sup>(</sup>٣) ٱلْأَعْرَاف: ١٣٨ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) ٱلْأَعْرَاف: ١٤٢.

وعَلَىٰ الرَّعْم مِن نَجَاتِهِم مِنْ شُوء العَذَاب، وَتَحررهُم مِن العُبوديَّة فَمَا أَنْ ٱنْتَقَل مُوسَىٰ إِلَىٰ رَبِّه حَتَّىٰ: ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن ابَعْدِهِى مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ وَهُولاً إِلَىٰ رَبِّه حَتَّىٰ: ﴿وَٱلتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن ابَعْدِهِى مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ وَكَانُوا ظَنْلِمِينَ ﴾ (١٠).

وَقَد أَبتُلِي مُحَمَّد بِأَمثَال هَوُلاَء، وَبأَشد مِنْهُم تَوحشاً. قَالَ صَاحب كِتَاب البحَار: «أَنَّ جَمَاعَة جَاءُوا إِلَىٰ الرَّسُول، فَقَالَ لهُ أَحدهُم \_مَالك بن الصَّيفي \_: لَن نُومِن لَكَ حَتَّىٰ يَشهَد لكَ هَذَا البسَاط الَّذي نَجْلس عَلَيه، وقَالَ آخر \_أَبُو لِبِابَة آبن غَبد المُنذر \_: لاَ أُصَدقك حَتَّىٰ يَعْتَرف لَكَ هَذَا السَّوط الَّذي فِي يَدي. وقَالَ ثَالث عَبد المُنذر \_: لاَ أُصَدقك حَتَّىٰ يَعْتَرف لَكَ هَذَا السَّوط الَّذي فِي يَدي. وقَالَ ثَالث \_ حَعْب بن الأَشرف \_: وَأَنَا لاَ أُورّ لَك النُّبُوّه حَتَّىٰ يَنطق حمّاري هَذَا الَّذي أَركَبه بأَنك عَلَىٰ حَقّ. ثُمَّ قَالَ صَاحب البحَار: بالرَّعْم مِن أَنَّ مُحَمَّداً قَالَ لهُم: لَيْسَ لنَا أَنْ نَفْتَر ح عَلَىٰ الله، وإنَّمَا عَلَيْنَا التَّسلِيم وَالْإِنقيَاد لأَمرَه، فَقَد أَلقَىٰ كُلِّ مِن البسَاط، وَالسَّوط كَلمَة طَويلَة، وَهَدَّد السَّوط صَاحبَه بالضَّرب حَتَّىٰ المَوْت، وَالحمّار وَالكِبَه بالرَّفس حَتَّىٰ الهَلاَك (٢).

ومَهْمَا يَكُن، فَإِنَّ الَّذي جَاء بِالهُدى وَدِين الحَقِّ لاَ يَحتَاج إِلَىٰ شَهَادَة الحَمِير، وَالسَّيَاط، وَالبسَاط، وَإِنْ دَلَّت هَذِهِ الرَّوَايَة عَلَىٰ شَيء فَإِنَّهَا تَدل عَلَىٰ مَا كَان يُلاَقِيه الرَّسُول مِن المُكَابِرِين وَالمُتَعنتِين. وَقَد جَاء: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ يُلاَقِيه الرَّسُول مِن المُكَابِرِين وَالمُتَعنتِين. وَقَد جَاء: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ يُلاَقِيه الرَّسُول مِن المُكَابِرِين وَالمُتَعنتِين. وَقَد جَاء: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ يَلاَ عِن المُكَابِين وَالمُتَعنتِين. وَقَد جَاء: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَذَا بُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُ لَا يَعْدَى لَلْ اللّهُ وَالْمُلْتَكِكَةِ خِلَالُهُ وَالْمُلْتِكَةِ فَي لَلْهُ وَالْمُلْتِكَةِ فَي اللّهُ وَالْمُلْتِ وَلَى نَوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَّىٰ فَي السَّمَآء وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَّىٰ فَي السَّمَآء وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَّىٰ فَي السَّمَآء وَلَن نُومِنَ لِرُقِيِكَ حَتَّىٰ عَلِيلاً أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُهُ إِلَّ وَتُرْقَىٰ فِى السَّمَآء وَلَن نُومِنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ وَالْ مَنْ الْمُعَلِيكَ حَتَى اللّهُ وَلَى نَوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ وَلَوْلَ لَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُهُ إِلَّ وَالْ قَوْمِنَ لِلْ اللّهُ مِنَ لِلْ مَنْ لِلْ اللّهُ وَالْمُولِ أَوْ تَرْقَىٰ فِى السَّمَآء وَلَن نُومُنَ لِلْ وَلَكُونَ لَلْ اللّهُ مِنْ لِلْ اللّهُ الْقَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْتِيلَ الْمُعْتِلِ الللّهُ وَلَلْ الْمُؤْلِقُ لَلْ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ الْمُعْتِلِيلَةُ الْمُعْتِلِيلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلِيلَةً وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

<sup>(</sup>١) ٱلأُغْرَاف: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، بحار الأنوار: ٣٠٢/١٧ - ١٤.

تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَـٰبًا نَقْرَقُهُ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (١٠).

وَجَاء فِي الْآيَة: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَسِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىٰءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُوۡرَهُمْ يَجْهَلُونَ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (١).

أَرَأَيت إِلَىٰ هَذِهِ القُلُوب؟! إِلَىٰ هَذَا الدَّاء الْأَصِيل الَّذِي لاَ دَوَاء لهُ إِلَّا المَوْت؟! وَهَل سَمعتَ بِصَلاَفَة وَغَوَايَة أَشدّ مِن هَذِهِ؟! وَبأَي لَفظ نُعبّر عَن هَوُلآء؟! أَنَّـهُم لئَام وَكَفَىٰ، فَهُم لاَ يُؤمنُون، وَإِنْ كَلّمَهُم المَوتَىٰ أَو أَتَاهُم الله وَالمَلاَئِكَة والنَّـاس أَجمَعِين.

وَهَوُلاآء الشَّياطِين مَوجُودُون فِي كُلِّ طَائفَة وكُلِّ بَلَد وكُلِّ زَمَان. أُبتُلي بِهم مُحَمَّد بالأَمس، وَالمُخلصُون اليَوْم، وَسَيَبتلي بِهم كُلِّ طَيِّب غَدَاً. تَأْتِيهِم بالحَقِيقَة فَيقُولُون لَكَ: ولَكن لمَاذَاكَان كَذَا، وَلَم يَكُن كَيت ؟! وَتُجَابِههُم بالمَنطق الَّذي لاَ سَبِيل إِلَىٰ رَدَّه وَإِنْكَاره فَيَا بُون إِلاَّ التَّعنَّت وَالمُكَابرَة، وَتُكَافح الْإِسْتعمَار وَالْإِقطَاع سَبِيل إِلَىٰ رَدَّه وَإِنْكَاره فَيَا بُون إِلاَّ التَّعنَّت وَالمُكَابرَة، وَتُكَافح الْإِسْتعمَار وَالْإِقطَاع وَالعُملاء فَيقُولُون طَائِفي مُتَعصب، وَالعُملاء فَيقُولُون طَائِفي مُتَعصب، وَالعُملاء فَيقُولُون سَلبي إِنعزَالي. وَمَا دَاموا كَذَلكَ فمَا عَليكَ إِذَن إِلَّا أَنْ تَسْدّ مِن عَرمك وَتَمضى فِي طَريقك.

وَنَحْنُ لاَ نَعجَب وَلاَ نَستَغرب مِن مَوقف هَؤُلآء، لأَنّنا عَلَىٰ يَقِين بأُنَّهُم لَـيسُوا مِن ذَوي العَقَائِد وَالمَبَاديء. أَنَّ صَاحب المَبدأ لاَ يَفْتَري وَلاَ يَخْتَلق الْأَكَاذِيب،

<sup>(</sup>١) ألْإِشْرَاء: ٩٠ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) ٱلْأَنْعَام: ١١١\_١١٢.

فَثَقَته بعَقِيدَته تُعنِيه عَن التَّزيِّيف وَالتَّلفِيق، وَصَاحب المَبدَأ لاَ يَستَنكر مِن غَيْرَه مَا يَر تَضِيه لنَفسَه، وَلاَ يَسْتَعمل العُنف، وَلاَ يَنْهَش لحُوم الغَائِبِين، بَل يَنصَح وَيَصفَح، وَيَتَهم نَفْسَه، وَيَسأَل الله الهدَايَة لهُ وَللنَّاس كَافّة، وَبكَلمَة أَنَّ أَصْحَاب المَبَادي، يَتَجنبُون الأُقذَار وَالأُوزَار.

وَنَعُود إِلَىٰ رَسَالَة مُحَمَّد، وَمَا يَدعمهَا مِن أَدلّة العَقْل وهِي تَفُوق الحَصر وَلاَ يَبلغهَا الْإِحْصَاء، كَانَت فِي عَهدهِ وَمَا زَالَت حَتَّىٰ الْآنْ يَستَطِيع النَّظر إِلَيهَا مَن شَاء، فَهَذَا ٱلْقُرْءَان الكَرِيم، وَشَريعَة الْإِسْلاَم، وَسِيرَة الرَّسُول فِي مُتنَاول كُلِّ يَد، فَعَلىٰ طَالب الحَقِيقَة أَنْ يَقرَأ وَيَتدبّر، أَمَّا القَوْل تَعصبَا وَبغير عِلْم فهو جَور وَفِتنَة وَتَضلِيل.

وَسَنَروي فِي الفَصْل التَّالي قصّة دُكتُور مَسِيحي مِن أَقبَاط مَصْر، أُطّلع عَلَىٰ الْأَديَان وَقَارَن بَيْنهَا، وَٱنْتهَىٰ إِلَىٰ الْإِيمَان بِمُحَمِّد، وَوَضَع كتاباً للدّفَاع عَن رسَالَته. وَأُرَاهِن أَنَّ مَن قَرَأُ هَذَا الكِتَاب لاَ بُدّ أَنْ يُؤمِن بكُلِّ مَا جَاء فِيهِ، مِن حَيْث يُرِيد أَو لاَ يُرِيد، لأَنَّ الوَاقِع يَفرض نَفْسَه. وَقَبل أَنْ نَنتقل إِلَىٰ قصّة الكِتَاب وَصَاحِبه وإِلَىٰ الكلام عَن ٱلْقُرْءَان وبَعْض خَصَائِص الرَّسُول الْأَعْظَم نُشِير إِلَىٰ حَقِيقَتَين تَتصلان بنُبَوّة مُحَمَّد وَصِدق رسَالَته:

١- مِن الْآرَاء السَّائِدَة اليَوْم أَنَّ الهَدف الَّذي يُؤلِّف بَيْنَ المُجْتَمع ، أَي مُجْتَمع ، لاَ بُدّ أَنْ يَتَصل مِن قُرب أَو بُعد العلاَقات الْإِقتصَاديَّة ، وَالضَّرُورَات المَاديَّة ، وأَنَّ أَي إِصلاَح أَو حَركة لاَ يُكتَب لهَا النَّجاح وَالدَّوام إِلَّا إِذَا قَامَت عَلَىٰ عُنصر مَادّي . سَوَاء أَكَان القَائِم بِهَا سيَاسيُون أَو دِينيُون أَو فَلاَسفَة .

وَعَلَىٰ هَذَا المَنطق يَحقّ لنَا القَوْل بأَنَّ نَجَاح مُحَمَّد فِي دَعوته يَنبَغي أَنْ يَعد مِن

أَهُم المُعجزَات وَخوَارِق العَادَات، لأنَّ رسَالَته قَامَت فِي بِدئهَا عَلَىٰ نَبذ الأَصنَام وَعِبَادَة مَبدأ أَعلَىٰ، وعَلَىٰ الْإِيمَان بالجنَّة والنَّار، وَالثَّوَاب وَالعقَاب بَعد المَوْت، فَدَعوَته وَالحَال هَذِهِ، كَانَت دَعوَة غَيبيَّة بدَافع مِن حَاجَات العَقْل وَالرُّوح أَي أَنَّهَا فَدَعوَة مِيتافِيزيقيَّة، وعَلَيهِ لاَ مَنَاص مِن أَحد أَمرَين: إِمّا الْإِيمَان وَالتَّصدِيق بنُبوّة مُحَمَّد لظهُور هَذِهِ المُعجزَة عَلَىٰ يَده، وَإِمّا الْإِعترَاف أَنَّ الضَّرورَة الْإِقتصاديَّة لَيْسَت كُلِّ شَيء، وأَنَّه لاَ بُدّ أَنْ نَدخُل فِي حسَابِنَا عَنَاص أُخرى، ومِن أَهمة المَعة المَعة الله عَلَىٰ اللهِ واليَوْم الآخر.

٢ أن كُل مَن اعترف بمبدأ النبوة مِن حَيث هُو، وآمَن بنبوة نبي واحد كَائناً مَن كَان يُلزمَه قَهراً أَنْ يَعْتَرف ويُؤمِن بنبوة مُحَمَّد، ومَن أَنكر نبوة مُحَمَّد يُلزمَه أَنْ يُنكر نبوة جَمِيع الأنبياء ورسالته جَمِيع الرُّسل، لأنَّ مَا مِن صفّة أو آية كَانت لنبي إلاَّ كَان لمُحَمِّد مِثلها أو أعْظَم مِنْها، وقد قيل: «مَا حَصَل بهِ الْإِتّفَاق لاَ يَكُون سَبباً للإِفتراق» فَإِذَا قُلت: كُل إِنسَان فَانٍ، فَلا يَحق لَك أَنْ تُفرّق فِي هَذَا الحُكم بَيْنَ للإِفتراق» فَإِذَا قُلت: كُل إِنسَان فَانٍ، فَلا يَحق لَك أَنْ تُفرّق فِي هَذَا الحُكم بَيْنَ زيد وَعَمرو، فَتقول: هَذَا فَانٍ، وذَاك بَاتٍ. لأَنَّ القَانُون العَام يَصدُق عَلَىٰ الجَمِيع. وَصَدَق الله حَيث قَالَ: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُقرِقُوا بَيْنَ ذَلِك اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِك اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُولِدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِك اللهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِك اللهِ وَرُسُلِهِ، وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِك سَبِيلاً أُونَ لَنِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَذْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (١).

أَنَّ مَن يُؤمِن ببَعض الرُّسل دُون بَعْض فهُو كَافر بالله بحُكم ٱلْقُرْءَان، إِذْ لَو كَان صَادقاً فِي إِيمَانه بالله سُبْحَانه لصَدَّق جَمِيع رُسُله، لأَنَّ الدَّلِيل الَّذي دَلِّ عَلَىٰ نبُوّة البَعض قَد دَلِّ فِي نَفْس الوَقت عَلَىٰ أُصل النَّبوّة مِن حَيْث المَبدَأ، فَإِذَا صَدّقنَا

<sup>(</sup>١) أَلنَّسَاء: ١٤٩\_١٥١.

البَعض لزَمتنَا الحُجّة بألَّا نُكَذَّب البَعض الآخـر، وإِلَّاكَـان إِنكَـاراً بــلاَ سَــبَب، وَتَفَاضُلاً بلاِ مُوجب.

ومِن هُنا آمن المُسْلمُون بالأنبيّاء جَمِيعًا دُون آسْتثنّاء، وَفِي طَلِيعَتهُم مُوسىٰ وَعِيسىٰ اللَّهِ اللهِ .

وَفِي الصَّفحَات التَاليَة نَتَكلَم عَن «الرِّسَالَة والرَّسُول » و « أَلْقُرْءَان » و « مُحَمَّد » فِي بَعْض خصَائِصه ، وَكَفَىٰ بِهَا حُجّة وإِعْجَازاً.

## الرَّسَالَة وَالرَّسُولَ ﷺ

الدّكتُور نظمي لوقا مِن الأَقْبَاطِ المَصريِّين تَولد مِن أَبُوين مَسيحيِّين، كَانَا يَقرَآن لهُ فصُولاً مِن الْإِنْجِيل كُلِّ يَوْم، وَيُرسلانه إِلَىٰ الكَنِيسَة، وَلوَالده أَجدَاد كُثر مِن القِسيسِّين وَذَوي الطَّيَالسِ السُّود، والدّكتُور نظمي عَالِم وَأَدِيب وَلَهُ مَا يَقرُب مِن القِسيسِّين وَذَوي الطَّيَالسِ السُّود، والدّكتُور نظمي عَالِم وَأَدِيب وَلَهُ مَا يَقرُب مِن أَربَعِين كَتَابًا فِي موَاضِيع شَتَىٰ، وَقَد قَرَأ ٱلْقُرْءَان وَحَفظَه وَقَارَن بَيْنَ الأَديان وَتَعتق فِي درَاسَة السِّيرَة النَّبويَّة، وأَخلاق الرَّسُولِ الأَعْظَم، وأطلع عَلَىٰ الكَثِير مِن أَسرَار الْإِسْلام وَشَرِيعَته وَتَعالِيمَه فَآمَن بمُحَمّد وَمَا أُنزلِ إِلَيهِ مِن ربّه، آمَن بهِ عَن عِلْم وَبَصِيرَة، وَبدَافع مِن الْإِخلاص للحَقّ وأَهلَه، وَوضَع فِي هَذِهِ السَّنة عَن عِلْم وَبَصِيرَة، وَبدَافع مِن الْإِخلاص للحَقّ وأَهلَه، وَوضَع فِي هَذِهِ السَّنة بالأَرقَام وَمَنطق العَقْل وَالوجدَان، وأَنَّ جَمِيع تَعَالِيمَها تَقُوم عَلَىٰ أَسَاسِ الصّدق والعَدْل وَالمُسَاوَاة، وتَهدف إِلَىٰ تَقدِّيسِ الْإِنْسَانيَّة وَسَعَادَتها وَهَذِهِ هِي مُهمَّة الدِّين الصَّحِيح، أَمَّا مُحَمَّد فَقَد إِجتَمعَت لهُ صِفَات الأَنْبيَاء وَالرُّسل بكَاملها.

وَأَسمىٰ المُؤلِّف كتَابَه «مُحَمَّد، الرُّسَالَة وَالرَّسُول»، وَصَدَّرَه بِهَذِهِ الْآيَة: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْسِعِينَ لِلَّهِ لَايَشْتَرُونَ بِايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَابِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ (١١).

مُشِيرًا بهَذِهِ الْآيَة إِلَىٰ أَنَّه أَحد المَعنيِّين بِهَا. ونَحْنُ نُلَخصَ للقُرَّاء بَعْض فصُول هَذَا السِّفر الخَالد، وَهَدفنَا أَنْ نُبَيِّن أَنَّ الحَقِّ لاَ يُلتَمس بِمَا أَلِفَ الْإِنْسَان مِن عَادَات وَمَا وَرَث مِن تقَالِيد فَحَسب، وَنُجمل أَقوَالَه فِيمَا يَلى:

أَنَّ آفَة العقُول البَشريّة هُو التَّعصب الذَّمِيم، لأَنَّه العَمىٰ وَالصَّمم، أَمَّا الصّدق وَالْإِنْصَاف، أَمَّا الْإِعترَاف بالحَقِيقَة وَإِنصَافك لخَصمَك فَيَشهَد لَكَ بِالفَضل وَحُسن الرَّأي وَأي شَرِيعَة أَدعىٰ للْإِنصَاف مِن رسَالَة مُحَمَّد الَّتي تَقُول: ﴿وَلاَيَجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلَّاتَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٢). ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَىٰ﴾ (٢).

وَأْي إِنْسَان لاَ يُنصف دِينَا تُنَادي شَرِيعَته بالحَق والعَدْل فهُو جَاهل أَو مُتَعصّب لاَ يَستَأهل التَّكرِيم وَالْإِحترَام. وَكَيف يَستَكثر غَير المُسلِم الْإِنصَاف عَلَىٰ رَسُول كَمُحَمّد لاَ لشَيء إِلاَّ لْأَنّه أَتىٰ بغَير مَا كَان يُؤمِن بهِ آبَاؤه وَيَدينُون. ومَن فَعَل ذَلِكَ كَمُحَمّد لاَ لشَيء إلاَّ لأَنّه أَتىٰ بغير مَا كَان يُؤمِن بهِ آبَاؤه وَيَدينُون. ومَن فَعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَم نَفْسَه وَحَملها عَلَىٰ الجحُود وَالجَور. أَنَّ مَن يَحتَكم إلَىٰ العَقْل يَسرىٰ أَنَّ مُحَمَّداً قَد إِجْتَمعَت لهُ الْآء الرُّسل وَمفَاخر البَشريّة بكَاملها، ومَن أَرَاد الخَيْر للإنسانيَة فَلاَ يَحقّ لهُ أَنْ يَثْلِب أَبطَالها وَهُدَاتها، ويَهدم عزّها وَمَجدها.

ثُمَّ مَا مِن نَبِيّ حَمَل إِلَىٰ النَّاسِ صَكَا مُذَيلاً بتَوقِيع الله بأَنَّه رَسُول مِن عِندَه يَنطُق بلسَانَه، وإنَّمَا الدَّلِيل الوَحِيد الَّذي يَشهَد بصِدق النَّبِيّ، وَلاَ يُغني عَنهُ أَلف

<sup>(</sup>١) آلِ عِنْرَانَ: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ٱلْتَايُدَة: ٨.

<sup>(</sup>٣) ٱلْأَنْعَام: ١٥٢.

دَلِيل وَدَلِيل هُو أَنْ يَطْمئن العَقْل إِلَىٰ مَا جَاء بهِ بحَيث يَبدُو أَنَّ كُلِّ مَا يُبَاينَه هَزِيلٌ وَاضح البُطلاَن.

وإِذَا نَظرنَا مِن هَذِهِ الكُوّة إِلَىٰ رَسَالَة مُحَمَّد لَمَسنَا فِيهَا آيَات الصّدق والحَقّ، وَلَم نَجد أَي شَيء يَدمغهَا بالزَّيف وَالبُطلان، أَو يُبَرَّر الشَّك وَالرَّيب، ومَن أَنْكَر هَذِهِ الحَقِيقَة فَلاَ حُجّة لهُ إِلاَّ قَوْلَه: «هَذَا رَأي وَكَفَىٰ ». وَمثلَه لاَ يُعَوّل لهُ عَلَىٰ رَأي لأَنّه مُكَابر بغير حُجّة. وإليك أَدلَة العَقْل عَلَىٰ نُبوّة الصَّادِق الأَمِين:

1 - أَنَّ الْإِنْسَان بطَبِيعَته فِي حَاجَة إِلَىٰ عَقِيدَة سَليمَة ، وَلاَ تَكُون كَذَلكَ إِلاَّ إِذَا صَحّت مَا تَردَت فِيهِ الْإِنْسَانيَّة مِن الْأَخطَاء فِي الْأَفكَار وَالتَّقَالِيد ، وَإِلاَّ أَنْ تَتَجه الله النَّاس كَافَة ، لاَ فَرق بَيْنَ شَعب وَشَعب وَلاَ بَيْنَ جِيل وَجِيل ، وَلاَ بَيْنَ فِئة وَفِئة . إِلَىٰ النَّاس كَافَة ، لاَ فَرق بَيْنَ شَعب وَشَعب وَلاَ بَيْنَ جِيل وَجِيل ، وَلاَ بَيْنَ فِئة وَفِئة . وَمِن أَهَم هَذِهِ الْأَخطَاء اللَّي وَقَعَت فِيهَا البَشريَّة الْإِعتقاد بتَجسِيم الخَالِق وَتَعدده ، وَالتَّفَاضل بَيْنَ النَّاس عَلَىٰ أَسَاس عُنْصري أَو جُعْرَافِي أَو نَسَب أَو مَال . وَقَد صحح القُرْءَان الكَرِيم الْإِنحرَاف الأَوّل بسُورَة : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَـمْ عَلَىٰ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُكُن لَّهُ رَكُفُوا أَحَدُ ﴾ (١٠) .

وَلاَ شَيء أَقرَب إِلَىٰ طُمَأنِينَة العَقْل وَالقَلب، وَأَدعىٰ إِلَىٰ كَرَامَة الْإِنسَان مِن الْإِيمَان بإله وَاحد مُنزّه عَن كُلّ مَثِيل وَشَبِيه. وَصَحح الخَطأ الثَّانِي بالآية الكريمة: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَ نِكُمْ ﴾ (٢).

وَقَالَ الرَّسُولَ عَلِيا اللَّهِ النَّاسِ رَبِّكُم وَاحد، وَأَبُوكُم وَاحد، كُلَّكُم مِن آدَمَ،

 <sup>(</sup>١) ٱلْإِخْلاَص: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) ٱلْحُجُرَات: ١٣.

وآدَمَ مِن تُرَاب » (١).

٢ لَيْسَ فِي عَقِيدَة المُسْلَمِين تَأْلِيه وَلاَ شُبه تَأْلِيه لمَعنىٰ النَّبوّة، فَقد صَرِّح الْقُرْءَان عَلَىٰ لسَان مُحَمَّد: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مَتِثْلُكُمْ ﴾ (٢).

وفِي إِختيَار لَفظَة ﴿مِّثْلُكُمْ﴾ مَعنىٰ مَقصُود بهِ التَّسويَة وَالحَيلُولَة دُون الْإِرتفَاع بفِكرَة النَّبوّة فَوق مُستَوىٰ البَشَر بحَال مِن الْأَحوَال، بَل نَجد فِي ٱلْقُرْءَان مَا هُو أَصرَح مِن هَذَا: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ﴾ (""؛ أَصرَح مِن هَذَا: ﴿قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (فَ) ؛ وقولَه تَعَالىٰ: ﴿قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَيْنِي ٱلسَّقَ الْ أَنَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَيْنِي ٱلسَّوّةُ إِنْ أَنَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱلسَّوّةُ إِنْ أَنَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثُونُ أَنَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثُونُ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُولُونَ ﴾ (٥٠).

وَمِثل هَذَا كَثِير فِي ٱلْقُرْءَان والحَدِيثُ. أَرَاد مُحَمَّد أَنَّ يُشعر النَّاس بأَنَّه مِثْلَهُم حَقَّا وَصِدقَاً، يَمسّه السُّوء وَالثَّكل، وَلَم يَستَعمل الْإِحتيَال مَع أَحد، كَمَا نَستَعملَه نَحْنُ مَع الْأَطْفَال، ليَقبلُوا عَلَىٰ مَا نُرِيد، وَيَعزفُوا عمَّا نَكرَه.

٣ جَاء الْإِسْلاَم بشَرِيعَة تَجمَع فِي مَملكَة الحَقّ والعَدْل بَيْنَ الدُّنْيَا والآخرة:
 ﴿ وَ اَبْتُغ فِيمَا ٓ ءَاتَـــُكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أنظر ، سُنن البَيْهَقِيّ : ١١٨/٩، سُبل الْهُدَىٰ والرّ شاد : ٥ / ٢٤٢، شَرْح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد : ١ / ٢٨١، بحار الأَنْوَار : ٣٥/٣١.

<sup>(</sup>٢) ٱلْكَهَف: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) ٱلشُّورَىٰ: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) ٱلْغَاشيَة: ٢١\_٢٢.

<sup>(</sup>٥) ٱلْأَعْرَاف: ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) ٱلْقَصَصِ: ٧٧.

«أعْمل لدُنْيَاكَ كَأَنّك تَعيش أَبَداً أَي مَع الْأَجْيَال إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون واعْمل لاَخِر تك كأنّك تَمُوت غَداً »أَي اتّق الله فِي عَملك لدُنْيَاكَ (١). وتَستَوحي هَذِهِ الشَّريعَة تَحسِين حَال الجَمَاعَة تَحسِيناً يَنْعَكس عَلَىٰ كُلِّ فَرد، وَتَربُط حُسن الشَّريعَة تَحسِين حَال الجَمَاعَة تَحسِيناً يَنْعَكس عَلَىٰ كُلِّ فَرد، وَتَربُط حُسن الأَخلاق بالمَصلحَة الْإِجْتمَاعيَّة، فَالخَير أَنْ تَبتَغي الرِّزق بالعَمَل، وتَتعَاون مَع النَّاس عَلَىٰ البِر وَالتَّقویٰ. والشَّر أَنَّ تَعِيش عَلَىٰ حسَابِهم، وتَتتَخذ مِن الرِّيَاء وَالنَّفَاق أَدَاة للكَسب. وَهَذِهِ هِي شَريعَة ٱلْحَيَاة بعَينهَا، تُنفق مَع الفِطرَة، وتُسَاير التَّطور الطَّبِيعي، وتَسمح للْإِنْسَانيَّة بالتَّسامي إلَىٰ أقصىٰ مَا يُمْكن أَنْ تَصل إلَيهِ.

٤- أَنَّ الرِّسَالَة الَّتِي تُسِير بصَاحبهَا عَلَىٰ الوَرد، ويَكُون هَدفهَا الغُنم لهُ وَلذَوِيه فَهِي إِفترَاء وَزُور، أَمَّا الرِّسَالَة الَّتِي يُلاَقِي صَاحبهَا فِي سَبِيل إِنْتَشَارِهَا وَبقَائِها العَنَت وَالجُهد فَهي صِدق وَعَدل. وَقَد اُمتَحنَت الخُطُوب مُحَمَّداً بمَا لَمْ تُمتَحن بهِ العَنَت وَالجُهد فَهي صِدق وَعَدل. وَقَد اُمتَحنَت الخُطُوب مُحَمَّداً بمَا لَمْ تُمتَحن بهِ أَحداً، وحِينَ كَتَب لذعوته النَّصر، وَتَم لهُ الفتح لَم يَظفَر مِن الدُّنْيَا إِلاَّ بمَا كَان لعَامَّة جُندَه وَفُقرَاء رَعِيته، وكَان فِي وسعهِ وَمَقدُورَه أَنْ يَكُون أَغنَىٰ الْأَغنيَاء.

جَاء المُشركُون إِلَىٰ عمّه أَبِي طَالب، وقَالُوا لهُ: أَنَّ ٱبْن أَخِيك شَتَم آبَاءنَا، وَسَفّه أَحلاَمنَا، وَعيّب آلهَتنا، فَقُل لهُ أَنْ يَترُك هَذَا الْأَمْر، ونَحْنُ نُقيمَه عَلَينَا مَلكاً، وَنَفْه أَحلاَمنَا، وَعيّب آلهَتنا، فَقُل لهُ أَنْ يَترُك هَذَا الْأَمْر، ونَحْنُ نُقيمَه عَلَينَا مَلكاً، وَنُقَاسمهُ جَمِيع أَموَ النا، وَإِلّا نَازلنَاه وَنَازلنَاك حَتّىٰ يَهلَك أَحد الفريقين وتقدّم إليه عمّه وقال لهُ: يَا آبْن أَخي أَبقِ عَليّ وعَلَىٰ نَفْسك وَلاَ تُحمّلني مَا لاَ أُطِيق. فَأَحَابه الرَّسُول: يَا عَمّ: «لَو وضْعَت الشَّمس فِي يَمِيني، وَٱلْقَمَر فِي شمَالي مَا تَركتُ

<sup>(</sup>١) أنظر، تَحرِير الأَحْكَام لِلعلاَمة الحِلي: ٢٤٩/٢، تَفْسِير القُرطُبي: ١٤/٥، مَن لاَ يَسحضَره الْفَقِيه: ٣٥/٣ ح ٥٥، مَعَانِي الأَحْبَار للنَّحاس: ٣٠٥/٦، وَسَائِل الشَّيعة: ٧٦/٧٧ ح ٢، فَيض القَدِير شَرح الجَامِم الْصَّفِير: ٢/٢١، كَنز الْمُعَّال: ٥/٥٨١، تَنبِيه الخوَاطر: ٢/٢٣٤.

قَوْل: لاَ إِله إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله أَبَداً، حَتَّىٰ أَنفذَه أَوْ أَقْتل دُونه » (١١).

لَقَد آثَر مُحَمَّد الفَقر وَالغنَاء عَلَىٰ السُّلطَان وَالثُّرَاء، لأَنَّه صَاحب رسَالَة لآ طَالب مَال أُو جَاه، وأَصْحَاب الرِّسَالَة لا يَرون ٱلْحَيَاة إِلاَّ فِي مبَادِئهِم، وَالتَّضحيَة فِي سَبِيلهَا بالنَّفس وَالنَّفِيس. ومِن هُناكُتَب لدَعوَة مُحَمَّد الخُلُود وَالصّمود، وَآمَن بِهَا مِنَات المَلاَيِّين.

ثُمَّ خَتَم الدَّكتُور لوقاً كتَابه بجُملَة مِن صفَات الرَّسُول قَالَ: كَان مُحَمَّد رَسُول السَّمَاء لَيْسَ فَوقَه إِلَّا الله ، وَمَع ذَلِكَ أَطرَاه أَصحَابه مَرّة بالحَقّ الَّذي يَعلمُون فَقَال السَّمَاء لَيْسَ فَوقه إِلَّا الله ، وَمَع ذَلِكَ أَطرَاه أَصحَابه مَرّة بالحَقّ الَّذي يَعلمُون فَقَال لهُم: « لاَ تَطرُوني كَمَا أَطَرَت النّصَاري عِيسىٰ ، وَقُولُوا: عَبد الله وَرَسُولَه » (١٠). وَأَتَاه أَعرَابي يَوْم الفَتْح ليُبَايعَه ، وحِينَ وقف بَيْنَ يَدَيه أَخَذته الرَّهبَة وزارتَعد مِن هَيبَة الحَقّ فَقَالَ لهُ: هَوِّن عَلَيْكَ ، فَإِنِي أَبن آمرَأة كَانَتْ تَأْكُل القَدِيد بِمَكَّة » (١٠). وفِي ذَات يَوْم خَرج مَاعَة فَنَهضُوا تَعظِيمَا لهُ فَنَهاهُم قَائِلاً: « لاَ تَقُومُوا لِي

<sup>(</sup>١) أنسظر، دَلاَئِسل النُّبوَّة، الْإِصْبهَاني: ١٩٧/١، السَّيرَة النَّبوِيَّة لِابْن هِشَام: ١٠١/٢، تِأْرِيخ الطَّبري: ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح البُخاريّ: ١٢٧١/ح ١٢٧١، صَحِيح آبن حِبَّان: ١٣٣/١٤ ح ٦٢٣٩، سُنن الدَّارمي: ٢/٢١٤ ح ٢٧٨٤، المُعْجَم الأُوسَط: ٣٦٢/٢ ح ١٩٣٧، مُعجَم الشُّيوخ: ١٦٦٦، مُسنَد أَحمَد: ٢٣/١ ح ١٥٤، الدّر المَنثُور للسّيوطيّ: ٢٤٩/٢، المُوطَّأ: ١١/١ و ١٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢٠٠١ مَ صَ ٣٧٣٣ و: ٥٠/٣ ص ٤٣٦٦، مَجْمَع الزَّوائد: ٢٠/٩، مصباح الزَّجاجة: ١٩/٤ و ٢٠، سُنن أبن مَاجه: ١١٠١/ ح ٣٣١٢، الْمُعْجَم الأُوسَط: ٢٤/٢ ص ١٢٦٠، الْمُعْجَم الأُوسَط: ٢٠٤٢ ص ١٢٦٠، الوَّمْد لهنَاد: ٢٣/٢ع ح ٢٠٨، نوَادر الأُصُول فِي أَحَادِيث الرَّسول: ٢/١٠٤، الفِردَوْس بمأثور الخِطَاب: ٢٤٤٤ع ح ٦٩٤٣، تَهذيب الكَمَال: ٣/٤٤، الطَّبَمَّات الْكُبْرَىٰ: ٢٣/١، عِلل الدَّار قطنى: ٢/١٩٤ ح ١٩٤٢، تَهذيب الكَمَال: ٣/٤٤، الطَّبَمَّات الْكُبْرَىٰ: ٢٣/١، عِلل الدَّار قطنى: ٢/١٩٤٠ ح ١٩٤٠.

كَمَا يَقُوم الْأَعَاجِم يُعَظِّم بَعْضهُم بَعضاً » (١).

وكَان إِذَا مَرض المَريض مِن أَدنَىٰ النَّاس يَعُودَه وَيَقبَل دَعوَة المَسَاكِين إِلَىٰ الطَّعَام (٢)، وَيُدَاعب الْأَطفَال، وَيُجلسَهُم فِي حِجرَة، وَيُمَازِح أَصحَابه، وَيَتَبَسط مَعَهُم فِي الحَدِيث (٢)، وَيَقُوم بحَاجَة الفَقِير وَالضَّعِيف (٤)، وَيَحلب الشَّاة وَيُتقَطِّع اللَّحم (٥)، وَيَعقل البَعِير (٢).

وحِينَ شَعر بدنُو أَجَله تَحَامل عَلَىٰ نَفْسَه، وَخَرج إِلَىٰ المَسجِد، وَخَطب فِي النَّاسِ خُطبَتَه الْأَخِيرَه قَائِلاً:

«أَيُّهَا النَّاس مَن جَلَدتُ لهُ ظَهراً فَهَذَا ظَهري، ومَن أَخَذتُ لهُ مَالاً فَهَذَا مَالي، المَّاخُذه مِنْهُ، وَلاَ يَخشىٰ الشَّحنَاء مِن قِبَلي، فَإِنّهَا لَيْسَت مِن شَأْني، أَلا وأَنَّ لَيَّاخُذه مِنْهُ، وَلاَ يَخشىٰ الشَّحنَاء مِن قِبَلي، فَإِنّهَا لَيْسَت مِن شَأْني، أَلا وأَنَّ أَحَبّكُم إِلِيّ مَن أَخَذ مِنّي حَقّاً إِنْ كَان لهُ، أَو حَلّني مِنْهُ، فَلَقيتُ رَبّي طَيّب النَّفس. فَقَال سوَاد بن غَزّيَة: يَا رَسُول الله أُوجَعتَ بَطنِي بالقَضِيب يَوْم بَدْر، وَأَنْت تُسوي النَّاس صفًا صَفّاً، فَمَكّنى مِن نَفْسَك لأقتص مِنْكَ. فَوقف النَّبي دَعَاهُ للإقتصاص

<sup>(</sup>١) أنظر، تُحفَة الأَحوَذي: ٨/ ٢٥. أَدَب الْإِملاَء وَالْإِستملاَء: ١/ ٣٤، مُسنَد الرّويّاني: ٣١٣/٢ ح ١٢٧١.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْنَد أَحمَد: ٢/ ٤٢٤، السُّنن الكُبرى للبَيهقي: ٦/ ١٦٩، المُعجَم الكَبِير: ١١/ ١٢٠، شَرح السُّنة للبَغوى: ٩/ ١٤١، صَحِيح مُسْلم: ١٥٣/٤، سُنن التَّرمذي: ٢/٣٩٧، المُحلى: ١٥٤/٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر، كتَاب المُسوطَّأ: ٢/٩١٩ ح ١، تَسنوير الحسوَالَكَ: ٦٦٤ ع ١٦٣٩، مستَاقب آل أَبسي طَسالب: ١٦٥/ م كتَاب المُسنَد أَحمَد: ٣/ ٢٤٠، صَحِيح البُخَاري: ١٦٥/٤ و: ١٧٧٧، سُنن التَّرمذي: ٢٥٢/٥، فَتَح البَاري: ٢١/ ٢٠٤٠ م كتَابِع البَاري: ٢١ / ٢٠٤٠ م ٢٠٤٩٢، شمَائِل التَّرمذي: ٢٨.

 <sup>(</sup>٤) أنظر، المُستَدرك عَلى الصَّحِيحَين: ٢٠/٢-٥ ح ٣٧٣٣. مَجْمع الزَّوَائد: ٢٠/٩، مصبَاح الزُّجَاجة:
 ١٩/٤، سُنن أبن مَاجه: ٢/١٠١/ح ٣٣١٢، المُعْجَم الأَوسَط: ٢/٤٢ ح ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر ، كتَاب سرّ العَالَمين : ٢٥٤ ، مَكَارِم الْأَخلاَق : ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) أنظر ، المواهب اللَّدنيَّة كما فِي شَرْح الزَّرقَاني : ٢٤٦/٤، تَأْرِيخ مَدينَة دِمَشق : ٥٨/٤.

مِنْهُ بالقَضِيب، فَرَفع الرَّسُول قَمِيصَه عَن بَطْنَه مُتَأَهبَاً للقصَاص مِن نَفْسَه، فمَاكَان مِن سوَاد إِلَّا أَنْ عَانَقهُ وقبَّل بَطنَه العَاري، ليَمس جَسَده الشَّريف قَبل أَنْ يُفَارِق الدُّنْيَا» (١١).

أَبَعد كُلّ مَا قَدّمت يَا أَبَا القَاسم لقَومك مِن البِر والخَيْر وَالفَضل وَبَعدمَا أَخرَجتهُم مِن الظُّلمَات إِلَىٰ النُّور، أَبَعدمَا نَصَحت لهُم وَجَاهدَت وَتَحمَلت مِن أَخرَجتهُم مِن الظُّلمَات إِلَىٰ النُّور، أَبَعدمَا نَصَحت لهُم وَجَاهدَت وَتَحمَلت مِن أَجلهِم مَا تَحَملت تَقف لهُم مَوقف «المُذنِب» ليَقتَصّوا مِنْك، ويَستُوفوا حقُوقهم مِن شَخصَك.

أَيُّ رَحمَة أَوسَع ؟ وَأَيِّ خُلق أَكرَم ؟ وَأَي عَدل أَبلَغ ؟ ! ؛ وَأَيَّة مُعْجزَة أَعْظَم مِن هَذِه ؟ ! وهَل نَحتَاج بَعدهَا إِلَىٰ دَلِيل عَلَىٰ صِدق مُحَمَّد ؟ إِذَن «لَيْسَ يَصح فِي الْأَفْهَام شَيء». هَذَا مَع العِلْم أَنَّ سِيرَتَه وَتَعَالِيمه كلّها مُعجزَات وَآيَات لاَ تَترك للجَاحد إلَّا التَّعَنت وَالمُكَابِرَة.

وَبَعد، فَقَد قَدّم المُؤلّف فِي كتَابِهِ هَذِهِ خِدمَة عُظمىٰ للحَقّ والعَدْل، وَأَتمَنىٰ أَنْ يَقرَأُه كُلّ إِنْسَان، ثُمَّ يَرجَع القَارِيء إِلَىٰ نَفْسَه ليَرىٰ وَقع الكِتَاب وَسَيكُون عَلَىٰ يَقِين مِن إِيمَانه بكُلّ مَا جَاء فِيهِ مِن حَيْث يُرِيد أَو لاَ يُرِيد، لأَنَّ الوَاقِع يَـفرض نَفْسَه، شِئنَا أَم أَبَينَا. وَجَزىٰ الله الدّكتُور لوقًا جَزَاء المُجَاهدِين فِي سَبِيل الحَـقّ وَالعَدَالَة.

<sup>(</sup>۱) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٢٦/٩، المُعْجَم الأُوسَط: ٣٠٤/٣ ح ٢٦٢٩، السُعْجَم الكَبِير: ٣٢/٣ و: ١٨٠/١٨ ح ١٧٨، مِيْرَان الْإِعتدَال: ٥/٦٦ ح ٦٨٦١، لسّان المِيْرَان: ٤٦٨/٤، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢/ ٣٢ و ٢٢٧، الْإِصَابَة: ٣/٢٨، كَشف الخَفَاء: ٣/٨٢.

## ٱلْقُرْءَان

كَان الْإِمَام زَين العَابدِين إِذَا خَتَم ٱلْقُرْءَان يُنَاجِي رَبّه بدُعَاء طَويل، يَـفْتَتحهُ بقَوْلَه:

«أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَىٰ خَتْمِ كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلَىٰ كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلَىٰ كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ، وَفُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ، وَتَابِ أَنْزَلْتَهُ، وَفَرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ، وَحَرَامِكَ، وَقُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ؛ وَكِتَاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاً، وَحَرَامِكَ، وَقُرْآناً فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاً، وَوَحْياً أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَنْزِيلاً.

وَجَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّلَالَةِ، وَالْجَهَ اَلَةِ بِالتِّبَاعِيهِ، وَشِفَ آءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْم التَّصْدِيقِ إِلَىٰ اَسْتِمَاعِهِ، وَمِيْرَان قِسْطٍ لاَ يَحِيْفُ عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ، وَنُورَ هُدئ لاَ يُطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بُرْهَانُهُ، وَعَلَمَ نَجَاةٍ لاَ يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ وَلاَ تَنَالُ هُدئ لاَ يُضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ وَلاَ تَنَالُ أَيْدِي الْهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةٍ عِصْمَتِهِ » (١٠).

تَحَدَّثُ ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيمِ عَنِ اللهِ وَصفَاته، وعَنِ الْآخِرَة وَالحِسَابِ وَالجَزَاء، وَجَادِلَ أَهْلِ التَّورَاة بتَورَاتِهم، وأَهْلِ الْإِنْجِيلِ بإِنْجِيلِهِم، وأَهْلِ الشِّرِك بأَصنَامهِم. وبَيَّنَ مِن أَنوَاع العِبَادَات مَا يُذَكّر النَّاسِ بالله، وَيَبعثهُم عَلَىٰ الْإِخلاَص لهُ فِي

<sup>(</sup>١) أنظر، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الثَّاني وَالْأَربِعُون دُعَاؤُهُ عِنْدَ خَتْمِهِ ٱلْقُرْءَان.

القَوْل والعَمَل، فَهِي ركُوع وَسجُود فِي صُورِهَا، وَخُلق كَرِيم فِي جَوهَرهَا.

وَشرّع نظَامًا إِنْسَانيَا شَاملاً لأَحكَام العقُود وَالمُوجِبَات، وَالرَّوَاج وَالطَّلاَق وَالوَصَايَا وَالموَارِيث، والحُدُود وَالعقُوبَات، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِمَّا يَحتَاج إِلَيهِ الفَرد الجَمَاعَة، أو قُل أَنَّ ٱلْقُرْءَان حَدّد مَسؤوليَة الْإِنْسَان تَجَاه نَفْسَه وَخَالقَه وغَيْرُه، وبَيَّن لهُ كَيف يوَاجه هَذِهِ المَسؤوليَات وَيُمَارِسها.

وَسجَّل أَخبَار الْأُمَم المَاضيَة وَالقُرُونِ الخَاليَة .

وَأَرشَد إِلَىٰ حقَائِق عِلميَّة تَكشف عَن أُسرَار الكَون، كَمَا أُمَر بالتَّأمل وَالتَّفْكِير وَٱتّباع العِلْم.

وَتَضمَّن أَخبَاراً عَن الغَيب، وَتَنبَأ بحوداث تَحقَّقت عَلَىٰ النَّحو الَّذي أُخبَر بهِ.
وقد عاش مُحَمَّد بن عَبدالله بَيْن قومَه كَمَا عَاشُوا، وَسَعیٰ كَمَا سَعوا، وَكَانُوا
خُلوّاً مِن العُلُوم وَالفنُون لاَ يَملكُون مَعمَلاً وَلاَ جهازاً، وَلاَ مُختَبراً بَسل وَلاَ وَعياً
يَستَنبطُون بهِ القوَانِين كَفَلاَسفَة الْإغريق، وكَان هُو أُميًّا، لاَ يَقرَأُ وَلاَ يَكتُب، كَأَ كثَر
أَبْنَاء قَومَه وَبِيئَته. إذَن كَيْف آمتَاز عَنْهُم؟ ومِن أَين جَاءَته هَذِهِ العُلُوم إِذَا لَم يَكُن
نَبيًّا يُوحىٰ إِلَية؟!.

قَالَ المُعَاندُون فِيمَا مَضَىٰ: أَنَّ ٱلْقُرْءَان سِحر، بَعد أَنْ ٱنْقَطَعَت جَمِيع أَعذَارهُم، وَالسَّحر فِي أَذهَان وَانْسَدَّت عَلَيهِم المَسَالك والمَذَاهب... فمبَاذَا يَتَعلَّلُون اليَوْم، وَالسَّحر فِي أَذهَان النَّاس حَدِيث خُرَافَة ؟ !.

أَجل، لَقَد تَعلَّلُوا وقَالُوا: أَنَّ مُحَمَّداً عَظِيم فِي أَخلاَقه، وَعَظِيم فِي بلاَغَته، وَعَظِيم فِي بلاَغَته، وَعَظِيم فِي مواهبَه وَجَمِيع أَعمَاله الَّتي لاَ يَسْمَع أَحداً إِلَّا إِكبَارِهَا وَتَقدِيرِهَا. فهُو عَظِيم، وَهَذَا ٱلْقُرْءَان مَظهَر مِن مَظَاهر تِلكَ العَظمَة، وبالتّالي فهُو مِن وَحيّه لاَ مِن

وَحَى الله .

وَالجَوَاب: لَيْس مِن شَكَّ فِي أَنَّ الْإِنْسَان قَد يَكُون عَظِيماً وَلاَ يَكُون نَبيًا وَلَكن هَلَ يُمْكن أَن يَكُون عَالماً دُون أَنْ يَتَعلّم أَو دُون أَنْ تُوجَد عُلُوم بِالمَرّة ؟ وإذا أفترضنا أَنَّ مُحَمّداً قَرَأ قصّة آدَم وَحوّاء، وأخبَار المَاضِين فِي كِتَاب قَدِيم، أَو نَقَلها إلَيهِ نَاقل، فَأَين دَرَس التَّشرِيع وَالعُلُوم الطَّبِيعيَّة وَالرُّيَاضيَّة وَالْإِجتماعيَّة وَغَيرها مِمًّا أَشَار إلَيهِ ٱلْقُرْءَان؟! وإِذَا ٱفترضنا أَنَّ مُحَمَّداً أَدرَك بصَفاء فِطرَته أَنَّ وَغَيرها مِمًا أَشَار إليهِ ٱلقُرْءَان؟! وإِذَا ٱفترضنا أَنَّ مُحَمَّداً أَدرَك بصَفاء فِطرَته أَنَّ وَعَي القَصاص حَيَاة النَّاس فَهَل أَدرَك بفِطرَته هَذِهِ الشَّريعَة الْإِنسَانيَّة الكَامِلَة فِي القَصاص حَيَاة النَّاس فَهَل أَدرَك بفِطرَته هَذِهِ الشَّريعَة الْإِنسَانيَّة الكَامِلَة وَالجَنائيَّة، وَالتَّجَاريَّة، وَالرَّرَاعييَّة، وَالجَنائيَّة، وَالجَنائيَّة، وَالجَنائيَّة، وَالجَنائيَّة، وَالمَجتَمع، والدَّولَة ؟! هَل وَالعَسكريَّة، وَالسَّياسيَّة، وكُل مَا يَحتَاج إلَيهِ الفَرد، وَالمُجتَمع، والدَّولَة ؟! هَل وَالعَسكريَّة، والسَّياسيَّة، وكُل مَا يَحتَاج إلَيهِ الفَرد، والمُجتَمع، والدَّولَة ؟! هَل وَالعَسكريَّة، والسَّياسيَّة، وكُل مَا يَحتَاج إلَيهِ الفَرد، والمُجتَمع، والدَّولَة ؟! هَل وَمَعْرَاء هَذِهِ الشَّريعَة الَّتِي تَصلح بمبَادِنها وَأُسُولها لكُل زَمَان ومَكَان والَّتِي وضعَت مِنَات المُجلّدات لأَحكَامها، وأُصُولها، وقوواعدها، وتَاحدها، وتَأسُست لدرَاستهَا ومَعْرفَة أَسرَارهَا الكُلْيَات وَالجَامعَات؟! وهَل فِي التَّأْرين وَاحد كُلٌ هَذِهِ المَكَانَة فِي عَالَم التَّشرِيع؟.

إِنَّ الَّذِي نَعهدَه أَنَّ الشَّرائع الوَضعيَّة تَضعهَا الهينَات لاَ الأَفرَاد، وأَنَّه يُعرَض عَلَيهَا التَّقلِيم وَالتَّطعِيم بمُرُور الزَّمن، لأَخطَاء تَظهَر بَعد التَّطبِيق وَالْإِختبَار، وَمَا عَهدنَا رَجُلاً وَاحداً ٱستَقل بوضع نظام كَامل شَامل، مَهْمَا بَلَغَت موَاهبَه، وَٱتّسعَت معَارفَه ... إِذَن فَالشَّريعَة الْإِسْلاَمِيَّة لَيْسَت مِن الْإِنْسَان، بَل مِن خَالق الْإِنْسَان مَعارفَه ... إِذَن فَالشَّريعَة الْإِسْلاَمِيَّة لَيْسَت مِن الْإِنْسَان، بَل مِن خَالق الْإِنْسَان وَمُبدعَه، فَهي أَشبَه بالتَّعالِيم الَّتي نَجدهَا مَع زَجَاجَة الدَّوَاء وبَعض الآلات تَرشدنَا إِلَىٰ كَيفيَّة الْإِستعمَال، ووضع الشَّيء فِي مَكَانه خَوفاً مِن الفَسَاد والْإِفسَاد، إنَّها مِن مُختَرع الآلَة لاَ مِن غَيْرَه.

ثُمَّ هَذِهِ الحَقَائِق الكَونيَة وَالْأَسرَار العِلميَّة الَّتي تَضَمنهَا ٱلْقُرْءَان، كَيْف وَصَل إلَيهَا مُحَمَّد وَالمَفرُوض أَنَّهَا لاَ تُعرَف إلَّا بِمَعرفَة المُختبرَات وَالْأَدوَات الفَنيَّة الَّتي لَم يَكُن لِهَا مِن قَبل عَينٌ وَلاَ أَثَر؟! هَل تَلقَاهَا مِن أُستَاذ، وَمَن يَكُون هَذَا لا يُعني الْأُستَاذ؟! أو هِي هَاجسَة مِن هَوَاجس فِكرَه، وَظنٌ مِن ظنُونَه؟! والظَّن لاَ يُغني عَن الحقَائِق شَيْئًا. إِذَن هِي مِن وَحي الخَالِق الَّذي أُوجَدهَا وَأُوجَد كُلِّ شَيء.

كُنّا قَد ذَكَرِنَا فِي القِسم الْأَوّل «اللهُ والعَقْل» نَمَاذَج مِن تِلكَ الْأَسرَار الَّتي أَشَارَت إِلَيهَا الآيَات اَلْقُرْءَاتِيَّة، وَلَم يَكتَشفهَا العِلْم إِلَّا بَعد ثَلاَثَة عَشَر قَرناً وَنِصف القَرن، وَنَذكر هُنا طَرفاً آخر مِنْهَا، مَع الْإِعترَاف بأنَّنا لَم نَبلُغ مِن العِلْم بِهَا إِلَّا النَّقل عَن عُلمَاء الغَرب!.

لَقَد عَنىٰ المُسْلَمُون بِٱلْقُرْءَان عِنايَة كُبرىٰ شَمَلت العَدِيد مِن نوَاحِيه ، أَفَاد مِنْهَا اللهِ ين والعِلْم بشَتّىٰ فرُوعَه ، فَلَقَد وَضعُوا خدمَة لكتَاب الله مِثَات المُولِّفَات فِي النَّحو ، وَالطَّرف ، والبَلاَغَة ، وَالتَّجويد ، وَمُفردَات اللَّغَة ، وَالتَّفسِير ، وَالفِيقُه ، النَّحو ، وَالطَّرف ، والبَلاَغَة ، وَالتَّجويد ، وَمُفردَات اللَّغة ، وَالتَّفسِير ، وَالفِيقة ، وَالأُصُول ، وعِلْم الكَلام ، وَالأَخلاق وَغيرها . وَزَخرَت المَكتبَة العَربيَّة ، وَمَكتبَات أُخرىٰ أَجنبيَّة بهذِهِ الكُتُب ، وَمَا زَال المُسْلَمُون حَتَّىٰ يَومنَا هَذَا يُواصلُون هَذَا النَّشَاط .

وَلاَ نُغَالِي إِذَا قُلْنَا: أَنَّه لَم يُلاَق كِتَاب مِن الكُتُب السَّماويَّة وَالْأَرضِيَة مِن العنَايَة مَا لاَقَاه اَلْقُرْءَان عَلَىٰ أَيدي المُسْلمِين. وَلَو أَنَّهُم اَهـتَموا بـالنَاحيَة العِلميَّة فِي الْفُرْءَان، كَمَا اَهتَمُوا بغَيرهَا لكنَّا الْآنْ أَمَام طَائفَة مِن النَّظريَّات الرَّائعَة الَّتِي تُسْرع بالْحَيَاة نَحو الحضَارَة وَالمَدنيَّة، وَلكَانَت الحَقَائِق الَّتِي نُسمِّيها اليَوْم بـالنَّظريَات الحَديثة مِن مُخلفات المَاضى البَعِيد.

لَقَد آهتَم المُسْلَمُون كَثِيراً بالكَشف عَن كنُوز الدِّين، والشَّريعَة، وَالْأَخلاَق، وَالفَلْسفَات، وعَن خَصَائِص اللَّغَة مِمَّا صَرَفهُم أَو كَاد عَن الحقائِق الكَونيَّة، وَلعَلَّ لهُم العُذر، لأَنَّ العِلْم يَومذَاك كَان فِي دَور التَّكوِين أَو الْإِنتقال، عَلَىٰ أَنَّهُم أُخرجُوا للنَّاس مِن ثَمرَات العُلُوم مَا كَان لهُ أَطيَب الْأَثَر فِي حَياة الجَمَاعَة الْإِنسَانيَّة وَتَطورهَا.

وَعلَىٰ أَي حَالَ، فَلُو تَسَنَىٰ للمُسْلمِين أَنْ يَهتمُوا بالعُلُوم العِمليَّة، كَمَا آهتمُوا بالعُلُوم التَّظريَة لكُنّا فِي غِنىً عَن البَحْث وَالتَّنقِيب عَن أَقْوَال الغَربيِّين لنَسُوق الأَدْلة المَحسُوسَة عَلَىٰ عَظمَة الكُون وَحكمة خَالقه. وَنَـ تَعرض هُـنا لآيَـتَين إحدَاهُما فِي عِلْم الفَلك؛ وَالْأُخرىٰ فِي عِلْم الحَيوَان.

### فِي عِلْمِ الفَلَك:

لاَحظ الفَلكيُون خِلاَل السَّنوَات الأَخِيرَة أَنَّ المِريخ كَوكَب حَي، فِيهِ مَخلُوقَات تَحسّ وَتُدرك. وإِذَا وَجَدت ٱلْحَيَاة فِي المِريخ فَمِن المُمكِن أَنْ تُوجَد فِي كَوَاكب أُخرى. وَفِي ٱلْقُرْءَان آيَات تُشِير إِلَىٰ هَذِهِ الحَقِيقَة، مِنْهَا الآيَة: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ (١)، وَالْآيَة: ﴿أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّه يُسَبِّعُ لَهُ مَن فِيهِنَّ ﴾ (١)، وَالْآيَة: ﴿أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّه يُسَبِّعُ لَهُ مَن فِيهِنَ ﴾ (١) مَن فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

وَلَفظَة « مَنْ » يُعبّر بِهَا عَن العَاقِل المُدرِك .

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أَلنُّور: ٤١.

### فِي عِلْم الحَيوَان:

أَثْبَتُ العِلْم أَنَّ الفِيَلَه تَعْقد المَحَاكم للمُخَالفَات الَّتي تَقطَع مِن بَعْضهَا، وَتُصدر المَحكمة حُكمهَا عَلَىٰ الفِيل المُذْنب بالنَّفي عَن الجَمَاعَة، ليَعِيش وَحِيداً فِي عُز لَته (۱).

وفِي كِتَاب « اللهُ والعِلْم الحَدِيث » : « إِنَّ العَالِم « رويَال دينكسون » ، وهُو عَالِم في التَّأ رِيخ الطَّبِيعي ، قَالَ فِي كتَابه « شخَصيَّة الحَشرَات » :

«لَقَد دَرَستُ مَدِينَة ٱلنَّمْل عشرين عَامَا فِي بُقَاع مُختَلفَة مِن العَالَم فَوجَدتُ أَنَّ كُلُّ شَيء يَحْدث فِي هَذِهِ المَدِينَة بدقَّة بَالغَة ، وَتعَاون عَجِيب ، وَنظَام لاَ يُمْكن أَنْ نَرَاه فِي مُدن البَشَر ، لَقَد رَاقَبتُ ٱلنَّمْل وهُو يَرعىٰ أَبقَاره ، وهِي خَنَافس صَغِيرَة رَبَّاها فِي جَوف الْأَرْض زَمَاناً طَويلاً حَتَّىٰ فَقَدت فِي الظَّلام بَصَرها ».

وَلاَ أَحد يَدري فِي أَي عَصر بَدَأُ ٱلنَّمْل حِر فَة الرَّعي، وَتَسخِير الْأَبْقَار، وكُلِّ مَا نَعلَمه أَنَّ الْإِنْسَان إِنْ كَان قَد سَخّر نَحوا مِن عشرين حَيوَانا لمنَافعَه، فإِنَّ ٱلنَّعْل قَد سَخّر مِئَات الْأَجنَاس مِن حَيوَانَات أَدنى مِنْهُ جِنساً فَإِنَّ بَقَ النَّبات حَسرة مِن السَّر مِئَات الْأَجنَاس مِن حَيوَانَات أَدنى مِنْهُ جِنساً فَإِنَّ بَقَ النَّبات حَسرة مِن الحَشرَات يَعسر إستصالها، وأَنَّ أَجنَاساً كَثِيرة مِن ٱلنَّعْل تَرعىٰ تِلكَ الحَشرَات، فَفي البَاكر يَرسل ٱلنَّعْل الرُّسل لتَجمَع لهُ بَيض هَذَا البَق، فَإِذَا جِيء بهِ وَضَعهُ فِي المُستَعمرة مَوضع البَيض، ويَعني بهِ حَتَّىٰ يُفقس وَتَخرج صغَارَه، وَمَتیٰ كَبُرَت للمستَعمرة مَوضع البَيض، ويَعني بهِ حَتَّىٰ يُفقس وتَخرج صغَارَه، وَمَتیٰ كَبُرَت تَدر سَائِلاً حُلواً يَقُوم عَلَىٰ حَلْبه جَمَاعَة مِن ٱلنَّعْل، لاَ عَمَل لهَا إِلَّا حَلْب هَـذِهِ الحَشرَة ( ٤٨ ) قَطرَة مِن العَسَل كُلِّ يَوْم، أَو الحَشرَات بمَسها بقُرونها، وتَنتُج هَذِهِ الحَشرَة ( ٤٨ ) قَطرَة مِن العَسَل كُلِّ يَوْم، أَو بمقدَار يَزِيد مِئَة ضَعف عمَّا تُنْتَجَه ٱلْبَقَرَة.

<sup>(</sup>١) أنظر ، كِتَابِ النَّعايُش الدِّيني فِي الْإِشْلاَم لمَحمُود العَرْبِ: ٤٩. (مِنْهُ مَثْمُ ).

وَلاَحَظ العَالِم المَذكُور أَنَّ ٱلنَّمْل قَد زَرَع مَسَاحَة بَلَغت خَمسَة عَشَر متراً مُربعاً مِن الْأَرْض، وأَنَّ جَمَاعَة مِن ٱلنَّمْل تَقُوم بحَرثها عَلَىٰ أَحسَن مَا يقضي به عِلْم الزِّرَاعَة، وحِينَ يَنْبُت الزَّرع تَخرج مَعَهُ أَعشَاب مُضرَة، وَتَتجَمع عَلَيهِ الدِّيدان. فَتَخْتَص جَمَاعَة مِن ٱلنَّمْل لُإِزَالَة هَذِهِ الْأَعشَاب وَالطُّفيليَّات وَأُخرىٰ لحراسَة الزَّرع مِن الدِّيدان. وهَكَذَا رَأَىٰ هَذَا العَالِم قُرىٰ ٱلنَّمْل مُرْدَحمَة بالعَمل وَالعُمّال، وَالتَّعْاون عَلَىٰ الصَّالح» (۱).

وإِلَىٰ هَذَا الْإِحكَام وَالْإِبدَاعِ العَجِيبِ أَشَارِ ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيمِ فِي الْآيَة: ﴿وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمُ أَمْثَالُكُم﴾ (٢).

فَسُبِحَانِ مَنِ أَعطَىٰ كُلِّ نَفْسِ هُدَاهَا وَجَعل مِنِ الذَّرّة آيَاتِ لأُولِي الْأَلْبَابِ!.

لَقَد أَمضَىٰ العُلمَاء سَنوَات فِي الجَامِعَات وَالمُختبرَات يَدرسُون وَيَتعلمُون، ثُمَّ قَضُوا أَمَدا طَويلاً يَبحثُون وَيُلاَحظُون بِمَعُونَة أَدوَاتِهم الحَدِيثَة حَتَّىٰ آهتَدوا إلَىٰ قَضوا أَمَدا طَويلاً يَبحثُون وَيُلاَحظُون بِمَعُونَة أَدوَاتِهم الحَدِيثَة حَتَّىٰ آهتَدوا إلَىٰ شَيء مِمَّا أَشَارت إلَيهِ الآيَة الكَرِيمَة وَمَا خَفي عَنْهُم مِن أُسرَار الكَون الَّتي أَشَار إلَيهَا ٱلْقُرْءَان يَعدل أَضعَاف مَا ٱكتَشفُوا حَتَّىٰ اليَوْم (٣). وعَلَىٰ هَذَا نُكرَّر مَا قَدَّمنَاه مِن التَّساؤل: مِن أَين أَتَت هَذِهِ المَعلُومَات إلَىٰ مُحَمَّد؟!.

وَلنَفتَرض أَنَّ عُلُوم هَذَا العَصر بجَامِعَاتِها، وَكُتبِهَا وَمُختبرَاتِها، وآلاَتِها كَانَت مُوجُودَة فِي عَهْد مُحَمَّد فَهَل ٱستطَاع أَنْ يُحِيط بكُلِّ العُلُوم وَيَـتَّقنهَا جَـميعَأُ لاَ

<sup>(</sup>١) أنظر ، «اللهُ والعِلْم الحَدِيث » لعَبد الرَّزاق نُوفَل: ١٢٨. (مِنْهُ مَيُّنَ ).

<sup>(</sup>٢) ٱلْأَنْعَام: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) لا بُدّ مِن يَوْم تَتَكشّف فِيهِ هَذِهِ الْأَسْرَار بَعد أَنْ إِنطَلقَت المُلُوم وَالْأَقمَار الْإِصطنَاعيَّة مِن عقَالهَا، وفِي ذَلِكَ اليَوْم الَّذي لاَ رَيب فِيهِ يَقف كُلَّ إِنسَان وَجهَا لوَجه أَمَام عَظمَة المُحرك الْأُوّل، وَلاَ يَبقىٰ عَلَىٰ وَجْه الْأَرْض مُنكر وَلاَ مُشكك. ومَن يَعْش يَر. (مِنْهُ يُؤُ).

وَسَيقُول المُعَاندُون إِلَىٰ أَنَّ هَذَا إِثبَات للْقُرءَان بإلزَام العَقْل لاَ بطَرِيق التَّجربَة والمُشَاهدَة إِذْ جَعَلتُم إِستحَالَة صدُور ٱلْقُرْءَان عَن مُحَمَّد دَلِيلاً عَلَىٰ أَنَّه مِن عِند الله وَهَذِهِ طَريقَة عَقليَة لاَ تُوصل إِلَىٰ يَقِين مَا دُمنَا لَم نَرَ المُوحي بأَعيُننا وَنَسمَعه بآذاننا.

وَنُجِيب بأَنَّ إِلزَام العَقْل يُؤدي إِلَىٰ اليَقِين، تمَامَا كَالمُشَاهدَة والتَّجربَة، فَإِنَّ عُلمَاء الفَلك قَد رَأُوا كَوكبَاً «اورَانوس» يَتَحرك حَركَات لَمْ يَستَطيعُوا تَعلِيلهَا إِلَّا بِفَرض وجُود جُرم سمَاوي آخر لَم يَكُونُوا قَد رَأُوه بَعد، وَأَطلقُوا عَلَىٰ هَذَا الجُرم السَّماوي المَفرُوض آسم «نيبتون» (١). وإذا دَلَّ هَذَا عَلَىٰ شَيء فَإِنَّمَا يَدل عَلَىٰ أَنَّ اللَّمَاوي المَفرُوض آسم «نيبتون» (١). وإذا دَلَّ هَذَا عَلَىٰ شَيء فَإِنَّمَا يَدل عَلَىٰ أَنَّ اللَّمَاسِ حدّاً لاَ تَستَطِيع أَنْ تَتجَاوَزه بحَال، كَمَا فَصَلنَا ذَلِكَ فِي بَحثنَا «الله وَالعَقْل».

وإِذَا أَجَزتُم للعُلمَاء أَنْ يَستَدلُوا بعَقُولِهِم عَلَىٰ وجُود كَوكَب رُبَّمَا كَان أَكبَر مِن الأَرْض بآلاَف المَرّات، وأَنْ يَضعُوا لهُ أسماً فَلِمَاذَا لاَ تُجِيزُون أَنْ نَستَدل نَـحْنُ بعَقُولنَا ؟ !.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ٱلْإِسْرَاء: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كِتَاب «قُشُور وَلُبَاب » للدّكتُور نَجِيب زَكي مَحمُود : ٢٤٨. (مِنْهُ يَثُنُ ).

وَقَد أَفرَد عُلمَاء الْإِسْلاَم القُداميٰ وَالمُّحَدثُون لْإِعجَاز ٱلْقُرْءَان كُتبَا (١٧ لَيُحِيط بِهَا الحِسَاب، وَلاَ يَتَسع المقَام لنَقل أَقوَالهم. ومِن مضَامِينهَا:

أَنَّ العَرب كَانُوا فِي عَهْد مُحَمَّد أَكْثَر النَّاس فصَاحَة وَكَلاَماً، فدَعَاهُم الْقُرْءَان إِلَىٰ أَنْ يُومنُوا بِهِ أَو يُعَارضُوه ببضَاعَتهم الَّتِي يُفَاخرُون بِهَا، وَيَأْتُوا بسُورَة مِن مِثْلِهِ إِنْ كَان كَاذباً، فحَاوَلُوا، وتَكَلفُوا، ولكن عَلَىٰ غَير جَدوىٰ، فهجَاهُم الْقُرْءَان إِنْ كَان كَاذباً، فحَاوَلُوا، وتَكلفُوا، ولكن عَلَىٰ غَير جَدوىٰ، فهجَاهُم الْقُرْءَان وَقَرِّعهُم بالعَجز وَالنَّقصان، وَأزدَاد لهُم تَحدياً، فَلَم يَجدُوا حِيلة وَلاَ وَسِيلة. وأمَّا سِرِّ عَجزهِم عَن المُعَارضَة فهُو فَصَاحَة اللَّفظ، وَصِدق المَعنىٰ، وَسمُو الهَدف، وَإِيجَاز دُون إِخلال، وَمعَارف إِلْهيَّة، وَشَريعَة إِنسَانيَّة، وَسَلاَمة مِن التَّناقض، ومِن الخَرافَات وَالأَبَاطِيل، كَمَا لهُ مِن المُوسِيقىٰ وَطَرَاوَة الأُسلُوب مَا تَنجعَله وَمِن الخَرافَات وَالْآبَاطِيل، كَمَا لهُ مِن المُوسِيقىٰ وَطَرَاوَة الأُسلُوب مَا تَنجعَله جَدِيداً فِي كُلِّ زَمَن.

وفِي كِتَاب الله وجُوه أُخرى للإعجاز لا تقل فِي عَظَمتها عَن الإعجاز العِلمي، وَلاَ نَحتَاج فِي بَفهمها إِلَىٰ العُلُوم وَالأَدوَات الفَنيَّة، فَيكفي أَنْ نَتّجه إِلَيها بأَفكارنا لنشعر برَوعَتها، ونُوْمِن بأنَّها مِن لَدُن حَكِيم عَلِيم. مِن تِلكَ الوجُوه هَذِهِ الصُّور المُتنوعة ٱلْحَيَاة النَّاس وَفقَاتهِم الَّتي جَلاَها ٱلْقُرْءَان وَأَظهرها أَمثَالاً وَأَضدَاداً مِن المُتنوعة الفُوراء الكَادحِين إِلَىٰ الأَغنيَاء المُرَابِين. ومِن الزُّهّاد وَالعُبّاد إِلَىٰ المُلحدِين والمُستَهترِين، ومِن المُبَذرِين المُسرفِين إلَىٰ الأَشحّاء وَالمُقتَرِين ومِن العُملاء الخَائنِين إِلَىٰ المُخلصِين المُجَاهدِين... إلخ وَلَو أَردنا تعداد هَذِهِ الصُّور وَشَرحها لطَال بنَا المقام وَحَسبنا أَنْ نَتَذبر الآيَات التَاليَة:

 <sup>(</sup>١) أنظر ، آخر كِتَاب قَرَأتهُ عَن ٱلْقُرْءَان كِتَاب «نَظرَات فِي ٱلْقُرْءَان » للشَّيخ مُحَمَّد الغزّالي ، وفِيهِ آيّات
 بَيْنَات لقَوم يَسمعُون وَيَعقلُون . (مِنْهُ يَثْؤ) .

فَقَد جَاء فِي الْآيَة: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ﴾ (١).

آقرَأَ هَذِهِ الآيَة لتَرَىٰ فِيْهَا صُورَة أُولئكَ العُملاَء الَّذِين ٱتَّخذُوا مِن أَعْداء الله وَالوَطن أُوليَاء وَأَصدقَاء يَلقُون إلَيهِم بالمَودّة وَالْإِخلاَص، وَيُمهدُون لهُم سَبِيل البَغي والعُدْوَان عَلَىٰ أُمّتهِم وَوَطنهِم، وَهُم يَعلمُون أَنَّهُم لاَ يُدينُون دِين الحَقّ، وَلاَ يُحرمُون مَا حَرّم الله.

وَجَاء فِي الْآيَة: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنْبٍ مَّنِير ﴾ (٢).

وَأَي عَالِم لَمْ يَمر بِهَذِهِ التَّجرِبَة وَيخَاصِمَه المُكَابِرُون بِغَير دَلِيل مِن البَديهَة وَالتَّجرِبَة ، وَلاَ مِن مَنطق العَقْل ، وَلاَ مِن وَحي مُنزل ، وَقَد أَرشَدتنَا الآيَة نَفْسَهَا أَنَّه لاَ عِلاَج لهَذَا المَرض إِلَّا السُّكُوت وَالْإِعرَاض : ﴿وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) .

لأَنّه لاَ دَوَاء للمَرء وَالْإِستمسَاك بالجَهْل إِلاَّ التَّجاهل وَاللَّامُبَالاَة. وهَل يَـقهَر الجَاهل بالحُجّة والعِلْم ؟! وَصَدق مَن قَالَ: «مَا حَاجَجتُ جَاهلاً إِلاَّ حَجّني » (٤) أَنَّ الجَاهل يُدَافع عمَّا قَالَ لاَ لأَنّه صوَاب، بَل لأَنّه قَالَه وَكَفى .

أَمَّا العُلمَاء فَيدركُون أَنَّ آرَاءهُم لَيْسَت هِي الوَاقِع بعَينَه ، بَل صُورَة عَنْهُ تُخطيء وَتُصِيب ، لِذَا قَالَ بَعْض العُلمَاء : « لَقَد حَرِّمت عَلَىٰ نَفْسى أَنْ أَستَعمل قَولاً يَدل

<sup>(</sup>١) ٱلْمُنتَحنَة: ١.

<sup>(</sup>٢) ٱلحَبِجَ: ٨.

<sup>(</sup>٣) أَلْخَجَ: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَعْثَر عَلَىٰ هَذَا القُول.

عَلَىٰ رَأْيٍ قَاطِع مِثْل: قَطَعًاً. وَبِلاَ شَكَ. وعَلَىٰ التَّحقِيق. وَصُرت أَستَعمل بدَلاً مِن ذَاك: أُحسب. وَأَظن. وَيَبدُو لِي. وَقَد أَكُون مُخطئًاً. وَمَا إِلَىٰ ذَاك » (١).

وَهَذِهِ سَبِيل مَن يَشعر مِن نَفْسَه أَنَّه عُرْضَة للخَطأ وَالسَّهو. ومِن النَّاس مَن لاَ حُجّة لَهُ إِلاَّ السَّيف وَالنَّطع، كَالذي خَطَب بَيْنَ يَدي مُعَاوِيَة حِينَ طَلَب مِن النَّاس أَنْ يُبَايعُوا وَلَدهُ يَزِيد. قَالَ الخَطِيب: «إِنْ مَاتَ هَذَا فَهَذَا، وَمَن أَبى فَهَذَا» (٣). وَأَرَاد فِرْعَون مَصْر أَنْ يَقتل نَبي الله مُوسى، لاَ لشَيء إِلاَّ لأَنَّه قَالَ لهُ: «اللهُ رَبّي لاَ أَنْتَ».

وَنَقتَطف مِن أَقْوَال الغَربيِّين فِي ٱلْقُرْءَان الكَلمَات التَاليَة:

قَالَ المُستَشرق سيل: «أَنَّ أُسلُوبِ ٱلْقُرْءَانِ جَمِيل وَفيَّاض، ومِن العَجبِ أَنَّه يَأْسر بأُسلوبَه أَذهَان المسيحيِّين، فَيَجذبهُم إِلَىٰ تِلاَوَته، سوَاء فِي ذَلِكَ الَّذِين آمَنُوا بِهِ أَم لَم يُؤمنوا بِهِ وَعَارِضُوه».

<sup>(</sup>١) مِن الخَيْرِ أَنْ نَنقُل قَاعدَة فِي عِلْم الأُصُول وهِي: إِذَا تَمَارَض دَلِيلاَن فِي مَوضُوع وَاحد يَسْظر فَ إِنْ تَمَارَ فِي دَيْكُون النَّتِيجَة وَكَأْنَه لاَ دَلِيل يَصلُح لاَ ثِسَاويًا فِي القوّة مِن جَمِيع الجِهَات أَسقَط كُلّ وَاحد مِنْهُمَا الآخر ، وَتَكُون النَّتِيجَة وَكَأْنَه لاَ دَلِيل يَصلُح لاَ ثِنَات أَو نَهِي ، وإِذَا كَان أَحدهُما أَقوىٰ مِن الآخر أَسقَط القوي الضَّمِيف، وَبَقي وَحدَه حُسجة بلاَ مُمَارض. وَهَذَا المَبدأ يَعمَل بهِ كُلِّ مَن طَلب الحَقّ لوَجه الحَقّ ، وَأَنصَف مِن نَفْسَه كَمَا أَنتَصف لهَا . أَمَّا مَن يُجَادل ليرى النَّاس أَنَّ مَرجع القول إلَيهِ وَحدَه دُون سوَاه فَلاَ بُدَ أَنْ يَجر القصد إلَى الضَّعف وَالتَّعنُت والقَوْل بغَير عِلْم ، وإِنْ دَرَس المُلُوم وَأَلْفِ المُجلّدَات . (مِنْهُ يَثَمُ ) .

<sup>(</sup>٢) قَد اَتَّضَح ذَلِكَ عِندَمَا أَرسل إلَيْهِمْ فِي أَخذ الْبَيْعَة لِيَزِيد وَلِيًّا لِلمَهد قَام يَزِيد بن المُقَنع فَلَخص المُوقف الأُموي مِن الْخِلَافَة بِعبَارة وَجِيزَه ولكنّها بَلِيفَة قَال: « أَمِير الْمُؤْمِنِين هَذَا، وأَشَار إلى مُعَاوِيّةَ ... فإن الأُموي مِن الْخِلَافَة بِعبَارة وَجِيزَه ولكنّها بَلِيفَة قَال: « أَمِير الْمُؤْمِنِين هَذَا، وأَشَار إلى مَعَاوِيّةَ ... فإنك متيّد هَلك فهذَا، وَأَشَار إلى سَيْفه!.. فقَال لهُ مُعَاوِيّة : « إجلس فإنك سَيّد الخُطُبَاء » . أنظر ، العقد الفريد: ٥ / ١ / ٢ ، طَبعة سَنة ١٩٥٣ م ، دَار الكُتب العِلمِية بَيرُوت ، و : ٢ / ٢ / ٢ . الخُطْبَاء » . أنظر ، العقد الفريد : ٥ / ٢ / ١ و ٢ / ٥ ، الْإِمَامَة والسَّيَاسَّة تَحقَّيق الشَّيري : ١٩٣/ ، الْبَيَان والتَّبِيَّين : ١ / ٢٠٠ . الْبَيَان والتَّبِيِّين : ١ / ٢٠٠ .

وقَالَ هرشفلد: «لَيْسَ للْقُرءَان مَثِيل فِي قوّة إِقنَاعَه وَبَلاَغتَه وَتَركِيبَه، وإِلَيهِ يَرجع الفَضل فِي إِزدهَار العُلُوم بكَافّة نوَاحِيها فِي العَالَم الْإِسْلاَمي ».

وقَالَ استنجاس هُوز: « يُمكننَا أَنْ نَقُول بكُلَّ قَوّة أَنَّ ٱلْقُرْءَان أَعْظَم مَاكُتب فِي تَأْرِيخ البَشَر ... ومِن هُنا لاَ يَصح أَنْ نَقِيس ٱلْقُرْءَان بأي كِتَاب آخر ... لَقَد نَفَذ إِلَىٰ قُلُوب سَامعِيه بكُلِّ قوّة وَإِقنَاع، وَٱجتَث مِن ثنَايَاها كُلِّ مَا كَان مُتأصّلاً فِيْهَا مِن وَحشيّة وَٱنتزَاع كُلِّ هَمجيَّة مِمَّا أُوجَد ببلاَغَته وَبسَاطَته أُمّة مُتَمدنَة مِن أُمّة مُتوحشَة مُتَبربرَة ».

وقَالَ غوته الشَّاعر الْأَلمَاني الكَبِير: «أَنَّ ٱلْقُرْءَان سَيُحَافظ عَلَىٰ تَأْثِيره إِلَىٰ الْأَبد، لأَنَّ تَعَالِيمَه عِمليَّة ».

وقَالَ جاستون: « إِحتَوىٰ ٱلْقُرْءَان عَلَىٰ أُسّس تَستَند إِلَيهَا حضَارَة العَالَم ». وَجَاء فِي دَائرَة المَعَارف البِريطَانيَّة: « أَنَّ مُحَمَّداً إِجْتَهد فِي الله وفِي نجَاة أُمّته، وَبالْأَصَح إِجْتَهد فِي سَبِيل الْإِنْسَانيَّة جَمعَاء » (١).

<sup>(</sup>١) أُنظر ، كِتَابِ التَّمَايُش الدِّيني فِي الْإِسْلاَم لمَحمُود العَزب: ٤٩. (مِنْهُ مُثْؤً).

## مُحَمَّدﷺ فِي بَعْض خَصَائِصَه

جَاء فِي كُتب السِّير: أَنَّ الله خَصَّ مُحَمَّداً عَلَيْ الله عَكُن لنَبي قَبْلَه، وَلَن تَكُون لاَإِنْسَان بَعدَه. وَسَرَد بَعْض الرُّواة هَذِهِ الخَصَائِص فَبَلغَت مِثَة وَخَمسِين، وَسَوَاء أَصِحَّ هَذَا القَوْل أَم كَان مُبَالغاً فِيهِ فَإِنَّ مُحَمَّداً عَاش كَمَا عَاش سَائِر النَّبيِّين وَعَامّة النَّاس فِي عَهْده، لَمْ يَدخُل مَدرَسَة، أَو يَجلُس إِلَىٰ فَيلسُوف، وَأَدّىٰ الرِّسَالَة كَمَا أَدّاهَا الْأَنْبِيَاء مِن قَبل، وَآحتَمل فِي سَبِيلهَا أَلوَاناً مِن الجُهد وَالمَشَقة كَمَا أَحتَملُوا وَصَبر كَمَا صَبرُوا.

ولكن إِذَا رَجِعنَا إِلَىٰ آثَارِ النَّبِيِّينِ المَوجُودَة بَيْنَ أَيدِينَا وَجَدنَا الفَرق كَبِيرًا بَيْنَ مُحَمَّد وغَيْرَه مِن الْأَنْبِيَاء:

١- لمُحَمَّد شَرِيعَة ثَابِتَة الْأُصُول كَاملَة الْأَركان تَشْمل أَحكَامهَا شُؤون ٱلْحَيَاة بشَتّىٰ فرُوعهَا وَنوَاحِيها. وَقَد ٱعتَرف البَعِيد قَبل القريب بأنَّها تَسْتَجِيب لتَطور ٱلْحَيَاة، وَتَسمُو بالفَرد والجَمَاعَة إلَىٰ الأَفضَل وَالْأَكمَل.

٢ - نزل عَلَىٰ مُحَمَّد كِتَاب مِن الله سُبْحَانَه تَحدّىٰ كُلَّ جِيلٍ مَضىٰ مُنذ نُـزُوله،
 وَيَتحدّىٰ كُلِّ جِيلٍ يَأْتِي بأُسلُوبَه وَبَيَانه، وَبِمَا يَحوِيه مِن المَعَاني وَالحَقَائِق فَهُو
 كِتَاب الدَّهر الَّذي يُعرِّف النَّاس بحَقِيقَتهم وَمَصِيرهم، وبأُسرَار الكون وَعَظَمَته.
 ٣ - دِين مُحَمَّد للنَّاس كَافَة، ولَيْسَ لشَعبِ دُون شَعَب، كَدِين بَنى إِسْـرَائِـيل

الَّذِين يَعبدُون رَبَّا يَمنَحهُم القوّة وَالغَلبَة عَلَىٰ النَّاس أَجمَعِين، وَيُشَرَّع لَهُم مِن الأَحكَام مَا يَستَحلُون بِهَا الدَّمَاء وَالأَموَال، كَمَا أَنَّه لَم يُنزَهد النَّاس فِي هَذِهِ الأَحيَاة، وبَيَّنَ لهُم قُصوراً فِي الجَنّة، ويُوزع الثَّوَاب عَلَىٰ أَهْل القبُور فَقَط، لَم يُخعَل مِن الشَّيطَان وَقَيصَر شَرِيكَين لله، فَيُعطِيه الْآخرَة، لْأَنَّهَا طُهر، وَيُعطِيهمَا الدُّنْيَا لأَنَّهَا رِجْس.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْدُ جَمِيعًا ﴾ (١)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢).

وَلاَ شَيء للشَّيطَان وَقَيصَر، وَلاَ للشَّركَات وَالحُكَّام. وَمَا كَان شَه فَهُو للنَّاس، ولاَ شَيء للشَّيئا ﴿ أَنَّ اللَّهُ النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي اَلْأَرْضِ حَلَىٰلاً طَيِبًا ﴾ (٣)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَمُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُو اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو اللَّهُ عَلَىٰ لَكُمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو اللَّهُ عَلَىٰ لَكُمُ اللَّهُ ﴾ اللَّهُ ﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ﴾ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْ

٤ لاَ نَعْرِف أَحداً مِن الأَنْبِيَاء وَغَيرهم، دَعَا إِلَىٰ العِلْم وَرغّبت فِيهِ وَرَفع مِن
 شَأْنَه وَحثّ أَتبَاعَه عَلَيهِ كَمَا دَعَا إِلَيهِ مُحَمّد، فَمِن أَقْوَالَه:

«لَيْسَ مِنِّي إِلَّا عَالِم أَو مُتَعلَّم» (١)، لأَنَّ المُتَدَين بدُون عِلْم لاَ حَصَانَة لُه، فَقَد

<sup>(</sup>١) ألرَّعد: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ٱلْجَابَة: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ٱلْبَقَرَة: ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ٱلْمَنَائِدَة: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) آلْمُلْك: ١٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر، الفِرْدَوْس بِمَأْقُور الخِطَاب: ١٤٩/٣ ح ٥٢٧٩، لسّان المِيْرَان: ٣٣٠/٣ ح ١٣٧٢، ريّـاض الصَّالحِين للنَّووي: ٤٩، الجَامع الصَّغِير: ٢/٨٦٤ ح ٧٦٩٩، كَنْز العُمَّال: ١٥٦/١٠ ح ٢٨٨٠٤.

يَستَجِيب إِلَىٰ غُرُورِ الشَّيطَانِ، وَبَاطلَهِ المُمَوِّهِ و

وقَالَ: « مَن ظَنَّ أَنَّ للعِلْم غَايَة فَقَد بَخَسَه » (١). أَي أَنَّ العِلْم لاَ نهَايَة لَهُ، وَيَدل هَذَا القَوْل عَلَىٰ بُعد فِي النَّظر لاَ يُدرَك مَدَاه.

وَقَالَ: « لَيْسَ الحَسَد مِن خُلق المُؤْمِن إِلَّا فِي طَلَب العِلْم » (٢).

وَقَالَ: « مُجَالسَة العُلمَاء عِبَادَة » (٣).

وَقَالَ: «عَالَم يُنْتَفَع بِعِلْمه أَفضَل مِنْ سَبِعِين أَلف عَابد» (٤٠).

وَقَوْلَه: «الحَسَد فِي طَلَب العِلْم مِن خُلق المُؤمِن» (٥). دَعوة صَرِيحَة للتَّنَافس وَالمُبَارَاة عَلَىٰ صَعِيد الحَاجَات الثَقَافيَّة. وَيُشِير بقَولَه: « يُنْتَفع بعِلمه » ، إِلَىٰ العُلُوم العِمليَّة الَّتي تُثمر ثَمرًا مَحسُوساً مَلمُوساً ، أَمَّا «العُلُوم » الَّتي لاَ تَتجَاوز الكَلاَم فهى نَافلَة وَفضُول.

رُوي أَنَّ النَّبِيِّ دَخَل المَسجِد، فَإِذَا جَمَاعَة قَد أَحَاطُوا بِرَجُل فَقَال: مَا هَذَا؟ قِيل: عَلاَّمَة.

قَالَ: وَمَا العَلاَّمَة؟.

قِيلَ: أَعْلَم النَّاس بأنسَاب العَرَب.

قَالَ: « ذَا عِلْم لاَ يَنْفَع مَن عَلْمَه ، وَلاَ يَضُرّ مَن جَهَلِه » (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر . جَامِع بَيَان العِلْم وَفَضلَه : ١/٩٠١، مُنيَة المُويد : ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر، غُرر الحِكم: ٥٩٣/٢ ح ٣، عُيُون الحِكم وَالموّاعظ: ٤٠٩.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، كَنْز العُمَال : ١٤٨/١٠ ح ٢٨٧٥٦ ، مُسنَد الْإِمَام الرِّضَا : ١٦٤ ح ٨١ .

<sup>(</sup>٤) أَنظر، الكَافِي: ١/٣٦ح ٨. تُحف العُقول: ٢٩٣، مُنيَة المُرِيد: ٢٩، بِصَادر الدَّرجَات: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) أَمَظَر، كَنْز النَّمَال: ١٨٠/١٠ ح ٢٨٩٣٧، كَشف الخَفَاء: ٢٩٤/٣ ح ٢٦٨٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر ، التَّرَاتِيب الْإِدَارِيّة : ٢٠١/٢، الأُنْسَابِ للسَّمعَاني : ٩/١، الكَافِي : ٣٢/١ ح ١.

أُمَّا قَوْلَه: « أَطلبُوا العِلْم وَلَو بالصِّين » (١)....

وَقَالَ: « ٱلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ ٱلْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ » (٢). وَفِي روَايَة ثَانيَة: « خُذِ الحِكمَة، وَلاَ يَضرك مِن أَي وعَاء خَرَجت » (٣).

وَفِي ثَالثَة: «خُدِ الْحِكْمَةَ أَنَّىٰ كَانَتْ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ» (اللهُ فَيَ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ» (اللهُ فَي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ» (اللهُ فَي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ» (اللهُ فَي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ»

أُمَّا قَوْلَه هَذَا فَدَلِيل وَاضح عَلَىٰ أَنَّ العِلْم لا يُجَنَّس بدِين وَلا بلُغَة أُو وَطَن ، وأَنَّ عَلَىٰ طَالِهِ أَنْ يَسعَىٰ وَرَاءَه أَنِّي يَكُون ، بصرف النَّظر عَن دِين صَاحبَه وَبَلدَه وَأَخلاَقه . وَبَعد فَهَل يُدرك هَذِهِ الحَقَائق ، وَيَدعُو إِلَيهَا رَجُل أُمِّي عَاش فِي الجَاهليَّة الجَهلاء إِذَا لَمْ يَكُن نَبيًّا ؟ ! لَقَد طَار العِلْم إِلَىٰ ٱلْقَمَر وَتَجاوَزه إِلَىٰ مَا لاَ نَها يَد وَمَا زَال جَمهرة مِن النَّاس يَتَنكرُون لهَ ذِه الحَقَائِق ، وَيَنصبُون العَداوة وَالبَغضَاء لمَن يَجهر بِها .

لَقَد فُتح مُحَمَّد النَّوافذ للعَرب والمُسْلمِين عَلَىٰ عُلُوم العَالَم كلها، وَالأَفكَار كلها بغَير قَيد وَلاَ شَرط لأَنَّه يَعْلَم عِلْم اليَقِين أَنَّ العُلُوم هِي الْأَسَاس الْأَوّل للنَّجَاح، وَالْأَدَاة الفعَّالَة للتَّطور. وَقزد وجدَت دَعوَته إِلَىٰ العِلْم صَدَاهَا بَيْنَ أَتبَاعَه، وَبفَضلهَا أَنْتَهت إلَيهِم « زَعَامَة العَالَم كلّه » كَمَا قَالَ « دربير » المُدرس

<sup>(</sup>۱) أنظر، كَنز الْمُمَّال: ١٣٨/١٠ ح ٢٨٦٩٧، شَرْح أصول الكَافِي: ١٥٧/١، فَيض القدير: ١٦٨/١ ح ١٦٨/١ و المَّانِق السَّيقة: ٢٧/٢٧، الجَامِع الْصَّفِير للسَّيوطي: ١/٤٤، البَحر الرَّائق: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغة: ٱلْحِكْمة (٨٠).

 <sup>(</sup>٣) أُنظر ، خُطَب نَهْج البَلاَغَة : ١٨/٤، سُنن أبن مَاجَه : ١٣٩٥/٢ ح ٤١٦٩ ، سُنن التَّرمذي : ١٥٥/٤
 ح ٢٨٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغة: ٱلْحِكْمَة (٧٧).

بإحدى جَامعَات الَوْلاَيَات المُتحدَة.

وَلُو أَخلَص المُسْلُمُون لِتَعَالِيم نَبِيهم، وَاستَمرُوا عَلَىٰ الخُطّة الَّتِي رَسَمها لاَامَت لهُم الزَّعَامَة العِلميَّة إِلَىٰ الأَبَد، وَلُوزعُوا الفَنيِّين، والخُبرَاء عَلَىٰ أَهْل الشَّرق والغَرب، وَلمَا استَجدُوا المُسَاعدَات وَالمَعُونَات مِن هُنا وهُنَاك، لَو جَاهَد المُسْلمُون فِي الله، وَابتَعدُوا عَن أَعدَائه وأَعدَائهم وَلَم يَتّخذُوا مِنْهُم بطَانَة وَأُوليَاء، المُسْلمُون فِي الله، وَابتَعدُوا عَن أَعدَائه وَأَعدَائهم وَلَم يَتّخذُوا مِنْهُم بطَانَة وَأُوليَاء، لو تناهوا عَن المُنْكَر وَالشّقاق كَمَا أَمَرهُم الله وَرَسُوله لمَا كَان للإستعمار وَالصّهيونيَّة فِي بلاَدهِم عَينُ وَلاَ أَثَر. لَو عَملُوا بقول الرَّسُول الأَعْظَم: «لاَ تَجمعُوا وَالصَّهيونيَّة فِي بلاَدهِم عَينُ وَلاَ أَثَر. لَو عَملُوا بقول الرَّسُول الأَعْظُم: «لاَ تَجمعُوا مَا لاَ تَسكنُون» (١٠). لِمَا سَمع العَالَم بلَفظ الْإِشْترَاكيَّة وَأُحزَابِهَا وَأَقطَابِهَا.

أَنَّ النَّصُوص وَالقوَانِين تَظل جَامدَة وَأَمُورَاً شَكليَة حَتَّىٰ تُطَبق عَمليًا وَتَتحوّل إِلَىٰ وَقَائِع. ولَوْلاَ أَنْ تَجد الْإِشْترَاكيَّة أُمّة تُنَاصرهَا وَتُمَارسَهَا لَكَانَت مُجَرد كَلمَات نَقرأهَا كَمَا نَقرَأ جمهُوريَّة إِفلاَطُون، وَمَدينَة الفَارَابي. إِنَّ النَّصُوص أَشبَه بمُخَطَط لعمَارَة لاَ يَظهَر أَثرَه إِلَّا بَعد البِنَاء وَالْإِنتهَاء مِن العَمَل.

قَالَ الرَّسُولِ الْأَعْظَم: « مَن سَرَّه بَحبُوحَة ٱلْجَنَّة فَليَزَم الْجَمَاعَة » (٢) ... « ومَن

 <sup>(</sup>١) أنظر، كنز المُتال: ١/ ٢٧٥ ح ١٣٦٣، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٠٠/٤١، مُسنَد الشّهاب: ١/ ٥٩٥ ح ٥٩١،
 الجَامع الصَّغِر: ٢/ ٢٩٨ ح ٦٤٣٣، شَرْح نَهْج البّلاَغَة لِابن أبي الحديد: ٢٣٣/٦.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، كَنرَ الْمُمَّال: ٢٠٧١ - ٢٠٣١، الفَائِق فِي غَرِيب الحَدِيث: ٧٣/١، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٢٣/٨، مُسْنَد الشَهاب: ٢٠٠١ ح ٤٥٠، الْمُعْجَم الْأُوسَط: ١٩٣/٧، مُنْتَخَب مُسْنَد عَبد بن حَمِيد: ٣٧، المُصَنَّف لَمَبدالرَّزاق العَّناني: ٢١/١١، مَنْجَمَع الرَّوائد: ٢٥٥/٥، سُنن التَّرمِذي: ٣/ ٣١٥، مُسْنَد أَحمَد: ٢٦/١، كتَاب المُسنَد للشَّافعي: ٢٤٤.

خَرَج قَيد شِبْر عَن الْجَمَاعَة فَقد خَلع رَبَقة ٱلإِسْلاَم عَن عُنقه » (١٠) ... « ومَن فَارق الْجَمَاعَة مَات مِيتَة جاَهْلِية » (١٠) . يُشِير بهذَا إِلَىٰ أَنَّ أَيَّة فِكرَة لاَ تَعْتَمد عَلَىٰ جَمَاعَة مِن النَّاس تُؤمِن بِهَا وَتُدَافع عَنْهَا مُحكُوم عَلَيهَا بالفَشَل . وَهَذِهِ النَّظريَة مِن أَحدَث النَّظريَّات الَّتي ٱكتشفت فِي عَصرنَا هَذَا . وَكَم فِي تَعَالِيم مُحَمَّد مِن أَفكار لَو كُشف عَنْهَا الغطَاء ، وَقُورنَت بالأَفكار يَومذَاك ، لتَبيَّن أَنَّهَا سَبَقت عَصرهَا بآلاف السّنِين .

يَقُول عُلمَاء التَّربيَة: إِنَّ الْإِنْسَان نَتيجَة لعوَامل كَثِيرة، مِنْهَا الزَّمَان واَلمكَان، وَتَقالِيد مَن يُعَاشر، بَل مِنْهَا غذَاؤه وَكسَاؤه، وَالهوَاء الَّذي يُستَنشَق، وَالصَّوت الَّذي يُسمَع، وَالضَّوء الَّذي يُرىٰ، وَمَا إِلَىٰ ذَاك، ولِذَا إِذَا أَرَادُوا مَعْر فَة شَخص عَلَىٰ حَقِيقَته دَرسُوا مِهنَته، وَبِيئَته، وَالظُّروف المُحيطَة بهِ.

ومُحَمَّد كَان غَريبَاً عَن قَومهِ فِي أَخلاَقه وَأَفكَاره. كَانُوا يَسعبدُون الْأُوثَان، وكَان أَبغَض النَّاس لهَا (٣)، وكَانُوا يَظلمُون وَيُكذبُون، وَلاَ يَتورعُون عَن المُنْكَرات

<sup>(</sup>۱) أنظر، المتجمُوع: ۱۹۰/۱۹، المتبسُوط للسَّرخسي: ۲٦٣/٧، رَوضَة الطَّالبِين: ۲۷/۷، مُسغني المُحتَاج: ١٢٤/٤، حَوَاشِي الشَّروَاني: ١٥٨، كَشف القنَاع: ٢٠٦/٦، إِعَانَة الطَّالبِين: ١٧٨/٤، نَيل الْأُوطَار: ٣٥٧/٧، المَحَاسِن: ١٩٤/١، الكَافِي: ٤٠٥ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مُنْتَهِى المَطلب للعلاَمَة الحِلي: ٩٨٣/٢، سُبل السَّلاَم: ٢٦١/٣ ح ٥، نَيل الْأُوطَار: ٣٥٦/٧ ح ٥، مَن البَيْهَقِيّ: ١٥٧/٨، تَيسِير الوصُول: ٢ /٣٩، صَحِيح مُسْلِم: ٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) قَبَلَ أَنْ يَبِلغ مُحَمَّد ﷺ سنّ الرِّجَالِ، قَالَ لهُ البَعْضِ، يَا غُلاَم أَسأُلك بِحَقّ اللَّات وَالعُزى إِلَّا أَخبَر تَني عَمًا أَسأُلك ؟.

فَقَالَ لهُ مُحَمَّد : لاَ تَسأَلني باللَّات وَالعُزىٰ : فوالله مَا بَغَضتُ شَيْئَاً بُغضَهُما .

وكَان بَيْنَه وبَيْنَ رَجُل إِخْتلاف فِي شَيء، فَقَال لهُ الرَّجُل: إِحْلف باللَّات وَالْعُزىٰ ؟.

فَقَالَ لهُ: مَا حَلَفتُ بهمَّا قَطَّ. وَأَنِّي أَعرض عَنْهُما. (مِنْهُ يَثِغُ).

أنظر ، السَّيرَة النَّبويَّة لِإن هِشَام : ١/١١٧ ، السِّيرَة النَّبويَّة لِإن كَثِير : ١/ ٢٤٥ ، دَلاَئِسل النُّبوَّة

وَالفوَاحش، وكَان أَشدَ النَّاس نُفرَة مِن الظَّلم، وَالكَذِب، والمُنْكر، وَالفَحشَاء، ومِن كُلِّ مَا يُشِين حِينَ أَسمَوه الصَّادِق الأَمين. وكَانُوا يَعيشُون فِي عُزلَة عَن الأُمَم وَأَفكَارها وَعُلومها، حَتَّىٰ تَغَلبَت عَليهِم البدَاوَة بأَجمَع مَعَانِيها، وَكَان هُو مَعْدن العُلُوم وَمَصدرها. وإِذَا كَان فِكر الْإِنْسَان لاَ يَتجَاوز حُدُود المَعَارف فِي عَصرهِ مَهْمَا سَمَت موَاهبَه وَعَبقريته، فَمِن أَين هَذِهِ العُلُوم فِي ٱلْقُرْءَان والحَدِيث؟!.

رُبَّمَا يُوجَد فَرد أُو أَفْرَاد يَمتَازُون عَن بِيْئَتهِم بالوَعي وَالْإِدْرَاك، فَيَنفرُون مَثلاً مِن الرُّق وَالعبُوديَّة، وَيُحبُون لغَيرهِم مَا يُحبُون لأَنفسهِم، ورُبَّمَا يُوجَد مِن العُبَّاد وَالنَّهَاد مَن يُخَالِف قُومَه فِي التَّقالِيد وَالعَادَات، فَيعتَزل عَنْهُم فِي صومعَة لآ وَالنُّهَاد مَن يُخَالِف قُومَه فِي التَّقالِيد وَالعَادَات، فَيعتَزل عَنْهُم فِي صومعَة لآ يَبرحها مَدى ٱلْحَيَاة، يُصَلّي فِيْهَا وَيَصُوم، وَلاَ يَعرف عَن شُؤون النَّاس كَثِيراً وَلاَ قَلِيلاً، أَمَّا أَنْ يَعِيش رَجُل فِي بِيئَة أَبعَد مَا تَكُون عَن الحضَارَة وَالمَدنيَة، ثُمَّ يُدرك أُسس العُلُوم، وَأُصُول التَّشرِيع، وَأُسرَار الحِكمَة، وَلاَ يَشتَبه عَلَيهِ الحَقّ مَهُمَا خَفي، وَيَجمَع بَيْنَ القُلُوب المُتنَافرَة، ويُوجِد أُمّة مِن العَدَم تُقُوم الأُمَم، وتَحدث في العَالَم العَجب العُجَاب، أَمَّا هَذَا فَلاَ يَبلغ هَذِهِ المَنزلَة إِلَّا إِذَا نَطَق بكَلمَات الله وَعِلمَه وَحِكمَته.

للإصبهاني: ٢٣٠، عُيُون الأَثَر لِابْن سَيِّد النَّاس: ٢٢/١، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٣٤٦/٢، سُبل الهُدى وَالرَّشَاد: ١/٩، الطَّبقَات الكُبرى: ١/١٥٤.

## مُحَمَّد ﷺ خَاتَم النَّبيِّين

جَاء فِي الْآيَة: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾ (١).

وَنَتسَاءل: لمَاذَا خُتِمَت النَّبَوّة بِمُحَمَّد؟! وَمَا هُو السَّبَب لهَذَا الْإِحـتكَار وَالْإِستئَثَار؟! وإذَا حَكزم العَقْل بضرُورَة البِعثَة للنَّاس كَافَة، وَحَاجَتهُم المَاسّة إليها، كَمَا سَبَق، فَإِنَّ حُكمَه هَذَا لاَ يَختَص بزَمَان دُون زَمَان وَجِيل دُون جِيل.

وَالجَوَابِ: أَنَّ مُهمّة النَّبِيّ هدَايَة النَّاسِ إِلَىٰ الَّتِي هِي أَقوَم، وَإِرشَادهُم بأَنَّ لَهُم خَالقاً عَظِيماً، مِن حقّه أَنْ يُعِبد ويُطاع، وأَنَّهُم مَبعُوثُون وَمَسؤولُون، وأَنْ يُبلغهُم مَا يَحتَاجُون إلَيهِ مِن القوَانِين فِي معَاشهِم وَمُعَامَلتهم وَسَائِر أَفعَالهُم، وأَنْ يُلقي الحُجّة عَلَيهِم بالتَّبلِيغ: ﴿رُسُلاً مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ 'بَعْدَ ٱلرُّسُلِ) (١٠).

وَهَذَا ٱلْقُرْءَانِ فِيهِ بَلاَغ مِن الله وَنَصَائِح للنَّاس، وَتبيَان كُلَّ شَيء: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنبَ تِبْيَننًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ٱلْأَحْزَابِ: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أَلنَّسَاء: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ٱلنَّحْل: ٨٩.

وَمَا دَامِ ٱلْقُرْءَانِ قَائِمَا ، وَخَالداً ، وَلَم تَنلهُ يَد التَّحرِيف ، وَالتَّقلِيم ، وَالتَّطعِيم فَبَأَي شَيء يَأْتي النَّبِيّ الجَدِيد ؟ ! فَإِنْ جَاء بِمَا يُوَافِق لَم يَكُن إِلَيهِ حَاجَة ، أَو بِمَا يُخَالِف وَجَب رَدّه وَتَكذيبَه ، لأَنَّ ٱلْقُرْءَان تَام كَامل ، وكُلِّ مَا فِيهِ مِن العقائِد يُخَالِف وَجَب رَدّه وَتَكذيبَه ، لأَنَّ ٱلْقُرْءَان تَام كَامل ، وكُلِّ مَا فِيهِ مِن العقائِد وَالمَعَارِف والْأَخلاق وَالْأَحكام حَق وصدق ، فدين مُحَمَّد وشَرِيعَته ، وتعاليمه قد بَلغت الغَاية وَالكَمَال ، وَالزِّيَادة عَلَىٰ التَّمام نُقصَان ، كَالْإصبع السَّادسَة فِي الكَفّ وكُلُ ضَوء مَع نُور الشَّمْس عَدَم .

ثُمَّ نَسأَل مَن يَستَكثر عَلَىٰ مُحَمَّد أَنْ تُختَم بهِ النَّبوّة، وعَلَىٰ الْإِسْلاَم أَنْ تَنْتَهي بهِ النَّبوّة، وعَلَىٰ الْإِسْلاَم أَنْ تَنْتَهي بهِ الْأَديَان: هَل مِن أُمّة ٱتّخذَت الْإِسْلاَم دِينَاً، وطبّقت تَعَالِيمَه كَمَا يَجْب فَعَاقَهَا عَن التَّقدم وَالنّهوض فِي سَبِيل ٱلْحَيَاة؟!.

وَعَلَىٰ الرَّغَم مِن أَنَّ أَطَفَال المَدَارِس يَعلمُون أَنَّ الدُّنْيَا بِكَاملَهَا والْأَجْيَال القَدِيمَة وَالحَدِيثَة قَد استفَادَت مِن الْإِسْلاَم حَتَّىٰ الَّذِين لَم يَعتَنقُوه وَيُؤمنُوا بِهِ، لأَنَّه نُور، وَالنَّور يُضيء طَرِيق السَّالكِين مَهْمَا كَان لَونهُم، والشَّمْس تَشرُق عَلَىٰ المُؤْمِنِين وَالجَاحدِين سوَاء بسوَاء، عَلَىٰ الرَّغم مِن ذَلِكَ فَإِنّنا نَدع الجَوَاب لغَيرنَا، المُؤْمِنِين وَالجَاحدِين سوَاء بسوَاء، عَلَىٰ الرَّغم مِن ذَلِكَ فَإِنّنا نَدع الجَوَاب لغَيرنَا، لغَير المُسْلمِين مِن كبّار الْأُدبَاء، والفَلاَسفَة، والعُلمَاء، قَالَ غوتَه الْأَلمَانِي اللّه لغير المُسْلمِين مِن كبّار الْأُدبيَة: « أَنَّ مُحَمَّداً رَجُل خَارِق للعَادَة، وأَنَّه نَبِي لَيْسَ اعترفَت أُوروبَا بزعَامَته الْأَدبيَة: « أَنَّ مُحَمَّداً رَجُل خَارِق للعَادَة، وأَنَّه نَبِي لَيْسَ اعترفَت أُوروبَا بزعَامَته الْأَدبيَة : « أَنَّ مُحَمَّداً رَجُل خَارِق للعَادَة، وأَنَّه نَبِي لَيْسَ اعْرَاق العَربَ وقَالَ ه. ج. ويلز الْإنچلِيزي الشَّهِير فِي كتَابِهِ «مُوجز تَأْرِيخ العَالَم» بشَاعر (١١). وقَالَ ه. ج. ويلز الْإنچلِيزي الشَّهِير فِي كتَابِه «مُوجز تَأْرِيخ العَالَم» عِند كَلاَمه عَن العَرب «كَان العِلْم يَشْب عَلَىٰ قَدَمَيه وَثِبَا فِي كُلِّ مَوضع حَل فِيهِ الفَاتِح العَربي ».

وقَالَ نهرُو رَئِيس وزرَاء الهِند فِي كتَابه «لَمحَات مِن تَأْرِيخ العَالَم»: «كَان

<sup>(</sup>١) أُنظر ، كِتَابِ النَّعايُش الدِّيني فِي الْإِسْلاَم لمَحمُود العَزب: ١١٣. (مِنْهُ مَثْمٌ ).

مُحَمَّد وَاثَقاً بِنَفْسَه وَرسَالتَه. وَقَد هَيا بهذِهِ الثَقة، وَهذَا الْإِيمَان لْأُمَّتَه أَسبَاب القوّة وَالعزّة وَالمُتعَة، وحوّلها مِن سُكّان صَحرًاء إلَى سَادَة يَ فَتَتحُون نِصف العَالَم المَعْرُوف فِي زَمَانهِم، كَانَت ثقة العَرب عَظِيمَين. وَقَد أَضَاف الْإِسْلام إلَيهمَا المَعْرُوف فِي زَمَانهِم، كَانَت ثقة العَرب عَظِيمَين. وَقَد أَضَاف الْإِسْلام إلَيهمَا رسَالَة الْأُخوّة، وَالمُسَاوَاة، والعَدُل... وَثَب الشَّعب العَربي بنَشَاط فَائِق أَدهَش العَالَم وَقَلبَه رَأْسًا عَلَى عَقب، وأَنَّ قصّة آنتشَار العَرب فِي آسيا وَأُوروبَا، وأَفريقيًا، وَالحضَارَة الرَّاقيَة، وَالمَدنيَة الزَّاهرَة التَّي قَدّمُوهَا للعَالَم هِي أُعجُوبَة مِنَا يَجعَلهُم مِن أُعجُوبَات التَّارِيخ... لَقَد آمتَازُوا بالرُّوح العِلميَّة الْإِستطلاَعيَّة مِمَّا يَجعَلهُم مِن أُعجُوبَات التَّارِيخ... لَقَد آمتَازُوا بالرُّوح العِلميَّة الْإِستطلاَعيَّة مِمَّا يَجعَلهُم مِن أُعجُوبَات التَّارِيخ... لَقَد آمتَازُوا بالرُّوح العِلميَّة الْإِستطلاَعيَّة مِمَّا يَجعَلهُم مِن أُعجُوبَات التَّارِيخ... لَقَد آمتَازُوا بالرُّوح العِلميَّة الْإِستطلاَعيَّة مِمَّا يَجعَلهُم مَن أُعجُوبَات التَّارِيخ... لَقَد آمتَازُوا بالرُّوح العِلميَّة الْإِستطلاَعيَّة مِمَّا يَتجعَلهُم مِن أُعجُوبَات التَّارِية آبَاء العِلْم الحَدِيث».

وَكُلَّ كَلاَم بَعد هَذَا نَافلَة وَفضُول سِوى هَذِهِ الجُملَة ، وهِي أَنَّ آهتمام العَرب بالعِلم مُنبَثق مِن أَصل العَقِيدَة الْإِسْلاَمِيَّة الَّتِي رَفَعت العِلْم إِلَىٰ أَسمىٰ المَرَاتب. وقَالَ كَاتب مِن كُتّاب هَذَا العَصْر : « أَنَّ الْأَنْبيَاء كَانُوا مُجَدّدِين حقّاً ، لأَنَّهُم ثَارُوا عَلَىٰ القَدِيم ، غَير أَنَّ ٱتبّاعهُم المُتَمرسِين عَلَىٰ فَهم الدِّين وَنَشر تَعَالِيمَه رَجعيُون ، عَلَىٰ القَدِيم ، غَير أَنَّ ٱتبّاعهُم المُتَمرسِين عَلَىٰ فَهم الدِّين وَنَشر تَعَالِيمَه رَجعيُون ، لأَنَّ أَهْم حَافظُوا عَلَىٰ ذَلِكَ القدِيم مَع مُرُور الزَّمن ، بهذَا ٱستحال الدِّين مِن أَنبيانَه التَّقدميِّين إلَىٰ رجالَه الرَّجعيِّين ، لأَنَّ الفِكْرة الَّتي تَكُون جَدِيدَة بالقياس إلَىٰ عَهدهَا تُصبح قَدِيمَة بالنَّسبَة إلَىٰ مَا بَعدها .

وَالجَوَابِ: أَنَّ رِجَالِ الدِّينِ تَقدَّميُونِ أَيْضاً إِذَا سَارُوا بسِيرَة أَنبيَائهم وَقَامُوا عَلَىٰ سُنّتهم، وَلَم يَتّخذُوا مِن دِينهِم أَدَاة للكَسب، وَيَستَغلوا عواطف النَّاس عَلَىٰ سُنّتهم، وَلَم يَتّخذُوا مِن دِينهِم أَدَاة للكَسب، وَيَستَغلوا عواطف النَّاس الدِّينيَّة لصالح الحُكّام، والشِّركات، وَالْإِقطاعيِّين. لقَد جَاء الْأَنْبيَاء بالحَقِّ وَأَقرُوا مِن حَيث المَبدَأ كُلِّ جَدِيد مُفِيد كَان ويَكُون والحَقِّ لاَ يُقَاس بمقايِّيس العصور والأَجيال، فهُو كالنُّور، وَالمَاء، وَالهوَاء جَدِيد أَبداً وَدَائماً، فَمَن آمَن بهِ وَعَمل لهُ

فهُو مُجَدّد وَتَقَدَّمي دِينيًا كَان أَو زَمنيًا، ومَن عَانَدَه فهُو رَجعي خُرَافِي كَائنَا مَن كَان. أَنَّ الرَّجعيَّة لَيْسَت وَقفاً عَلَىٰ رِجَال الدِّين، وَلاَ التَّقدّميَّة مُنحَصرة بغيرهِم، وَإِذَا كَان لبَعض رِجَال الدِّين مِن ذُنْبٍ فَهو الجَهل برُوحهِ وَحَقِيقَته، أَو التَّضليل وَالتَّلبيس عَلَىٰ الأَبريَاء لمَآرب يَأْبَاها الدِّين والْإنْسَانيَّة.

وَمرّة ثَانيَة إِلَىٰ النّبيّ الجَدِيد.

لَقَد أَقر الْإِسْلاَم مَبداً التَّوحِيد، والعَدْل فِي العَقِيدَة. وَنزَّه الخَالِق عَن كُلِّ مَا يُشِين، وَأَثبَت لهُ جَمِيع المعَاني الَّتي تُعبَّر عَنْهَا الْأَسمَاء الحُسنىٰ مِن القُدرَة، وَالحِكمَة، والعِلْم، والغِنى، وَالحُبّ، وَالرَّحمَة، وَالجُود، وَالمَغفرَة، وَالعزّة، وَالحَرَامَة، وَمَا إِلَىٰ ذَاك مِن صفَات التَّقدِيس، وَالتَّعظِيم الَّتي يُجِيز العَقْل أَنْ نَصف وَالكَرَامَة، وَمَا إِلَىٰ ذَاك مِن صفَات التَّقدِيس، وَالتَّعظِيم الَّتي يُجِيز العَقْل أَنْ نَصف بِهَا الذَّات الْإِلْهِيَّة، كَمَا نزّه الأَنْبيَاء عَن الجَهل، وَالخَطأ، وَالشَّهوَات، وَأَثبَت لهُم جَمِيع صفَات الجَلال، وَالكَمَال الَّتي يُمْكن لبَشر مُنقذٍ أَنْ يَتَحلىٰ بِهَا.

وَرَكّر الْإِسْلاَم شَرِيعَته، وَحَلاَله، وَحَرَامه عَلَىٰ قَانُون الطَّبِيعَة، وَمَبدَأ العَدَالَة فَكُلّ مَا فِيهِ الخَيْر، وَالصَّلاح للنَّاس بجِهَة مِن الجِهَات فهُو حَلاَل، وَمَحبُوب، وَكُلّ مَا فِيهِ الشَّر، والفَسَاد بجهَة مِن الجِهَات فهُو حَرَام، وَمَكرُوه، وأَقرّ الْإِسْلاَم مَبدَأ الْأُخوّة، وَالمُسَاوَاة فِي المُجتَمع، وَحَثّ عَلَىٰ التَّعايش السِّلمي (۱۱)، وَحَلّ المُنَازعَات، وَالخُصُومَات بالحِكمَة، وَالمَوعظَة الحَسَنة: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْ اللّه لَيْ كَلِمَةٍ سَوَآءِ مِبَيْنَكُمْ ﴾ (۱۲).

أَي تَعَالُوا إِلَىٰ العَدْل، وَالمَودّة لاَ إِلَىٰ المُؤامرَات، وَالدَّسَائِس، وَالضَّغَائن، وإِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر ، كِتَابِ التَّعايُش الدِّيني فِي الْإِسْلاَم لمَحمُود العَزب. (مِنْهُ تَثْغُ).

<sup>(</sup>٢) آلِ عِمْرَانَ: ٦٤.

الثّقة ، وَالتَّبادل الثَّقافِي ، وَالْإِقتصَادي لاَ إِلَىٰ السَّلب، وَالنَّهب، وإلَىٰ الأَمن وَالْأَمَان لاَ إِلَىٰ الْأَحلاَف العَسكريَّة ، وَالْإِستعدَادَات الحَربيَّة .

وَأَقِرَ الْإِسْلاَم مَبداً الفَضِيلَة فِي الأَخلاق، فَنهىٰ عَن الكَذِب، وَالرِّيَاء، وَالقَسوَة، وَالجَفَاء، وَالزِّنى، وَالخيَانَة، وَجَمِيعِ المَظَالِم، وَالفوَاحش مَا ظَهر مِنْهَا وَمَا بَطن. وَسلاَم عَلَىٰ مَن قَالَ: «إِنّمَا بُعَثْتُ لاَ تُمِم مَكَارِم الْأَخْلاَق» (١٠).

وَإِذَا كَان دِين مُحَمَّد هُو دِين الفِطرَه، والْإِنْسَانيَّة، فمَاذَا يَبقَىٰ للنَّبيّ أَو المُتَنبي الجَدِيد ؟! أَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُغَيّر ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ للجَدِيد ؟! أَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يُغَيّر ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَيعْلَمُونَ ﴾ (١) ، فَيَأْمر بالحرُوب، وَالْإِستغلال، وَالسَّرَقَة، وَالخيانَة، وَالكَذِب، وَالزِّنى، وَالقمار، وَالخَلاَعَة، وَيَنهىٰ عَن السَّلاَم، والخُرِّيَة، والْأَمَانَة، وَالصدق، وَالعِفَة!!.

### تَنبيه:

قُلنَا فِي بَحثنَا «الله والعَقْل » سَنتَعرض لكتاب «الدِّين وَالضَّمِير » مُفصلاً فِي بَحثنَا «النَّبوّة والعَقْل ». وَحَيث لَمْ تَتَسع هَذِهِ الصَّفحَات لمُلاَحظَاتنَا عَلَىٰ الكِتَاب المَذكُور لأَنَّهَا بَلَغَت مَا يَقرب مِن عشرين صَفحَة فَقَد أَرجَأَنَاهَا إِلَىٰ فُرصَة ثَانيَة ، وَلَعَلّها تَسنَح فِي البَحْث الثَّالِث، أو الرَّابع. ومِن الله سُبْحَانَه نَستَعمد الهدايَة وَالتَّوفِيق.

<sup>(</sup>۱) أنظر. بدَايَة المُجْتَهِد: ۲/ ۳۲۱، السُّنن الْكُبْرَى: ۱۹۲/۱۰. تُحْفَة الْأَحْوَذي: 8/ 200، نُـظم دُرّر السَّمطَين: ۲۶، كُنْر الْعُمَّال: ۲۰/۱۱ ع ۳۱۹۶۹، فَيض القَدِير شَرْح الجَـامِع الْـصَّغِير: ۲۰۹/۵، كَشف الْخَفَاء: ۲۱۱/۱ ح ۳۳۸. مَكَارِم الْأَخْلاَق للطَّبرسي: ٨، مَكَارِم الْأَخْلاَق لِابْن أَبِي الدُّنْيَا: ٦، مُسْنَد الشّهاب: ۲/۲۲ ح ۱۹۲۷. تَكملَة حَاشيَة ردّ المحتّار: ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) ألرُّوم: ٣٠.



### تمهيد

قَبلَ أَنْ أَبدَأَ فِي وَضع هَذَا الفَصْل قَالَ لِي أَحد الأُخْوَان: أَنَّ مَوضُوع الآخرة أَصْعَب المَوضُوعَات النَّاشئة وَهَذَا المَوضُوعَ مُعَقَّد شَدِيد الغمُوض. المَوضُوع مُعَقَّد شَدِيد الغمُوض.

وفِي الحَقّ أُنّي ٱقتَنَعتُ بقوله ، وَأَخذَني الوَهم فِي بدَايزة الْأَمْر ، لأَنّي مِن الَّذِين يُؤمنُون بأَنَّ السّهُولة ، وَالتَّوضِيح حَقّ للقَاريء عَلَىٰ الكَاتب، وَلكنَّني مَا شَرَعتُ يؤمنُون بأَنَّ السّهُولة ، وَالتَّوضِيح حَقّ للقَاريء عَلَىٰ الكَاتب، وَلكنَّني مَا شَرَعتُ بالكتَابَة حَتَّىٰ وَجدتُ الْأَمْر أَيسَر ، وَأَسهَل مِمَّا تَوهَمت ، وَلَم أَر أَي فَرق بَينُ مَوضُوع الْآخرة ، ومَوضُوع المبحَثين السَّابقِين «اللهُ والعَقْل » أَي فَرق و «النَّبوّة والعَقْل ».

وَأَخَال أَنَّ البَعض إِذَا قَرَأ الاِسم عَن قُرب أَو بُعد سَيقُول: وَأَي شَأَن للعَقل فِي هَذَا المَوضُوع!.

وَلاَ جَوَاب لدَيَّ إِلاَّ الدَّعوة إِلَىٰ قرَاءَة هَذِهِ الصَّفحَات، وَسَيَجدهَا القَارِيء سَهلَة وَمُقنعَة بحَول الله تَعَالَىٰ، فَإِنْ تَرَدَّد فِي شَيء مِمَّا فِيْهَا فَليَهم فَهمَه، أَو يَتَهمني بالتَّقصِير فِي البَحث وَالتَّنقِيب، أَو الخَطأ فِي طَريقَة العَرض. أَمَّا أَصل الفِكْرة وَالمَبدأ نَفْسَه فَحق لاَ رَيب فِيهِ، وَالله سُبْحَانَه المَسْؤول أَنْ يَجعلهَا مِن الأَعمَال التَّي تَنفعنَا يَوْم نَلقَاه، أَنَّه سَمِيع مُجِيب.

# أوْهَام الجَاحدِين

النَّاس فِي أَمْرِ الآخرَة وَالبَعَث عَلَىٰ طَوَائِف:

مِنْهُم الطَّائفَة: تَجمَع بَيْنَ إِنْكَارِ الخَالِق، وَإِنكَارِ البَعَث.

وَثَانِيَة: تَعْتَرف بالخَالق، وَتُنكِر البَعَث.

وَثَالثَة: تَعْتَرف بهمَا مَعَاً، وهِي أَرسَخ عِلمَاً وأَكْثَر عَدَداً.

وَرَابِعَة : تُشَكُّك لاَ تَنْفَى وَلاَ تُثبِت.

وَلمُنكري البَعْث ألوَان مِن التَّفْكِير:

مِنْهَا، أَنَّ الْإِنْسَان لَيْسَ إِلَّا هَذَا الهَيكَل المَحسُوس الَّذي تَلمسَهُ اليَد، وَنرَاه بالعَين، وَلاَ شَيء وَرَاء ذَلِكَ، أَمَّا ٱلْحَيَاة وَسَائِر القِوىٰ الَّتِي نُسمِّيهَا الرُّوح، والعَقْل فهي عَرض زَائِل كَالمَاء فِي النَّبَات، وَالنَّار فِي الحَطَب، وَالزَّيت فِي الزَّيتُون تَنعَدم وَتَتلاَشىٰ بالمَوت، وَلاَ يَبقىٰ إِلَّا العنَاصِ الَّتِي يَتَكُون مِنْهَا الجِسم.

#### الجَوَاب:

١- أَنَّ هَذَا القَوْل لاَ يَستَند إلَىٰ دَلِيل مِن العَقْل، وَلاَ مِن التَّجربَة، وَلاَ مِن المُشَاهَدة، وإنَّمَا هُو حَدَس فِي حَدَس.

٢ ـ أَنَّ العُلمَاء يَعرفُون حَقِيقَة هَذِهِ العَناصِ الَّتِي يَتَأَلَّف مِنْهَا الجِسم،
 وَيَستَطيعُون تَركِيبهَا فِي صُورَة إِنْسَان، وَلكنَّهُم يَعجزُون عَن بَعث ٱلْحَيَاة فِي خَلية

وَاحدة، وَلَو كَانَت النَّفس عَرضاً وَصفَة تَتُولَد قَهراً مِن تَركِيب الجِسم وَضَم الْأَجزَاء بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْض لْإِستَطاعُوا أَنْ يُوجدُوا إِنْسَاناً سَاعَة يَشَاءُون تمَامَا كَمَا الْأَجزَاء بَعْضِهَا إِلَىٰ نَفْس النَّتَائِج الَّتِي يُوجدُون الطَّائرَة، وَالسَّيَّارَة، لأَنَّ الأَسبَاب إِذَا تَكرّرت أَدّت إِلَىٰ نَفْس النَّتَائِج الَّتِي يُوجدُون الطَّائرَة، وَالسَّيَّارَة، لأَنَّ الْالْسَاب إِذَا تَكرّروا التَّجربَة مرّات وَمرّات، حَدَثت أَوّلاً، مَع أَنَّ العُلمَاء حَاوَلوا، وَجَربُوا، وَكَرّروا التَّجربَة مرّات وَمرّات، وَبَعد الدَّرس وَبَعد أَنْ بَذَلوا جَمِيع الجهود أَتوا بكَائِن مُحنط ظَنّوه شَبيها بالحَيّ، وَبَعد الدَّرس وَالتَّمِيص اتَّضح لهُم أَنَّه أَبعَد مَا يَكُون عَن الكَائنَات الحيّة بـمَعنَاهَا الحقيقي. وَجلّ الَّذي قَالَ: ﴿يَثَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئا لَا يَسْتَنقِذُوهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَن فَالْ فَعَنْ فَالْدُبُالُ شَيْئا لَا يَسْتَنقِذُوهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَن فَن فَن الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (١).

٣ لَو صَح هَذَا القَوْل لتَسَاوت أَفْرَاد الْإِنْسَان فِي جَمِيع القِوى، وَالموَاهب وَلكَان مُختَرع الْأَقمَار الصّناعيَّة كَأْي إِنْسَان سوَاء بسوَاء، لأَنَّ المَادَّة وَالهَيئة وَاحدَة فِي الجَمِيع لاَ تَختَلف فِي فَرد عَن فَرد، حَيث أَسْبَت العِلْم أَنَّ الْإِنْسَان يَتكوّن فِي أَصلهِ مِن خَليَة وَاحدَة، يَنشَأ الطَّويل، وَالقَصِير، وَالأَسود، وَالأَبيض، «وَمَا بِهِ الْإِجْتمَاع لاَ يَكُون بِهِ الْإِفْترَاق».

3- أي عَاقل يُصدق بأنَّ هَذَا الْإِنْسَان الَّذي يَتَفجَّر عَبقريَة وَذَكَاء لاَ يَفْتَرق فِي حَقِيقَته عَن النَّبَات وَالحَشرَات، هَذَا المَحْلُوق العَجِيب الَّذي غَيَّر وَجه الْأَرْض، وَقَلبها رَأْسَا عَلَىٰ عَقب، ثُمَّ صَعَد إِلَىٰ ٱلْقَمَر، وَتجَاوزَه إِلَىٰ العِرِيخ وَأَحَال عِلْم الفَلك مِن عِلْم مُرَاقبَة وَمُشَاهدة إِلَىٰ عِلْم التَّجرِيب، هَذَا الرَّأي جَعَل المُستَحِيل مُمكناً، وَآجتَمَعت فِيهِ قِوىٰ العَالَم بكَاملها حَتَّىٰ قِيل فِيهِ:

<sup>(</sup>١) ٱلحَجّ: ٧٣.

وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جِرمٌ صَغِير وَفِيكَ ٱنْطُوىٰ العَالَم الْأَكْبَر (١)

هَذَا الْإِنْسَانِ الَّذِي تَجَلَىٰ فِي مُحَمَّد، وعَلَيّ، وَسُقرَاط، وَغَاندي، وإِينشتَاين، وَالمَعرّي (٢)، وَعَبَّر عَنْهُ ٱلْقُرْءَانِ الكَرِيم أَنَّه خَلِيفَة الله فِي أَرْضِهِ، وَالْإِنْجِيلِ بأَنّه ٱبْنِ الله وَخَاطَبه الجَلِيلِ بقَولَه: ﴿وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (٣).

هَذَا الْإِنْسَانِ يَتَأْلُفُ مِن بِضع موَاد كِيمَاويَّة فَقَطُ لاَ غَير !...

قَالَ بَعْض العُلمَاء: فِي الْإِنْسَان مِن الدّهن مَا يَكفي لصنع سَبع قِطَع صَابُون، ومِن الكَربُون مَا يَكفي سَبعَة أَقلام رصَاص، ومِن الفُوسفُور مَا يَكفي لرُؤوس ( ١٢٠) عُود ثقاب، ومِن المِلح مَا يَصلح جُرعَة للإِسهَال، ومِن الحَدِيد مَا يُصنَع مِنْهُ مِسمَار مُتَوسط الحَجم، ومِن الجصّ مَا يُبَيض بَيْت دجَاج، ومِن الكِبرِيت مَا يَطهَر جِلد كَلب مِن البَرَاغِيث.

أَهَذَا هُو الْإِنْسَانِ، وَهَذي حَقِيقَته؟! ٱسْتَغفر الحَقّ أُو العِلْم.

ومِن تَفْكِيرُهم أَيْضاً أَنَّ الْإِنْسَان يُولَد نَتِيجَة التَّـزَاوج بَـيْنَ الذَّكـر وَالْأُنـشَىٰ، وَيَمُوت نَتِيجَة لمَرض أَو قَتل أَو لإِنهيّار جِسمَه بَعد أَنْ يَصل إِلَىٰ الشَّيخُوخَة.

وَهَذَا القَوْلِ لاَ يَختَلف عَن سَابِقَهِ إِلاَّ فِي التَّعبِيرِ غَيرِ أَنَّه أَكْثَرِ شَبِهَا بِقُولِ القَائِل:

<sup>(</sup>١) يُنسب هَذَا ٱلْبَيْت إِلَىٰ أَمِير ٱلْمُؤْمِنِين الْإِمَام عليّ ﷺ كَمَا فِي الدَّيوَان العرتضوي: ١٤٥، فيض القَدِير شَرْح الجَامِع الْصَّغِير: ٥ /٤٦٦، جوَاهر العَطَالب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَليّ ﷺ: ٢ /٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) قَرَّاتُ فِي جَرِيدَة وَطَني المَصريَة تَأْرِيخ: (١٩/١٠/ ١٩٥٩م) أَنَّ ريتشَارد بوجين كَان يَحفظ مُولَفَات اَلشُّعْرَاء، والفَلاَسفَة، وَيُحَدّد مكَان أَيَّة كَلمَة مِن أَيَّة صَفحَة، وأَنَّ يُوسف مزوفاني يَتَحدّث بسَبِعِين لُغة بلهجَاتهَا المُعَقدَة، وأَنَّ شَابًا مِن كورسيكا تُلي عَلَيهِ سِتَة وَثلاَثُون أَلف كَلمَة فَحزفظهَا بمُجَرّد سمَاعها، وفِي العَرب القُدَامي عَدِيد مِن هَذَا النَّوع، كَأْسِن عبَّاس، وَالمَعرّي، وَالأَصمَعي، وَعَيرهم، ومَن أَحبُ الإَطْلاَع فَعَلَيه بالجُزء الأَوّل مِن تَأْرِيخ آدَاب العَرب للرَّافعي. (مِنْهُ يَرُقُ).

<sup>(</sup>٣) أَلنَّسَاء: ١١٣.

كَأَنَّنا وَالمَاء مِن حَولنَا قَوْم جُلُوس حَوْلَهم مَاء (١)

وَمَن يَشك فِي أَنَّ الْإِنْسَان يُولد ثُمَّ يَمُوت ؟! ولَكن أَي دَلِيل فِي هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا مَات فَات ؟! أَنَّ الدَّعوىٰ لاَ تَصلح أَسَاسًا للْإِستدلال، فَإِذَا قُلت: بَلَغ فُلاَن مِن العُمر عِشْرِين سَنَة، لأَنَّ عُمرَه عشرُون سَنَة كَان قَولَك هَـذَا نَـوعاً مِـن فُلاَن مِن العُمر عِشْرِين سَنَة، لأَنَّ عُمرَه عشرُون سَنَة كَان قَولَك هَـذَا نَـوعاً مِـن الهَرَاء وَالهَذيَان. وَقَد رَد ّ ٱلْقُرْءَان عَلَىٰ هَوُلآء وَأَخزَاهُم بالآيَة: ﴿وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ (٢).

ومِن تَفكِيرهُم أَيضاً أَنَّ الجِسم بَعد أَنْ تَأكلَهُ الدِّيدَان، وَلاَ يَبقىٰ مِنْهُ إِلَّا عظام نَخرَة يَعُود ثَانيَة! أَنَّ هَذَا لشَيء عُجَاب! ومَن شَاهَد أَو سَمع أَنَّ مَيْتَاً عَاد إِلَىٰ ٱلْحَيَاة بَعد أَنْ أَصَابِه البَلىٰ، وَذَهب فِي التُّرَاب؟!.

ونَحْنُ لاَ نَجد سَببَاً لهَذَا الْإِسْتعبَاد سِوىٰ قياس فِعل الله عَلَىٰ فِعل البَشَر فَاإِذَا عَجزنَا نَحْنُ عَن إِحيَاء المَوتىٰ يَجْب أَنْ يَعجَز الله عَنْهُ أَيْضاً! تَعَالَت قُدرَته: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ ركُن فَيَكُونُ ﴾ (٣).

لقَد استبعَد هَ وُلآء البَعث، لأنّه مُخالف للمُعتَاد وَالمَأْلُوف، وَبَديهَة أَنَّ الْإِسْتعبَاد لاَ يَصلُح دَلِيلاً للنَّفي وَلاَ للإِسْبَات. فَبالأَمس القريب كُنّا نَسرىٰ أَسيَاء مُستَحِيلَة الوقُوع، ثُمَّ أَصبَحَت حَقِيقَة وَاقعَة كالتّلفُون، وَالتّلفَاز، وَمَا أَسْبَه. وَقَد أَسَار الله سُبْحَانَه إِلَىٰ إِستعبَاد المُنْكَرين فِي موَاضع عِدّة، مِنْهَا الْآيَة: ﴿أَءِذَا كُنّنَا عَظَمًا وَرُفَنتًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ عظمًا ورُفَنتًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾

<sup>(</sup>١) أنظر، تَفْسِير المِيْرَان للعَلاَّمَة السَّيِّد الطَّبَاطبَائي: ١١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) ٱلْجَاثِيَة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) يُس: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) ٱلْإِسْرَاء: ٤٩.

وَرَدَّ عَلَيهِم فِي آيَات، مِنْهَا الْآيَة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ﴾ (١).

خَاطَب الله سُبْحَانَه المُرتَابِين بهَذَا الْأُسلُوب البَعِيد عَن الْإِستعلاء القريب إِلَىٰ كُلّ قَلْب، بَعد أَنَّ سَأَلَهُم: هَل دَاخلهُم الشَّك ؟ لَفَت نَظَر هُم إِلَىٰ آيَات الله الَّتي كُلّ قَلْب، بَعد أَنَّ سَأَلهُم: هَل دَاخلهُم الشَّك ؟ لَفَت نَظَر هُم إِلَىٰ آيَات الله الَّتي يُشَاهدُونهَا فِي غَيرهِم وفِي أَنْ فسهِم، وإلَىٰ إِنشَائِهم وَإِبتدَاء خَلقهِم، وكَيف يُشَاهدُونهَا فِي غَيرهِم وفِي أَنْ فسهِم، وإلَىٰ يَتِيجَة لاَيسَعهُم إِلَّا التَّسلِيم بِهَا، والْإِذعَان لهَا، وهِي أَنَّ مَن يَقدَر عَلَىٰ إِيجَاد المَعدُوم فهُو عَلَىٰ إِعَادَة المَوجُود أَقدَر، إِنْ صَح التَّعبِير (٢). اَبتَدأ مَعَهُم مِن الشّك وَالتَّساؤل، وَٱنْتَهیٰ بِهم إِلَیٰ الیَقِین والْإِطمئنَان.

قَالَ الكِندي فَيلسُوف العَرب: أَنَّ خَلق الْإِنْسَان أُو إِحيّاءه بَعد المَوْت أَيسَر مِن خَلق العَالَم الأُكْبَر بَعد أَنْ لَم يَكُن، وَهَذَا هُو مَضمُون آيَة: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىۤ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ﴾ (٣).

وهَكَذَا لاَ تَجد فِي أَقُوال مُنكرِي البَعث أَيّة حُجّة مُشبتة لدَعواهم سِوىٰ عَجزهِم عَن الفَهْم والْإِدْرَاك، وكَثِيراً مَا يَكُون هَذَا العَجْز لنَقص فِي الْأَفهَام وَعَدَم مُلاَءمَة الظّرُوف فَنحنُ نُشَاهد الشَّمْس، وَٱلْقَمَر، وَآلاَف النُّجوم، وَلهَا تَأْثِير بَالغ فِي حَيَاتنَا، وَمَع ذَلِكَ نَعْجَز عَن إِدرَاك حقائِقهَا، ومَعْرفة أُسرَارها. وَقَد يُقَال: أَنَّ اللّذِين يُؤمنُون بالبَعْث جُهّال مُقَلدُون.

وَنَسأَل بِدَورِنَا: مَن هُو الجَاهل المُقَلد؟ سُقرَاط، أَو إِفلاَطُون، أَو الفَارَابي، أَو

<sup>(</sup>١) ٱلحَجّ: ٥.

 <sup>(</sup>٢) لا يُوجَد بالنّسبة إلى الله شَيء أسهَل أو أصعَب مِن شَيء، فَخَلق الذّرة وَخَلق الكَون سواء لدّيه تَعَالَىٰ.
 (مِنْهُ يَرُنْهُ).

<sup>(</sup>٣) يُس: ٨١.

آبن سِينَا، أَو آبْن رُشد وَغَير هَوُ لَآء الكُبَار الَّذِين آمنُوا بالله واليَوْم الآخر، وَوَضعُوا فِي إِثبَات المَعَاد المُؤلِّفات الطَّوَال؟! أَو مَن قَلد سقرَاط، وَإِفلاَطُون، وأَبْن سِينَا؟! وإِذَا كَانُوا مُقَلدِين فَمَن هُم الفَلاَسفَة المُتنورُون الَّذِين تَكَشفَت لهُم أُسرَار الكَون، وَحقائق ٱلْحَيَاة، وَمَا قَبلهَا وَمَا بَعدها؟!.

وَفِي الحَقّ أَنّنا لَم نَر أَحداً يُحسن التَّقلِيد وَيُتقنَه كَهَذِه «الحُزمَة » مِن الشَّبَاب الَّذِين اَستَخفوا بدِين آبَائهم، وَاتهمُوا كُلِّ مَن يُؤمن بالله واليَوْم الآخر بالتَّقلِيد لاَ لشَيء إِلَّا لكَلمَة سَمعُوهَا مِن إِبَاحي مُتَحذلِق، أُو قَرَأُوهَا فِي كِتَاب أُو صَحِيفَة تَبث السّمُوم، وتَنشر الفُوضى، وَالفَسَاد.

وَالخُلاَصَة : أَنَّ الفَرق كَبِير جداً بَيْنَ مُمتَنع الوقُوع ، ومُمّكن الوقُوع ، فَالأُوّل لاَ يَتَحقَّق بِحَال ، فَإِنْ أَدّعَا ه شَخص يُكذّب بِمُجَر د الدَّعوىٰ ، وَدُون أَنْ يُطَالب بِالدَّلِيل ، بِالدَّلِيل ، فَإِنْ أَدّعَا ه شَخص يُكذّب بِمُجَر د الدَّعوىٰ ، وَدُون أَنْ يُطَالب بِالدَّلِيل ، بالدَّلِيل ، فَإِنْ أَدّعَا ه شَخص يُكذّب بِمُجَر د الدَّعوىٰ ، وَدُون أَنْ يُطَالب بِالدَّلِيل ، فَإِذَا قَالَ قَائِل : رَمَيتُ حَجراً مِن عُلوٍ فَارتفع نَحو السَّمَاء ، أَو قَالَ : أَنَّ الشَّمْس كَوكَب بَارِد ، عَلَيهِ أَحيّا عِن أَنوَاع شَتّىٰ جَاز للسَّامع أَنْ يَقُول له بدُون توقف هذَا مَال ، لأَنَّ الأَرْض تَجذب الأَجسام إلَيها ، وَحرَارَة الشَّمْس تَمنَع مِن وجُود مَال الْأَرْض تَجذب الأَجسام إلَيها ، وَحرَارَة الشَّمْس تَمنَع مِن وجُود وإنَّمَا يُطَالب بِالدَّلِيل ، فَإِذَا قَالَ القَائِل : أَنَّ رَجُلاً صَعَد إلَىٰ ٱلْقَمَر ، ثُمَّ عَاد سَالمَا إلَىٰ الْأَرْض فَلاَ يُقَال له : هَذَا كَذب «ضَربَة وَاحدَة » . وإنَّمَا يُسأَل عَن الدَّلِيل لأَنّه الثَّانِي أَيْ مُمكنَة غَير مُمتنعة . وجُود شَيء مُمّكن أَنَّ يَتَحقَّق مَتىٰ تَهيأت له الأَسبَاب . وٱلْحَيَاة بَعد المَوْت مِن التَّوع الثَّانِي أَي مُمكنة غَير مُمتنعة .

# فِكْرَة الْآخرَة وَتَأْثِيرِهَا فِي السُّلُوك

أنَّ العوَامل الَّتي تَتَحكم فِي سُلُوك الْإِنْسَان، وَيَخضَع لهَا فِي حَركَاته وَسَكنَاته تَنْقَسم إِلَىٰ نَوعَين:

الْأُوّل: العوَامل الخَارِجيَّة، كَالبِيئَة، وَالحوَادث العَامَّة وَالخَاصَّة، وَلَيْسَ لهَذه مِن ضَابط مُعَيَّن، لْأَنَّهَا تَخْتَلف بإِختلاف المُحِيط، وَالمُجْتَمع الَّذي يَعِيش فِيهِ، وَتَتنوع حَسَب الظُّرُوف، والْأَحوال الَّتي لاَ تَدخُل فِي حسَاب.

الثَّانِي: العَوَامل الدَّاخليَة، كَالمَشَاعر، وَالنَّزِعَاتُ النَّفسيَّة، وهِي كَثِيرة مِنْهَا:

١- مَنطق ٱلْحَيَاة الَّذي يَفرض حُكمَه بَعِيداً عَن تَأْثِير الْإِرَادَة، والْإِخْتيَار، كَالتَّنفس، وَنمُو الجِسم، وتَطور الْأَعضَاء، وَقُدرتهَا عَلَىٰ القيَام بوظاً نفهَا الخَاصّة.
٢- مَنطق العَاطفَة، وهُو مَصدر لأَكثَر مَا نَقُوم بهِ مِن أَعمَال فِي حَيَاتنَا اليَوميَّة، كَالمُحَافظَة عَلَىٰ الْأَبنَاء وَتَربيَتهم، والثَّنَاء عَلَىٰ مَن نُحب، وَالطَّعن فِيمَن نَكرَه، وَلاَ يَسلَم مِن سُلطان هَذَا المَنطق أَحد حَتَّىٰ أَهْل الفَضَائِل، وَالذَّكَاء.

٣ ـ مَنطق العَقْل، وهُو مَصدَر الْإِدْرَاك، وَالتَّقْكِير، وَأَصل العُلُوم، وَالصَّنَاعَات، وبهِ يَتَعَلَّب الْإِنْسَان عَلَىٰ الطَّبِيعَة، وَيُمَيز بَيْنَ الحَقّ والبَاطِل، وَالضَّار وَالنَّافع. ٤ ـ مَنطق العَدوّىٰ وَالتَّقلِيد، كَالْأَفكَار المُتولدَة مِن الكُتُب، وَالجَرَائِد،

وَالخُطَب، وَكَالنَّظر بدُون شعُور إِلَىٰ جهَة يَنْظر إِلَيهَا الغَير، وَمَا إِلَىٰ ذَاك.

٥ \_ مَنطق العَادَة ، كَشُرب ٱلدُّخَان ، وَالنَّوم فِي وَقت مُعَيَّن ، وَمَا إِلَىٰ ذَاك .

٦- منطق الدِّين، وَيَتضمن الكَثِير مِن التَّعقل، وَالتَّأمل وَقَد مَثّل دَوراً عَظِيماً فِي تَأْرِيخ الأُمم، والأَفرَاد حَيث كَان وَمَا يَزَال المقيّاس الوّحِيد لأَفعَال المُتَدينِين وَأَقوَالهم، كَمَا أَنَّ لهُ تَأْثِيراً بَارزاً فِي الفنُون، وَالآدَاب، والسِّيَاسيَّة، والأَخلاق. وَهَذِهِ النَّزعَات تَتفاعل مَع العوَامل الخَارجيَّة، فَتَتأثّر بِهَا، وَتُوثّر فِيْها.

وَغَرضنَا مِن هَذَا الحَدِيث يَتَصل بِمَنطق التَّدَين، وَبِنُوع أَخص الْإِعتقاد بِالبَعث، وَكَيف يُوثَر فِي أَخلاقنَا وَسلُوكنَا. وَكُلّنا نَعلَم أَنَّ شعُور الْإِنْسَان بأَنَّ عَلَيهِ رَقِيباً يَعْلَم السّر وَأَخفى، وأنَّه مَسؤول عَن كُلّ كَبِيرَة وَصَغِيرَة، وأنَّه يُحاسب وَيُعَاقب إِنْ أَسَاء، وَيُثَاب إِنْ أَحسَن. أَنَّ هَذَا الشَّعُور يَبعَثه فِي الغَالب عَلَىٰ فِعل وَيُعَاقب إِنْ أَسَاء، وَيُثَاب إِنْ أَحسَن. أَنَّ هَذَا الشَّعُور يَبعَثه فِي الغَالب عَلَىٰ فِعل الخَيْر، وَتَرك الشَّر، وعَلَىٰ أَنْ يَكبَح الْإِنْسَان جمَاح نَفْسَه، وَيَمنَعهَا مِن أَنْ تُحقق أَهوَاءهَا وَشَهوَاتهَا.

وَرُبّ قَائِل يَقُول: لَقَد رَأْينَا أَفْرَاداً يَعتَقدُون بالجنَّة وَالنَّار مَع أَنَّهُم يَر تَكبُون أَكبَر الخَطَايَا، وَأَحط الأَعمَال، ورَأَينَا أَفْضَل مِنْهُم أَخلاَقاً، وعَلَىٰ حَظَّ مِن الخَيْر مَنع أَنَّهُم لاَ يَدينُون شَيء.

#### الجَوَاب:

أَنَّ الَّذِين يَدَّعُون أَنَّهُم مِن الدِّين وَأَهلَه، ثُمَّ يُخَالفُون عَـنأَمْرهِ، وَيَستَخفُون بتَعَالِيمَه عَلَىٰ نَوعَين:

النَّوع الْأُوّل: لاَ يَعرفُون مِن الدِّين أَصلاً، وَلاَ فَرعاً، وَلاَ يَعنِيهم مِن أَمْره كَثِير، أَو قَلِيل، وإِنَّمَا يَصرخُون باَسم الدِّين، وَيَتشَبثُون بأَذيَالَه كُلَّمَا خَرَج « آدَمي » عَن طَاعَتهم، وكُلَّمَا فَشَلت لهُ مُؤَامرَة، وكُلَّمَا هُزم لهُم لصّ مُدَرّب عَلَىٰ الْإِجرَام. أَنَّهُم

يُرددُون لَحن الدِّين بأَنغَام شَتَىٰ لاَ يَعرفهَا نَبي، وَلاَ وَصيى نَبي. وَأَنَّنا مَوضع التَّساؤل، بَل مَوضع الشَّك، وَالرَّيب! لمَاذَا هَذَا التَّهوِيش، وَهَذِهِ المُنَادَاة بالوَيل، وَالثَّبُور، وَعظَام الْأُمور، وَإِظهَار الغَيرَة عَلَىٰ الدِّين أَكثَر مِن الْأَنْبِيَاء، والأُوليَاء؟! مَع أَنَّهُم لاَ يُؤدون فَرضاً مِن فَرَائِضه، وَلاَ يَتورعُون عَن مُخَالفَة أَمْره وَنَهيَه (١١).

وَهَذَا دَلِيل وَاضِح فَاضِح عَلَىٰ أَنَّهُم سمّاسرَة أَديَان يَستُسترُون بآسمهَا آتَـقَانَاً للخَدِيعَة، وَخَوفًا مِن الفَضِيحَة، وَمَا قَرَأْت كَلمَة تُعبَّر عَن حَقِيقَة هَوُلآء أَجمّع مِن قَوْل سيّد الشُّهدَاء الحُسَين بن عَليّ: «إِنّ النّاس عَبِيد الدُّنْيَا، والدِّين لَعِقٌ عَلَىٰ أَلسِنتهم يُحوطُونَه مَا دَرّت مَعايشهُم، فَإِذَا مُحصُوا بالْبَلاَء قَلِّ الدَّيانُون » (۱).

النَّوع الثَّانِي: مِن النَّاس يُؤمنُون بالله وَحسَابه وَعقَابه، وَلَكنَّهُم يَتنَازلُون عَن بَعْض مَا يُدِينُون رَغبَة فِي مُنْصب، وَرَهبَة مِن قَوي، أَو خَوفَا مِن عَوز، أَو لضَعف فِي الْإِرَادَة، وَالتَّفْكِير؛ وَمَا إِلَىٰ ذَاك مِن الْأَسبَابِ الَّتِي لاَ يِملكُون مَعهَا المَناعَة فِي الْإِرَادَة، وَالتَّفْكِير؛ وَمَا إِلَىٰ ذَاك مِن الْأَسبَابِ الَّتِي لاَ يِملكُون مَعهَا المَناعَة الكَافيَة إِذَا تَصَادَمت مَع عَقِيدَتهم. أَنَّ هَوُلاّء مُؤمنُون بلاَ رَيب وَلكنَّهم ضُعفَاء لاَ يَحتملُون الهَم وَالمَتَاعب. والْإِنْسَان، أَي إِنْسَان فِي صرَاع مُستَمر مَع الخَوْف مِن العَوَاقب. وَالقَوي مَن ثَبَت عَلَىٰ عَقِيدَته حَتَّىٰ وَإِنْ زَالَت الْأَرْض مِن تَحتَه،

<sup>(</sup>۱) خَاطَب الله نَبْيَه مُحَمَّداً بقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَمَا مَنْ دَمُعُ فَمَن شَآءَ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الطَّنلِمِينَ ﴾، اَلأَنْمَام: ٥٢. وَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿وَقُلِ اللّٰحَقُّ مِن رُبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظُّنلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى اَلْوُجُوهَ بِثْسَ الشُّرَاكُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ الْكَهَف: ٢٩، وَقُولَه تَعَالَىٰ: ﴿لَكُمْ دِينكُمْ وَلِينَهُمْ وَلَكُ مِن الآيَات. وَقَد اَتَفْق عُلمًاء الْإِسْلاَم عَلَىٰ هَذِهِ القَاعدَة: «مَن كَفَر وَاعْتَول تَركنَاه». ولَكن الخَائِن دَائمًا يَكُون مَلكيًا أَكْثَر مِن مَلك. (مِنْهُ وَالْ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، تُحف الْقُقُول: ٢٤٥، مَقتَل الْإِمَام الحُسَيْن للخوَارزْمِي: ٢٧٧١، كَشفِ الخُسمَة: ٢٤١/٢. بحَار الْأَنْوَار: ٣٨٣/٤٤ و: ٢١٧/٧٨.

وَأَطِبَقت السَّمَاء عَلَىٰ رَأْسَه.

وَمَهْمَا يَكُن فَإِنَّ الفَرق بَعِيد جدّاً بَيْنَ مَن يَضمُر الجحُود، وَيُظهِر الْإِيمَان كَذَبَا وَافْترَاء، وبَيْنَ مَن يُؤمِن بالحَقّ، ولَكن لاَ يَثبُت عِند الصَّدمَات. أَنَّ الفَرق بَيْنَ اللهَ المَعركة مَع الجُند ليَ تَجَسس وَيُدبر المَكَائد وَالمَصَائد، وبَيْنَ مَن هَرب مِن الجُنديَة حِرصاً عَلَىٰ حَيَاتَه وَحيَاة أُولاده، فالأوّل تَعمد الْإِجرَام، والعُدُوان، وتَاجر بالدّمَاء والأرواح، لغَايَة الكسب والرّبح، أَمَّا الثَّانِي فكل مَا يَبتَغِيه «سَلاَمَات يَا رَأس» وَلاَ يَضمر لأَحد شرّاً وَقَد يَسعر بالخَطِيئة وَالخَجل مِن نَفْسَه، ويَطلب السَّماح وَالغُفْرَان، بَل قَد يَحس بالرَّاحَة بالخَطِيئة وَالخَجل مِن نَفْسَه، ويَطلب السَّماح وَالغُفْرَان، بَل قَد يَحس بالرَّاحَة عِندَما يُعَاتب أَو يُعَاقب، وقَد رَأينا مَن يَعْتَرف بالذَّنب عَلناً، ويَطلب إيقاع العقُوبَة بِهِ، ليَخلص مِن تَوتر الْأَعصَاب، وتَأْنِيب الضَّمِير الَّذي لاَزَمهُ فِي لَيلَهِ وَنهَاره. وإلَيكَ مَثلاً وَاحدًا مِن آلاف الْأَمثلة:

كَان بَعْض القُدَامَىٰ يَرفض مَا يَصطَدم مَع دِينَه وَووجدَانَه ، وهُـو فِـي مُـقتَبل العُمر ؛ وَعندَمَا تَقَدَّمت بهِ السّن ، وأَصْبَحَ ذَا عيَال ، وأَطفَال تَقبَّل بَـعْض مَـاكَـان يَرفض مِن قَبل ، وفِي ذَات يَوْم رَجع إِلَىٰ نَفْسَه ، وقارن بَيْنَ يَوْمَه وأَمسَه ، فذَاب قَلبَه حَسرَات أَرسَلهَا مَع أَنفَاسزه المُلتَهبَة فِي هَذَين البَيتَين (١):

عَصَيْتُ هُوىٰ نَفْسي صَغِيراً فَعِندَمَا رَمَتْني اللَّيَالي بِالمَشِيب وَبِالكِبَرِ أَطَعَتُ الهَوىٰ عَكْس القَضِيَة لَيتَني وُلدتُ كَبِيراً ثُمَّ عُدّت إِلَىٰ الصَّغَر وَلَيْسَ مِن شَكَ أَنَّ الكَرِيم سُبْحَانَه قَد غَفَر لهَذَا الشَّاعِر الَّذي تَحَرِّق أَلمَا مِن

<sup>(</sup>١) تُنْسَب هَذِه الْأَبْيَات إِلَىٰ الشَّاعر فَخر الدِّين بن يُوسُف بن الشَّيخ حَمَوَيه . أُنظر ، البدَايَة وَالنَّهايَة لِابْن كَثير : ٢٠٨/١٣.

ذَنْبَهِ، وَنُكِّس رَأْسَه حَيَاءً مِن رَبِّه.

قَدّمنَا أَنَّ الْإِيمَان باليَوم الآخر يَخلق فِي الْإِنْسَان حَافزاً إِلَىٰ عَمَل الفَضائِلِ وَالخَيْرات، وَتَجنُب الشَّرور وَالمُوبقَات. وَللتَّدلِيل عَلَىٰ هَذِهِ الحَقِيقَة نَذكر طَرفاً مِن مُعَاملَة الْإِنْسَان فِي العَالَم الثَّانِي: عَن أَي شَيء يُسأَل؟ وَبِمَاذاً يُكَافَأ؟.

وَجَاء فِي الحَدِيث: «كُلّكُم رَاع، وكُلّ رَاعٍ مَسؤول عَن رَعِيته» (١). ولَيْسَ مِن شَكّ أَنَّ مَسؤوليَة كُلّ إِنْسَان تَكُون عَلَىٰ قَدَر وَسعَة وَمقدرتَه، فَمَسؤوليَة الحَاكِم غَير مَسؤوليَة المَحكُوم، وَمَا يُطلَب مِن الغَني لاَ يُطلَب مِن الفقير؛ وَتَكلِيف العَالِم غَير تَكلِيف الجَاهل، ومِن هُنا قِيل: أَنَّ الطَّرِيق الَّتي تَوصل إِلَىٰ الله بعَدَد أَنفاس غَير تَكلِيف الجَاهل، ومِن هُنا قِيل: أَنَّ الطَّرِيق الَّتي تَوصل إلَىٰ الله بعَدَد أَنفاس الخَلائق، أَي أَنَّ السَّبِيل إِلَيهِ سُبْحَانَه سَهلَة يَسِيرَة، وآمنَة لاَ هَول فِيها وَلاَ خَوف، الخَلائق، أَي أَنَّ السَّبِيل إِلَيهِ سُبْحَانَه سَهلَة يَسِيرَة، وآمنَة لاَ هَول فِيها وَلاَ خَوف، يَستَطِيع أَنْ يَسلكها كُلّ فَرد، مَا دَام الله ﴿لاَيُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَتُوا خِذْنَا إِن نَّ سِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (٢) كَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى ٱلْذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَتُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَ عَنَا فَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (٢).

وَفِي يَوْم القَيَامَة يُسأَل المَرء عَن أَفعَالَه وَأَقوَاله ، وَمَا أَبدَاه وَأَخفَاه مِن خَيرٍ أَو شرّ ، ثُمَّ يُلقىٰ الجَزَاء وفَاقاً عَلَىٰ مَاكَان يَصنَع : ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أنسظر، صَسِحِيح البُسخَاري: ۲۸۸۸ح ۲۲۷۸ وص: ۹۰۱ ح ۲٤۱٦ وص: ۹۰۲ و ۲۲۱۰ مَسِعِيح ۲۱۰۱۰ ح ۲۶۰۰ و: ۱۹۸۸ م ۲۹۸۹ وص: ۱۹۹۱ ح ۱۹۹۶ و: ۲۱۱۱ م ۲۲۱۱ مَسِعِيع أبن حِبَّان: ۲۲/۱۰ ح ۶۶۸۹، سُنن التَّرمذي: ۲۰۸۶ ح ۲۰۷۰، مَجمَع الزَّوائد: ۲۰۷۵، تَفْسِير القُرطُبي: ۲۰۸۸، صَحِيح مُسلِم: ۱۵۹/۳ ح ۱۸۲۹.

<sup>(</sup>٢) ٱلْبَقَرَة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ٱلْمُدَّتِّر: ٣٨.

فَالعَمل وَحدَه مقيَاس الثَّوَاب وَالعِقَاب، فَمَن أَحسَن: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلاَيَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَسَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١) ، وَلاَ سَيئَة مَع السَّهو وَالخَطَأ ، وَلاَ مَع الإضطرار ، والإلجَاء، وَمَن تَعَمد فبَاب ٱلْتَّوْبَة مَفتُوح مَن دَخَلهُ كَان آمناً.

ومِمَّا جَاء فِي الحَدِيث: «يُسأَل العَبد غَدَاً عَن عُمرهِ فِيمَا أَفنَاهُ، وَعَن جَسَدهِ فِيمَا أَبنَاهُ، وَعَن جَسَدهِ فِيمَا أَبلاَهُ، وَعَن مَالهِ مِمَّا اَكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقهُ؟ » (٢)، وفِي حَدِيثٍ آخر يُقَال لَهُ: فَيمَا أَبلاَهُ، وَغِيمَا أَنْفَقهُ؟ » (تا)، وفِي حَدِيثٍ آخر يُقَال لَهُ: هَل عَملتَ؟ وإِنْ قَالَ: لاَ. قِيلَ لَهُ هَلَّا تَعَلمتَ حَتَّىٰ تَعَمل » (٣)؟.

فمُقيَاس الفضِيلَة وَالرَّذيلَة ؛ وَالقُرب مِن الله وَالبُعد عَنْهُ هُو الْأَعْمَال وَحدهَا ، لاَ

<sup>(</sup>۱) يُونُس: ۲٦.

<sup>(</sup>٢) أنسطر، المسبئسوط للسَّرخسي: ٢٨٦/٣٠، مَجْمَع الزّوائد: ٣٤٦/٩، و: ٣٤٦/١٠، بشَسارَة الْمُصْطَفَىٰ: ٢٥٢، سُنن التَّرمِذي: ٣٦/٤ ح ٢٥٣٠، كَنز الْفُعَّال: ٢١٨/٦ ح ٣٨٩٨، و: ١٠٣/٧، و: ١٠٣/٧، المَناقِب لِابْن المفازلي: ١١٩ ح ١١٥، جواهر العِقدَين: ٢/٣٤٦، أنظر التَّعليق فِي العُمدَة لِابْن البَطريق: ٢١٩ و ٢٨٥ عَلىٰ هَذَا الْحَدِيث. لأَنَّ تَكملَة الْحَدِيث: وَعَن حبّنا أَهْل الْبَيْت. فَقَالَ لهُ عُمَرَ بن الخَطَّاب: فمّا آية حُبّكم مِن بَعدكُم ؟.

فَوَضع يَدَه عَلَىٰ رَأْس عليّ ، وَهُو جَالس جَنبَه فَقَالَ : آيتَه حُبٌ هَذَا مِن بَعدي . كَمَا جَاء فِي مَعَالِم العِتْرَة النَّبَوِيَّة : ٥٣ ورَق (م)، وكَذَلِكَ المَصَادِر السّابقة ، وَاللَّاحقَة .

و أنظر، تَعلِيق العلَّامة البَيَّاضي فِي اَلسَّرَاط المُسستَقِيم: ٢/ ٥١، اَلْبِحَار: ٣١٠/٣٩، دَلاَيْسل الصَّدْق: ٢/ ٢١ و ١٥٥ و ١٥٦ السيوطي فِي إِحيَاء اَلْمَيَّت هَامش الْإِتْحَاف: ١١٥ طَبعَة الحَلبي، الصَّدْق: ٢/ ٢ مَقتَل الْإِمَام الحُسَيْن للخوَارزْمِي: ٤٣ المنَاقِب المُرتَضويَّرة للكَشفي: ٩٩ ، فرَائد السَّمطَين: ٥٢ / ٢٠٠ مَقتَل الْإِمَام الحُسَيْن للخوَارزْمِي : ٣٤ المنَاقِب المُرتَضويَّرة للكَشفي: ٩٩ أَرْجَع المطَالِب: ٥٢٤ ، كَفَايَة الطَّالب: ١٨٣ ، الذَّهبي فِي مِيْرَان ه: ٢٠٦/١ ، لِسَان المِيْرَان : ٤/ ١٥٩ ، وَشَفَة الصَّادي لِابْن شهَاب الدِّين: ٤٥ ، الشَّرف المُؤبَّد: ١٧٨ ، الثَّعلبي فِي تَفْسِيره: ٢ / ٤ .

<sup>(</sup>٣) أُنظر، أَمَالي الشَّيخ الطُّوسي: ٩/١.

الصُّور والْأَشكَال، وَلاَ الْأَحسَاب والْأَنسَاب، وَلاَ الجَاه وَالمَال، ومَن آعتَمد عَلَىٰ شَيء مِنْهَا فَقَد غَفَل عَمّا يُرَاد مِنْهُ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴾ (١).

ومِن طَرِيف مَا قَرَأْتُ عَن ديَانَة (زرَادشت) أَنَّ عَمَل الْإِنْسَان إِنْ كَان حَسنَاً أَتَاه غَدَاً فِي صُورَة فتَاة جَمِيلَة يُسرّ بحُسنهَا، وَيَتمتَع بجمَالهَا مَتىٰ يَشَاء وَكَيف شَاء، وَإِنْ كَان عَمَلهُ سَيئاً أَتَاه فِي صُورَة عَجُوز شَمطاء مُفزعَة لاَ تُفَارِقهُ لَحظة، وَلاَ يَستَطِيع التَّهرب مِنْهَا بحَال، أَجَارِنَا الله وَإِيَّاكُم.

وَإِذَا إِعْتَقد الْإِنْسَان أَنَّه لاَ يُترك مُهملاً مِن غَير تَكلِيف يُسأَل عَنْهُ، ويُؤخذ بهِ، تَوَرع عَن مَحَارم الله، وَتَردَّد طَويلاً قَبل أَنْ يُقدِم، وَتُحفَّظ مَا ٱستطَاع.

ومِن أَغرَب مَا قَرَأْتُ أَنَّ كَاتِبَا فَرنسيًا يُدعى «بيار جوايو» زَعم أَنَّ النَّاسِ خُلقُوا للخُدَاع وَالسَّرقَة، وَالقَتل والْإِغتصَاب، وأَنَّه وَضع كِتَاب شَرَح فِيهِ فَلسَفَته هَذِهِ وَأَصدَره سَنَة (١٩٥٣م)، وأَسمَاه «لَم يَكُن شَيء وَهَذَا كُلَّ شَيء»!.

وَمَاذَا يَبقَىٰ مِن الخَيْرِ إِذَا ٱنْتَشرت هَذِهِ الفَلْسَفَة ، أَو الفَلْسفَات الْأُخرىٰ الَّتِي لاَ تَعتَرف بالبَعْث وَالنَّشر؟!.

أَجل، أَنَّ هُنَاك أُنَاسَاً لاَ يَعتَرفُون بِعَالَم الغَيب، وَمَع ذَلِكَ تَرَاهُم عَلَىٰ كَثِير مِن الخَيْر، ورُبَّمَا أَكْثَر مِن الَّذِين يُؤمنُون -كَمَا قَدَّمنَا -وكَثِيراً مَا تَغرس التَّربيَة الشُّعُور بالمَسؤوليَة فِي نفُوس الكبَار وَالصّغار، وَتَحملهُم عَلَىٰ آحترَام القَانُون حَتَّىٰ وَلَو لَم يَكُن مِن رَقِيب وَحَسِيب.

أَجِل، نَحْنُ لاَ نُنكر هَذَا، ولَكن الإحسَاس بوجُود قوّة عَالمَة عَادلَة دُونهَا كُلّ

<sup>(</sup>١) ٱلْمُؤْمِنُون: ١١٥.

قوّة لاَ بُدّ أَنْ يُترك أَثْرَاً مَلْمُوسَاً لاَ يَتركَه الضَّمِير والأَخلاق. أَنَّ الضَّمِير يُؤنّب وَلاَ يُعَذّب، وَيُعَاتب وَلاَ يُعَاقب، ولَيْسَ كُلّ النَّاس عَليّ بن أَبِي طَالب عَلِي عَبد الحقّ لِذَات الحَقّ: وَلاَ يُنكر لهُ مَهْمَا تَكُن النَّتَائج، بَل أَكْثَرَهُم يَبكُون ذُنوبهم وَلاَ يَكتر ثُون لهَا، ومِنْهُم مَن يَستَمريء الجَرَائِم، وَيُكرّرهَا بنَسْوَة وَقَسوَة، وَيَتبجّج يَكتر ثُون لهَا، ومِنْهُم مَن يَستَمريء الجَرَائِم، ومِنْهُم مَن يَفْعَل الخَطِيئة ثُمَّ يَقذف بِهَا قَائِلاً دُون خَجَل: «الدُّنْيَا فَرِيسَة الشَّاطر»، ومِنْهُم مَن يَفْعَل الخَطِيئة ثُمَّ يَقذف بِهَا الأَبريَاء، وَيَتهمهُم زُورًا وَبُهتَاناً، ومِنْهُم مَن تَبلغ بهِ الحَال أَنْ يُعَاقب الطَّيبِين الأَخيَار عَلَىٰ ذَنْب هُ صَاحبَه وَفَاعلَه.

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ الدِّين وَحدَه العَاصم، وَلاَ سُلطَان فَوق سُلطَانه، أَمَّا الضَّمِير فَهو أَشبَه بالنَّاصح الَّذي لاَ يَملك نَفعاً وَلاَ ضرّاً، وكَثِيراً مَا يَخلب عَلَىٰ أَمْره، فَيكُفَّ وَيَعتزل.

ثُمَّ إِذَا كَان الضَّمير وَازعاً مِن الدَّاخل، وَالسِّجن أُو المَشنَقَة وَازعاً مِن الخَارِج فَإِنَّ الْإِيمَان بالله واليَوْم الآخر يَجمَع بَيْنَ الإِثْنَين بحَيث لاَ يَستَطِيع المُؤْمِن التَّهرب فَإِنَّ الْإِيمَان بالله وَعَذَابه، حَتَّىٰ وَلَو مِنْهَا بِحَال، وَيَبقىٰ شَاعراً بالمَسؤوليّة، خَائفاً مِن عقاب الله وَعَذَابه، حَتَّىٰ وَلَو اخْتَفَىٰ بِجَريمَة عَن أَعيُن النَّاس، وَأُمِن مَلاَمتهم، وَعقُوبَة الحُكّام، إِذْ لاَ مَفرّ لهُ مِن حُكم الله وَسُلطَانه، وإلَيكَ هَذَا الشَّاهِد:

رُوي أَنَّ رَجُلاً تَكرَّرت مِنْهُ المَعَاصي وكُلَّمَا حَاوَل ٱلْتَوْبَة والْإِقلاَع عَنْهَا غَلَبَتهُ نَفْسَه، فَأَتِيٰ (عَليّ) الحُسَين وقَالَ لَهُ:

يَا أَبْن رَسُول آلله أُسرَفتُ عَلَىٰ نَفْسِي، فَأَعرَض عَليَّ مَا يَكُون لَهَا زَاجرَاً، أُو مُستَنقذاً.

فَقَالِ الْإِمَامِ إِلَّا : إِنْ قَبِلْتَ مِنِّي خِصلَة مِن خَمس خصَال فَقَدرَت عَلَيهَا لَم

تَضُرك المَعصية.

قَالَ الرّجل: مَا هِي يَا أَبْنِ رَسُولِ أَلله ؟.

١ قَالَ الْإِمَام: إِذَا أَردتَ أَنْ تُعصي الله جَلّ وَعزّ فَلاَ تَأْكُل مِن رِزقهِ ؟
 قَالَ الرّجل: إذَن أَمُوت جُوعاً.

قَالَ الْإِمَامِ: أَيُحسن بِكَ أَنْ تَأْكُل رِزقَه ، وتُعصى أَمْرِه ؟

قَالَ الرّجل: هَات الثّانيَة.

٢ ـ قَالَ الْإِمَام: إِذَا أَرَدت أَنْ تَعصِيه فَلاَ تَعصَه فِي مُلكَه.

قَالَ الرَّجل: هَذِهِ أَعْظمْ مِن تِلكَ، كَيف! وَلله مُلك السَّموَات، وَٱلأَرْض؟

قَالَ الْإِمَامِ: أَيَلِيقِ بِكَ أَنْ تَأْكُل رِزقَه، وَتَسكُن مُلكَه، وَتُعصِيه؟

قَالَ الرّجل: أين الثّالثَة؟

٣ ـ قَالَ الْإِمَام : إِذَا أَرَدت أَنْ تَعصِيه ، فَأَخْتَر مَوضعاً لاَ يَرَاك فِيهِ .

قَالَ الرَّجل: أَيش هَذَا؟ وَهَل تُخفيٰ عَلَىٰ آلله خَافيَة؟

قَالَ الْإِمَامِ: أَتَأْكُل رِزقَه، وَتَسكُن أَرْضَه، ثُمَّ تُعصِيه بمَرأَىٰ مِنْهُ؟

قَالَ الرّجل: أين الرَّابِعَة ؟

٤ ـ قَالَ الْإِمَام: إِذَا جَاءَك مَلك الْمَوْت ليَقبَض رُوحك، فَقُل لهُ: أُخّرني حَتّىٰ
 نُوب.

قَالَ الرّجل: بَقِيَت الخَامسَة.

٥ ـ قَالَ الْإِمَام: إِذَا جَاء الزّبَانيَة يَوْم الْقِيَامَة ليَأْخذُوك إِلَىٰ جَهَنّم فَـلاَ تَـذهَب
مَعَهُم.

فَقَال الرّجل: حَسبي، حَسبي، يَا أَبْن رَسُول أَلله، أَتُوب إِلَىٰ آلله، وَلَن يَرَاني

بَعد اليَوْم فِيمَا يَكرَه.

(سُبْحَانَكَ أَخْشَىٰ خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ) بِنَصّ ٱلْقُرْءَان ٱلْكَرِيمِ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَٱللَّا اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (١) ... ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِي كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَنِ ﴾ (٢) .

وَفِي الحَدِيث: « الْعُلَمَاء أُمنَاء الله عَلَىٰ خَلْقِه » (٣) ، وفِيهِ إِشْعَار بأَنَّ الدِّين عِلْم ، ولَيْ عَلَم ، وَلَيْ عَلَم ، وَكَفَىٰ حتَّىٰ الغَيب فإِنّه يَنتَهِي إِلَىٰ العَقْل ، وَلاَ دِين ، وَلاَ عِلْم بلاَ عَقل . لاَ عَقل .

وَهَكَذَا تَزِجُر المَوَاعظ عَن الرَّذَائِل مِن أَحيَا الله قَلْبَه بهَيبَته وَجلاَله، وَالخَوْف مِن غَضَبّه وَسَطوَته.

وَقَبِل أَنْ نَتُرُك هَذَا الفَصْل لا بُدّ مِن الْإِشَارَة إِلَىٰ أَنَّ الدِّين لَم يَفرض عَلَينَا الْإِيمَان باليَوم الآخر كَوسِيلَة وَلاَ تَرغيبًا فِي عَمَل الخَيْرَات، وإِنَّمَا أُوجَبه كَفَايَة فِي نَفْسَه، لأَنّه حَقِيقَة ثَابِتَة لهَا وجُود وَاقعي، فالإِيمَان به إِيمَان وَتَسلِيم بِالأَمر الوَاقِع، أَمَّا الوقُوف عِندَ الحُدُود فهُو فَرع لهذَا الأَصل، وَثَمرَة مِن ثَمرَاتَه، كمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَنِهِ الْخَيْبِ الْعَيْبِ لَا يَعْذُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْعَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبُلُ اللّهِ فِي كِتَنْبِ مَّبِينِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) فَاطِر: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) آل عِثرَانَ: ٧.

 <sup>(</sup>۳) أنظر، مُسنَد الشّهاب: ١٠٠/١ ح ١١٤ و ١١٥، الجّامع الصّغِير: ١٩٠/٢ ح ٥٧٠٠، كَـنْز العُـمّال:
 ١٣٤/١٠ ح ٢٨٦٧٥، كَشف الخَفّاء: ٣/٥٥، شَرْح أُصُول الكَافِي: ٩/٥٦ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) سَبَأ: ٣.

# الدَّلِيل الْآخر

تَنقَسم أَفكَارِنَا مِن حَيْث أَصلهَا إِلَىٰ نَوعَين: أَفكَار فِطرِيَة لاَ يَحتَاج إِثبَاتهَا إِلَىٰ الْأَذلّة وَالبَرَاهِين، كَالشَّعُور بأَنَّ الإِثْنَين أَكْثَر مِن الوَاحد، وَالبَصَر خَير مِن العَمىٰ، وَمَا إِلَىٰ ذَاك مِن البَديهَات الَّتى تُثبت نَفْسَهَا بنَفسهَا.

وَأُخرىٰ مُكتَسبَة لاَ نَتوصَل إِلَىٰ مَعرفتها مُبَاشرَة، بَل لاَ بُدَّ مِن النَّظر، وَعَمليَة الْإِستدلاَل، وَاستخرَاج المَجهُول مِن المَعلُوم \_مَثَلاً - إِذَا جَهلنَا مُقدَار حررارَة النَريض أَو تَبدلاَتها، فَلاز نَعرفها بالفِطرَة، بَل بوَاسطَة مِيْرَان الحَرَارَة، وَمُشَاهدَة إِرتفاع الزِّنبَق.

وَقَد اتَّفَقَت كَلَمَة العُلمَاء عَلَىٰ العَمَل بالأَفكَار الفِطريَة الَّتِي لاَ يُحتَمل فِيهَا الكَذِب وَالخَطأ، لأَنَّ مَصدرهَا أَمَّا الرُّويَة الوَاضحَة، وَأَمَا الغَرِيزَة النَّتِي جُبلَت فِينَا، وَأَصبَحت جُزء مِن عَقُولنَا، والعُلمَاء لاَ يَتكلمُون عَن هَذِهِ الأَفكَار، كغَايَة مُستَقلّة بنفسها، بَل كَوسِيلَة وَمُقَدِّمَة يَتَألَّف مِنْهَا الدَّلِيل وَالقِيَاس، أَمَّا الأَفكَار المُكتَسبَة فَتَدخل فِي صُلب العُلُوم، وَقَد أُولاَهَا العُلمَاء آهتمَامَا بَالغَا، وَآعتَبرُوهَا الغَايَة القُصوىٰ وَالمَثل الأَعْلَىٰ لبحُوثهِم وَجهُودهِم.

وَلَكُنَّهُم أَخْتَلَفُوا فِي نَوع الدَّلِيل الَّذي يَعصم الْأَفْكَار المُكتَسبَة مِنْهُ عَن الخَطَأ، وَيَجعلهَا مُطَابِقَة للوَاقع: هَل هُو الحوَاس كالسَّمع، والبَصَر، أو العَقْل، أو التَّجربَة والمُشَاهدَة (١١) ، أو الدِّين ، أو الإِتصَال المُبَاشر كَمَا يَزعَم المُتصوفَة (٢١) ، أو لاَ يُمْكن الحصُول عَلَىٰ المَعْرفَة بحَال ، كَمَا يَقُول السّفسطَائيُون الشَّاكُون فِي كُلِّ شَيء حَتَّىٰ فِي أَنَّهُم شَاكُون ، وَقَد ذكرنَا هَذِهِ الأَقوَال فِي البّحث الأَوِّل «الله والعَقْل » بعُنْوَان «سَبَب المَعْرفَة » وَأَشرنَا إِلَىٰ مَا هُو الحَقّ . القَصد مِن هَذِهِ الْإِشَارَة مَعْرفَة الطَّرِيق (لَّذِي يَنْتَهِي بنَا إِلَىٰ الْإِيمَان بالمَعَاد هَل هُو العَقْل ، أو الوَحي ؟ هَل هُو البرَاهِين العَقليَّة ، أو الكُتُب السَّماويَّة ؟ هَذَا مَع العِلْم بأنَّ المَعَاد لاَ يُمْكن فِيهِ التَّجربَة والمُشَاهدَة .

وَقَد ذَهَب كَثِير مِن الفَلاَسفَة، وعُلمَاء الأَديَان وَالمِلَل إِلَىٰ أَنَّ العَقْل وَحدَه هُو السَّبِيل إِلَىٰ مَعْرفَة المَعَاد، وأَنَّه يَحكُم بوجُودَه مُستقلاً عَن كُلِّ شَيء كَمَا يَحكُم بوجُودَه الله، وقَالَ آخرُون: إِنْ مَسأَلَة المعَاد لاَ تَمُت إِلَىٰ العَقْل بصلَة مُبَاشرَة، لاَ يَحكُم بهِ سَلبًا وَلاَ إِيجَابًا، أَجل، إِنّه يَرىٰ إِمكَان الْإِعَادَة وإِنْ شَاء أَبقَىٰ مَاكَان عَلَىٰ يَحكُم بهِ سَلبًا وَلاَ إِيجَابًا، أَجل، إِنّه يَرىٰ إِمكَان الْإِعَادَة وإِنْ شَاء أَبقَىٰ مَاكَان عَلَىٰ يَحكُم بهِ سَلبًا وَلاَ إِيجَابًا، أَجل، إِنّه يَرىٰ إِمكَان الْإِعَادَة وإِنْ شَاء أَبقَىٰ مَاكَان عَلَىٰ مَاكَان، وَحَيث أَخبَر ٱلْقُرْءَان الكَرِيم، وَسَائِر الكُتُب السّماويَّة أَنَّ المَعَاد كَائِن لاَ مَاكان، وَحَيث أَخبَر ٱلْقُرْءَان الكَرِيم، وَسَائِر الكُتُب السّماويَّة أَنَّ المَعَاد كَائِن لاَ مَاللَة ، وَقَد حَكَم العَقْل بإِمكَانه، فَيكُون وَالحَال هَذِهِ، حَقيقَة ثَابتَة يَحْب التَّصديق بِهَا عَلَىٰ وِفق الشَّرع.

<sup>(</sup>١) كَانُوا يُفَرِقُون بَيْنَ التَّجرِبَة والمُشَاهدَة بأَنَّ المُشَاهدَة تَفْتَصر عَلَىٰ المُلاَحظَة فَقَط كسرَاقبَة النَّجُوم وَالنَّظْرِ إِلَىٰ الأَجرَام السَّماويَّة، أَمَّا التَّجرِبَة فَلاَ بُدَ فِيهَا مِن التَّحلِيل وَالتَّركِيب وَالعِمليَّة الدَّقِيقَة، وَبَعد الْإقدَار الصَنَاعيَّة تَحول عِلْم الفَلك مِن عِلْم المُشَاهدَة إِلَىٰ العِلْم التَّجريبي. (مِنْهُ يَثُونُ).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المُتَصوفَة: إِذَا تَجردَت النَّفس مِن عوَارض الشَّهرَات حَصَل لِهَا الْكَشف الرَّوحَاني، وَاللهي العِلْم فِي فِيهُا إِلِقَاء دُون أَيَّة وَاسطَة مِن الحوَاس أَو التَّجربَة والمَقْل، وَبَدِيهَة أَنَّ هَذِو الطَّريقَة لَيْسَت مِن العِلْم فِي شَيء، وإِلَّا بَطَل النَّظر وَالتَّفْكِير، وكَانَت الكُلِّيَات، والجَامعَات، وَالمَصَانع، وَالمُختبرَات كلّها عَبثاً فِي عَبَث! (منْهُ شُون).

ونَحْنُ نَعتَمد هَذَا الطَّرِيق، لْإِثبَات المعَاد، لْأَنَّه أَيسَر الطُّرق وَأَقربهَا إِلَىٰ الْأَفهَام، ولْأَنّه يَجْمَع بَيْنَ حُكم العَقْل بالْإِمكَان وَعَدم الْإِمتنَاع، وبَيْنَ حُكم الوّحى بالوقُوع وَالثّبُوت.

أُمَّا حُكم العَقْل بالْإِمكَان فلأَنَّ إِعَادَة الْإِنْسَان بَعد المَوْت تمَاثُل خَلقَه وَإِيجَادَه فِي هَذَهِ الدُّنْيَا بَعد أَنْ كَان عَدَماً، والعَقْل لاَ يُفرّق بَيْنَ المُتسَاويَّين، وَيَجعَل وجُود أَحدهُما دَلِيلاً عَلَىٰ إِمكَان وجُود المَسَاوي الآخر \_مَثَلاً \_إِذَا ٱستطاع نجّار أَنْ يَصنَع بَابَا لهَذَا الْبَيْت فبإمكانه أَيْضاً أَنْ يَصنَع مِثلَه أُو دُونَه لبَيْت آخر.

وَالْإِنْسَان لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذكُوراً، فأوجَده الله مِن ﴿ تُرَابٍ (١) ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُضْفَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَبْيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَسْاَءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن ابَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاإِذَا أَنزَلْنَا إِلَى الْمُورِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن ابَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَانبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ (١) ، وَأَقرها فِي الْأَرحام مُحَاطَة بثَلاَثَة أَعْشيَة (١) لا يَنفذ إليها المَاء ، وَالنُّور ، وَلاَ الهوَاء ، ثُمَّ أَخرجَها طِفلاً ليَبلُغ أَشُدّه ، وَجَعلَ له أَعضَاء مُختَلفَة الصُّور ، وَالقوَام حَتَّىٰ أَصْبَحَ فِي أَحسَن لَيلُغ أَشُده ، وَجَعلَ له أَعضَاء مُختَلفَة الصُّور ، وَالقوَام حَتَّىٰ أَصْبَحَ فِي أَحسَن تَقويم ، ثُمَّ وَهَبَه النَّعُق ، والعَقْل قَاهر الطَّبِيعَة ، وَصَانِع المُعجزَات ، وَرَائِد تَقويم ، ثُمَّ وَهَبَه النَّعْق ، والعَقْل قَاهر الطَّبِيعَة ، وَصَانِع المُعجزَات ، وَرَائِد

<sup>(</sup>١) أَثبَت العِلْم الحَدِيث أَنَّ الْإِنْسَان يَحتَوي مِن العنَاصر مَا تَحتَوِيه الْأَرْض. (مِنْهُ ﷺ).

<sup>(</sup>٢) ألحَجُ: ٥.

<sup>(</sup>٣) جَاء فِي الآيَة (٦) مِن سُورَة اَلزُّمَر: ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ نِتِكُمْ خَلْقًا مِن م بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَة البَطن، وَالرَّحم، وَالمَشِيمَة، وَأَثبَت العِلْم الحَدِيث أَنَّ الجَنِين فِي بَطْن أُمّه يُحَاط بِثَلاَقَة أَغشيَة تَقِيه المتاء، وَالضَّوء، وَالهوَاء، وَتُعرَف هَذِهِ الأَغشية بأسم المناريَّة، والأَمنيونيَّة، وَالخرنُوبيَّة. (مِنْهُ يَنُهُ).

المُسَافرِين إِلَىٰ الكَوَاكب. ومَن أُخرَج هَذَا الْإِنْسَان مِن العَدّم إِلَىٰ الوجُود فهُو قَادر بلا رَيب عَلَىٰ أَنْ يُعِيدَه ثَانيَة قيَاسَاً للإِستئنّاف عَلَىٰ الْإِبتدَاء لأَنَّهُما مُتسَاويَان بَل اللهِ عَلَىٰ الْإِبتدَاء لأَنَّهُما مُتسَاويَان بَل اللهِ عَلَىٰ الْإِبتدَاء لأَنَّهُما مُتسَاويَان بَل اللهِ عَلَىٰ أَوْلَىٰ بهِ وَأَجدَر أَنْ يَبني كُوخاً: اللهِ عَظَم وأَخطَر وَمَن استطاع أَنْ يَبني قُصُراً فَأُولَىٰ بهِ وَأَجدر أَنْ يَبني كُوخاً: ﴿قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِي رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَاهُمَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

أمَّا الوَحي فَقَد اتفقت الشَّرائع، والأُديَان حَتَّىٰ الصَّابئَة عَلَىٰ وجُود الْحَيَاة بَعد المَوْت، وَإِنْ اَختَلفوا فِي صفّة الوجُود، فَذَهب جمهُور المُتَكلمِين، وَعَامّة الفُقهَاء وأَهْل الحَدِيث إِلَىٰ أَنَّه جِسمَاني فَقَط، وقَالَ الفَلاَسفَة: أَنَّه رُوحني فقط، وَذَهب الغزّالي، والكَعبي، والرَّاغب الأَصفهاني، وكثير مِن عُلمَاء الأَماميَّة مِنْهُم الشَّيْخ المُفيد، والمُرتضى، والشَّيْخ الطُّوسي وَغيرهم دنَهبُوا إِلَىٰ القول بالمعاد الجِسمَاني، والرَّوحَاني معاً، ثُمَّ اَختَلف القَائلُون بالمعاد الجِسمَاني فَمِنْهُم مَن قَالَ يُعَاد بمِثلَه لاَ بعَينَه (٢).

ولَيْسَ مِن غَرضنَا تَحقِّيق هَذِهِ الْأَقْوَال، وَبَيَان المُحْتَار وإِنَّمَا المُهم لَدَينَا أَصل الفِكْرة، وَعُودَة الْإِنْسَان كَيف أَتَفْق إِلَىٰ حَيَاة ثَانيَة يُحَاسب فِيْهَا، وَيُجزىء الفِكْرة، إِنْ خَيرًا فَخَيراً، وَإِنْ شرّاً فَشَراً، وهِي أَي العَودَة \_محَل وفاق عِندَ الجَمع، لأَنَّهَا مُمكنَة عقلاً، وواقعَة حَتماً بنص ٱلْقُرْءَان، وَسَائر الكُتُب السَّماويَّة. أَمَّا وجُوب الْأَخذ بٱلْقُرْءَان، وَالتَّصدِيق بخبر النَّبوّة فَقَد أَثبَتنَاه فِي مَبحثنَا

<sup>(</sup>۱) يُس: ۷۸ ـ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) كِتَاب المَبدَأُ وَالمِعَاد لَصَدر الدِّين الشَّيرَازي، المَعرُوف بالمُلا صَدرا المَقَالة الثَّالثَة مِن الفَن الثَّانِي. (مِنْهُ عَيْرٌ).

الثَّانِي «النُّبوّة والعَقْل»، فَمَن أعتَرف بالوَحي يَجْب عَلَيهِ التَّصدِيق بالآخرَة بَعد أَنْ أَخبَر الصَّادِق الأَمِين بوقُوعها، كَمَا يَجْب تَصدِيق الطَّبِيب العَارف إِذَا أَخبَر بوجُود الدَّاء ونَوع الدَّواء، ومَن أَنكَر الآخرَة بَعد أعترَافه بالوَحي، والنُّبوّة كَان كَمَن يَعتَرف بأَنَّ المَجمُوع (٤)، وَبكَلمَة كَمَن يَعتَرف بأَنَّ المَجمُوع (٤)، وَبكَلمَة ثَانيَة أَنَّه لاَ يُمْكن بحَال الجَمع بَيْنَ الْإِعترَاف بالوَحي، والنُّبوّة، وَإِنكَار الآخرة، لأَنَّ النكار هَا إِنكار الآخرة، لأَنَّ النكار الوَحي بالذَات، أَمَّا مَن يُنكر وجُود الخَالِق فَلَيس مِن الحِكمَة أَنْ تُحَاول إِقنَاعه بالآخرة، وإِنَّمَا نُحِيلَه عَلَىٰ البَحث الْأُوّل «اللهُ والعَقْل».

قَدّمنَا فِيمَا سَبِق أَنّنا نَعتَمد لْإِثبَات الْآخرَة عَلَىٰ حُكم العَقْل بالْإِمكَان، وَإِخبَار الوَحي بالوقُوع، وَأَثبَتنا كلاَ الْأَمْرَين، وزيَادَة فِي الْإِطمئنَان نُورِد فِيمَا يَلي بَعْض الشَّواهد الَّتى تُعَرِّز، وَتُؤكّد أَحْبَار السَّمَاء، وَتَنفى عَنْهَا كُلِّ شَكَّ وَرَيب.

1- إِنَّ الله سُبْحَانَه أَمَر الْإِنْسَان بالفَضَائل، ونَهاه عَن الرَّذَائِل، وَوَعد الطَّائع بالثَّواب، وَتَوعد العَاصي بالعِقَاب. وَقَد رَأْينَا كَثِيرِين يَطغُون، ويَبغُون عَلَىٰ الضُّعفَاء، ويُفسدُون فِي الْأَرْض، ويَسفكُون الدَّمَاء، ثُمَّ يَمُوتُون دُون أَنْ يُصِيبهُم الضُّعفَاء، ويُفسدُون فِي الْأَرْض، ويَسفكُون الدَّمَاء، ثُمَّ يَمُوتُون دُون أَنْ يُصِيبهُم أَي أَذَى ، فَلَو لَم يَكُن حسَاب وَعقَاب وَلاَ يَوْم يُقتَص فِيهِ للمَظلُوم مِن الظَّالم لذَهب كُل حَق هَدرًا ، وَكَان التَّكلِيف عَبثاً ، وَلَم يَكُن أَي فَرق بَينَ الْأَنْسِياء وَالصُّلحَاء، وبَيْنَ الْأَشرَار وَالفُجّار، بَل كَان الطَّيبُون أَسوَأ حَالاً ، وَأَشقى مُآلاً ، لأَنَّ وَالصَّلحَاء، وبَيْنَ الْأَشرَار وَالفُجّار، بَل كَان الطَّيبُون أَسوَأ حَالاً ، وَأَشقى مُآلاً ، لأَنَّ وَالصَّدو وَتَنعمُوا فِي هَذِهِ ٱلْحَيَاة ، وَتَحمل هَـوُلآء مِن أَرزَائها الكَوارث والمِحن. وعَلَيهِ يَكُون النَّعِيم وَالشَّواب للحَبِيثِين الْأَشرَار، وَالعقاب للطَّيبِين والمِحن. وعَلَيهِ يَكُون النَّعِيم وَالشَّواب للحَبِيثِين الْأَشرَار، وَالعقاب للطَّيبِين الْأَبْرَار، وَهَذَا أَفحَشن الظُّلم تَعَالَىٰ الله عَن ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً.

قَالَ إِفلاَطُون لَو لَم يَكُن لنَا مَعَاد نَرجُو فِيهِ الخَيْرات لكَانَت الدُّنْيَا فُرصَة

الْأَشرَار وَكَانِ القِردِ أَفْضَل مِنِ الْإِنْسَانِ.

٧- لَقَد أُودَع الله فِي نَفْس الْإِنْسَان مِن القِوىٰ وَالمَشَاعر مَا تَسِير بهِ فِي طَرِيق التَّقدم وَالتَّطور حَتَّىٰ يَبلغ دَرجَة لَيْسَ فَوقهَا إِلَّا الخَالِق، أَمَّا الحَيوانَات وَالحَشرَات فَإِنّها تَسِير بهِ فِي سَبِيل وَاحدة لاَ تَحِيد عَنْهَا قَيد شَعرَة، وَلَو ذَهَبَت مَشَاعر الْإِنْسَان وَمَدَاركَه بذهَاب الجِسم، وَلَم يَنْتَقل إِلَىٰ حَيَاة أُخرىٰ لكَان مَصِيره مَشَاعر الْإِنْسَان وَمَدَاركَه بذهَاب الجِسم، وَلَم يَنْتَقل إِلَىٰ حَيَاة أُخرىٰ لكَان مَصِيره كمَصِير النَّبَات، وَالحَشرَات، وكَان مَا أُودَع فِي طَبِيعَته مِن العَقْل، وَالْإِدْرَاك نَافلَة لا طَائِل تَحتَها، تَعَالت حِكمَة الله وَعَظمَته. وَلاَ نَشك أَنَّ مَن نَفیٰ وجُود العَالَم الثَّانِي قَد رَضي لنَفسَه أَنْ يَكُون فِي حُكم الحَشرَات.

٣- أنَّ الْإِنْسَان لَم يَكُن إِنسَاناً ببَدَنه وَهَيكَله، بَل بنَفسَه وَعَقلَه، فَإِذَا قَالَ: «أَنَا. وَأَنْتَ. وهُو» فَإِنّه لاَ يُشِير بهَذِهِ الْأَلفَاظ إِلَىٰ البَدن المُركّب مِن الرَّأس، وَاليَدين، وَالرِّجلَين، وإِنَّمَا يُشر إِلَىٰ مَعنىٰ عَظِيم الشَّأن، يُحرّك الجِسم وَيُدبَره، وَيَختلف عَنْهُ بحقِيقَته، وَصفَاته أَشدّ الْإِختلاف، وهُو المَعنىٰ الشَّريف الجَليل الذي نُعَبّر عَنْهُ بلَفظ النَّفس، أو الفِكْر.

## العَالَم حَادِث

هَذَا الكَون العَجِيب بأَرضهِ ، وَسمَائه يُقَال لهُ العَالَم ، وَقَد آختَلف النَّاس هَل هُو حَادث ، أَى لَم يَكُن فكَان ، أَو قَدِيم لاَ أَوَّل لهُ وَلاَ آخر ؟ .

ذَهَب المُسْلَمُون، وَالنَّصَارى، واليَهُود، وَالمَجُوس إِلَىٰ أَنَّه حَادث. وقَالَ آخَرون بأَنَّه قَدِيم. وَهَذِهِ المَسَأَلة مِن أجلّ المَسَائل وَأَهمها، وعَلَيها تَر تَكز قواعد الأَديَان كلّها، حَيث ٱتّفقَت كَلمتَها عَلَىٰ أَنَّ القَدِيم وَاحد لاَ غَير، وهُو الله سُبْحَانَه، وأَنَّه وجَد فِي الْأَزل، وَلَم يُوجد مَعَهُ شَي، وأَنَّه خَلَق الكَون مِن العَدَم، وأَبدَعه حَسَب مَشِيئته وَإِرَادَته، وإِذَا قُلنا بقِدَم العَالَم يَلزَم اللّوَازم البّاطلَة الآتية:

١ ـ أَنْ لاَ يَحتَاج العَالَم إِلَىٰ مُوجد لأَنَّه لاَ بدَايَة لهُ وَلاَ نهَايَة (١).

٢ ـ أَنْ يَكُونِ القَدِيمِ أَكْثَر مِن وَاحدٍ، وأَنَّه كَانِ اللهِ وكَانِ مَعَهُ قَدِيمِ آخرٍ.

٣ ـ أَنْ يَكُون الله مَغلُوبًا عَلَىٰ أَمْرِه، لأَنَّ الكَون وجدَ فِي الْأَزل قَهرَأَ بحَيث لاَ

<sup>(</sup>١) حَاوَل بَعْض الفَلاَسفَة أَنْ يُوفَق بَيْن القول بقِدَم المَالم وَإِيجَاد الله لهُ: أَنَّ للقَدِيم مَعنَيَّين ، الأَوَل القَدِيم بالذَّات وهُو مَا كَانَت ذَاتَه علّة لوجُودَه وَهذَا يَصدُق عَلَىٰ الله وَحدَه . وَالثَّاني القَدِيم بالزَّمَان وَهُو الَّذي لاَ أَوْل لهُ غَير أَنّه مُقَارِن لقوّة تُوجِدَه وهُو العَامّ ، وَعَلَيه يَكُون المَالَم قَدِيمَا زَمَانَا مُمكنَا ذَاتاً لأَنَّ الله أَوجَدَه وَإِنَا دُنع هذَا القول إِشكَال عَدَم الخَلق ؛ فَإِنّه لاَ يُدفَع بقيَّة اللَّوَازِم البَاطلَة كتَقدد القَدِيم وَكُون الله مَعلُوبَا عَلَىٰ أَمْره . (مِنْهُ يَهُ عَلَىٰ ) .

يَستَطِيع أَنْ يُحدثَه فِي زَمَان مُتَأخر.

٤ - أَنْ يَكُون الله غَير قَادر عَلَىٰ إِفنَاء هَذَا العَالَم، وَالْإِتيَان بِعَالَم آخر يُحشَر النَّاس فِيهِ للحسّاب، لأَنَّ هَذَا العَالَم لَم يَنْتَقل مِن العَدَم إلَىٰ الوجُود فكَذَلك لاَ يَنْتَقل مِن الوجُود إلَىٰ العَدَم، ولأَنَّه ثَابت لاَ يَتَبدّل، كَمَا هُو شَأْن القَدِيم.

وَمِن أَجِل ذَلِكَ قَالَ العُقلاء، وأَهْل الْأَديَان: أَنَّ العَالَم حَادث، وأَنَّ الله كَان وَحدَه وَلَم يُشَاركه شَيء فِي القَدِيم وَالآزَل.

وَقَد آستَدل مُتكلمُو المُسلمِين عَلَىٰ حدُوث العَالَم بأُدلَة أَشهرهَا الدَّلِيلِ التَالى:

وهُو أَنَّ الجِسم لاَ يَخلُو مِن الحوَادث، وكُلِّ مَا لاَ يَخلُو مِن الحوَادث فهُو حَادث. وإلَيكَ شَرْح هَذَا الدَّلِيل:

إِنَّ مِن جُملَة الحوّادث الَّتي لاَ يَنفَك عَنْهَا الجِسم السّكُون وَالحَركَة ، لأَنَّ كُلّ جِسم لاَ مَحَالَة إِمّا أَنْ يَكُون سَاكنًا ، وَإِمّا أَنْ يَكُون مُتحركاً ، وَمَعنىٰ سكُون الجِسم مُكوثَة فِي مَكَان وَاحد أَكْثَر مِن زَمَان وَاحد وَمَعنىٰ حَركَته إِنتقَالَه مِن مكَان إِلَىٰ مُكوثَة فِي مَكَان وَاحد أَكثَر مِن زَمَان وَاحد وَمَعنىٰ حَركَته إِنتقَالَه مِن مكَان إِلَىٰ مكَان . وَالسّكُون وَالحَركَة مِن الأُمُور الحَادثَة ، لأَنَّ كلًّا مِنْهُمَا يَنُول وَيَتبَدل ، مكان . وَالسّكُون وَالحَركَة مِن الأُمُور الحَادثَة ، لأَنَّ كلًّا مِنْهُمَا يَنُول وَيَتبَدل ، فالمُتَحرك قد يَسكن ، وَالسَّاكن قد يتَحرك ، وَالقديم هُو الثَّابِ بطبعهِ عَلَىٰ طَريقَة وَاحدَة لاَ يَتَغير وَلاَ يَتَبدل ، ثُمَّ أَنَّ الحَركَة مَسبُوقَة بحَركَة قبلها ، وكَذَلكَ المَكُوث فِي المَكان الوَاحد مَسبُوق بمكوث قبلَه ، أَي أَنَّ المكوث فِي اللَّحظَة الثَّانيَة في المَكان الوَاحد مَسبُوق بمكوث قبلَه ، أَي أَنَّ المكوث فِي اللَّحظَة الثَّانيَة مَسبُوق بالمكوث فِي اللَّحظَة الأُولَىٰ ، وكُل مَا سَبَق بالغَير فهُو حَادث . مَسبُوق بالمكوث فِي اللَّحظَة الأُولَىٰ ، وكُل مَا سَبَق بالغَير فهُو حَادث .

وَإِذَا كَانِ السَّكُونِ، وَالحَرِكَة حَادِثَينِ، وَالجِسم لاَ يَخلُو عَنْهُما لزَم أَنْ يَكُونِ الجِسم مَحلاً للحوَادث فَلا بُدّ أَنْ يَكُونِ حَادِثاً، وَلَو اَفتَرضنَا أَنَّه غَير حَادث لكَان

مَعنَىٰ هَذَا أَنَّه وجدَ فِي الْأَزَل قَبل الحَركَة وَالسَّكُون، وأَنَّ الجِسم قَد مَضىٰ عَلَيهِ أَمَد لَم يَكُن سَاكناً فِيهِ وَلاَ مُتحركاً، وهُو محال، وعَلَيهِ تَكُون الْأَجسَام حَادثَة.

وَسَلك فَيلسُوف العَرب الكِندي طَريقاً آخر لْإِثبَات حدُوث العَالَم، قَالَ: كُلِّ جِسم مَوجُود بالفِعل أَو سيُوجد فهُو مُتنَاه، وَيَستَحِيل أَنْ يَكُون سَرمديًا وَبَاقياً إِلَىٰ الْأَبد. وَٱستَدل بالدَّلِيل المَعْرُوف عِندَ الفَلاَسفَة ببُرهَان التَّطبِيق الَّذي ٱعتَمدُوا عَلَيهِ لِبُطلاَن التَّسلسُل وَعَدم التنَاهِي فِي الزَّمَان المَاضي، فَٱتّـخذ الكِندي مِنْهُ دَلِيلاً عَلَىٰ التَّناهِي فِي المُستَقبَل أَيْضَاً، وَيَتلخَصٌ:

فِي أَنّنا لَو فَصَلنَا جُزء مَحدُوداً مِن الجِسم المَفرُوض أَنّه لاَ نهَايَة لهُ، فالبَاقي مِن هَذَا الجِسم إِنْ كَان مُتنَاهِيَا فَهُو المَطلُوب، وَإِنْ فُرض أَنّه غَير مُتنَاه، وأَنّه بَقي كَذَلكَ غَير مُتنَاه أَيْضاً بَعد أَنْ زُدنا عَلَيهِ مَا أَخَذنا مِنْهُ أَوّلاً، وَلَكن هَذَا الجِسم بَعد الرّيّادَة أَكبَر مِنْهُ قَبلهَا، فَإِذَا كَان فِي كلاَ الحَالَين غَير مُتنَاه تَكُون النّبِيجَة الحَتميّة الرّيّادَة أَكبَر مِن اللّامُتنَاهِي ، وأَنّ الكلّ بمُقدَار الجُزء، وهُو محَال، إِذَن فَلاَ بُدّ أَنْ يَكُون الجِسم مُتنَاهياً فِي المُستَقبَل، ويَكُون أَيْضاً مُتنَاهياً فِي المَاضي، وهُو مَعَىٰ الحَدُوث.

وإِذَا أَثبَت أَنَّ العَالَم حَادث، وأَنَّه وجدَ بقُدرَة الله المُبدعَة المُطلقَة فَيكُون بقَاؤه مُتوقفاً عَلَىٰ إِرَادَته أَيْضاً، إِنْ شَاء أَبقَىٰ، وإِنْ شَاء أَفنَىٰ.

وَقَد يَتسَاءل : كَيف تُوجد أُشيَاء مِن لاَ شَيء.

وَنُجِيب بالتَّساؤل: مِن أَينَ جَاء ذَلِكَ الشَّيء الَّذي هُو مَصدَر الْأَشْيَاء فَإِنْ وجدَ مِن شَيء آخر أَعدنَا التَّساؤل إِلَىٰ مَا لاَ نهَايَة ، وَلاَ حَل أَبداً إِلَّا أَمْر الله إِذَا أَرَاد شَيْئًا

أَنْ يَقُول له : ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١).

فَالْإِرَادَة الْإِلْهِيَّة هِي الَّتِي تُبدع الكَون، وتُوجدَه بَعد أَنْ لَم يَكُن شَيئًا، وهِي الَّتِي تُفنِيه فَيُصبح لاَ شَيء، والعِلْم الحَدِيث لاَ يَتصَادم مَع هَذَا بِخَاصّة بَعد أَنْ أَ ثَبَت أَنَّ المَادَة تَتحوّل إِلَى طَاقَة. وَالطَّاقَة إِلَىٰ مَادَة، وأَنَّه لاَ حلُول نهَائِيّة، وَلاَ حَقَائِق أَنَّ المَادَة قِي «عِلْم الطَّبِيعَة الَّذي تَكُوّن عَلَىٰ يَد كَبَار عُلمَاء النِّسبيّة فِي القَرن مُطلقَة فِي «عِلْم الطَّبِيعَة الَّذي تَكُوّن عَلَىٰ يَد كَبَار عُلمَاء النسبيّة فِي القَرن العشرين، وَهُم الَّذِين تَتَسع فَلسَفتهُم وَنَظرتهُم إلَىٰ هَذَا العَالَم المَادِي للقول بالخَلق، وَالفَنَاء، كَمَا تَتَسع للقول بنوع مِن المَعْرفة بهذَا العَالَم غير المَعْرفة المَاخُوذة مِن العِلْم الطَّبيعي (٢).

وَبِالتَالِي فَنَحِنُ نَتَحدىٰ الفَلاَسفَة، والعُلمَاء فِي هَذَا القرن، وفِي كُل قَرن أَنْ يَرجعُوا إِلَىٰ قُدرَة الله، وَإِرَادَته، فَإِنْ فَعَلُوا، وَلَن يَفعلُوا، فَنَحِنُ أَوَّل مَن يَسلم وَيَستَسلم. وَبِالتَالِي، فإِن كُل مَا نَحسه فَعَلوا، وَلَن يَفعلُوا، فَنَحنُ أَوَّل مَن يَسلم وَيَستَسلم. وَبِالتَالِي، فإِن كُل مَا نَحسه وَنُشَاهدَه مِن أَنْفسنَا، ومِن عوارض الكون فهُو حَادث، وَمُتَجدّد، فَمِن الكِبر إِلَىٰ وَنُشَاهدَه مِن الشَّروق إِلَىٰ الغرُوب، ومِن الجَذب إِلَىٰ الْإِقبَال، ومِن الصَّحو إلَىٰ الصَّغر، وهَكَذَا حَتَّىٰ الحَجر الْأَصَم فِي تَغيِّر دَائِم، كَمَا تَقتَضِيه النَّظرية الحَدِيثَة، والفَلْسَفَة الدّيَاليكتِيكيَة، وتَغيِّر هَذِهِ الْأَشْيَاء مَعنَاه حدُوثِهَا وتَجددهَا، وإِذَا كَانَت حَادثَة فَالنَتِيجَة المَنطقيَّة أَنَّ الكون الَّذي يَتَألَّف مِنْهَا حَادث أَيْضَاً، لأَنَّ وجُود الكُلّي عَين وجُود أَفْرَادَه، ولَيْسَ لهُ وجُود مُستَقل عَنْهَا.

وَالحَمد الله الْأَوِّل بلاَ أَوَّل يَكُون قَبلَه ، والآخر بلاَ آخر يَكُون بَعدَه .

<sup>(</sup>١) يستن: ۸۳.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، رَسَائِل الكِندي الفَلسفيَّة ، لأنبي رِيدَه : ٧٥ طَبْعَة ( ١٩٥٠م). (مِنْهُ يَهُ ).

# الآخرة والعِلْم الحَدِيث

مِن مَظَاهِر الرُّقي وَالحَضَارة عِندَ نَفَر مِن الشَّبَابِ أَنْ يُطلقُوا فِي سُخريَة كَلمَة «مِيتَافِيزيقي» عَلى كُل مَن يَتَدَين، وَيَتكَلّم بأسم الدِّين، فهُو بزَعمهِم مثَالي بَعِيد عَن الوَاقِع، وَهُم وَاقعيُون لْأَنَّهُم يُنكرُون الأَديَان.

وإِذَاكَان أَضْحَاب الدِّين غَيبيِّين مِيتَافيزيقيِّين، لأَنَّهُم آمنُوا بالله دُون أَنْ يُجربُوا وَيُشَاهدُوا فالذَّين جَحدُوا أَيْضاً غَيبيُون مِيتَافيزيقيُون، لأَنَّهُم أَنكرُوا مِن غَير عِلْم وَلاَ مُشَاهدَة، فمَا سَمعنَا أَنَّ أَحداً مِنْهُم أَو مِن قَام برِحلَة إلَىٰ مَا ورَاء الطَّبِيعَة، ثُمَّ عَاد وَأَخبَر أَنَّه لَم يَجد شَيْئاً هُنَاك ... إِذَن المُؤْمِن وَالجَاحد سوَاء فِي عَدَم التَّجربَة والمُشَاهدة، فَكيف يُقال عَن أَحدهما وَاقعى، والآخر مثالى!.

وَبتَعبِير ثَاني إِنْ كَان الْإِيمَان بالله لاَ يَصدق إِلَّا إِذَا أَكتَشفنَا وجُمود الخَالِق بالآلاَت كَمَا نَكتَشف دَرجَة الحرَارَة بمِيْرَان الحَرَارَة، فَإِنَّ كلَّا مِن الجَاحد وَالمُؤْمِن لَم يَستَعمل الآلاَت وَالمُختبرَات، فَكَيف نُسب ذَاك إِلَىٰ الوَعي، وَهَذَا إِلَىٰ الجَهل؟!.

ثُمَّ إِذَا كَان كُلِّ مَن يَعتَمد العَقْل والْإِستنتَاج مِيتَافيزيقيًّا فَجَمِيع النَّـاس، إِذَن، مِيتافيزيقيًّا فَجُود مَادَّة فَـقط أُو رُوح مِيتافيزيقيُّون دُون ٱستثنَاء!، فَمَن قَالَ: كُلِّ شَيء فِي الوجُود مَادَّة فَـقط أُو رُوح فَقط، أَو هُما مِعَاً فَقَد قَالَ قَولاً مِيتَافيزيقيًّا، وَكَذَا مَن قَالَ: المَعْرِفَة لاَ تَحصَل إِلَّا

مِن الحوَاسِ وَحدهًا ، أَو مِن العَقْلِ وَحدَه ، أَو مِنْهُمَا مُتعَاوِنَان ، أَو قَالَ : الأُمور كلّها نِسبِيَة وَلاَ حَقَائِق مُطلقَة ، أَو قَالَ : الكُون قَدِيم أَو حَـدِيث ، وأَنَّ أَصـلُه ذَّرّات أُو غَازَات، وَأَصل الْإِنْسَان قِرد أُو طَحلَب، وأَنَّ الأَرْض قِطعَة مِن الشَّمْس، والمَادّة فِي حَرِكَة دَائِمَة ، وأَنَّ هَذَا خَيرٌ أَو شَرٌّ ، وذَاك جَمِيل أَو قَبِيح ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِن الْأَحكَام العَامَّة فَهُو غَيبي مِيتافيزيقيُون، لأَنَّه لَم يُجَرِب وَيُشَاهد، بَـل العُـلمَاء الَّذِين جَربُوا وَشَاهدُوا ميتَافيزيقيُون أيْضاً، إذْ لاَ غِني لهُم عَن العَقْل، والْإِدْرَاك الَّذي لاَ يَنفَك عَن الذَّات بحَال، فالمَعرفَة أَيّاً كَان سَبَبها فَإِنَّهَا تَرد صَاحبها إلَىٰ ذَاتَه ، ولِذَا قِيل : لا يُوجد أُشيَاء ذَاتيَة خَالصَة مِئَة بالمِئَة ، وَلا مَوضوعيَّة مُطلقَة مِئَة بالمِئَة، وإِنَّمَا تَتَكيَّف الذَّات بحَسَب المَوضُوع، وَيَتكيَّف الحُكم عَلَىٰ المَوضُوع بحَسَب الذَّات. وعَلَىٰ هَذَا تَكُون المِيتافيزيقًا عَلَىٰ أُنواع لا نَوع وَاحد، فَمِن الخَطأ أَنْ تَحصرهَا بِمَا وَرَاء الطَّبِيعَة فَقَط، لأَنَّ كُلِّ فِكرَة لاَ تَـقُوم عَـلَىٰ التَّـجربَة والمُشَاهدَة فَهي غَيبيَّة مِيتافيزيقيَّة، سوَاء أكان مصدرها العَقْل أو الوَحي أو أي سَبَب آخر .

أَنَّ سَبِيل الحَقِيقَة لاَ يَنْحَصر بالتَّجربَة والمُشَاهدَة، وَلاَ سَبِيل الخرَافَة بالغَيب وَالمُشَاهدة، وَلاَ سَبِيل الخرَافَة بالغَيب وَالمِيتافيزيقا، وإِنَّمَا معيَار الحَقِيقَة وَمدَارهَا أَنْ تَكُون ثَابتَة فِي نَـفْسَهَا وَمُـطَابقَة للوَاقع، وَللحَقَائِق الطَّبيعيَّة.

وقَالَ قَائِل: كَيف يَكُون الغَيب حَقِيقَة مَع بُعدَه عَن عَالَم المُشهَادَة الَّذي نَعِيش فِيهِ ؟! أَنَّ لَفظَة غَيب بنَفسهَا تُشعر بالعَدم المَحض الَّذي لاَ يَصح وَصفَه بالكَذِب وَلاَ بالصَّدق، لأَنَّ مَا يُوصف بالكَذِب يَنبَغي أَنْ يَكُون قَابِلاً للْإِتّصَاف بالصِّدق مَثلاً عِإِذَا قَالَ لَكَ قَائِل: فِي الصَّندُوق أَربَع بُرتقَالاَت، فبإمكَانك أَنْ تَتَحقق مِن

هَذَا الزَّعم بالنَّظر فِي دَاخل الصَّندُوق، فإِنْ وجدَت فِيهِ البُرتقَالاَت الأَربع فَهُو صَادق وإِلَّا فَهُو كَاذب، أَمَّا الَّذي لاَ تَكمُن فِيهِ عَمليَة التَّجربَة والمُشَاهدَة فَهُو أُسوَأُ حَالاً مِن الكَذِب، لأَنَّه كَلاَم فَارغ لاَ مَدلُول (١١).

ونَخْنُ نَسأَلَ هَذَا «القَائِل» عَلَىٰ أَي شَيء آستَندتَ فِي قَولك هَذَا؟ هَل جَرِّبتَ رَأْيَك وَحَلَّلتَه فِي المَعَامل وَالمُختبرَات قَبل أَنْ تَنطق به ؟! وأَيْضاً لقد أعتَرفتَ فِي صَفحَة ( ١٩٠): «أَنَّ للْإِنسَان جِسماً وَرُوحزاً، فَمِن أَينَ جَاءَك العِلْم بهذَا؟! هَل لمَستَ الرُّوح بيديك، أَو شَاهدتها بعَينَيك؟!.

قَالَ « دَارون » صَاحِب نَظريَة النّشُوء والْإِرتقَاء: « يَستَجِيل عَلَىٰ العَقْل الرَّشِيد أَنْ تَمر بهِ ذَرَّة مِن شَكَّ فِي أَنَّ العَالَم الفَسِيخ بمَا فِيهِ مِن الآيَات البَالغَة، والْأَنفُس النَاطقَة المُفكرَة قَد صَدَر عَن مُصَادفَة عَميَاء، لأَنَّ المُصَادفَة لاَ تَخلق نظَامَاً، وَلاَ تُبدع حُكمَاً، وذَلِكَ عِندي أَكبَر دَلِيل عَلَىٰ وجُود الله ».

ولَكنَّه عِند الكَاتِب أَكبَر دَلِيل عَلَىٰ عَدَم الوجُود، لأَنَّه لاَ يُمْكن أَنْ يَتَحقَّق مِنْهُ بالتَّجربَة كَمَا يَتَحقَّق مِن وجُود البُرتقَالاَت فِي الصّندُوق!.

وَمرَّة ثَانيَة نَقُول: لَيْسَت التَّجربَة هِي السَّبِيل الوَحِيد لمَعرفَة الحَقِيقَة فَإِنَّ فِي الغَيب حَقَائِق لاَ تَدخُل فِي حسَاب، ولَيْسَ بَيْنَها وبَيْنَ الحَقَائِق الطَّبيعيَّة أَي الغَيب حَقَائِق لاَ تَدخُل فِي حسَاب، ولَيْسَ بَيْنَها وبَيْنَ الحَقَائِق الطَّبيعيَّة أَي تَنَاقض أَو تَضَاد، بَل هُما مَتَآزرتَان تَدعم إحدَاهُما الْأُخرىٰ. فَقَد جَاء فِي الحَدِيث: «الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ الحَدِيث: «الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ » (٢). وقَالَ: «الحَيَاء وَالدِّين مَع العَقل حَيْث كَان » (٣). ويُومى،

<sup>(</sup>١) أنظر ، كِتَاب « قُشُور وَلُبَاب » للدّكتُور نَجِيب زَكى مَحمُود : ٢٠٧ طَبْعَة (١٩٥٧م) . (مِنْهُ نؤني ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٣٦٥).

هَذَا إِلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانِ لاَ يَسْتَقِيمِ إلّا مَع الْعَقْل. وفِي الْحَدِيث الشَّرِيف: «المَعْرِفَة رَأْس مَالِي، وَالعَقْل أَصْل دِيني، والحُبّ أَسَاسِي، والشَّوْق مَرْكَبي، والْخَوْف رَفِيقي، والْعِلْم سِلاَحي، والْحِلْم صَاحِبي، والتَّوكُلِّ زَادِي «رِدَائِي»، والقُناعَة كَنْزِي، والصِّدْق مَنْزِلي، والْيَقِينِ مَأْوَاي، وَالْفَقْر فَخْري وَبِهِ أَفْتَخر عَلىٰ سَائِر الْأَنْبِيَاء والْمُرْسَلِين » (3). كَمَا قَدَّمت العُلُوم الجَدِيدَة كَثِيراً مِن الشَّوَاهد عَلَىٰ أَنَّ مَا جَاء فِي الْإِسْلاَم عَن الْأَلُوهيَّة، والوَحي، وَالبَعث هِي حقائِق لاَ رَبِ فِيْهَا، وَقَد جَاء فِي الْإِسْلاَم عَن الْأَلُوهيَّة، والوَحي، وَالبَعث هِي حقائِق لاَ رَبِ فِيْهَا، وَقَد قَدّمنا طَرفاً مِنْهَا فِي الْكِتَابِ الثَّانِي قَدّمنا طَرفاً مِنْها فِي الْكِتَابِ الثَّانِي بَعْض الشَّوَاهد والْأَرقام العِلميَّة الَّتِي تَتَصل المَوضُوع للوَحي. وَنَنُقل فِيمَا يَلِي بَعْض الشَّوَاهد والْأَرقام العِلميَّة الَّتِي تَتَصل بالآخرَة.

### بَقَاء للرُّوح:

أَثِبَتَت التَّجَارِب العِلميَّة الَّتي جَرَت فِي أَمريكا، وَإِنْجلتَرا، وَفَرنسَا أَنَّ الْإِنْسَان مُركّب مِن جِسم وَرُوح، وَأُنشيء فِي الجَامعزات فَرع للبحُوث الرُّوحيَة تَخَصّص مُركّب مِن جِسم وَرُوح، وَأُنشيء فِي الجَامعزات فَرع للبحُوث الرُّوحيَة تَخَصّص بِهَا العُلمَاء حَتَّىٰ أَصبَحت عِلماً مُستَقلاً مُعترِفاً بهِ كسَائِر العُلُوم، وَآبتَدات الدَّارسَة الرُّوحيَّة فِي أَمريكا سَنَه (١٩٣٧م)، وفِي أَكسفُورد، وَإِنْجلتَراسَنَة (١٩٤٣م)، وفي أَكسفُورد، وَإِنْجلتَراسَنَة (١٩٤٣م)، ثُمَّ تَتَابِعَت هَذِهِ الدَّرَاسَات فِي بُون، وَميُونيخ، وَبَرلِين، وَقَدَّم الدَّكتُور هـتنجر دَارسَة رُوحيَّة عَمِيقَة لنَيل الدَّكتُورَاه فِي جَامعَة كَمبردج عُنوانهَا: «القوة فَوق دَارسَة رُوحيَّة عَمِيقَة لنَيل الدَّكتُورَاه فِي جَامعَة كَمبردج عُنوانهَا: «القوة فَوق

<sup>(</sup>٣) أنظر ، كَشف الغُمّة : ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الشَّفا بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفى: ١٠١/١، الَـمحَجة البَيْضَاء: ١٠١/٨، عـوَالي اللَّـيالِي: ٥١٠١/ ح ١٢٥/٤ - ١٢٦٧٢ ح ١٢٦٧٢.

المُدركة » وَأَ ثَبَت العِلْم الحَدِيث فِي مَعَامل الجَامِعَات أَنَّ الرُّوح بَعد أَنْ تُعَادر المُحسَد لهَا كيَانها الْأَثِيري. أَمَّا المُؤلَّفَات الَّتِي وضعَت لهَذِه، الغَاية فَكَثِيرَة، وَكلَّها لَجَمع عَلَىٰ أَنَّ الرُّوح بَاقيَة، وأَنَّ ٱلْحَيَاة مُتوَاصلَة بَعد المَوْت وَصَدق الله العَظِيم: ويَنَا يَتُها النَّفْسُ المُطْمَعِنَّةُ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِينَةً مَّرْضِيثَةً ﴾ (١)؛ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا 'بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (١).

# يَوْمِ الْآخْرَةُ كَأَلْفُ سَنَّةً:

جَاءَ فِي الْآيَة : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ (٣) .

وفِي الْآيَة: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ رَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٤).

وَالآيتَان مُتنَافِيتَان بحَسَب الظَّاهر، لأَنَّ الأُولىٰ قَدرَت يَـوْم الآخـرَة بأَلف، وَالآَيتَان مُتنَافِيتَ اللهُ وَلَكن هُنَاك سرّ عِلمي يَدفَع هَذَا التَّنافِي، إِذْ قَرّر التَّأرِيخ الشَّمْس كَانَت تَـدُور حَـول الجيُولُوجي، وَالفَلكي أَنَّ الأَرْض بَعد أَنفصَالهَا عَن الشَّمْس كَانَت تَـدُور حَـول نَفْسَهَا بسُرعَة أَكبَر مِمَّا هِي عَلَيهِ الْآنْ، فكَانَت دَورَتها تَتم مرّة كُلِّ أَربَع سَاعَات، أَي أَنَّ مَجمُوع اللَّيل وَالنَّهار كَان أَربَع سَاعَات فَقَط، وبتَوَالي النَّقص فِي سُرعَة دَورَأَنَهَا حَول نَفْسَهَا، زَادَت المُدّة اللَّي تَتم فِيهَا دَورَأَنَهَا هَذَا، فزَادَت مُدّة اللَّيل

<sup>(</sup>١) ٱلفَجْر: ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) آل عِمْرَانَ: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) أَلسَّجْدَة: ٥.

<sup>(</sup>٤) ٱلْمَعَارِج: ٤.

وَالنَّهَارِ إِلَىٰ خَمس سَاعَات، ثُمَّ سِتِ حَتَّىٰ وَصَلت إِلَىٰ أَربَع وَعشرِين سَاعَة الَّتي هِي عَلَيهَا الْآنْ، وهَكَذَا يَتوَالي النَّقص وَيَطِّرد طُول اللَّيل وَالنَّهار، وَيَأْتي يَـوْم مُقدَاره أَلف، وآخر خَمسُون أَلفاً إِلَىٰ أَنْ يَصبَح الوَجه المُقَابِل للشَّمس نَهَاراً دَائماً وَالوَجه الخَلفي لَيلاً دَائِماً.

هَذَا، وأَنَّ ٱلْحَيَاة الثَّانِيَة لاَ تَقُوم عَلَىٰ هَذَا الكَوكَبِ الَّذِي نَعِيش فِيهِ، بَل ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَٰتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ (١). وبَديهَة أَنَّ اليَوْم يَخْتَلف طُولاً وَقُصرَا بإختلاف الكَوَاكب، فَيَوم ٱلْقَمَر وَلَيلَته (٢٧) يَومَا مِن أَيَّام الكَوَاكب الْأُخرىٰ.

## إنشقاق القمر:

قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ (٣).

ويَقُول العَالَم الفَلَكي سِير جِيمس فِي كِتَاب «النَّجُوم فِي مَسَالكهَا»: «سَوف يَقْتَرب ٱلْقَمَر مِن الأَرْض شَيْئًا فَشَيثًا حَتَّىٰ يَصِير فِي النّهايَة قَريبًا مِنْهَا قُربًا يَحُول بَيْنَ ٱلْقَمَر وَالسَّلاَمَة، وَحِينَئذِ يُنَفذ فِيهِ القَضَاء، وَيَتفَتت وَيَتمَزق».

ولَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ إِنْشقَاق ٱلْقَمَر وَسقُوطَه يَكُون إِيذَانَا بَإِختلاَل الجَاذبيَة بَيْنَ الكَوَاكب، فَتُسوىٰ الشَّمْس إِلَىٰ الأَرْض، أَو إِلَىٰ مَا لاَ نَعرفَه وَنَتَصورَه، ويَكُون ذَلِكَ مِن أَدلَة قِيَام السَّاعَة.

<sup>(</sup>١) إِبْرَاهِيم: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، جَرِيدَة الأَهرام تَأْرِيخ: (٣١/ ١٩٥٩م). (مِنْهُ شَخُ).

<sup>(</sup>٣) ٱلْقَمَر: ١.

وفِي جَرِيدَة «الأهرَام» تَأْرِيخ: ( ١٩٥٩ / ١٩٥٩ م) أَنَّه بَعد أَنْ التقطت صُورَة الوَجه الخَلفي مِن ٱلْقَمَر تَكهنَ بَعْض العُلمَاء بسقُوطَه إِلَىٰ الأَرْض فِي صُورَة الوَجه الخَلفي مِن ٱلْقَمَر تَكهنَ بَعْض العُلمَاء بسقُوطَه إِلَىٰ الأَرْض فِي المُستَقبَل. وَأَذَاعت الجِهَات العِلميَة فِي آخر ( ١٩٥٥ م) أَنَّ لُجنَة الطَّاقَة الذَّريَة قد أَعلَنَت أَنَّ الدَّكتُور (إيرنست لورنس) تَوصل إِلَىٰ ٱكتشاف خَعطير؛ وهُو وجُود كهَارب مِن جِنْس البرُوتُون، وَلَكنّها سَالبَة، وأنَّها تُكَوّن طَبقَة حَول الأَرْض فِي طَبقات الجَو العُليَا، وأَنَّ وجُود هَذِهِ الكَهَارِب المُغَايرَة للطَبيعَة أَخطَر مَا يُمْكن أَنْ يَتصَورَه العَقْل البَشَري.

وعَلَىٰ ذَلِكَ فَلُو تَحطمَت ذَرة مِن ذَرَات عُنصر هَام يَدخُل فِي تَركِيب كَثِير مِن المَوَاد بَدلاً مِن اليُورَانيُوم خَطأً أَو قَصداً فَسَينتُج عَن ذَلِكَ غَاز مُشتَعل مُلتَهب، وتَصْبَح مِيَاه البحار، وَالمُحيطَات، والْأَنَّهَار نَارَأُ مُتأججّة بأقل مِن لَمح البَصر. وقد نَطَق ٱلْقُرْءَان الكَرِيم بذَلك: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾ (١٠).

وَفِي آيَة ثَانيَة : ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ (٢).

وَفِي آيَة ثَالثَة: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ (٢).

وَفِي آيَة رَابِعَة: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ﴾ (٤).

وَقَد أَثبَت العِلْم كُلِّ هَذِهِ الصُّور ، وأَنَّ التَّدمِير سَيكُون فِي دَاخل الذَّرّات فِي

<sup>(</sup>١) ألطُّور: ٦-٧.

<sup>(</sup>٢) أَلتَّكوِير: ٦.

<sup>(</sup>٣) ٱلْإِنْفَطَار: ٣.

<sup>(</sup>٤) ٱلْإِنْشقَاق: ١ ـ ٥.

الأَرْض وَالسَّماوَات(١١).

هَذِهِ بَعْض الشَّوَاهد العِلميَّة الَّتي تُلقي ضَوء عَلَىٰ وجُود الآخرَة، وَتُثبِت أُنَّـهَا نَفْس الحَقِيقَة الَّتي نَطَق بِهَا الوَحي قَبل مِئَات السّنِين. ولَيْسَ مِن شَكَّ أُنَّنا سَنَظفر بالمَزيد مِن هَذِهِ الْأَرقَام كُلِّمَا تَقَدَّم العِلْم.

لَقَد اَهتَم الْقُرْءَان الكَرِيم بِقَضيَة الدَّار الآخرة ، لِيُفهم كُلِّ إِنْسَان أَنَّه لَـن يُـترَك سُدىٰ ، وأَنَّه مَسؤول وَمُحَاسِب عَلَىٰ كُلِّ كَبِيرَة وَصَغِيرَة ، وأَنَّ كُلِّ شَيء يُـفنىٰ إِلَّا وَجِهَه الكَرِيم اَهتَم الْقُرْءَان بهذا كِي يَتّجه كُلِّ وَاحد منّا اَتجَاها مُستَقِيما فِي سَعيه وَسلُوكَه فِي هَذِهِ الْحَيَاة . أَمَّا عَلاَمَات السَّاعَة فَقَد ذكرها الْقُرْءَان الكَرِيم للتَّنبِيه وَسلُوكَه فِي هَذِهِ الْحَيَاة . أَمَّا عَلاَمَات السَّاعَة فَقَد ذكرها الْقُرْءَان الكَرِيم للتَّنبِيه وَالتَّذكِير ، كَمَا هُو شَأْن الوعاظ وَالمُنذرِين فَين خُطبَة للإِمَام عَلي اللهِ فِي هَـذَا البَاب قَوْلَه :

«حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَالْأَمْرُ مَقَادِيرَهُ، وَالْجِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأُوَّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ، أَمَادَ السَّمَاءَ وَفَطَرَهَا، وَأَرْجَّ الْأَرْضَ وَأَرْجَفَهَا، وَقَلَعَ جِبَالَهَا وَنَسَفَهَا، وَدَكَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلاَلَتِهِ، وَمَخُوفِ مَطُوتِدِ، وَأَخْرَجَ مَنْ فِيهَا، فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلاَقِهِمْ، وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ، ثُمَّ مَعْدَ إِخْلاَقِهِمْ، وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ، ثُمَّ مَيْزَهُمْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ، وَخَبَايَا الْأَفْعَالِ، وَجَعَلَهُمْ مَيْوَلاَء، وَأَنْتَقَمَ مِنْ هَوُلاَء» (1).

أجَارِنَا الله مِن غَضَبِهِ وَسَطْوَتِه، وَشَمِلْنَا بِعَفْوَه وَرَحِمَتِه.

<sup>(</sup>١) نَقَلْنَا أَقْوَال المُلتَاء الفَربيِّين فِي هَذَا البَاب عَن كِتَاب الله والمِلْم الحَدِيث. وَٱلْقُرْءَان وَالعِلْم الحَدِيث للأُستَاذ عَبدالرَّزاق نُوفل، وَمَن قَرَأ هَذَين الكتَابَين يِحمد الله وَالمُؤلِّف عَلَىٰ مَا فَتحَالهُ مِن أَبَوَاب العِلْم بنَفسَه وَمَصِيرَه. (مِنْهُ مَثَىٰ ).

<sup>(</sup>٢) أَنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١٠٩).

# التَّنَاسُخ

آختَلف النَّاس فِي حَقِيقَة النَّفس، وَتَعَدَّدت الْأَقوَال حَتَّىٰ بَلَغَت أُربعَة عَشَر قَوْلاً (١)، أَسخَفهَا القَوْل بأَنَّ نَفْس الْإِنْسَان هِي الله بالذَّات، وَأَضعَفها أَنَّهَا المَاء، وَالهَوَاء، أَو النَّار، أَو هَذِهِ العَنَاصِ مُجْتَمعَة، لأَنَّه لاَ حَيَاة مَع فَقَد أَحدها، وَأَشهَر الْأَقوَال قَولان:

الأُوّل: أَنَّهَا جَوهَر مُجَرد عَن المَادّة وَعوارضهَا، أَي لَيْسَت جِسماً، وَلاَ حَالَة فِي جِسم، وإِنَّمَا تَتَصل بهِ أَتَصَال تَدبِير وَتَصرف، وبالمَوت يَنْقَطع الْإِتّـصَال. وعَلَىٰ هَذَا الرَّأي جمهُور الفَلاَسفَة، والشِّيعَة الْإِمَامِيَّة، وَالغزّالي مِن الْأَشَاعرَة. الثَّانِي: أَنَّهَا جَوهَر مَادِّي، ذَهَب إليهِ جَمَاعَة المُعتزلَة، وكَثِير مِن المُتَكلمِين (٢) وقَالَ الحَنبَليَّة، وَالكَرَاميَّة وكَثِير مِن أَهْل الحَدِيث: كُلِّ مَا لَيْسَ جِسماً، وَلاَ يُدرَك بإحدىٰ الحواس فَهُو لاَ شَيء (٣).

وَ اَستَدل القَائلُون بنَفي المَادّة عَن النَّفس بأنَّها تُدرِك وَتُفَكّر ، والمَادّة لاَ تُدرِك

<sup>(</sup>١) أُنظر، بِحَارِ الْأَنُوارِ: ١٤ بَابِ السَّماء والعَالَم. طَبْعَة الكُمبَاني و: ٤٨٧/٦٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، رسَالَة البَاب المَفتُوح للشَّيخ عَلَيّ بن يُونُس نَقَلَهَا صَاحب البحَار فِي مُجلّد السَّمَاء وَالمَالَم. (منْهُ مَنْهُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، المبدأ والمعاد لصدر المنالهين الشيرازي. (مِنْهُ يَيْعَ).

وَلاَ تُفَكِّرٍ ، فَتَكُونِ مُغَايِرَة لهَا .

وَأَجَابِهُم القَائلُون بِثَبُوت المَادّة للنَّفس، بأنَّ الجِسم يَحسّ وَيُدرِك حَرَارَة النَّار، وَبرُودَة الثَّلج، وَحَلاَوة العَسَل، وَأَلَم الضَّرب، وكَذَلكَ إِذَا قَالَ القَائِل: أَكَلتُ، وَنمتُ، وَتَزوّجتُ وَسَافرتُ، فَإِنَّ هَذِهِ وَمَا إِلَيهَا مِن خوَاص الجِسم وعَلَيهِ يَكُون الجِسم مُدركاً مِثْلِ النَّفس.

#### الجَوَاب:

إِنَّ إِدرَاك الحَرَارَة، وَالبُرودَة، والأَلَم مِن خوَاصّ النَّفس، وَالجِسم وَاسطَة وَاللهِ اللهُ وَاللهِ مِن خوَاصّ النَّفس، وَالجِسم وَاسطَة وَآلَة، تمَامَا كَأْدوَات البِنَاء بالقِيَاس إِلَىٰ البَاني، وإلَّا لَو كَان الْإِدْرَاك، والْإِحساس للجِسم وَحدَه لكَان كُلَّ جِسم يَحسّ وَيُدرك حَتَّىٰ الحَجَر.

أَمَّا عَدَم فَنَاء النَّفس وَبقَاؤَهَا بَعد المَوْت فَقَد أَطَال الفَلاَسفَة فِي إِقَامَة البَرَاهِين العَقليَّة عَلَيهِ. والحقيقة أَنَّ فَنَاء الجِسم لا يَستَدعي فَنَاء النَّفس وَلا بقاءها، وأَنَّ العَقْل لا يَحكُم بذَلك سَلبَا وَلا إِيجَابًا، بَل يَتركه إِلَىٰ الشَّرع. وَقَد أَجمَعَت الأُمَّة، وَتَوَاتَرت السُّنَّة، وَنص ٱلْقُرْءَان الكَرِيم عَلَىٰ أَنَّ النَّفس بَاقيَة بَعد فناء الجِسم: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَنَا اللَّه أَمْوَنَا اللَّه المَّيْدَة وَنِهُ مُرُزَقُونَ ﴿ (١).

وَقَد دَانَت طَوَائِف مِن شَعُوب شَتّىٰ بِبقَاء النَّفس بَعد فَنَاء الجِسم، وَبِتنَاسِخهَا مُتَنقلَة مِن بَدَن إِلَىٰ بَدَن، بِحَيث يَكُون بَيْنهَا وبَيْنَ الثَّانِي مِن العلاَقَة مَا كَان بَيْنهَا وبَيْنَ الثَّانِي مِن العلاَقَة مَا كَان بَيْنهَا وبَيْنَ الثَّانِي مِن العلاَقة مَا كَان بَيْنهَا وبَيْنَ الأُول. ومِن عَقِيدَة أَهْل التَّنَاسِخ أَنَّ النَّفس إِذَا كَانَت مُطِيعَة لله تَعَالَىٰ، ومِن ذَوَات الأَعمَال الطَّيبَة والأَخلاق الطَّاهرَة أنتَقلت بَعد مَوتهَا إِلَىٰ أَبْدَان السَّعداء وأَهْل الجَاه وَالثَّرَاء، وإذَا كَانَت عَاصيَة شَقيَّة أنتَقلت إِلَىٰ أَبْدَان الحَيوَانَات، وَكُلَّمَا

<sup>(</sup>١) آلِ عِمْرَانَ: ١٦٩.

كَانَتِ أَكْثَر شقَاوَة أُختِير لهَا بَدَن أَخس وأَكْثَر تَعبَأ.

وقَالَ صَدر المُتَأْلِهِين الشَّيرَازِي فِي كِتَاب «المَبدَأُ وَالمَعَاد» إِذَا ٱنْتَقَلَت النَّفس الْإِنْسَانيَّة إِلَىٰ بَدَن إِنْسَان سُمّي ذَلِكَ نَسخاً، وإِذَا ٱنتَقَلَت إِلَىٰ بَدَن حَيوَان كَان مَسخاً، وإِذَا ٱنْتَقَلَت إِلَىٰ النَّبَات فَهُو الفَسخ، أَو إِلَىٰ الجَمَاد فَهُو الرَّسخ. وَلاَ مَسخاً، وإِذَا ٱنْتَقلَت إِلَىٰ النَّبَات فَهُو الفَسخ، أَو إِلَىٰ الجَمَاد فَهُو الرَّسخ. وَلاَ حسَاب عِند أَهْل التَّناسُخ، بَل تَنْتَقل النَّفس فِي هَذِهِ ٱلْحَيَاة مِن كَائِن إِلَىٰ كَائِن، وهَكَذَا إِلَىٰ مَا لاَ نَهَايَة، وَغَير بَعِيد أَنَّ مُختَرع هَذِهِ الفِكْرة كَان رحَّالاً مِن عُشَاق النَّسَفار. ومَهْمَا يَكُن فَقَد ٱستَدلوا عَلَىٰ التَّناسُخ بِمَا يَلى:

١ - أَنَّ النَّفس لَو لَم تَنْتَقل بَعد فسَاد الجِسم الْأَوّل إِلَىٰ غَيْرَه لبَقِيَت مُعطَّلَة بلاً عَمَل، لأَنَّ البَدَن بمَنزلَة الآلات، والأَدوَات للنَّفس، وَبدُونَه لاَ تَستَطِيع القيَام بأي عَمَل.

وَأُجِيبُوا بِأَنَّه ثُمَّ مَاذَا؟! وَأَي بَاطل يَتَرتَب عَلَىٰ تَركهَا للعَمل؟! وعَلَىٰ ٱفترَاض أَنَّه لاَ بُدّ لهَا مِن تَدبِير عَمَل فَلَيس مِن الضَّرُوري أَنْ يَكُون عَمَلهَا بَعد مُفَارِقَة البَدَن تَمَامَاً كَعَمَلهَا حِينَ ٱتّصَالهَا بهِ ، فَرُبّما كَان مِن نَوع آخر كالْإِشراق والْإِبتهَاج وَمَا إلَىٰ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَستَدعى وجُود البَدَن.

٢- أَنَّ النُّفُوس هِي عبَارَة عَن كَميَّة مَحدُودَة العَدَد، لأَنَّهَا مَوجُودَة بكَامِلهَا فِعلاً وَخَارِجاً لاَ تُزِيد وَلاَ تُنقص، أَمَّا الأُجسَامِ فَلاَ نهَايَة لهَا، بَل تَتجَدَّد وَتَتبدّل عَلَىٰ التَّوالي وَالتَّعاقب، وَبذَلكَ تَكُون الْأَبْدَان أَكْثَر عَدَداً مِن النَّفُوس، فَإِذَا لَم تَنْتقل التَّوالي وَالتَّعاقب، وَبذَلكَ تَكُون الْأَبْدَان أَكْثَر عَدَداً مِن النَّفُوس، فَإِذَا لَم تَنْتقل النَّفس الوَاحدَة بَيْنَ أَبْدَان عَدِيدَة لَزَم أَنَّ تَبقىٰ أَبْدَان بلاَ نفُوس، لأَنَّ تَوزِيع الأَقل عَلَىٰ الْأَكثَر بالتَّساوي محال.

وَالجَوَابِ: أَنَّ هَذِهِ دَعوىٰ بلاَ دَلِيلٍ، وَأَفترَاضِ بدُونِ أَسَاسٍ، ومَنِ الَّذي قَام

بعَمليَة الْإِحْصَاء، وَثَبتَ لهُ بالتَّتبع، وَالْإِستقرَاء أَنَّ النُّفُوس أَقل مِن الْأَجسَام؟! . وعَلَىٰ الرَّغم مِن أَنَّ أَقْوَال أَهْل التَّناسُخ كُلّها مِن هَذَا القَبِيل فَقَد ٱستَدل العُقلاء عَلَىٰ بُطلاَن التَّناسُخ بأُمُور:

١- لَو ٱنْتَقلَت النَّفس مِن البَدن الأَوّل إِلَىٰ الثَّانِي للزَم أَنْ يَتَذكر الْإِنْسَان شَيْئاً مِن أَحوال البَدَن الأَوّل، لأَنَّ العِلْم، وَالحِفظ، وَالتَّذكر مِن الصّفَات الَّتِي لاَ تَختلف بإختلاف الأَبْدان، والأَحوال، مَع أَنَّنا لاَ نَعرف شَيْئاً عَمّاكَان قبل وجُودنا الحالي.
 ٢- لَو تَعَلقَت النَّفس بَعد مُفَارقَة هَذَا البَدن ببَدن آخر للَـزَم أَنْ يَكُون عَـدَد الوفيَات بمقدار عَدد المَوالِيد دُون زيادة أو نُقصان، لأَنّه إِذا زَادَت المَوالِيد بقيتُ أَبْدان بلاَ نفُوس، وهُو بَاطل عِندَ أَهْل التَّنَاسُخ، لأَنّه يَستَلزم تَعطيل النُّفُوس، وأَمَّا البَّون مِن وجُود المُعطّل فِي الطَّبِيعَة، هَذَا بالإِضَافَة إِلَىٰ أَنَّ المَوالِيد لاَ تَتَساوىٰ أَبداً مع الوَفيَّات، فأيَّام الحَرب، والجُـوع، والأَمْراض، والطُّوفان، وَالرَّل تُزيد الوَفيَّات، وَأَيًّام السِّلْم، وَالرَّخَاء تُزيد الموالِيد.

٣- أَنَّ النَّفس لاَ تَتَصل بالبَدَن إِلَّا بَعد أَنْ يَكُون لهُ الصَّلاحيَّة ، والْإِستعدَاد التَام لقَبولهَا ، فالجَمَاد ، وَالنَّبات ، وَالحَيوَانَات غَير صَالحَة لتَقبُّل النَّفس الْإِنْسَانيَّة وَكَذا بَدَن عَمرُ و لاَ يَصلُح بحَال لأَنْ يَتَقبَّل نَفْس زَيد ، لأَنّه مُنذ تَكوينَه فِي بَطن أُمّه تَتَصل به نَفْسَه المُختَصّة به ، وَلاَ تَنْفك عَنْهُ بحَال ، وإِلّا لَزم تَخلف المَعلُول عَن عَلْتُه ، وَبَعد أَنْ تَتَصل به نَفْسَه الخَاصّة لاَ يُمْكن أَنْ تَنتقل إليهِ نَفْس أُخرى ، إِذْ لاَ تَجْتَمع نَفسَان فِي بَدَن وَاحد ، كَمَا لاَ يَشتَرك بَدنَان فِي نَفْس وَاحدة .

وبالتَالي، فَلاَ أَحد منَّا يَشعر بأنَّ لهُ نَفسَين مُختَلفَين تَتَصرفَان بشُؤونَه وَبَدَنه، وإنَّمَا الَّذي يَحسّه وَيَشعر بهِ أَنَّ لهُ ذَاتَاً وحدَة لاَ غَير، وأنَّه لاَ يَعْلَم شَيْئاً عمَّاكَان قَبل حَيَاتَه هَذِهِ ، كَمَا أَنَّه لاَ يَجد وَلَن يَجد شَخصًا يُمَاثلَه فِي جَمِيع صفَاته النَّفسيَّة ، وَمِن هَذَا يَتَبيَّن أَنَّ التَّنَاسُخ وَهَمُّ وَهرَاء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أنظر، بَيَان الأَديَان: ٢٩، الآثَار البَاقيَة للبيرُوني: ٣٢، درَاسَات فِي الفِرق وَالعَقَائد الْإِسْلاَمِيَّة: ٧٤. رسَالَة أَضحويَة فِي أَمْر المَعَاد لِابن سِينَا: ٥٨، النُلُوّ وَالفِرق الغَالِيّة للسَّامرَائي: ١٢٦، رسَالَة الغُفرَان: ٩٤. مَوسُوعَة الْأَديَان فِي العَالم، الدَّيَانَات القَدِيمَة: ٩٤، أَديَان الهِند الكُبرى: ٢٩.

# مَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ

مِن الْأَوْهَام أَنَّ فِكرَة الْآخرَة تُعَارض وَتُقَاوم التَّطور وَالتَّقَدم، لَأَنَّ المُؤْمِنِين بِهَا يَهتَمُون بِخَلاَصهم فِي العَالَم الثَّانِي أَكْثَر مِن أهتمَامهم فِي هَذِهِ ٱلْحَيَاة، لاَ فَرق عِندَهُم بَيْنَ أَنْ يَظلُوا فِي الوَضع الَّذي هُم عَلَيهِ أَو يَنتَقلُوا مِنْهُ إِلَىٰ أَسَوَأ أَو أَحسَن. ولِذَا تَرَاهُم يَسمحُون للإنتهازيِّين بإْستثمارهم، وَإِستغلال أَوطَانهم.

وَلَيْسَ مِن شِكَ بأَنَّ هَذَا صَحِيح بالقِيَاس إِلَىٰ دِين يُعَارِض الْإِصلاَح، وَيَأْمر أَتَاعه بالبُعد عَن وَاقع ٱلْحَيَاة وَأَشيَائها، أَمَّا الدِّين يَثق بالْإِنسَان وَعَظمَته، وَيَحتَّه عَلَىٰ العِلْم، والعَمَل حَتَّىٰ لاَ يَفُوته شَيء مِن مُقدَّسَات ٱلْحَيَاة، وحَتَّىٰ يَستَعل كُلِّ مَا فِي هَذَا الكُون لمَنفَعَة العَالَم، أَمَّا العَقِيدَة التَّي يَقُول كتَابها المُقدَّس: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذَا الكُون لمَنفَعَة العَالَم، أَمَّا العَقِيدَة التَّي يَقُول كتَابها المُقدِّس: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَنْ وَالْمَنْ فَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾ (١٠).

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ تِجَنَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَنهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>١) أَلْإِشْرَاء: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ألصّف: ١١ ـ ١١.

ويَقُول قَادتهَا: « أَعْمَل لدُنْيَاكَ كَأْنَك تَعِيش أَبَداً - أَي مَع الْأَجْيَال إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون - وآعْمل لآخِرتك كأنّك تَمُوت غَداً » (١٠) . « إِنّ أَهْل الْمَعْرُوف فِي الدُّنْيَا هُم أَهْل الْمَعْرُوف فِي الدُّنْيَا هُم أَهْل الْمَعْرُوف فِي الآنْيَا هُم أَهْل الْمَعْرُوف فِي الآخِرةِ » (١٠) . « الله فِي عَون العَبد مَا كَان العَبل فِي عَون أَهْل الْمَعْرُوف فِي الآخِرة فِي عَدَا الدِّين أَخيهِ » (١٠) . « خَيْر النَّاس مَن ٱنْتَفَع النَّاس بهِ » (١٠) . أَمَّا فِكرَة الْآخرة فِي هَذَا الدِّين وَهَذِهِ العَقِيدة فَهي غَايَة مثَاليَة تَدفَع بصَاحبهَا إِلَىٰ التَّقدّم والعَمَل فِي سَبِيل ٱلْحَيَاة ، وَحَافز إِجتمَاعي يَحثّه عَلَىٰ الجِهَاد وَالتَّضحيّة مِن أَجل أُمِّتَه وَبلاَدَه .

وَلاَ شَيء أَدَل عَلَىٰ هَذِهِ الحَقِيقَة مِمَّا جَاء فِي الكِتَاب، والحَدِيث عَن أُوصَاف أَهْل الجنَّة وَالنَّار؛ فَمِن الكِتَاب:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (٥). وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواْ وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَ عَهُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَت تَخرِيجَاته.

<sup>(</sup>۲) أنظر، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢١٣/١ ح ٤٢٩، صَجْمَع الزَّوَاسَد: ١١٥/٣، سُنن البَيْهَةِيّ الْكُبْرَىٰ: ١٠٩/١، المُصَنَّف لِإِبْن أَبِي شَيبَة: ٥ / ٢٢١ ح ٢٥٤٢٨، الْـمُعْجَم الْكَبِير: ٢٦٤/٦ ح ٢٦٤/١، الْمُعْجَم الْصَّغِير: ١٩٣١، الْمُعْجَم الْأَوسَط: ١/٥١ ح ١٥٦، الْأَدَب المُعْرد: ١٨٦٨ ح ٢٢٠، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ١٩٩١، المَعْجَم الْآوسَط: ١/٢٥ ح ٢٥١، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ٢٠٩١، ع ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح الأَزْهَار: ١ / ٤٦٩، سُبل السَّلاَم: ١٦٩/٤، المُعْجَم الأَوسَط: ١٨/٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر، فَيض القدير: ٤٦٦/٣، شُعَب الإِيمَان: ١١٧/٦ ح ٧٦٥٨، مُسْتَدرك الوَسَائِل: ٧٨/١٢ ح ٥. انظر، فيض القدوين في أَخْسَبَار ٥ الإخْتصَاص: ٢٤٣، التَّدوين في أَخْسَبَار الصِيزَان: ٣٩٥/٣، التَّدوين في أَخْسَبَار الصُفهَان: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ٱلشُّعرَاء: ٨٨ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) ٱلْأَعْرَاف: ٥١.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّسْلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾(١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (٢). وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَاتَفْعَلُونَ ﴾ (٣).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ عُميبُونَ ﴾ (٤).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (٥).

وَمِن الحَدِيث:

« مَن سَلَك طَرِيقاً يَلْتَمس فِيهِ عِلماً سَهّل الله لَهُ بهِ طَرِيقاً إِلَىٰ الجَنّة » (٦٠).

« مَن كَتَم عِلمًا جَاء يَوْم القِيَامَة بلُجَام مِن نَار » (٧).

« مَن لَقي النَّاس بِوَجِهَين وَلسَانَين جَاء يَوْم القِيَامَة ، وَلهُ لسَان مِن قَفَاه ، وَآخر

<sup>(</sup>١) إِبْرَاهِيم: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ٱلْإِنْفطَار: ١٣ ــ ١٤.

<sup>(</sup>٣) ألصّف: ٣.

<sup>(</sup>٤) يُونُس: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) ٱلْمَنائِدَة: ١١٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر، صَحِيح آبِن مَـاجَه: ٨/١ ح ٢٢٣، صَحِيح التّـرمذى: ١٣٧/٤ ح ٢٧٨٤، مُسْنَد أحـمَد: ٢/٥٠، سُنن أَبِي دَاود: ١/٥٠/٢ ح ٣٦٤، المُستَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ١/٩٨، الشَّـمر الدَّاني: ٣٢٥، المَحتَاج: ١/٨، إِعَانَة الطَّالِبِين: ٢٣/١.

<sup>(</sup>۷) أنظر، صَحِيح آبن مَاجَه: ۱۷/۱ ح ٢٦٥، مُسْنَد أُحـمَد: ۱۹۹/۲ ح ۱۰٤۹ ، المُستَدرَك عَلىٰ الصَّحِيحَين: ۱۸۲/۱ ح ۳٤٦، مَجمُوع الزَّوائِد: ۱٦٣/١، المُعْجَم الكَبِير: ۱۱/٥ ح ١٠٨٤٥، مَوَارد الطَّمآن: ۱/٥٥ ح ٥٩، صَحِيح أبن حِبَّان: ٢٩٧/١ ح ٩٥ و ٩٦.

مِن قدّامَه يَلتهبَان نَاراً » (١).

« يُحْشَر ٱلْمُتَكَبِّرُون عَلَىٰ هَيئَة الذَّر يَطَأَهُم النَّاس بأَقدَامهم جَزَاءً، وفَاقَاً عَلَىٰ تَعالِيهم » (۲۱).

« مَن خَاف النَّاس مِن لسَانَه فَهُو مِن أَهْل النَّار » (٣).

« إِنَّ فِي الجَنَّة غُرِفَاً يَرى ظَاهِرهَا مِن بَاطنهَا وَبَاطنهَا مِن ظَاهِرهَا لاَ يَسكنهَا إَلَّا مَن أَطَابِ الكَلاَم، وَأَنعَم الطَّعَام، وَأَفشَىٰ السَّلاَم» (٤).

وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يِتَّسع لهُ المَجَال. إِذَن فَطَرِيق الجَنَّة هُـو العِـلْم، والعَـمَل النَّافع، وأَتبَاع الحَق والصّدق، وَإِفشَاء السَّلام، والأَمِن، والأَمَان. وَطَرِيق النَّار هُو الظُّلم، والفَسَاد، وَكتمَان العِلْم، وَالكَذِب، وَالنَّميمَة وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ.

وَأَجِمَع كَلْمَة وَأَبِلَغها قَوْل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ مَ أَعْمَىٰ فَـهُوَ فِي

<sup>(</sup>۱) أنظر، مَجمُوع الزَّوَائِد: ٩٦/٨، المُعْجَم الكَسِير: ٩٦٨٩ ح ٩١٦٨، سُنن الدَّارمي: ٩٠٥/٢ ع ٥٠٥/٢ أنظر، مَجمُوع الزَّوَائِد: ٩٦/٨، المُثنَّة لِإِن أَبِي الْمَعْبَة : ٥/٢٣/ ح ٢٥٤٦٢، التَّخوِيف مِن النَّار: ١/١٢٨، السُّنَّة لِإِن أَبِي عَاصم: ٢١٦/١، الزُّهد لِإِن حَنبَل: ١/٩٠/ ح ٢١٣ – ٢١٤، فَتح البَاري: ١/٢٧٥، الْإِصَابَة: ١/٩٥/ تَحتَ رَتُم ٤٥٠٪.

<sup>(</sup>۲) أنظر، كَشف الْخَفَاء: ٢/ ٣٣٣ م ٣٣٣٦، تَأْرِيخ بَغدَاد: ٢ / ٢٩٤ رَقم ( ٦٧٤٠)، حليّة الأَوْلِيّاء: ٥ / ٢٧٠، تُحْفَة الأَحْوَذي: ٧ / ١٦٢، التّرغيب والتّرهيب: ٣ / ٣٥٥ م ٤٤١٨، الأَدب السُفرد: ١٩٦/١ م ٥٥٥، شُعب الْإِيمَان: ٢ / ٢٨٨ م ٥ / ٨١٨٥، تَفْسِير القُرطُبي: ١٩٤٧، سُنن التَّرمِذي: ١٩٥٨ م ١٩٥٠ م ١٩٦٠، مُشنَد أَحمَد: ٢ / ١٧٩ م ١٩٧٧، مُسْنَد الحُمَيدي: ٢ / ٢٧٤ م ٥٥٩، التّخويف مِن النّار: ١ / ٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مَكَارِم الْأَخْلَاق: ٤٣٣، وَسَائِل الشَّيعَة: ١٦/٣٥ ح ١١، مَن لاَ يَحضَره الفَسقِيه: ٣٥٣/٤ ح ٥٧٦٢. السَّرَائِر: ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر. وَسَائِل الشَّيعَة: ٢١/ ٦٠ ح ٧. مَعَاني الْأَخبَار: ٢٥١ ح ١، أَمَالي الصَّدُوق: ٤٠٧.

ٱلْأُخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴿ (١).

وَقَد يَتَساءَل: إِذَا كَانَت الجنَّة تُدرَك بالعَمل للعِمْرَان، وَالسَّعَادَة فِي هَذِهِ ٱلْحَيَاة فمَاذَا نُفَسَر مَا جَاء فِي ٱلْقُرْءَان، والحَدِيث مِن ذَم الدُّنْسَيَا وَأَهلهَا، وَالحَثَّ عَلَىٰ الْإعرَاض عَنْهَا، وَزُهد الْأَنْبِيَاء فَيْهَا؟!.

#### الجَوَاب:

لَقَد خَلَط النَّاس لزَمَن طَوِيل بَل حَتَّىٰ الآنْ بَيْنَ حُبّ المَال وَجَمعَه كَغَايَة ، وبَيْنَ حُبّ ٱلْحَيَاة ، وَظنّوا أَنَّ الإثْنَين شَيء وَاحد، أُو أَنَّهُما مُستسَاويَّين لاَ يَسفتَرقَان ، وَمَنشَأ هَذَا الخَلط ، وَالوَهم مَا جَاء فِي الكِتَابِ العَزيز :

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴾ (٢).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ (٣).

وفِي الحَدِيث: «إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عُدُوَان مُتَفَاوِتَانِ، وَسَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ؛ فَمَنْ أَحَبَ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَ عَادَاهَا، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا؛ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ، وَهُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ!» (أ). وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِمَّا أَكَد هَذَا المَعنَىٰ تَصرِيحًا أَو تَلويحًا.

وَلَكن مَع النَّظر الفَاحص يَتَبيَّن لنَا أَنَّ أَحَدهُما غَير الآخر، إِذ المُرَاد بالدُّنيَا المَدمُومَة تَألِيه المَال، وَالتَّكالب عَلَيهِ، وبالآخرة الحَق، والعَدل. وَلاَ رَيب أَنَّ الحَق، والبَاطِل ضِدّان لاَ يَجْتمعَان، أَمَّا طَلَب المَال للعَيش، وَسدّ الخِلة فَهُو مِن

<sup>(</sup>١) ٱلإشراء: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) آل عِنْزَانَ: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الْإِعَلَىٰ: ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (١٠٣).

أَفْضَل الطَّاعَات بحُكم العَقْل، والشَّرع، وَيَدل عَلَيهِ قَـوْلَه تَـعَالَىٰ: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَاۤ ءَاتَــُكَ اَللَّهُ اَلدَّارَ اَلْأَخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (١١).

وَقُولَه تَعَالَىٰ: ﴿لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٢).

وَقُولَه تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣).

وفِي الحَدِيث: «لَيْسَ خَيركُم مَن تَرَك الْحَيَاة، وطَبِيعتها لِغِيره» (4). قَالَ رَسُول الله عَلَيْلَة : «لَيْسَ خَيْركم مَن تَرَك الدُّنْيَا لِلآخِرَة، لِلدُّنيَا، وَلَكَنْ خَيْركُم مَن أَخَذَ مِن هَذِه لِهَذِه » (٥). وَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْلَة : «المُؤْمِن القَوي خَير وَأَحبّ إِلَى الله مِنْ المُؤْمِن الضَّعِيف » (٦). المُؤْمِن الضَّعِيف » (٦).

إِنَّ الْإِنْسَان مَهْمَا تَجَرد وَعَفَّ، وَسَمَىٰ برُوحَانِيتَه فَلاَ يُمكنَه بِحَال أَنْ يَكبَح التَّفْكِير فِي عَيشَهِ، وَطَعَامه، وَشَرَابه، فَقَد يَهون عَلَيهِ أَنْ يَكبَح شَهوَته الجِنسيَّة، وَيَهُون عَلَيهِ أَنْ يَكبَح شَهوَته الجِنسيَّة، وَيَهُون عَلَيهِ أَنْ يَترُك الكثير مِمَّا أَعتَاد وَأَلِفَ، ولَكنَّه لاَ يَستَطِيع أَنْ لاَ يُفَكِّر فِي الغَذَاء مَا دَامَت مِعدَته تَطلب ذَلِكَ. وعَلَىٰ هَذَا لاَ يَكُون العَمَل فِي نطاق العَيش وَسَدّ الحَاجَة ضَرباً مِن الآنانيَّة، وَالمَنَافع الخَاصّة، وإنَّمَا هُو عَمَل إِنسَاني وَنضَال مِن أَجِل ٱلْحَيَاة العَامَّة، وَالْمَصلحة الْإِجْتمَاعيَّة، فَمَن عَمَل لصيَانَة نَفْسَه، وَحِفظ مِن أَجِل ٱلْحَيَاة العَامَّة، وَالْمَصلحة الْإِجْتمَاعيَّة، فَمَن عَمَل لصيَانَة نَفْسَه، وَحِفظ

<sup>(</sup>١) ٱلْقَصَصِ: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ٱلْتَائدَة: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أَلْحَجَ: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمت تَخريجَاته.

<sup>(</sup>٥) أنظر ،الفِرْدَوَّس بِمَا ثُور الخِطَاب: ٩٠٣٣ - ٤٠٩٨، كَشف الخَفَاء: ٢٠٠٢ ح ٢٦٣٩، ذِكر أَخْبَار إصبهَان: ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمت تَخرِيجَاته.

حَيَاته فَقَد عَمَل لصَالح الجَمَاعَة الَّتي هُو فَرد مِنْهَا، وَنَاضَل فِي سَبِيل مَثَل إِنْسَاني نَبِيل، أَمَّا إِذَا عَمَل للتَّفاخر، وَالتَّكاثُر بالمَال، وَإِيثَاراً للرَّاحَة، وَحُبَّ الشَّهوَات، فَقَد عَمَل لمَآربه الشَّخصيَّة.

قَالَ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ: « طَلبِ الدُّنْيَا مُكَاثرًا مُفَاخراً لَقي الله ، وهُو عَلَيهِ غَضبَان ، وَمَن طَلبهَا اَستعفَافاً ، وَصيَانَة لنَفسَه جَاء يَوْم القِيَامَة وَوَجهَه كَٱلْقَمَر لَيلَة البَدْر » (١) لأَنَّ عَمَل الثَّانِي اَتَّخَذ شَكلاً إِنْسَانيًا ، بعَكس الْأُوّلِ الَّذي تَمَثّل فِي عَمَلهِ الطَّمع وَالجَشَع .

قَالَ بَعْضِ العُلمَاء: كُلِّ مَا تَدعُوا إِلَيهِ الحَاجَة مِن المَا كُلِّ، وَالمَلبَس، وَالمَسكَن فَهُو لَهُ ، وَمَا زَاد عَنْهَا، وَصَرف للتَّنعُم، وَالتَّرف فَهُو لَغَير الله (٢٠). إِذَن مَعَاش الْإِنْسَان فِي حَيَاتَه هَذِهِ حَقِّ مِن حَقُوق الله . ولِذَا أُولاَهَا الْأَنْبِيَاء العنايَة وَالْإِهتمَام، وَأُعلنُوا فِي حَيَاتَه هَذِهِ حَقِّ مِن حَقُوق الله . ولِذَا أُولاَهَا الْأَنْبِيَاء العنايَة وَالْإِهتمَام، وَأُعلنُوا حَرباً شَعوَاء عَلَىٰ الَّذِين يَجمعُون المَال كَعَايَة قُصوىٰ لجهُودهم، وَلاَ يَرُون الخَيْر وَالجَمال وَالحَق إِلَّا بجَمعَه وَأَحتكارَه، فَمِن آيات ٱلْقُرْءَانِ المُنزَل عَلَىٰ مُحَمَّد عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَنهُمُ مُحَمَّد عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) أنظر، شُعَب الإيمَان: ۲۹۸/۷ ح ۲۹۸/۷، نَوَادر الْأُصُول فِي أَحَادِيث الرَّسُول: ۲۷/٤، مُسنَد عَبد آبن خُمِبد: ۱۸/۱۱ ح ۱۶۳۳، مُسنَد إِسحَاق بن رَاهويه: ۲۵۳/۱ ح ۳۵۲، مُستَدرَك الوَسَائِل: ۳۲/۱۳ ح ۲۹، كتَاب المَجرُوحِين لِإبْن حِبَّان: ۱۸۸/۱.

<sup>(</sup>٢) الحَاجَة وَسَط بَيْنَ الضَّرُورَة وَالتَّرف، فَالضَّرُورَة مَا تُبقي عَلَىٰ الْأَنفَاس، كَأْكُلَ الخُبز بلاَ أَدَام، وَالتَّرف أَنْ يَتوَافر لَكَ كُلِّ مَا تَستَدعِيه ٱلْحَيَاة دُون زِيَادَة أَو نُعصَان. (منْهُ مَثَىٰ ).

<sup>(</sup>٣) ٱلْبَقَرَة: ٨٦.

وَمِن آيَات ٱلْقُرْءَان المُنَزِّل عَلَىٰ مُحَمَّد عَلَيْ اللَّهِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلآ أَوْلَدُهُم مِن ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتَ لِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١). وَمِن آيَات ٱلْقُرْءَان المُنَزِّل عَلَىٰ مُحَمَّد عَيْلِيَّةُ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُولَوْنَ اللَّهِ فَبَشِرْهُم وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ نَتُونُونَ ﴾ (٢). تَكْنِزُونَ ﴾ (٢).

وفي الحَدِيث: «حُبّ الدُّنيا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَة » (٣)... «مِثْل الحَرِيص عَلَىٰ الدُّنيَا كَمَثل دُودَة القَرِّ كُلَّمَا اَزدَادَت عَلَىٰ نَفْسَهَا لَفَا كَان أَبعَد لهَا مِن الخُرُوج حَتَّىٰ الدُّنيَا كَمَثل دُودَة القَرِّ كُلَّمَا اَزدَادَت عَلَىٰ نَفْسَهَا لَفَا كَان أَبعَد لهَا مِن الخُرُوج حَتَّىٰ تَمُوت غَمَّا » (٤) وقَالَ عِيسىٰ رُوح الله : «الرَّب مَسَحني لأُبشر المَسَاكِين وَأَرسَلني لأُشفي مُنكسري القُلُوب، وَأُنَادي للمَا شُورِين بِالْإِنطلاق، وَللعُمي إلبَصر، وَللمُستَحقِين بالحُرِيّة » (٥).

<sup>(</sup>١) آل عِمْرَانَ: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ٱلْتُوبَة: ٣٤\_٣٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر، عُيون الحِكم وَالموَاعظ: ٢٣١، تُحْفَة الأَحْوَذي: ٨٢/٦، الجَامِع الصَّغِير: ٥٦٦/١ ح ٣٦٦٢، كَشف الخَفَاء: كَنز المُمَّال: ٣١٢٣ ح ٢٩١٣، فَيض القَدِير شَرح الجَامِع الصَّغِير: ٤٨٧/٣ ح ٢٦٦٣، كَشف الخَفَاء: ١/ ٣٤٤ ح ٣٠٤، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٩/ ٣٣١، البَحر الرَّائسق: ٤٨٣/٧، الدُّر السَّعَة: المُحتَّار: ٣/ ٢٥٥، الكَافِي: ٣/ ١٣١ ح ١١، الخِصَال لِلشَّيخ الصَّدوق: ٢٥ ح ٨٧، وَسَائِل الشَّيعة: ٣/ ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) أَنظر ، الكَافِي: ١٣٤/٢ ح ٢٠، وَسَائِلَ الشِّيعَة : ٢٠/١٦ ح ١٠

<sup>(</sup>٥) مَمْنَىٰ رُوح الله رَحمَتَه تَعَالَىٰ أَي أَنَّ عِيسىٰ أَرسَلَه الله رَحمَة للنَّاس كَالمَطر، فَهُو شَبِيه مُحَمَّد الَّذِي قَالَ سُبْحَانَه عَنْهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْقَـٰلَمِينَ ﴾ ٱلأَنْبِيّاء: ١٠٧. وقد أستَعمَل ٱلْقُرْءَان الكريم لَفظَة الرُّوح بهَذَا المَعنىٰ فِي الآيّة ٢٢ مِن سُورَة ٱلْمُجَادِلَةِ: ﴿ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَةٍ تَجْدِى مِن

وَمِن هَذِهِ الْآيَات، والْأَحَادِيث يَتَبِينَ لنَا أَنَّ زُهد الْأَنْبِيَاء لَم يَكُن مِن أَجل الفقر وَالْعَوز، وَلاَ تَحقِيراً للمَلذَات، وَتَحريماً للطَّيبَات، وَلاَ مِن أَجل تَروِيض النَّف وَتَمرِينها عَلَىٰ المشاق، والْأَثقال، وَلاَ لأنَّ الزُّهد عَقِيدَة دِينيَّة، ومِن القِيم الرُّوحيَّة، كَمَا يَظن كَثِيرُون، وإنَّمَا هُو إِحتجَاج صَارِخ عَلَىٰ المُستَغلِين، وتَوْرَة عَلَىٰ مَن قَسّم النَّاس إلَىٰ مِئَات، وعَلَىٰ مَن ظَن أَنَّ الفَقر خسَاسَة، وإنحطاط، والثَّروة شَرَف، وكرَامَات (١١). وهُو دَلِيل أَيْضاً عَلَىٰ أَنَّ الاَّنْبَيَاء يُحيّون مَا يَقُولُون وَالثَّروة شَرَف، وكرَامَات (١١). وهُو دَلِيل أَيْضاً عَلَىٰ أَنَّ الاَنْبَيَاء يُحيّون مَا يَقُولُون وَيقُولُون مَا يُحيّون، وهُو دَرس كَذَلكَ أَعظَاه الأَنْبيَاء للمُستَضعفين بأَنْ لاَ يَبأَسُوا وَلاَ يَقنُولُون مَا يُحيّون، وهُو دَرس كَذَلكَ أَعظَاه الأَنْبيَاء للمُستَضعفين بأَنْ لاَ يَبأَسُوا وَلاَ يَقنطُوا مَهْمَا تَكُن الظُّرُوف والأَحوَال، وبأَنَّ الفَقر، وَالجُوع لاَ يَعُوق عَن النَّضال، وَالكِفَاح، وأَنَّ السِّلاح الأَكْبَر هُو الحَق، فَمَا دُمتَ تَطلُب بحقك فَإِنْ تَعت لَك النَّضال، وَالكِفَاح، وأَنَّ السِّلاح الأَكْبَر هُو الحَق، فَمَا دُمتَ تَطلُب بحقك فَإِنْ تَعت لَك العَدَد.

لقَد قَاوَم الْأَنْبِيَاء المُستَغلِين، وهُم عُزّل مِن المَال، وَالسَّلاح، ليُحَركُوا فِي نفُوس المُضطَهدِين، إِرَادَة التَّحدي لكُلِّ مُعتَد أَثِيم، وَلاَ يَتنَازلُوا لهُ عَن شَيء مِن خَقَهم، وَإِنْ آمتَلأت بِهم السّجُون، وَٱرتَفعَت أَجسَامهم عَلَىٰ أَعوَاد المَشَانق. أَنَّ زُهد الْأَنْبِيَاء، وَالصُّلحَاء كَان لحسَاب الْإِنْسَان، ومِن أَجل حقُوقَه،

تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخْلِينَ فِيهَا رَضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَـٰكِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ
 ٱلْمُثْلِحُونَ ﴾ أي برَحمة مِنْهُ. (مِنْهُ مَنْ ﴾).

<sup>(</sup>١) قِيل: أَنَّ ثَرِيًّا تَاه وَأَفْتَخر عَلَىٰ فَقِير، فَقَالَ لهُ: إِنْ آفَتَخَرت بِفَرسَك فَالحُسن للفَرس لاَ لَكَ، وَإِنْ آفَتَخَرت بَاللهُ فَالفَضل فِيهِم لاَ فِيك، وَإِنْ آفَتَخَرت بآبَائك، فَالفَضل فِيهِم لاَ فِيك، وَإِنْ آفَتَخَرت بتنصبَك فَالشَّرف مِنْهُ لاَ مِنك، فَكُلُ المتخاسن خَارجَة عَنك، وَأَنْتَ مُنسَلخ عَنْهَا، وَقَد رَدَدنَاهَا عَلَىٰ أَصَحَابِهَا، وَتَقدتَ مِفر اليَدين ... (مِنْهُ مَيُّ ).

وَكَرَامَته، أَنَّهُم يَعلمُون أَنَّ هَذَا الرَّغِيف، وَهَذَا القَبِيص مِن عَرق الكَادحِين وَدَمَا وُهُم، فَكَيف يَشبعُون مِن الطَّعَام، وَلعَل الَّذي زَرعَه، وَحَصدَه جَائعًا ! وَكَيف يَلبسُون فَاخر الثِّيَاب، ورُبَّمَا الَّذي حَاكها عُريَان! قَالَ الْإِمَام عَليّ بن أَبي طَالبَ اللهِ :

« وَلَوْ شِئْتُ لَا هُتَدَیْتُ الطَّرِیقَ ، إِلَىٰ مُصَفَّىٰ هَذَا الْعَسَلِ ، وَلُبَابِ هَـذَا الْـقَمْحِ ، وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ . وَلَكِنْ هَیْهَاتَ أَنْ یَغْلِبَنِي هَوَايَ ، وَیَقُودَنِي جَشَعِي إِلَـیٰ تَـخَیُّرِ الْأَطْعِمَةِ \_ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْیَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ ، وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ \_ الْأَطْعِمَةِ \_ وَلَعَلَّ بِالْمِجَازِ أَوْ الْیَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ ، وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ \_ الْأَطْعِمَةِ \_ وَلَعَلَى الْقُرْصِ ، وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ \_ أَوْ أَبُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ (١٠): أَوْ أَبُيتَ بِبِطْنَةٍ وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنُ إِلَىٰ الْقِدِ اللهِ الْقَائِلُ (١٠): وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنُ إِلَىٰ الْقِدِ الْقَائِلُ الْقَائِلُ الْقَائِلُ الْقَائِلُ الْقَائِلُ الْقَائِلُ الْقَائِلُ الْعَلْمُ وَحَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنُ إِلَىٰ الْقِدِ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَالَالُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَنَّ التَّكَالُب عَلَى المّال يُفقُد الشَّخص إِنْسَانِيَّته ، وَيُزِيل مِن نَفْسَه كُلَّ شعُور بِالوَاجِب ، أَي وَاجِب ، فَلَقَد رَأَينَا كَيف تَعَاون أَربَابِ المَصَانع ، وَالمَكَاسب مَع المُستَعمرِين ضِدِّ أُوطَانهم ! وَكَيف استَقبَلُوهُم بأَقواس النَّصر ، وَأَكَالِيل الزِّهر كَأَنَّهُم مُحَررُون مُنقذُون ! وَكَيف يُتَاجِرُون بالعَوَاطف الدِّينيَّة ، وَلاَ يَعبدُون الله إِلَّا عَلَى حَرف . ومِن هُنَاكَان مَوقف الأَنْبيَاء مَعَهُم تمَامَا كَمَوقِفهم مَع الجَاحدِين وَالمُشْركِين .

وَبالتَالي، نُعِيد القَوْل مرّة ثَانيَّة أَنَّ طَرِيق الجَنَّة هُو العِلْم النَّافع، والعَمَل البَنَّاء، وَيَكفى شَاهداً عَلَىٰ هَذِهِ الحقِيقَة قَوْل الْإِمَام عَليَّ ﷺ لمَن ذَمَّ الدُّنْيَا:

«الدُّنْيَا مَنْزل صِدق لمَن صَدَّقهَا، وَمَسكَن عَافيَة لمَن فَهم عَنْهَا، وَدَار غِني لمَن

<sup>(</sup>١) يُنْسَب هَذَا الْبَيْت لحَاتم بن عَبدالله الطَّائِي كمَا جَاء فِي شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِإِبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٨/١٦، ودِيوَان الحَمَاسَة بِشَرح الزَّرقَاني: ١٦٦٨/٤.

تَزَود مِنْهَا، فِيْهَا أَنْبِيَاء الله، وَمَهبط وَحيَّه، وَمُصلىٰ مَلاَئِكَته، وَمَسكَن أَحبَابَه، وَمَتجَر أُوليَائه، أَكتَسبُوا فِيها الرَّحمَة، وَرَبحُوا مِنْهَا الجَنَّة. فَمَن ذَا يَذم الدُّنْيَا؟!» (١).

أَنَّ فِكرَة الْآخرَة تَنهىٰ عَن الظُّلم، والْإِحتكار، وَأَستغلال الْإِنْسَان للْإِنْسَان وَتَبَعَث عَلَىٰ العَمَل، وَالتَّضحيّة لخير النَّاس، وَالصَّالح العَام، وَهَذَا مَا أَرَادَه الْإِمَام بقَوله: « وَمَتجَر أُوليَائه، آكتَسبُوا فِيْهَا الرَّحمَة، وَرَبحُوا مِنْهَا الجَنَّة.».

<sup>(</sup>١) أنظر، كتَاب الزُّهد لحُسَين بن سَعِيد الأَهوَازي: ٤٧ ح ١٢٨، أَسَالي الطُّوسي: ٥٩٤، المِعيَار وَالموَازنَة: ٢٦٨، تُحَف المُقُول: ١٨٦٠.

# الدِّين وَالضَّمِيرِ''

تُسَيطر عَلَىٰ عُقُول أَبنَائنَا فِكرَة ظَاهرهَا الرَّحمَة وَبَاطنهَا العَـذَاب، وَهِـي أَنَّ الدِّين صَلاَح الضَّمِير وَكَفَىٰ، أَي لاَ تَسرُق، لاَ تَكذب، وَلاَ تَعتَدِ عَلَىٰ أَحد، أَمَّا السَّوم، وَالصَّلاَة، أَمَّا تَمجِيد الحَقّ، والخُضُوع لله فمَرَاسم، وَأَشكَال لاَ دَاعي إليهَا!.

وَقَد وَضَع مَحمُود الشَّرقَاوي كتَابَا أَسمَاه «الدِّين وَالضَّمِير » لهَذِه الغَايَة ، نَنقُل مِنْهُ بَعْض الفِقرَات ليَتَبيَّن للقُرَّاء أَنَّه لاَ هَدَف لأَربَاب هَـذِهِ الدَّعـوَة إِلَّا أَنْـتشَار الفُوضيٰ ، والفَسَاد ، والقَضَاء عَلَىٰ الدِّين ، والأَخلاق .

قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة الكَرِيمَة: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلتَّوْبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١٠). تَقَرَّر أَنَّ الله يُحبّ الَّذي يَتَكرَّر مِنْهُ الذَّنب وَالخَطِيئَة، ثُمَّ تَتَكرَّر مِنْهُ ٱلْتُوْبَة (١٠). وَقَالَ: « ثُمَّ نَجد ذَلِكَ الحَدِيث الَّذي يَحتوي دَلاَلَة لَيْسَ بَعدها دَلاَلَة، وهُو حَدِيث قُدّسي يَتَلخص فِي: « أَنَّ عَبداً أَذنَب فَأَسْتَغفر الله ، فَغَفر له ثُمَّ عَاد، فَٱسْتَغفر، فَغَفر الله له تُكرَّر ذَلِكَ مِنْهُ مَرَة بَعدَ مَرَة.

 <sup>(</sup>١) أَقتَطَفْنَا هَذِهِ الفِقرَات مِمَّا كَتَبَنَاه حَول كِتَاب (الدِّين وَالضَّجِير) لأنَّ المتقام لاَ يَتَسع لأَكثر مِنْهَا. (مِنْهُ عَثَى ).

<sup>(</sup>٢) ٱلْبَقَرَة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الدِّين وَالضَّمِيرِ ، لمَحمُود الشَّرقَاوِي : ٧٦. (مِنْهُ مَثِنَّ ) .

فَقَالَ الله لهُ: أَعْمَل مَا شِئت لَقَد غَفَرتُ لَكَ » (١١).

وقَالَ أَيْضاً: « جَاء فِي الحَدِيث أَنَّ مَن مَات عَلَىٰ التَّوجِيد لَم يُشرك بالله غَيْرَه دَخَل الجَنَّة، وَإِنْ زَنيٰ وَسَرِق » (٢٠).

وقَالَ: «رَوىٰ أَبُو هُرَيرَة عَن رَسُول الله أَنَّه قَالَ: وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيدَه لُو لَم تذنبُوا لذَهَب الله بكُم وَلجَاء بقَوم يَذنبُون فَيَستَغفرُون الله فَيَغفر لهُم..» (٣). وَلعَلنَا نُوشك أَنْ نَقُول: أَنَّ هَذَا الحَدِيث لاَ يُهَوِّن الذَّنُوبِ فَقَط. بَل كَأَنَّه يَحضَ وَيُحرِّض، وهُو وَاضح فِي جَعل الخَطِيئَة وَٱلْتَّوْبَة مِن مُبرِّرَات ٱلْحَيَاة الْإِنْسَانيَّة، ومِن أُسبَاب إبقاء الله عَلَيها».

ثُمَّ تَتَلاَحق أَقْوَال المُؤلِّف فِي هَذَا البَابِ حَتَّىٰ يَنْتَهِي إِلَىٰ قَولٍ مَا نَصّه بِالحَرف الوَاحد:

« ونَحْنُ عِندَمَا نَجعَل المقايِّيس هَذِهِ أَسَاساً لفَهم العَقِيدَة وَتَقدِير الخَلق، نَقْتَحم مَيدَاناً جَدِيداً مِن مَيَادِين الْإِدْرَاك السَّلِيم لتَأْرِيخنَا العَربي وَالْإِسْلاَمي، وَنَضع قواعد قَد تَكُون صَارِمَة قَاسيَة، وَلَكنَّها صَحِيحَة، مُستَنِيرَة، وَاعيَة مُجَردَة مِن التَّأْثِير، وَالعوَاطف، والْإِنقيَاد، وهِي فِي نَفْس الوقت مُفِيدَة إِلَىٰ أَبعَد غَايَة فِي تَربيَة نفُوسنَا، كَمَا هِي مُفِيدَة إِلَىٰ أَبعَد غَايَة أَيْضاً فِي فَهم تَأْرِيخنَا فَهمَا سَلِيماً» (أ).

<sup>(</sup>١) أنظر، الدِّين وَالضَّعِير، لمتحمُود الشَّرقَاوي: ٧٧. (مِنْهُ مَثَى ). وأنظر، مِثل هَذِه الْأَحَادِيث فِي تَأْرِيخ بَغدَاد: ٩ /١٣٧، وَتَأْرِيخ دَمَشَق: ٦ / ٧١ ح ١٤١٤، وَغَرِيب الحَدِيث: ٢ / ٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الدِّين وَالضَّمِير، لمتحمُود الشَّرقَاوي: ١٠٠. (مِنْهُ مُثَى ). أنظر، كتَاب السُّنَّة لِابن أَبي عَـاصم: ٥٠٤ ح ٢٥٦، صَحِيح البُخَاري: ١٥٢/٨، صَحِيح مُسلِم: ٢٨٨/٢، مُسنَد أَحتد: ٥ / ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الدِّين وَالضَّعِير، لمَحمُود الشَّرقَاوي: ١٠٤. (مِنْهُ يَوُّ). أنظر، صَحِيح مُسلِم: ٩٤/٨. مُسنَد أَحمَد: ٣٠٩/٢، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٢١٥/١، الدِّيبَاج عَلَىٰ صَحِيح مُسلِم: ٣٠٩/٦ ح ٩٠ تُحفَة الأَحوذي: ٣٧٧/٩، المُعْجَم الأَوسَط: ٢٢٣/٢، كَنز المُمَال: ٢١٦/٤ ح ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الدُّين وَالضَّمِير، لمتحمُود الشَّرقَاوي: ١١٨. (مِنْهُ مَيُّنُ ).

وَلاَ نُرِيد أَنْ نُطِيل الكَلاَم مَع صَاحب هَذَا القَوْل ، بَل نوجّه إِلَيهِ الْأَسئَلة التَاليَة : أَوَّلاً : إِنَّك دَعَوتَ إِلَىٰ تَقوِيم الْأَخلاق ، والعَمَل الصَّالح ، وَقُلتَ : أَنَّه الغَايَة الْأُولَىٰ والْأَخيرة مِن وجُود الْأَديَان . فَهَل الزِّنني ، والسَّرقة ، وَتِكرَار الذَّنب اللَّول فَي والْأَخيرة مِن وجُود الأَديَان . فَهَل الزِّنني ، والسَّرقة ، وَتِكرَار الذَّنب وَالخَطِيئة مِن الْأَخلاق الكريمة ، والأَعمَال الصَّالحة ؟ ! ثُمَّ إِذَا ٱتَّخذنا مِن حُبّ الله للجَرِيمة وَتكرَارها ، وتَحريضه عَلَىٰ دَوَامها ، والْإِبقاء عَلَيها أَسَاساً لفَهُم العَقيدة وتقدير الْأَخلاق فَهل تَكُون عَقيدَتنا ، وَالحَال هَذِهِ صَحِيحَة مُستَنِيرَة ، وَاعية مُجَردَة ، وَتَكُون أَخلاقا قَوِّيَة كَرِيمَة ؟ وَتَأْرِيخنَا العَربي ، والْإِسْلاَمي سَلِيماً مُفِيداً إِلَىٰ أَبعَد الغَايَات ؟ ! .

تَانِيَاً: إِذَا كَانَت الغَايَة مِن ٱلْتَوْبَة هِي تِكرَار الذَّنُوب وَدَوَامِهَا، والْإِبقَاء عَلَيهَا، لأَنَّهَا مِن مُبرّرَات ٱلْحَيَاة الْإِنْسَانيَّة فَلِمَاذَا لَم يَأْمر الله بِهَا، وَيُحرّض عَلَيهَا بدُون ٱلتَّوْبَة مَا دَامَت الجَرِيمَة مَحبُوبَة، وَمَطلُوبَة بذَاتها عِند الله ؟! لمَاذَا ٱلْتَوْبَة، وَالضّحك عَلَىٰ الذَّقُون؟!.

وَالحَقِيقَة أَنَّ الله سُبْحَانَه قَد قَبل مِن التَّائِب بقَلبٍ طَاهر نَـقي ، كَـي لا يَـقنُط ، فَيستَزِيد مِن النَّل . فَالغَايَة إِذَن مِن فَيستَزِيد مِن النَّل . فَالغَايَة إِذَن مِن النَّل . فَالغَايَة إِذَن مِن التَّوْبَة إِسْتصلاَح الفَاسد لاَ المَزِيد مِن الفَسَاد ، وَالحَـد مِن الذَّنب لاَ تِكـرَارَه ، وَالْإِبقَاء عَلَيهِ .

ثَالثَاً: لمَاذَا أَخَذتَ أَيُّهَا المُؤلِّف بِالحَدِيث الَّذي أَبَاحِ الزِّني، وَالسَّرقَة، وَتَجَاهَلتَ قَوْل الله سُبْحَانَه: ﴿ الزَّانِيةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا أَخُذكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ﴾ (١).

وَقَوْلِ الله سُبْحَانَه: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوۤا أَيْدِينَهُمَا جَزَآءَ ابِمَا كَسَبَا

١١) ٱلنُّور: ٢.

نَكُنلاً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (١).

كَيف تَشَبِثَتَ بِهَذَا الحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لاَ نَشكَّ بأَنَّ وَاضِعَه مِن كَبَّارِ الزُّنَاة ، وَاللَّصُوصِ ، وَأَعرضتَ عَن قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ، مَع أَنَّ المَذَاهِبِ الْإِسْلاَمِيَّة بِكَامِلْهَا لاَ تَقبَل حَدِيثَا يُخَالِف صَرِيحِ ٱلْقُرْءَان (٢)؟!.

أَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ، مِن أَنَّ النَّاس إِذَا لَمْ يَقطعُوا مَا أَمَر الله بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفسدُوا فِي الأَرْض يَستَبدل قَومَا غَيرهُم يَسفكُون الدَّمَاء ، وَيَزنُون ، وَيَسرقُون ، وَيُفسدُوا فِي الأَرْض يَستَبدل قَومَا غَيرهُم يَسفكُون الدَّمَاء ، وَيَزنُون ، وَيَسرقُون ، أَمَّا هَذَا الحَدِيث فَإِنّه يُعطي مُهمّة الشَّيطان للأَنْبيَاء ، وَمُسهمَّة الأَنْ بيَاء للشَّيطان ، فَيَحمل هُو رَايَة الهُدَىٰ ، والحَقّ ، وَيَبسط العَدُل ، وَيُقِيم الحُدُود ، أَمَّا الأَنْ بيَاء فَيُفرقُون بَيْنَ المَر ء وَزَوّجَه ، وَيَلقُون بَيْنَ النَّاس العَدَاوَة ، وَالبَغضَاء ، وَيَصدُونهُم عَن ذِكر الله ، وعَن الصَّلاة .

هَذَا هُو كِتَابِ الشَّرِقَاوِي «الدِّين وَالضَّمِير». وَهَذِي هِي طَهَارَة النَّفس، وَتَزكيَة الضَّمِير عِندَه، وَبهَذَا المَنطق يُحَاول إِقنَاعنَا بأَنَّ الصَّلاَة، وَالصِّيَام وَهُمُ، وإِذَا دَلَّ هَذَا التَّهافُت، وَالتَّنَاقض عَلَىٰ شَيء فَإِنّمَا يَدل عَلَىٰ وَاحد مِن ٱثْنَين لاَ ثَالِث لهُمَا: إِمّا أَنَّه لَيْسَ للمُؤلّف هَدَف مُعَيَّن، وَلاَ خُطَّة مَرسُومَة. وَإِمّا أَنْ تَكُون غَايَته هَدم الدِّين، والأَخلاق، وآنتشار الفساد، والفوضى، ولَكنَّهُ لَم يَجرَء عَلَىٰ إِعلاَنهَا وَالجَهر بِهَا، فَتَسَتر بأسم تَربيَة الضَّمِير، وعَمَل عَلَىٰ هَدم فِي الخَفَاء.

(١) ٱلْمَنَائِدَة: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) مِن أَغرَب مَا قَرَاْتُ أَنَّ مُستَشرقاً يُدعى « لآمانس » يَرىٰ أَنَّ كُلَّ مَا يُوَافِق ٱلْقُرْءَان فَهُو دَسّ، وَأَفْتِرَاهُ عَلَىٰ الرَّسُول ! . . . مَع أَنَّ المُسْلمِين كَافَة يَعكسُون القَوْل ، وَيَرَون الحَدِيث شَارِحاً ، وَمُعْسَراً للْعُرءَان الكَريم . (مِنْهُ مَثَىٰ ) . الكَريم . (مِنْهُ مَثَىٰ ) .

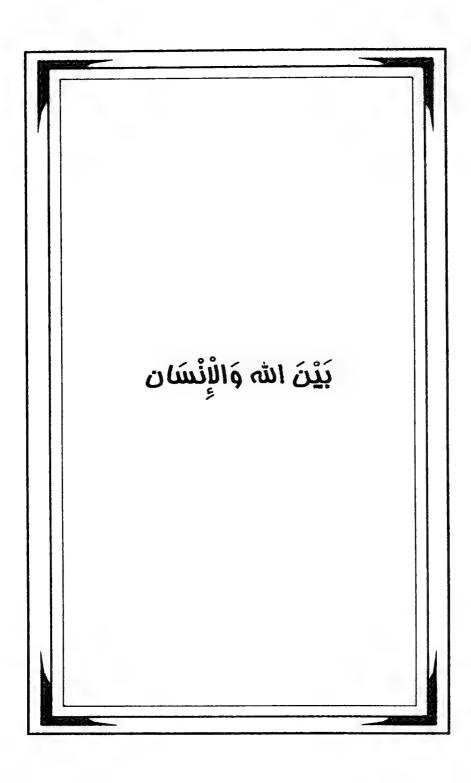



وَالحَمْد لله رَبِّ العَالَمِين ، وَالصَّلاَة عَلىٰ مُحَمَّد وَ آله الْأَكرَمِين

#### أَنَّا وَأَثْثَ:

أَنَا أَكْتُب، وَأَنْتَ تَقْرَأ، وكُلِّ مِنَا يَتَأَثِّر بِالآخر، ويُؤثِّر بهِ، أَنَا أَتَأَثِّر بِكَ، لأَنّك بإيمَانك، وَحُسن إِقبَالك عَلَىٰ مَا أَكتُب خَلَقتَ في الشّعُور بأنّي مَسؤول عَنْكَ، وَأَنَّ عَلَيّ أَنْ أَانصَحك وَأَدلك عَلَىٰ الحَقّ وَالخَير، وَأَنَّ وَقْتِي الَّذي أَحْرص عَلَيه كُلِّ الحِرص، وَعَملي الَّذي لاَ يَعْرف التَّوقف وَالرِّ كُود هُو لِي وَلَك، وَنَحنُ فِيهِ شُركاء.

وَأَنْتَ تَتَأْثر بِي، لْأَنّي بسهُولَة التَّعبِير، وَالبُعد عَن التَّعقِيد المُنقّر، وَالحِرص عَلَىٰ الحَقِيقَة آسْتَطعتُ ـ بحَمْد الله ـ أَنْ أُثِير رَغْبَتك فِي قِراءَتي وَمُتَابَعتي، وَأَحْملك مِن حَيْث تُرِيد أَو لاَ تُرِيد عَلَىٰ إِنْتظار مَا تُخرِجَه لِي المَطابع بَيْنَ فَتْرَة، وَفَتْرَة... قَالَ حَكِيم قَدِيم: «مَنْ لَمْ يَكْتُب وَلَم يَقْرَأ خَسِرَ العُمْر كُلّه».

فَإِا عَكَفَتُ أَنَا عَلَىٰ الكِتَابَة، وَأَنْت عَلَىٰ القِرَاءَة رَبَحنَا مَعَا العُمر كُلَّه... وَبَديهَة

أَنَّ الكَاتِب يَكْتُب حِين يَجْد القَارِيء، تَمَامَاً كَالخَطِيب يَخْطب حَيْث يُوجد الجُمهُور، وَالقَارِيء إِنَّمَا يَقرَأ، حِيْث يَجْد الفَائِدة وَالمُتعَة، كَالظَّمآن يَشْرَب المَاء، حَيْث يَجدهُ عَذباً فُرَاتاً.

وَأَنْتَ تَعْرِفني \_ أَيَهَا القَارِي = \_ بكتَابِي هَذَا وَغَيره ، وَأَنَا لاَ أَعْرِف عَنْكَ شَيئًا وَلَكنّي أُحبّك كَثِيراً ، لاَ لأَنَّ قُرَّائي يَزدَادُون بِكَ وَاحداً ، بَل لأَنِّي بقرَاءَتك أَحْصَل عَلَىٰ تَأْشِيرَة الدَّخُول إلىٰ الجَنَّة وَإِيّاك إِذَا أَنْتَفعتُ بمَا قَرَأْت . وَأَخذ بِكَ فِي سَبِيل الهَذَايَة وَالرَّشَاد . وَأَخذ بِكَ فِي سَبِيل الهَدَايَة وَالرَّشَاد . وَأَشْأَل الله لَكَ وَلَى العَمْل بمَا نَعْلَم .

وَأَحْسَبُ أَنَّ الله سُبْحَانه قَد أَرَاد لَكَ وَلِي الخَير ... أَرَاد الخَير لَكَ، حَيْث صَرفَك عَن الخَمْر وَالمَيسَر، وَالكُتب الجِنْسيَّة، وٱلْقصصِ الخَلاَعيَة، وَالرَّوَايَات الْإِجْرَاميَة إلىٰ هَذَا الكِتَاب، وَمَا إِلَيهِ مِمَّا يَتَّجه بِكَ إِلَىٰ الله سُبْحَانه، وَيَغرس فِي نَفْسَك بذُور الْإِيْمَان وَالخَيْر وَالفَلاَح.

وَأَرَاد لِي الخَيرِ، حَيْثُ أَبْعَدني عَن الخمُول وَالكَسَل إِلَىٰ الكِتَابَة وَالتَّأْلِيف فِي العَقِيدَة، وَالفَضَائِل، وَالفِقه، وَالأَخلاق... وَقَد دَلتني التَّجارِب الكَثِيرَة المُتكرَّرة أَنَّ الْإِنْسَان لَو جَمَع عُلُوم الْأَوِّلِين وَالْآخرِين، وَبَلغ مِن الذَّكَاء مَا بَلَغ، وَتَوفرَت لَهُ الرَّغبَة، وَالعَافيَة، وَالرَّفَاهيَة لاَ يَسْتَطِيع القِّيَام بَأَي عَمَل فَضلاً عَن تَأْلِيف كتَاب، أَو وَضع مَقَال إِذَا لَمْ يُحَالفهُ التَّوفِيق وَالعِنَايَة الْإِلْهيَة.

### الغُرَض مِنْ هَذَا الكِتَابِ:

لَيْسَ الغَرْضِ مِن هَذِه الصَّفحَات التَّسليَة وَالتَّرِفِيه عَن النَّـفْس القَـاريء، وَلاَ الكَشف عَن نَظرِية جَدِيدَة لاَ يَعْرفهَا الْأَوّلُون، وَإِنَّمَا الغَرض أَنْ يَتَذوّق القَـاريء

حَلاَوَة الْإِيْمَان وَعذُوبَته بالتَّوجه إِلَىٰ الله، وَالثَّقَة بهِ، والتَّوكل عَلَيه وَالرَّجَاء لثَوَابه، وَالخَوف مِن عَذَابه، الغَرْض أَنْ يَصبَح القَاريء فَاضلاً مُتسَامياً فِي أَخلاقهِ، صَالحاً تَقيًا فِي أَعْمَاله، صَادقاً فِي نوايَاه وَمقَاصدَه.

وَلاَ شَيء يُحَقِّق هَذِه الفَضَائِل، وَيَضمَنها للإِنسَان كتَعالِيم أَهُل الْبَيْت المَيْ الْأَنْ وَمَقَايِّيهم الَّتِي تَرتَكِز عَلَىٰ كتَاب الله، وَسُنّة جَدِّهم رَسُول الله عَلِيُّ ، وَلاَّجل هَذَا اقْتَطَفَتُ جُملاً مِن مُنَاجَاة الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ فِي الصَّحيفة السَّجَّاديَّة، وَمَضيتُ فِي شَرحها، وتَحلِيلها مَع الفِطرَة دُون تَعسُف وتَكلّف، وَلَو تَهيأت لِي وَمَضيتُ فِي شَرحها، وتَحلِيلها مَع الفِطرَة دُون تَعسُف وتَكلّف، وَلَو تَهيأت لِي ثَقَافَة أَشْمَل، وَذَوق أَكمَل لكَشَفت عَن جوانب مِنْهَا أَسمىٰ وَأَعْظَم، عَلىٰ أَنّي أَعْتَقد جَازِماً بأَنَّ أَي إِنْسَان كَائناً مَن كَان لاَ يَستَطِيع أَنْ يَبلُغ الغَايَة مِن أَسرَارهَا وَكُنُوزهَا.

### أَقْسَام الكِتَابِ:

سَبَق أَنْ كَتَبَتُ وَنَشرتُ كَلَمَات مُتفرقَة حَوْل مُنَاجَاة الْإِمَام زَين العَابِدِين الله مُمَّ أَخْسَستُ بالرَّغبَة فِي جَمْعهَا بكتَاب لتَكُون الفَائِدَة أَتِم وَأَكْمَل، وَلَكنِّي رَأَيتهَا لاَ تَتَجاوز خَمْسَة أَو سِتَة فصُول، فَكتَبتُ نَحو عِشرِين فَصلاً جَدِيداً، لَمْ أَنْشر مِنْهَا شَيئاً مِن قَبل، وَأَضْفتهَا إلىٰ تِلكَ، وَأَخْرجتهَا مُجْتَمعَة فِي هَذَا الكِتَاب، وَقَسَمته إلىٰ ثَلاَثَة أَقْسَام: البُرهَان عَلىٰ وجُود الله، وَبقَاء الرَّوح بَعْد المَوت بأسلُوب جَدِيد يُخَالف الْأُسلُوب الَّذي آتَبْعتَه فِي مُؤلِّفَاتِي السَّابِقَة، القِسْم الثَّاني، يَشْتَمل عَلىٰ الفصُول الَّتِي لَمْ تُنْشَر مِن قَبل فِي صَحِيفَة أَو كتَاب، القِسْم الثَّالث جَمَعتُ فِيهِ عَلىٰ الفصُول الَّتِي لَمْ تُنْشَر مِن قَبل فِي صَحِيفَة أَو كتَاب، القِسْم الثَّالث جَمَعتُ فِيهِ عَلىٰ الفصُول الَّتِي لَمْ تُنْشَر مِن قَبل فِي صَحِيفَة أَو كتَاب، القِسْم الثَّالث جَمَعتُ فِيهِ عَلَىٰ الفصُول الَّتِي لَمْ تُنْشَر مِن قَبل فِي صَحِيفَة أَو كتَاب، القِسْم الثَّالث جَمَعتُ فِيهِ

مَا سَبَق أَنْ نُشر (١)، مَع العِلم بأنَّ الثَّاني وَالثَّالث مِن المُنَاجَاة، وَأَنَّ الأَّقسَام الثَّلاَثَة يَربطهَا رَابط وَاحد، وَيَجمعهَا جَامع وَاحد.

#### نصيحة

إِذَا أَرَدت هِدَايَة مَن تُحبّ، أَو تَخْشىٰ عَلَىٰ دِيْنَه وَخُلقه مِن تَسَّارَات الفَسَاد وَالْإِلحَاد فَأَحْمله بكُلِّ سَبِيل عَلَىٰ قِرَاءَة هَذَا الكِتَاب، فَإِنَّ فِيهِ حَوَادث وَوقَائِع مِن حَيَاة النَّاس تَحْمل الْإِنْسَان تلقَائيًا عَلَىٰ الْإِيْمَان بالله، وَخلُود الرُّوح وَبقَائها حيَّة بَعد المَوت، هَذَا، إلىٰ أَنَّ فصُوله الأُخرىٰ تَبْعَث الْإِنْسَان عَلَىٰ العَمَل بوَحي هَذَا الْإِيْمَان مِن حَيْث لاَ يَحسّ وَلاَ يَشعر.

وَالله سُبْحَانه المَسؤول أَنْ يُوفقنَا جَمِيعاً إلى طَاعَته ، وَيَشملنَا برَحمَته ، أَنّه خَير مَسؤول ، وَصَلّىٰ الله عَلىٰ مُحَمَّد وَآله الأَطهَار .

<sup>(</sup>١) لَقَد نَقَلنَا هَذَا القِسْم (الثَّالِث) إلى الجُزء الأُوَّل مِن هَذَا الكِتَاب وَذَلِكَ للمُلآثمَة بَيْنَهُما.

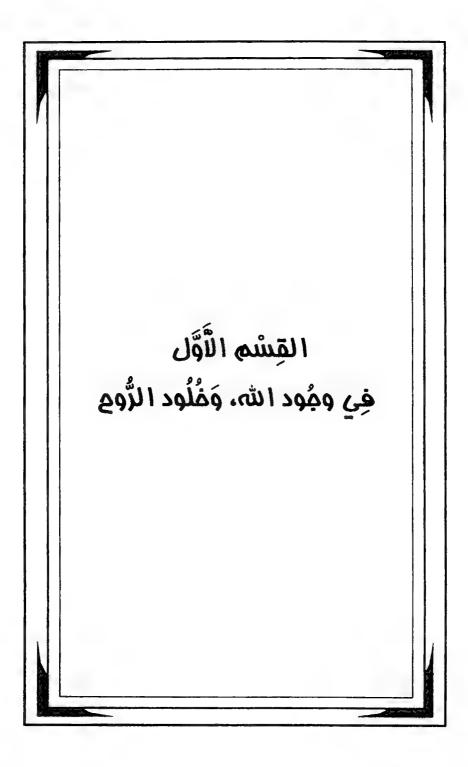

### كَيْف آمَنْت

آسْتَجَبتُ \_ أُوّل مَا آسْتَجَبت \_ إِلَىٰ دِين آبَائي، وَأَجدَادي تَمَامَاً كَمَا آسْتَجَبت إِلَىٰ لُغَتهِم، وَعَادَاتهِم، وكُلِّ مَا يَتِّصل بحَيَاة الْبَيْت الَّذي عِشتُ فِيهِ مِن قِيَم وَمَعالِيْر وَمُثل.

لَقَد آمَنْتُ تِلقَائِيَا دُون أَنْ يَكُون لِي الخَيَار فِي القَبُول، أَو الرَّفض، وفِي التَّبدِيل، أَو التَّعدِيل... وَلَستُ أَقْصد بالْإِسْتجَابة هُنا التَّقليد، بَل أَقْصد مَعْنَىٰ وَرَاء التَّقليد، وَأَكْثَر مِنْهُ، وَأَقْصد مَعْنَىٰ يَشْبَه الْإِمْتصاص وَالتَّقمص إِنْ صَحِّ التَّعبِير... لأَنَّ التَّقليد يُؤاخذ عَلَيه صَاحبَه، وَيُلاَم، وَالطُّفل لاَ يُؤاخذ بشَيء وَلاَ يُلام عَلىٰ شَيء.

كَانَت أَمِّي، وَهِي مِن بَيْت عِلْم وَدِين، تُرَدّد فِي كَلاَمهَا كَثِيرَاً اَسم الله، ومُحَمَّد، وَعَلِيّ، وَفَاطِمَة وَحَسَن وَحُسَين، فَإِا تَحَركت حَركَة تَخَافها عَليّ، أَو عَطَست، وَمَا أَشْبَه قَالَت: الله... وإِذَا نَظَرت إِليّ آمرَأة تَخْشَىٰ مِن عَـيْنهَا رَفَـعت صُـوتها بالصَّلاة عَلىٰ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد.

وَلَم يَقف الْأَمر بوَالدَّتي عِندَ هَذَا الحَدِّ، بَل كَانَت تُلقنني أَسمَاء الله، والنَّبيّ، والأَثِمَّة الأَطْهَار، تَمَامَاً كَمَا هُو شَأْن الْأُمَّهات المُؤمنَات... وَمُنذ القَدِيم أَدرَك شَاعر إِمَامى أَنّه مَدِين لْأُمّه بهَذَا الوَلاَء، فَأَنْشَأْ يَـقُول طَالبَاً لهَـا مِن الله العَـفو

وَالغُفرَانِ:

لاَ عَــــذَّب الله أُمّـــي أَنَّـــهَا شَـــرِبَت

حُبّ الوَصِيّ وَغَصِدّ تُنيه بِاللَّبنِ

وَكَمَانِ لِسِي وَالديِّهُويْ أَبَّا حَسَن

فَصِرْت مِنْ ذَا وَذِي أَهْوىٰ أَبَا حَسَن<sup>١١١</sup>

أَمَا وَالدي فَقْد كَان لاَ يَهْتَم بِشَأْن مِن شُؤُونِي كَمَا يَهْتَم بِتَنْشَئْتِي عَلَىٰ الدِّين وَالوَلاَء لأَهل الْبَيْت:.. فَقْد كَان عَالمَا مِن عُلمَاء الدِّين مُهمّته وَهمّه غَرْس التَّقوىٰ وَالوَلاَء فِي النَّفُوس مُؤْمناً بهَذِه المُهمّة كُلّ الْإِيْمَان، مُخلصاً لهَا كُلّ الْإِخْلَاص، وَلَان رَقِيق الشَّعُور، مُرهف الحِسّ، سَخي الدَّمعَة، وَتَروىٰ عَنْهُ فِي ذَلِك حَكَان رَقِيق الشَّعُور، مُرهف الحِسّ، سَخي الدَّمعَة، وَتَروىٰ عَنْهُ فِي ذَلِك حَكَايَات، مِنْهَا: أَنَّه حَضَر مَجْلساً لتَعزيَة أبي عَبدالله الحُسَين اللهِ، وَمَا أَنْ آفْتَت القَاريء كَلاَمه بقَوْله: (صَلّىٰ الله عَلَيك يَا رَسُول الله، صَلّىٰ الله عَلَيك يَا أَبَا عَبدالله ).

حَتَّىٰ أَخَذهُ الحُزْن، وَأَجْهَش بالبُكَاء

فَقَالَ لهُ أَحَد الظَّرفَاء مِن أَهْل المَجْلس: «طَوّل رُوحَك، حَتَّىٰ نَـغرف الحَـقّ عَلَىٰ مَن؟....».

وإِذَا كَانَت مُهمّة أَبِي غَرْس الوَلاَء فِي النّفُوس فبِالأَولِيٰ أَنْ يَهتَم بطِفْله ، وَيَبذُل كُلّ جُهد لغَرس هَذَا الوَلاَء وَتَنميَته فِي نَفْسَه ... وَمَا زِلتُ أَذْكُر أَنَّ أَوّل بَيْت حَفظتَه مِن الشّعر هُو للشّيخ الأُزْري مِن قَصِيدَته الأُزريَة الشّهِيرَة وهَذَا هُو (٢):

<sup>(</sup>١) أُنظر . دِيوَان الشَّافعي الطُّبْعَة الثَّالِثَة بَيْرُوت: ٥٥. دَلِيل فِقْه الشَّافِعي: ١١.

<sup>(</sup>٢) أَنظر، دِيوَان الْأُزرِي الكَبِير، للشَّيخ كَاظم الْأُزرِي التَّبِيمي: ٢٧٨.

# مَــلِكٌ شَــد أَزْرَه بأَخِـيه فَآسْتقَامَت مِن الْأُمُور قَـنَاهَا

وَأَبِي هُو الَّذِي أَغْرَانِي بِحِفْظه بقِطعَة مِن النَّقود، وكَان لِي يُـومذَاك سِتٍ مِـن العُمر. وَأَعْـتَقد جَـازماً أَنَّ حِـفظي الْأُول لهَـذَا الْـبَيْت فِـي مَـدِيح عَـليّ أَمِـير المُؤْمِنِين اللهِ ، وَسيِّد الوَصيِّين، وَتردَادي لكلاَمه، وَأَنَا آبن سِتٍ سِنِين كَان لهُ أَبْلَغ الأَثْر فِي حَيَاتي المُقبلَة، فَقُد كَان وَلا شَكّ مِفتَاح الخير، وسرّ التَّوفِيق رَغم أَنسي حَفظتَه كَالبَبَغاء، تَنْطق، وَلاَ تُدرك.

وَإِنْ لَمْ يَكُن لأَبِي عَلَيَّ سِوىٰ هَذِه اليَد الكَرِيمَة العَظِيمَة الَّتِي جَعَل الله فِيهَا خَيرَاً كَثِيراً لوَجب عَلَيّ أَنْ أَبرَه وَأَشكُره... فَعَلَيك مِن الله الرَّحمَة يَا أَبْتَاه، وَخَـصّك بالمَغْفَرَة وَالرَّضوَان، وَحَشرك مَع الأَئِمَّة الأَطهَار أَنْتَ وَجَمِيع الآبَاء والأُمَّهات الَّذِين يَغرسُون فِي نفُوس أَبْنَائهم الحُبّ وَالوَلاَء للنَّبِيّ وَآله الهُدَاة،

وَكَان أَبِي الْحَمْد الله إلَيهِ اللهِ عَلَم اللهِ إِذَا شَرِبتُ المّاء أَنْ أَقُول: الحَمْد الله ، وَلَعَن الله مَن ظَلَمك يَا أَبَا عبدالله ، وَمَنعَك شِرب المّاء ، وكَان يُرَدّد عَلىٰ مَسْمَعي صَبَاح مَسَاء أَسمَاء الْأَئِمَّة الْإِثنَا عَشَر ، حَتَّىٰ الطمَأنَّ إلىٰ حِفْظي لها عَلىٰ التَّرتِيب ، كَمَا كَان يَصْحبني مَعَه إلىٰ مَجَالس التَّعزيَة ، وزيارَة المَشَاهد المُشَرّفة ، وصَلاة الحَمَاعة .

وَمَا زِلتَ أَذْكُرِ أَنَّهُ حَضَر فِي ذَات يَوْم أَحْد المَجَالِس لتَعزيَة الحُسَين ﷺ فِي قَريَة العَبَّاسيَة، فَتَجمع أَطْفَال القَريَة، وَجَلسُوا فِي الطَّرف، فَحَاول أَحد الحَاضرين أَنْ يَطردهُم، فَرَجرهُ أَبي، وَقَالَ لهُ: «دَعهُم يَتَمرنُوا وَيَعتَادوا».

وَكَان مِن نَتِيجَة هَذِه التَّربيَة أَنْ صَار الدِّين وَالوَلاَء فِي نَفْسي كَطَبيعَة أَصِيلَة ، لاَ شَىء مُكْتَسب ، وَحِين بَلغتُ سِنّ المُرَاهقَة ، وَالتَّميِّيز كُنتُ أَعْتقد أَنَّ الحَقّ وَالعَدْل لاَ يُوجِدَان إِلاَّ فِي ٱلْقُرْآنِ، وَعِندَ النَّبِيِّ وَآلِهِ الكِرَامِ.

وَتَأْكَدَ هَذَا الشَّعُور أَكْثَر فَأَكْثَر بَعد أَنْ ذَهَبتُ إِلَىٰ النَّجف الْأَشرَف لطَلب العِلْم... فَمَا وَقَع بَصَري، وَأَنَا فِيهَا إِلاَّ عَلَىٰ شعَائِر الدِّين، وَمظَاهر الوَلاَء... فِمِن الْعِلْم... فَمَا وَقَع بَصَري، وَأَنَا فِيهَا إِلاَّ عَلَىٰ شعَائِر الدِّين، وَمظَاهر الوَلاَء... فِمِن الأَذَان إلى الصَّلوَات وَالعِبَادَات، إلى تِلاَوَة آلْـقُرْآن، والأَدعـية والأَورَاد، وَمِن الزَّيَارَات إلىٰ مَجَالس التَّعزيَة، وَالوَعظ، وَالْإِرشَاد، وَحَلقَات الدَّرس عِندَ الأَثقيَاء الأَبرَار.

إلىٰ هُنا، وَلاَ سَبَب لْإِيمَاني إِلاَّ عَقِيدَة آبَائي الَّتي ولِدتُ عَلَيهَا، وإلاَّ البِيئَة الَّتي عِشتُ فِيهَا، وَبَعَد أَنْ آتسعَت مَدَاركي، وَآستَطعتُ أَنْ أَتنهَم وَأَهضم أَدلَة المُتَكلمِين وَالفَلاَسفَة الْإِلْهيِّين، وَبَعد أَنْ تَقَدّمت فِي الدِّرَاسَة، وَٱطْلعتُ عَلىٰ تِلكَ الدُّرَلة أَصْبَح إِيمَاني عَن بَينَة وعِلْم بَعْد إِنْ كَان عَاطفيًا مُحضًا، أَو تَقلِيدًا أَعْمىٰ.

إِنَّ وَسَائِل الْإِيْمَان مُعَدة لكُلِّ طَالب وَرَاغب... إِنَّ الله سُبْحَانه إِذَا أَرْسَل إِلَىٰ عِبَاده رَسُولاً، وَأَمرهُم بإطاعَته، وَأتَبَاعه وَجَب أَنْ يُعزّزه، وَيُويده بالأَدلّة القَاطعَة عَلَى نُبوّته، فبالأَحرى إِذَا دَعَاهُم إلى الْإِعْترَاف بربُوبِيته أَنْ يَنفْتَح لَهُم القَاطعَة عَلَى نُبوّته، فبالأُحرى إِذَا دَعَاهُم إلى الْإِعْترَاف بربُوبِيته أَنْ يَنفْتَح لَهُم القَاطعَة عَلَى نُبوّته، فبالأَحرى إِذَا دَعَاهُم إلى الْإِعْترَاف بربُوبِيته أَنْ يَنفْتَح لَهُم القَاطعَة عَلَى نُبوّته، فبالأَحرى إلى مَعْرفتها، وقد يَسّر الله سُبل الْإِيْمَان به، حَتَّى أَبوَاب العِلْم بها، وَيُمَهد السَّبل إلى مَعْرفتها، وقد يَسّر الله سُبل الْإِيْمَان به، حَتَّى كَادَت تُلحق بالبَدِيهيَات، للَّذِين لَمْ يَنْحرفُوا عَن جَادّة العَقْل السَّلِيم، وَالفِيطرة الصَّافة.

وَلاَ تَنْحصر هَذِه السَّبل بأدلة المُتكلمِين وَالفَلاَسفَة ، بَل يَجدهَا النَّاظر فِي العَالم بجُملَته ، وَفِي نَفْسَه ، وفِي الجمّاد وَالنَّبات ، وَالحَيوَان ، وفِي كُلَّ ذَرَة فِي الْأَرْض والسَّمَاء ، وفِي كُلَّ خَليَة وَجُزء مِن جِسمٍ حَي ، وَغَير حَي ... يَجْد هَـذِه الأَدْلة كُلَّ إِنْسَان ، سوَاء أَكَان عَالمَا ، أَمْ جَاهلاً ، صَالحاً ، أَمْ طَالحاً عَلىٰ شَرِيطَة أَنْ

يَكُون مِن طُلاَب الحَقِيقَة ، لاَ مِن مُدّعِيها جَهْلاً وَغرُوراً.

وَمِن هُنا، وَلاَّ جَل تَوفر هَذِه الأَدلّة وَالبَرَاهِين عَلَىٰ وجُود الخَالِق لاَ عُذرَ عِندَ الله جَلَّ وَعَزّ لمَن يَجْحدَه وَيُنْكرَه كَائناً مَن كَان، أَمَّا الأُصُول الأُخرىٰ فَيُعذر فِيهَا اللهُ جَلَّ وَعَزّ لمَن يَجْحدَه وَيُنْكرَه كَائناً مَن كَان، أَمَّا الأُصُول الأُخرىٰ فَيُعذر فِيهَا اللهُ خَالف إِنْ عَجَز عَن النَّظر وَالْإِسْتدلال ، أَمَّا إِذَا قَدَر فَأَهمَل ، أَو نَظَر نَظرَة نَاقصة غير كَاملَة فهُو غَيْر مَعذُور بحَال .

وَبكَلَمَة أَنَّ القَادر المُقصر مَسؤول، وَالعَاجز القَـاصر لاَ شَـيء عَـلَيه. إِنَّ الله سُبْحَانه يُؤاخذ النَّاس بِقَدر مَا وَهَبهُم مِن العَقْل وَالْإِسْتعدَاد، وَلاَ يُكَلفهُم فَوق مَا يُطِيقُون.

وَمَهِمَا يَكُن، فَإِنَّ مَوَافَقَة الْآبَاء والْأُمهَات فِطرَة فِي الْإِنْسَان، أَو أَشْبَه بِالفِطْرَة يَنسَاق وَرَاءهَا مِن غَير شعُور، وَلاَ يَتَحرر مِنْهَا إِلاَّ مَن أَتَسْعَت مَدَاركه، وتَقَدَّم فِي الوَعي وَالعِلْم، عَلَىٰ أَنَّ تَحرر العُلمَاء عَلىٰ خَطر، حَيْث يَرىٰ أَكُثرهُم أَنَّ الحَتِّ الوَعي وَالعِلْم، عَلَىٰ أَنَّ تَحرر العُلمَاء عَلىٰ خَطر، حَيْث يَرىٰ أَكُثرهُم أَنَّ الحَتِّ وَالعَدل فِيمَا كَان عَلَيه أَبوَاه دُون غَيرهمَا ... وَلَكن إِذَا أَرَاد الله سُبْحَانه بِعَبدِه خَيرًا هَيَا لهُ الْأُسبَابِ عَالِمَا كَان أَو جَاهلاً، شَابًا أَو شَيخاً ... ولَيْسَ مِن شَكَ أَنّه جَلَ وَعَز لاَ يُخيب مَنْ أَخْلُص النِّيَّة، وتَجرد لطلب الحَقِيقَة.

فِي ذَات يَوْم جَاءَني شَاب فِي مُقتَبل العُمر، وقَالَ: إِنِّي فِي طَرِيق الهِـدَايَـة، وَكُنتُ قَبلاً مِن الضَّالِين، وَقَد أَتَيتُك لأَقْتنع نهَائيَاً، أَو أَحبّ أَنْ أَسمَع مِن فَمك. فَقُلتُ لهُ: هَل أَنْتَ طَالب، أَو ٱنْتَهَيت مِن دَرَاستك ؟.

قَالَ: فِي هَذِه السَّنَة حَصَلتُ عَلَىٰ الثَّانويَة، وَعَزمي عَلَىٰ المُتَابِعَة وَالتَّخصص. قُلتُ: تُخصص بِمَاذَا ؟.

قَالَ: فِي الطُّب.

قُلتُ: أَنَّ مِن الْإِنْسَان الْأَسوَد، والْأَبيض، والْأَصْفر، وَالطَّوِيل وَالقَصِير، وَالذَّكِي، وَالبَلِيد، وَالذَّكر، وَالْأُنثي، أَلَيْسَ كَذَلكَ ؟.

قَالَ: أجل، بالبَدِيهَة.

قُلتُ: لَو آجْتَمع العُلمَاء والأَطبَاء، وَفَحصُوا وَحَلّلوا بُويضَة المَني الَّتي يَتَولد مِنْهَا الْإِنْسَان هَل يَسْتَطيعُون التَّميِّيز بَيْنَ بُويضَة الأَسوَد وَالْأَبْيض، وبُويضَة الطَّوِيل وَالقَصِير، وَالذَّكر والأَةنثىٰ ؟. بحَيْث يَتنَبأون أَنَّ هَذِه البُويضَة يَتكوّن مِنْهَا الْأُسوَد، وتِلكَ يَتكوّن الطَّويل، وَهَكذَا...

قَالَ:كَلّا.

قُلتُ : إِذَن ، لاَ سَبَب إِلاًّ إِرَادَة الله وَمَشِيئته.

قَالَ: إِنَّ كَثِيراً مِن العُلمَاء وَالفَلاَسفَة يَحصرُون سَبَب المَعرفَة بِالتَّجربَة، وَلاَ يُؤمنُون بغَيرهَا، وَيَعدون دَلِيلك هَذَا، وَمَا إِلَيهِ مُجَرَّد نَظريَة، وَالنَّظريَة لاَ تَكُون عِلْميَة، حَتَّىٰ تُثْبتهَا التَّجربَة.

قُلتُ: لاَ بُدّ للتَّجربَة مِن دَلِيل يَدل عَلى صِحتها، وَأيضاً لاَ بُدّ أَنْ يَكُون هَـذَا الدَّلِيل غَير التَّجربَة، لأَنَّ الشَّيء لاَ يَكُون دَلِيلاً وَمَدلُولاً مِن جِهة وَاحدَة، وَفِي آنِ وَاحد، وَلاَ دَلِيل عَلَى الْأَخذ بالتَّجربَة إِلاَّ العَقْل، وعَلَيه فَلاَ يَكُون سَبَب المَعْرفَة مُنْحصراً بالتَّجربَة، فَإِنَّ هُنَاك العَقْل، وَهُو أَقوىٰ مِنْهَا، لأَنّه الدَّلِيل عَلى صِحتها، وَلُولاَه لَمْ تَكُن شَيئاً مَذْكُوراً.

ثُمَّ أَنَّ الَّذِين لاَ يُؤمنُون بالتَّجرِبَة يُنَاقضُون أَنْفسهِم بأَنْفسهِم، حَيْث يَـنفُون وجُود مُدَبِّر لهَذَا الكَوْن دُون أَنْ يَستندُوا فِي نَفيهِم هَذَا إلىٰ التَّجرِبَة، أَو إلىٰ شَيء

يَركن إِلَيهِ<sup>(١)</sup> هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ التَّجربَة وَالعِلم أَعْجَز مِن أَنْ يُحِيط بالكَون وَمَا يَزخَز بهِ مِن عَجَائب وَأُسرَار، فَضلاً عَمَّا وَرَاءه إِذَن لاَ بُدَّ مِن العَقْل وَالوَحي لمَعْرفَة مَا لاَ يَنَاله الحِسّ وَالتَّجربَة.

ثُمَّ ذَكرتُ للشَّابِ مَا حَضَرني مِن أَقْوَال الفَلاَسفَة وَالعُلمَاء.

مِنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لسُقرَاط: لمَاذَا لاَ نَرَىٰ الله ؟.

فَقَالَ لَهُ سُقرَاط: وَأَنْتَ أَيضاً لاَ تَرىٰ رُوحَك الَّتي تَتَسلط عَلَىٰ أَعضَائك فَهل مَعْنَىٰ هَذَا أَنْ تَقُول: أَنَّ أَفعَالك صَادرَة عَن آتَفَاق، وَبدُون إِدْرَاك ؟..

وَمِنْهَا: مَا قَالهُ أَحد العَارفِين: لَو أُفْترض أَنَّ الرَّجُل وجِد صِدفَة فَهَل وجِدَت المَرأَة الَّتي تُرَافق الرَّجُل صِدفَة أَيضاً، لتُعمّر الْأَرْض بالسّكان، وَيَدُوم فِيهَا النَّسل؟.

وَمِنْهَا: قَوْل فُولتِير: «إِذَا كَان أَمَام الفِكرَة فِي وجُود الله عَقبَات، فَإِنَّ فِي الفَكرَة المُضَادة حَمَاقَات».

وَقُلتُ لهُ فِيمَا قُلت: أَنَّ تَقَدَّم العِلْم أَفَاد الدِّين كَثِيرَا بَخَاصَة فِيمَا يَعُود إِلَى إِثبَات الخَالِق، حَيْث أَصْبَح بوسع الْإِنْسَان أَنْ يَستَعِين عَلَىٰ ذَلِكَ بِالوَسَائِل العِلميّة، وَيَعرف هَذِه الحَقِيقَة مَن يَقرَأُ كَتَابِ « الله يَتَجلَىٰ فِي عَصْر العِلْم ».

وَخَتمتُ كَلاَمي بأَنَّ الْإِسْلاَم لَمْ يَدعُو إِلَىٰ الْإِيْمَان تَقلِيداً، بَلَىٰ نَعىٰ عَلَىٰ الجُهّال وَالمُقلدِين، وَدَعا إِلَىٰ التَّفكُر، وَإِنْعَام النَّظر أُوّلاً وَقَبل كُلَّ شَيء، ثُمَّ الْإِيْمَان بوَحي

<sup>(</sup>١) وَقَد رَأْيِنَا عُلَمَا الطَّبِيعَة يُوْمنُون بشَي عَن طَرِيق التَّجربَة بزَعمهِم، وَبمرُور الأَيَّام ثَبَت بالتَّجربَة أَيضًا أَنَّهُم عَلَىٰ خَطَأ ، وَمِثَال ذَلِكَ أَنَّهُم قَالُوا : الفَضَاء مَملُوء بالأَثِير الَّذِي لاَ يُرى ، وَالآن وَبَعد النَّظريَة النِّسبيَة آمنُوا بأَنَّ الفَضَاء فَارِغ مِن الأَثِير وَغَير الأَثِير . أنظر ، «مَجلّة المَجلّة المَصريّة عَدد أيلُول سَنة «١٩٦٣م» . (مِنْهُ يُثِنُا).

العَقْل وَالضَّمِير ، وَلاَ أَحد يُنْكر عَلىٰ الْإِسْلاَم دَعـوَته هَـذِه ، أَو يُسنْكر ضَـرُورَة الْإِحْتكَام إِلىٰ العَقْل وَالفِطرَة ، إِنْ كَان مِن أُولي الْأَلْبَاب : ﴿ وَلَـقَدْ يَسَّــرْنَا ٱلْـقُرْءَانَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴾ (١).

فَخَرِجِ الشَّابِ، وَهُو إِلَىٰ الْإِيْمَانِ أَقْرَبِ، وَلله الحَمْد. وَفَضلاً عَنِ الْأَدلَّة العَامَة عَلَىٰ وجُود الله سُبْحَانه فَإِنَّ هُنَاك تَجَارِب وَحوَادث شَخصيَة تَحصَل لكُلِّ إِنْسَان لَو تَنبّه إِلَيها، وَبَحث عَن سَبَها الحقيقى لَمْ يَجد سِوىٰ إِرَادَة الله وَمَشِيئَته.

وَقَد حَصَل لِي أَكْثَر مِن تَجربَة خَاصّة فِي التَّدلِيل عَلَىٰ أَنَّه لاَ رَادِّ لَمَا أَرَاد جَلَّ وَعزّ.

مِن ذَلِكَ أَنِّي كُنتُ عَازِمَاً عَلَىٰ شَيء، وَلاَ عَائِق أَو حَاجِز يَصدني عَنْهُ، وَمَا أَنْ هَمَمّتُ، حَتَّىٰ غَابِ عَن ذِهْني مَا قَصَدتُ إِلَيهِ كَأَنّه لَمْ يَكُن.

وَفِي ذَات يَوْم ذَهَبَ إِلَىٰ بَيْت رَجُل أَعْرِفهُ، وَيَعْرِفني، قَصَدته لأُكَلفه بأَمر يَهمني، وَلمَّا دَخَلتُ عَلَيه رَحبّ، وَاسْتَقبلني بمَا أُحبّ، وَلكنّي نَسِيتُ الغَرض الَّذي زُرتَه مِن أَجْله، وَالغَرِيب أَنّه عَرَض عليَّ خَدمَاته، وقَالَ: إِنِّي عَلَىٰ ٱسْتعدَاد لكُلّ مَا تَأْمر، فَغَاب عَنِّي كُلّ شَيء، وَقُلتُ: شُكراً، وَخَرجتُ... وَبَعد خُرُوجي ذَكَرتُ مَاكَان مِن أَمري فَعَجبتُ، وَلَم أَجد تَفْسِيراً إِلاَّ إِرَادَة الله وَمَشِيئته.

وَكَم عَزَمتُ عَلَىٰ أَمْرٍ عَزِماً لاَ يَصدني عَنْهُ إِلاَّ المَوتَ فِيمَا كُنتُ أَحْسب وإِذَا بِالعَزِم يَتَبخر بدُون سَبَب ظَاهر، وَالسَّلاَم عَلَىٰ أَمِيرِ المُوْمِنِين اللهِ ، حَدِث قَالَ: «عَرَفْتُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِفَسْخ الْعَزَائِمِ، وَحَلِّ الْعُقُودِ، وَنَقْضِ الْهِمَمِ» (٢).

<sup>(</sup>١) ٱلْقَمر: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٢٤٩).

وَمِن ذَلِكَ أَنَّه لَو قَالَ لِي قَائِل \_ وَأَنا يَتِيم أَبْحَث عَن لُقمَة العَـيْش بـبَيرُوت \_: سَتَذهب إِلَىٰ النَّجف، وتَكُون فِيهَا طَالبَا نَاجِحَاً. لقُلتُ: إِنّه يَسخَر مِنّى.

وَأَيضاً لَو قَالَ لِي \_ وَأَنَا فِي النَّجِف أَعِيش فَقِيرَا بَائساً \_: سَتَذهَب إِلَىٰ لُـبنَان، وَتَبنى لَكَ بَيْتَاً، وَتَعِيش بِلاَ ديُون وَعنَاء، لقُتُ: أَضْغَاث أَحْلاَم.

وَلُو قَالَ لِي بَعد أَنْ تَمَّ هَذَا: سَتَكُون مُؤلّفاً نَاجِحاً، يَقْبل القُرّاء عَلَىٰ مَا تَكْتُب، وَتُعِيد طَبْع مَا تُؤلّف ثَانيَة، وَثَالثاً وَرَابِعاً، فِي أَمَد قَصِير، وَتَتسَابق دُور النَّشر إلىٰ مُؤلفاتك، وَتُدفَع لَكَ أَتعَاب التَّالِيف سَلفاً، وَأَكثَر مِن المُعتَاد. لقُلتُ: خَيَال أَطْفَال.

وَقَد تَمَّ ذَلِكَ كُلّه وَلله المِنّة وَالحَمْد، حَمداً يَبلغ رِضَاه، وَشُكراً يُـلِيق بـعَظَمته وَعُلاّوه ... وَبالتَالى، فَلاَ تَفْسِير لشَىء مِن ذَلِكَ إِلاَّ إِرَادَة الله وَمَشِيَئته جَلّ وَعَزّ.

# الله وَأَنْتَ

### الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ قَدِيمٍ:

إِنِّ جَمِيع الْآرَاء وَالمُعْتَقدَات، وَالمَبَادي، وَالنَّظريَات وجِدَت بَعْد وجُود الْإِنْسَان بزَمنِ قَصِير أَو طَوِيل إِلاَّ مُعْتَقداً وَاحد فَقَط لاَ غَير، فَإِنّه وجِد مَع الْإِنْسَان مُنْذ اللَّحظَة الأُولىٰ لْإِدْرَاكه وَمَعْرفَته، وَلَم يُفِارقهُ بحَال، وَسَيبقَىٰ مَعْه أَبَد الْآبدِين، مُنْذ اللَّحظَة الأُولىٰ لْإِدْرَاكه وَمَعْرفَته، وَلَم يُفِارقهُ بحَال، وَسَيبقَىٰ مَعْه أَبَد الْآبدِين، وَهَذَا المُعْتَقد هُو الْإِيْمَان بالله، فَمَا نَقل مُؤْمِن وَلاَ جَاحد أَن فَترَة مِن الزَّمن مَرَّت بالْإِنْسَانيَة دُون أَنْ يُوجد فِيهَا وَاحد غَير مُؤْمِن ... مَع العِلم بأَنَّ جَمِيع الآرَاء وَالمُعتَقدَات، أَو أَكْثَر ها حَتَّىٰ البَدِيهِيَات (١) قَدَ حَدَثت بَعْد وجُود الْإِنْسَان بزَمَان، مَا عَدَا الْإِيْمَان بالله، فَإِنّه كَان، وَمَا زَال الهَدَف الَّذي يَتّجه إِلَيهِ الْإِنْسَان بفِطرَته فِي عَمِيع أَدوَار التَّأرِيخ. وَالْإِخْتلاف إِنّما هُو فِي الْأُسلُوب، وفِي تَصور الذَّات جَمِيع أَدوَار التَّأرِيخ. وَالْإِخْتلاف إِنّما هُو فِي الْأُسلُوب، وفِي تَصور الذَّات وَالصّفات أَمَّا أَصل الفِكرَة فَقْدِيمَة بقِدَم الْإِنْسَان نَفْسَه.

وَمِن هُنا كَان مَبدَأَ الْإِيْمَان بالله أقدَم مِن العُـلُوم وَالفَـلسفَات، وَمِـن الْآدَاب

<sup>(</sup>١) أَنَّ كَثِيراً مِن الحَقَائِق لَم تَبْلغ دَرجَة الوضُوح إِلاَّ بَعْد التَّجربَة المُتكرّرة كَقُولنَا: وجُود الدُّخَان يَدلَّ عَلَىٰ طُلوع الشَّمس، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ فَإِنَّه لَولاَ التَّجربَة لمَا كَان بَدِيهِيَا، أَجل، هُنَاك حَقَائِق بَدِيهِيَة بالذَات، لاَ بالرَاسطَة، كَقُولنَا: هَذَا إِمّا مَوجُود، وَإِمّا مَعْدُوم. (مِنْهُ مَثَىٰ ).

وَالْفَنُونَ، وفِي الوَقت نَفْسَه هُو مَبدَأُ عَالمي تَعْتَنقه المَلاَيِّين فِي كُلِّ زَمَان وَمَكَان، وفِي كُل زَمَان وَمَكَان، وفِي كُل عُنْصر وَلُون، وَقَد يُوجد إِنْسَان لاَ يُؤمن بالله فِي قَارَة مِن القَارَات، أَو فِي زَمن مِن الأَلوَان، أَمَّا أَنْ لاَ يُوجد مُؤْمِن وَاحد إطلاقاً فَلَم يَقل بهِ قَائِل، أَو يَهْزِل بهِ هَازِل.

## العَالِم هُم الدَّلِيل:

العَالِم وَاحد مِن ثَلاَثَة إِمَّا أَنْ يَثْبت عِندَه الدَّلِيل عَلىٰ وجُود الشَّبيء فَيَعْتَقد بوجُودَه، وَإِمّا أَنْ لاَ يَكُون دَلِيل بوجُودَه، وَإِمّا أَنْ لاَ يَكُون دَلِيل عَلىٰ عَدَمه فَيَعتَقد بالعَدَم، وَإِمّا أَنْ لاَ يَكُون دَلِيل عَلىٰ الْإِيجَاب وَالسَّلب فَيَشك، وَلاَ يَعْتقد بشَيء، فَعَلِيه وَالحَال هَذِه، أَنْ يَبْحَث عَلىٰ الْإِيجَاب وَالسَّلب فَيَشك، وَلاَ يَعْتقد بشَيء، فَعَلِيه وَالحَال هَذِه، أَنْ يَبْحَث وَيَهْحَص عَن الدَّلِيل عَلىٰ الوجُود وَيَهْحَص عَن الدَّلِيل عَلىٰ الوجُود فَهُو جَاهل... لأَنَّ عَدَم الدَّلِيل لَيْسَ بدَلِيل عَلىٰ العَدَم الوَاقع، إِذْ قَد يُوجد، وَلَـم نَطّلع عَليه.

وإليكَ هذَا المِثَال: إِذَا دَخَلتَ دَارَاً، وَرَأَيتَ فِيهِ إِنْسَانًا جَازَ لَكَ أَنْ تَقُول: فِسي الدَّار إِنْسَان، وإِذَا دَخَلتهُ، وَلَم تَر أَحداً، وَلَم تَسمَع صَوتاً صَحِّ مِنْكَ القول: لَـيْسَ فِي الدَّار إِنْسَان، وإِذَا لَمْ تَدْخل الدَّار قَطّ فَلَيْس لَكَ أَنْ تُثْبِت أُو تَنْفي، وَإِنّما عَلَيكَ أَنْ تَبْحَث وَتَسأَل العَارفِين، فَإِذَا أَثبَتَ وجُود الْإِنْسَان، أَو نَفَيتَه مِن الدَّار، وَالحَال هَذِه، فَأَنْتَ جَاهل مُتسرع.

وَمِن هُنا لَمْ يَدع أَحد وجُود بَيِّنَة عِلميَة عَلَىٰ عَدَم وجُود الله ، لأَنَّ إِقَامَة هَـذِه البَيِّنَة أَكثَر مِن مِحَال إِنْ صَحِّ التَّعبِير إِذْ لاَ شَيء خَطِير أَو حَقِير يَدل عَلَىٰ أَنَّ الله غَير مَوجُود ، إِذَا لَمْ نَقل بأَنَّه يَدل عَلَيه بالذَات إِذَن لاَ أَحد أَحْمَق مِمّن يَـنْفي

وجُود الله ، أَو يَدّعي وجُود البَيّنَة عَلَىٰ النَّفي ... حَتَّىٰ المُشكك المُتوقف لَو أَلقىٰ نَظرَة وَاحدَة بِتَأْمِل وَإِمعَان عَلَىٰ أَي شَيء يَمر بعَالمه لتَـحول شَكّه إلَىٰ يَـقِين، وَتَردده إلىٰ إِيمَان بالله القَدِير العَلِيم.

#### أيِّها للهُشَكَّك:

أيها المُشَكّك المُتَردّد فِي وجُود الله الي نظرة وَاحدة عَلَىٰ مَا شِئْت مِن هَذَا العَالَم خَطِيراً كَان أَو حَقِيراً ، وَتَأْمِله جِيداً ، فَسَيكشف لَكَ عَن وجُود الله بجلاء ، عَلَىٰ شَرِيطَة أَنْ تَأْخذ عَلَىٰ عَاتقك مَسئوليَة البَحْث بجِد وَعنَايَة ... وَلاَ أُجَشمك التَّأْمِل فِي الخُطُوط العَرِيضَة ، وَالأَدلّة العَامّة عَلَىٰ وجُود الله مَن خَلق السَّموات وَالأَرْض ، وَلاَ أَعمَال الفِكر فِي الأَقْيسَة المنطقيّة ، وَالْإِلزَامَات العَقليّة ، كَمّا فَعَلت فِي كتَاب « الله وَالعَقْل » وكتّاب « فَلْسَفَة المَبدأ والمتعاد » ، لاَ أُجَشمك شيئاً مِن ذَلِك ، وإنَّمَا أَرْغَب إلَيك أَنْ تَرجَع إلىٰ تأريخ حيّاتك ، وتُلقي نظرة علىٰ مَا مَرّ بِك مِن أَحداث خَاصة ، فَسَترىٰ أَشيَاء وأَشيَاء لاَ تَجد لها تَفْسِيراً إلاَّ بوجُود الله وَإِرَادَته تَبَاركت أَسمَاؤه ... فإنّه جلّ وعز قد أَعْطیٰ کُلّ نَفْس أَدلّة خَاصّة عَلیٰ وجُودَه لاَيُسَاركها فِيها أَحد ، تَمَاماً كَبَصمة الإَنهام ، ومَلاَمح الوَجه الَّتي تُميزه عَن والدّه وولده ، هَذَا ، بالإضافة إلى الأَدلّة العَامّة الَّتي يُميزه عَن يَشتَرك فِيهَا العُقلاء عَلیٰ السَّواء .

### من الأدلّة الخَاصّة:

وَبَقِيتُ أَمداً غَير قَصِير أَبْحَث عَن هَذِه الْأُدلَّة وَالْأَمثلَة فِي حَيَاة النَّاس، وَأَتتَّبع

الكُتب وَالصُّحف، حَتَّىٰ أطَّلعتُ عَلَىٰ الكَثِير:

مِنْهَا: أَنَّ شَابًا مِن صَعِيد مَصْر تَزوّج فَتَاة ، وَبَعد الزَّوَاج بتِسعَة أَسهُر وَلَدت طِفْلَين ، وَبَعد فَترَة قَصِيرَة حَمَلت وَوضَعَت طِفْلَين آخرَين ، فَأَصْبَح فِي الْبَيْت أَرْبَعة أَطْفَال فِي أَقل مِن سَنتَين ، وَسُرعَان مَا حَمَلت للمَرّة الثَّالثَة ، وَكَان الزَّوج فَقِيراً رَقِيق الحَال ، فَأَسْتشَاط الْأَب غَضَباً ، وَخَاف أَنْ تَلد طِفلَين ، وَيَحتوي بَيْتَه فَقِيراً رَقِيق الحَال ، فَأَسْتشَاط الْأَب غَضَباً ، وَخَاف أَنْ تَلد طِفلَين ، وَيَحتوي بَيْتَه عَلى سِتَة أَطْفَال . . فَأَقسَم بالطَّلاق إِذَا وَلدَت هَذِه المَرّة آثَنين ، وَبَكت المَرأة بُكاء حَارًا خَوفاً مِن الفِراق ، وَلكنّها مَا أَتمّت أَشهُر الحَمل ، حَتَّى وَلَدت شَلاَثة أَطفَال . . فَأَطفال . . فَأَلْمَالُون الفِراق ، وَلكنّها مَا أَتمّت أَشهُر الحَمل ، حَتَّى وَلَدت ثَلاَثة أَطفال . . فَأَلْمَال . . . فَأَلْمَالُون الفِراق ، وَلكنّها مَا أَتمّت أَشهُر الحَمل ، حَتَّى وَلَدت ثَلاَثة

وأَصْبَحت اليَمِين لَغواً، لأَنها وَقَعت عَلَىٰ آثنَين، فَجَاءت المَراَّة بِثَلاَثَه... وَمَاذَا صَنَع الرَّجُل بَعْد هَذِه التَّجربَة ؟... أَنّه عَاد إلىٰ رُشدَه، وَرَجع إلىٰ رَبّه وقَالَ: أَنّك يَا إِلٰهِي لاَ تُضَاد وَلاَ تُعَاند، فَٱسْتَغفرك، وَأَتُوب إِلَيكَ، وكَان مِن نَتِيجَة إِنَابَته وَتَوبَته أَنْ أَغدَق الله عَلَيه أَلوَاناً مِن الرِّزق وَالخَير، مِن حَيْث لاَ يَحْتَسب.

وَ «مِنْهَا»: أَنَّ فَتَاة غَرِيبَة ، آسمها «مَاي باولز» (٢) خُلقَت كَسِيحَة لاَ تَسْتَطِيع المَشيء ، وَقَد أُحبّها آبن الجِيرَان ، وَتَقدّم لخُطبَتها ، وَأَسرَعت الفَتَاة لأُمّها تَنزف البُشرى ، وَلَكن الأُمّ أَغَرقت فِي البُكَاء ، لأَنَّ الأَطْبَاء قَالُوا لهَا: أَنَّ ٱبْنَتها إِذَا تَزَوّجَت فَلَن تُرزق بأُولاً د ، وأَنَّها ستَعِيش طوال عُمرها عَاقراً ... فَقَالت الأُمّ لَإِبْنتها : يَجْب أَي تُصَارحى الشَّاب بهذِه الحقيقة .

وَقَالَت الفَتَاة : وَلَكنِّي سَأُصَلِي كُلِّ لَيلَة ، وَأَطلُب مِن الله يَمْنَحني أُولاَداً.

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتاب مُقَارِنَة الأَديان لأَحمد شَلبي: ج ٣. (مِنْهُ مِنْ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، جَرِيدَة الأُخبَار المَصْريَة (عَدَد ٢٤ أَيَار سَنَة ١٩٦٤م). (مِنْهُ شَخُ).

قَالَت لهَا الْأُمّ: لاَ تَتَعلقي بآمَال كَاذبَة ، لَقَد أَكَد أَكبَر الْأَخْصَائيُين أَنّك ستَعِيشِين عَاقرَاً، وَمِن السَّذَاجَة أَنْ تَتَشبثي بالسَّمَاء، يَجْب أَنْ يَعْرف خَطِيبك الحَقِيقَة كَاملَة.

وَصَارَحت الفَتَاة الشَّاب برَأي كِبَار الأَخْصَائيِّين، فَأَصرَ عَلَىٰ الزَّوَاجِ.

وَبَعد أَنْ تَمَّ كَانَت الكَسِيحَة تَدعُو رَبّها فِي كُلّ لَيلَة ، وَتَقُول : إِلْهِي حَرِمتَني نِعمَة المَشيء ، فَهل يُرضِيك ، أَنْ تَحرمني نِعمَة الأُمُومَة الَّتي تَتَمتع بهَا مَلاَيِّين الْأُمّهَات اللَّائِي يَمشين عَلىٰ أَقدَامهُنَّ ؟ . أَتُعطي غيري النِّعمَتين ، وَلاَ تُعطِيني وَاحدَة مِنْهُمَا . اللَّائِي يَمشين عَلىٰ أَقدَامهُنَّ ؟ . أَتُعطي غيري النِّعمَتين ، وَلاَ تُعطِيني وَاحدَة مِنْهُمَا .

وَاسْتَمرَت تَدعُو هَذَا الدُّعَاء مِن أَعمَاق قَلْبهَا مُدَّة أَرْبَعَة عَشَر عَامَاً لاَ تَكل وَلاَ تَمل، وَلاَ تَفْتَر وَلاَ تَقنط وَتَيأس، وَبَعد هَذِه السَّنوَات الطّوال وَضعَت ثَلاَثَة أُولاَد فِي حَملٍ وَاحد، وَعَاشوا جَمِيعًا بكامل الصّحَة وَالعَافيَة.

وَ « مِنْهَا » : أَنَّ رَجُلاً لِبُنَانِياً هَاجَر قَبْل الحَرب العَالميَة الْأُولَىٰ إِلَىٰ أَمِيْرِكَا طَلَبَا للرِّرْق كَغَيره مِن اللَّبِنَانِيِّين ، وَلَدىٰ وصُوله إليها لَمْ يَجد وَسِيلَة للعَيْش إِلاَّ أَنْ يَحمل بَعْض الْأَدوَات الخَفِيفَة كالمَحَارِم وفَرشَاة الْأَسنَان وَيَتجول فِي الْأَسوَاق وَالشَّوارع . يَعْرضها عَلَىٰ المَارّة ، وَلَكنّه أَخفَق فِي مِهْنَته ، حَتَّىٰ ضَاقَت عَلَية الأَرْض بِمَا رَحُبت ، وفِي ذَات يَوْم مَرّ بِهِ خُوري ، فَعَرض عَلَيه أَنْ يَشتَعٰل خَادماً فِي الكَنِيسَة لقَاء دُولاَرَين فِي اليَوْم ، فَطَار فَرِحاً ، وَلَتِيٰ شَاكرَاً .

وَبَعد يَوْمَين آكْتَشف الخُوري أَنَّ الرَّجُل أُمِّي لاَ يَقرَأ وَلاَ يَكتُب، فَطَردَه، وقَالَ: ظَنَنتُك مُتَعلماً ... فَعَاد المِسكِين إِلَىٰ مِهْنَته الأُولَىٰ ... وَلَكنّه بمرُور الْأَيَّام اَستطاع أَنْ يَفْتَح حَانُوتاً صَغِيراً، ثُمَّ اتسعَت تجارتَه، حَتَّىٰ أَصبَح مِن أَصحَاب المَلاَيِّين، وَالمُسَاهمِين فِي أَعظم البنُوك وَأَغْنىٰ الشَّركات.

وَصَادف أَنْ دُعي إِلَىٰ إِجْتمَاع هَامٌ عَقَده الرّأسمَاليُون الكبّار ، وَمُدرَاء البنُوك ، فَحَضر مَعْهُم ، وَبَعد أَنْ ٱتّخذُوا قَرَارَات تَتّصل بمِهنتهم عَرض عَلَيه الرّئِيس أَنْ يُوقع ، فَقَال لهُ : أَنَا أُمي ، فَتَعجب الجَمِيع ، وقَالُوا لهُ : هَذَا لاَ يَكُون أَبداً...

فَقَال: لَو كُنتُ أَقرَأ وَأَكتُب لكُنت الآن كَنّاساً فِي الأَديرَة وَالكَـنَائِس، وَلمَـا تَسنىٰ لِي الحضُور مَعْكُم.

وَ «مِنْهَا»: أَنَّ شَابًا مُتوَسِظ الثَّقَافَة وَالثَّرَاء تَزوّج مِن فَتَاة أَحلاَمه، وَبَعد أَنْ رُزق مِنْهَا طِفلَة حَمَلت وَوضعَت طِفلَة ثَانيَة، وَلَم يُحسن الأَب آستقبَال الثَّانيَة، وَرَق مِنْهَا طِفلَة حَمَلت للمَرَّة الثَّالثَة (۱)، وَوضعَت طِفلَة كَذَلكَ، وَأَظهَر الرُّجُل مِن سَخَطهِ مَا كَان وَحَملت للمَرَّة الثَّالثَة (۱)، وَوضعَت طِفلَة كَذَلكَ، وَأَظهَر الرُّجُل مِن سَخَطهِ مَا كَان قَد كَتَمه فِيمَا سَبق، وَلَم يَرض بمَا قَسم الله وَرَزق، وَحَملت المَرأة للمَرّة الرَّابِعَة، وَلَكتَها وَضَعت ذَكرًا، فَقَامت الزِّينَات وَدَقّت الطّبول، وَأتّجهت العِناية بالطّفل دُون البَنَات، وَلَكن لَمْ تَمض الأَيَّام، حَتَّىٰ تَبَيَّن أَنَّ فِي الطّفل دَاءٌ لاَ دَوَاء لهُ، وَكَان دُون البَنَات، وَلَكن لَمْ تَمض الأَيَّام، حَتَّىٰ تَبَيَّن أَنَّ فِي الطّفل دَاءٌ لاَ دَوَاء لهُ، وَكَان الْإِنْ مَصْدر شقَاء الأَب، وَمَبعَث أَلمه، وَتَمنىٰ أَلف مَرَّة وَمرّة لَو أَرَاحهُ الله مِنْهُ... أَمَّا الفَتيَات فَكُن لأَيهِ وَأُمّهن مَصْدَر اليُمن وَالسَّعَادَة.

<sup>(</sup>١) حِينَ كَانِ السَّيِّد الكَاشَانِي الشَّهِيرِ، بلُبنَان سَأَلتهُ :كَم لَكَ مِن الْأُولاَد؟.

قَالَ: عِندي عَشر بَنَاتَ ، وَقَد أُسمَيت العَاشرَة «العَاشرَة » . وَغَير بَعِيد أَنْ يَكُون السَّبب فِي تَسميَة رَابِعَة العَدويَة بِهَذَا الْإِسم أَنَّهَا كَانَت رَابِعَة أُخرَاتِها . (مِنْهُ ﴿ ) .

# أُعْط الزَّمن فُرصَـة'''

أَدَارَت لهُ الدُّنْيَا ظَهِرِهَا فِي عِنَادٍ وَإِصرَارٍ !.

كُلِّ أَبَوَابِ الرِّزِقِ أُغُلِقَت فِي وَجُهِهُ. كَانِ النَّحس يُلاَزِمهُ كَظَلِّهِ! الذَّهب يَتَحول فِي يَدهِ إِلَىٰ تُرَابِ. كُلِّ عَمَل التَحق بهِ فَشَل فِيهِ. كُلِّ مُحَاولَة للوُصول إِلَىٰ النَّجَاحِ انْتَهت بالخيبَة! كَان يَعْيش بِلاَ طَعَام وَلاَ حُبّ وَلاَ أَمَل! وَتَحطَّمَت أَعصابه وَنُقل إِلَىٰ مُسْتَشفىٰ المَجَاذِيب، وَلَكن الأَطبَاء خَيبُوا أَمَله. قَالُوا لهُ إِنَّه لَيْسَ مَجنُونَا، وَأَخرجُوه مِن المُسْتَشفىٰ، وَأَضَاعوا مِنْهُ فُرصَة النَّوم عَلىٰ سَرِير وَتَنَاول وَجبَات الطَّعَام مَجَاناً فِي مَوعدها!.

وَ اَقْنَتْنَعَ بِأُنَّهُ جَرِّبِ كُلِّ شَيء وَفَشل فِي كُلِّ شَيء ! شَعَر أَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَعد تَتَّسع لهُ. أَحَسّ أَنّه يَزحم الدُّنْيَا بلاَ مُبَرّر، وأَنَّ مِن وَاجبهِ أَنْ يُـقلل زحُـامهَا وَيَـختفي مِنْهَا !.

وَأَمسَك مُسَدسَه، وَخَل فَوهَته بَيْنَ شَفَتَيه، وَضَغط عَلَىٰ الزَّنَاد! وَلَـم تَـنْطَلق الرِّصَاصَة!.

وَضَغط بِقُوَّة مَرَّة أُخرى عَلَىٰ زِنَاد المُسَدس، فَلَم تَنْطَلق الرَّصَاصَة!.

<sup>(</sup>١) مِن كتاب دُعَاء لعلى أَمِين صاحب جَريدة الأَخْبَار المصرية. (مِنْهُ مَثْنُ).

وَأَغرَق فِي الضّحك! لَقَد فَشَل فِي كُلّ شَي، حَتَّىٰ فِي الْإِنْتحَار!.

وَخَطَر لهُ فِي تِلكَ اللَّحظَة أَنْ يُعطي الزَّمن فُرصَة أُخرَىٰ القَد عَاندَه الزَّمن عِدّة سنوَات، حَاربَه فِي رِزقه وَحَطِّم آمَاله وَدَاس عَلىٰ كِبريَائه. وَمَع ذَلِكَ فَليَنتَظر بضعَة أَسَابِيع، فَقُد يَتَذكرَه الحَظِّ، فَيعُود إلَيهِ وَيَدق بَابه!.

وَتَذكرَه الحَظّ وَهُو يَعُود حَول الدُّنْيَا! أَصْبَح بعد سَنوَات أَشْهَر رَجُل فِي العَالَم، وَأَصبَح بعد سَنوَات أُخرى مِن أَصْحَاب المَلاَيِّين!.

هَل تَعْرِف آسم هَذَا الرَّجُل الَّذي كَان قَد يُقَرَّر الْإِنْتحَار ؟ أَنَّ آسمهُ مُورِيس شيفَالييه المُغني الفَرنسي الَّذي يَعِيش فِي ذَاكرَ تك وَهُو يَضْحَك دَائمًا !.

إِنَّ هَذَا الرَّجُل الضَّاحِك النَّاجِح عَاش سَنوَات وَسَط الدَّمُوع وَالفَشل!. وَيَئِس فِي لَحظَة مِن اللَّحظَات كَمَا يَيأس مَلاَيِّين الشُّبان! وَلَكنّه أَعْطَىٰ الزَّمَان فُرصَة... فَعَاد لهُ الحَظّ وَدَق بَابَه!.

أَعْط أَيضاً الزَّمن فُرْصَة أُخرىٰ!.

## صَانِع المُصَادفَات(١)

وَقَعَت سَيَّارَة فِي حُفْرَة ، وَرَاح سَائِقَهَا العَجُوز يُحَاول دَفْعَهَا دُون جَدُوىٰ! وَمَرَّ فِي تِلكَ اللَّحظَة أَحد رِجَال الدِّين وَرَأَىٰ السَّائِق وَهُـو يَـتَصبَّب عَـرقاً، فَسَأَلهُ: هَلْ أَسْتَطِيع أَنْ أُسَاعدكَ!.

وَأَجَابِ السَّائِقِ: هَلْ عِنْدَكَ طَرِيقَة لْإِخْرَاجِ السَّيَّارَة مِن الحُفرَة ؟.

فَفَكّر رَجُل الدِّين قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ: أتّجه إلى السَّمَاء... وَقُل « يَا رَبّ » !.

وَأَغْرَق السَّائِق فِي الضحّك وَقَالَ: وَهَل سَيَر سل لِي الله مَلاَكاً مَن السَّمَاء وَمَعهُ وَنُشّى » ؟ .

فَقَال رَجُل الدِّين: إنَّ الله قَادِر عَلَىٰ كُلِّ شَيء!.

وَ أَنْصَرِف رَجُل الدِّين، وَعَاد السَّائِق يُحَاول دَفع السَّيَّارة مِن الحُفرَة الَّتي وَقَعَت فِيهَا...

وَرَفَضت السَّيَّارَة أَنْ تَتَحرَّك!.

وَلمَّا تَعِبَ السَّائِقِ ٱلتَّفتَ إلى السَّمَاء وقَالَ: يَا رَبِّ سَاعِدني !.

وَلَم تُفْتَح أَبِوَابِ السَّمَاء ! لَمْ يَهْبِط مِن بَيْنَ السُّحب مَلاَك بالبَارَاشُوت يَحْمل

<sup>(</sup>١) مِن كتَاب دُعَاء لعلى أَمِين صَاحِب جَريدة الأُخْبَار المَصرية. (مِنْهُ مَثَرًا).

وَنشَاً !.

وَعَاد السَّائِق يُحَاول دَفْع السَّيَّارَة ... وَهِي تَرفُض الحَركَة ! وَفُجَأَة مَرَّت عَربَة لَورى تَحْمل وَنشَا لحَمْل السَّيَّارَات المُعْطَلة !.

وَتَوقَفت أَمَام السّيَّارة المُعطَّلة، وَنَزل سَائِقهَا، وَرَفع السّيَّارَة مِن الحُفرَة!.

وَرَكع السَّائِق العَجُوز عَلَىٰ رُكْبَتَيه وَقَالَ وَالدَّمُوعِ فِي عَينَيه: شُكرَاً يَا رَبّ! لَم أَكُن أَتَصور أَنَّ «الخِدمَة» فِي السَّمَاء بهَذهِ السُّرعَة!.

وَأَرسَلِ السَّائِقِ العَجُوزِ قِصَته إلىٰ الصَّحف؟! وَآهْ تَمت إِحدىٰ الجَرَائِد الْإِنْقَاذِ الْإِنْقَاذِ اللهِ نَجَلِيزِيَة بِهَا وَأَرسَل عَربَة الإَنْقَاذِ اللهِ نَجَلِيزِيَة بِهَا وَأَرسَل عَربَة الإَنْقَاذِ اللهِ نَحَلُهُ اللهِ اللهِ وَأَبلَغه عَن حَادث السَّيَّارَة، فَأَكَّد فَنَهٰىٰ ذَلِكَ. وَسَأَلت المُنْقذ إِنْ كَان أَحد ٱتصل بهِ وَأَبلَغه عَن حَادث السَّيَّارَة، فَأَكَّد أَنَّهُ مَرَّ أَمَامِهَا بِمَحض الصَّدفَة!.

وَقَد يَكُون مرُور عَربَة الْإِنْقَاذ مُجَرّد صِدفَة ؟.

وَلَكن مَن الَّذي يَصْنَع هَذِه المُصَادفَات؟.

مَن الَّذي يَتَحكُّم فِي « الصَّدفَة » وَيُنْظمهَا وَيُر تبهَا؟.

إنَّه الله!.

وَبَعد، فَإِنَّ كُلِّ إِنْسَان لَو تَنْبُه، وَرَاجِع سِيَرته، وَتَأْرِيخ حَيَاته لَوَجَد حَـوَادث وَحَوَادث قَد مَرَّت بِهِ لاَ تُفسّر بنظرية دَارون، وَلاَ بـنَظرية نـيُوتن، وَلاَ بـنَظرية أَنْشتين، وَلاَ بشَيء إِلاَّ بإِرَادَة الله وَمَشِيئته.

وَتَقُول: إِذَا أَرْجِعْنَا الْحَادِثَةِ الطَّبِيعِيَّةِ إِلَىٰ سَبَبِ غَيرِ طَبِيعِي فَإِنَّ مَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّها مُعْجِزَة.

قُلتُ: فَلتَكُن مُعْجزَة خَاصّة لا عَامّة لجَمِيع النَّاس، بَل أَقَامِهَا الله سُبْحَانه،

لتَكُون حُجّة عَلَىٰ صَاحبهَا بالذَات إِذَا جَحَد وَأَنْكُر ، هَـذَا بـالْإِضَافَة إِلَىٰ الْأَدلَة العَامّة ، ومِنْهَا مَا أَشَار إِلَيهِ آنشتين بقَوله : « هَذَا التَّنَاسق العَجِيب بَـينَّ قـوَانِـين الطَّبيعَة ، وَمَا يُخفي مِن عَقْلٍ جَبّار لَو آجُتَمعت كُلِّ أَفكَار البَشَـر إِلَىٰ جَـانبهِ لمَـا كُوّنت غَير شُعَاع ضَئِيل أَقْرَب القَول فِيهِ أَنّه لاَ شَيء ».

وَنَخْتِم الفَصل بِمَا ذَكرَه الدَّكتُور مُحَمَّد غَالِي ، قَالَ : أَنَّ آينشتاين العَالِم الشَّهِير ، وَصَاحب نَظريَة النِّسبيَّة كَتَب بِخَطِّ يَده أَنَّه حَصَل لهُ حَادث هَام ، وَهُو فِي الرَّابِعَة أَو الخَامسَة مِن عُمرهِ ، ذَلِكَ أَنَّ أَبَاه أُعطَاه بَوصلَة ليَلهو بِهَا ، فَلاَحظ الطَّفل الْإِتّجَاه الثَّابِت لأَبر تهَا التَّي تَعُود إلِيهِ مَهمَا أَدَارها ، فَآكتشف بفِطرَته الصَّافيَة أَنَّ شَيئاً وَرَاء ذَلكَ اللَّابِ .

ومَغْنَىٰ هَذَا أَنَّ التّكرَارِ عَلَىٰ وَتِيرَة وَاحدَة يُبْطلِ المُصَادفَة وَأَنَّ قَانُونِ السَّببيَّة غَرِيزَة، حَتَّىٰ فِي نفُوسِ الْأَطْفَال... وإِذَا آسْتَنْتَج الطَّفلِ أَنَّ وَرَاء نِظَامِ البُوصلَة الصَّغِيرَة مُنظّم فَأُحرىٰ أَنْ يَسْتَنْتِج العَاقل مِن نظَامِ العَالَم وجُود المُنَظّم.

وإِذَا صَرَفنا النَّظر عَن الأَدلّة العَامّة وَالخَاصّة عَلىٰ وجُود الله فَلاَ يَنْبَغي أَنْ نَذْهَل أَوْ نَتجَاهل أَنَّ الْإِيْمَان بالله مَعْنَاه الْإِيْمَان بالحَقّ وَالخَير وَالجَمَال، وَالعَدَالَة وَالرَّحمة وَالحِكْمة، وَأَنَّ الْكُون صَادر عَن قَصْد وَإِرَادة، وَأَنَّ الْإِنْسَان مَستُول عَن أَعْمَاله أَمَام قَادر عَادل، وَأَنَّ عَدَم الْإِيْمَان بالله مَعْنَاه عَدَم الْإِيْمَان بشيء مِن ذَلِكَ ... فَآخْتُر لنَفْسك أَيّهمَا شِئْت.

<sup>(</sup>١) أنظر ، مَجلّة المَجلّة المَصريّة عَدَد أَيلُول سَنَة (١٩٦٣م): ٧٥ بقَلَم الدّكتُور مُحَمَّد غَالي . (مِنْهُ ١).

# الْإِنْسَان رُوْح لاَجَسَد

#### أَصْلان أُسَاسِيَّان:

تَر تَكز الأَديَان السَّماويَة عَلىٰ دَعَامَتَين: وجُود الله، وَخلُود الرَّوح، ومَعْنَىٰ خُلُود الرَّوح بِقَاؤهَا حيّة بَعد أَنْحلاَل الجَسَد وَفسَادَه، وهَذَان الْأَصْلاَن هُمَا الحَجَر الْأَوّل فِي أَسَاس الدِّين وَعَنْهُما تَتفَرَّع سَائِر الْأُصُول وَالمَبَادي، حَتَّىٰ الْإِيْسَمَان بِالْأَنْبِيَاء وَالرُّسل، وَالكُتب المُقدّسَة، إِذْ الْإِيْمَان بأَنَّ لله رَسُولاً وَكتَاباً يُمْثَرَض مُسبقاً الْإِيْمَان بوجُود الله جَل وَعز: « لأَنَّ ثَبُوت شَيء لشَيء فَرْع ثبُوت المُثبت لهُ» (١).

وإِذَا يُؤْمن الْإِنْسَان بالله، أَو آمَن بهِ، وَأَنْكَر خُلُود الرُّوح لَمْ يَكُن مُسْـلِمَاً وَلاَ نَصْرَانيّاً وَلاَ يَهُودِيّاً.

## الدُّلِيل:

أُمَّا الدَّلِيل عَلَىٰ هَذَين الْأَصْلَين، أَي وجُود الله، وَخُلُود الرَّوح فَقْد دَخَل فِي مَرَاحل شَتَىٰ، وَتَطور مَع أَسبَاب المَعْرفَة... فَقْد كَان أَوِّل مَا كَان الفِطرَة وَالوَحى،

<sup>(</sup>١) أنظر ، كِتَابِ القَضَاء للشَّيخ الْإِشْنيَاني : ٣٠ ، مُشتَمسك العُروّة الوثْقي للسَّيِّد مُحْسن الحَكِيم : ١٣٦١.

ثُمَّ الفَلْسَفَة وَالعَقْل، وَالْأَقْيسَة المَنْطقيَة الَّتي نَقرَأها فِي رَسَائِل الفَارَابي، وَكُتب آبن سِينَا، وَآبن رُشد، وَالطُّوسي، الغَزّالي، وَالشُّيرَازي، وَغَيرهم مِن الفَلاسفَة وَعُلمَاء الكَلاَم، وَلاَ شيء مِنْهَا يَمت بسَبَب إلىٰ المَعْرفَة التَّجرِيبيَّة وَالعِلم المَعْملي، أي المَأْخُوذ مِن المَعْمَل والأرقَام المَاديَّة المَحسُوسَة المَلمُوسَة.

#### التَّجربَة:

أُمَّا الْآن، وَبَعد أَنْ أَصْبَحت التَّجربَة هِي السَّبب المُعْتَمد للمَعْرفَة عِندَ عُلمَاء الطَّبِيعَة فَهل تَدل التَّجربَة عَلىٰ وجُود الله، وَخلُود الرَّوح، أُو أُنَّهَا أَجْنَبيَة عَلَهُما وَعَن الدَّلاَلة عَلَيْهِمَا ؟.

وإلىٰ الأمس القريب كان جواب عُلماء الطبيعة علىٰ هذا السُّوال أَنَّ الدِّين بمعناه التَّارِيخي وَالتَّقلِيدي يُناقض جَمِيع الحَقَائِق العِلميّة، لأنَّها تَعقُوم عَلىٰ التَّجربة وَمُشَاهدة الطَّبِيعة وَأَشيَائها، وَضِمن حدُود الزَّمَان وَالمَكَان علىٰ العَكْس مِن مَبَاديء الدِّين الَّتي تَرتكز علىٰ الغيبِيّات، وَمَا فَوق الطَّبِيعة، وَتَتجَاوز حدُود الزَّمَان وَالمَكَان ... وَمَع هَذَا التَّبايُن يَستَحِيل أَنْ يَكُون أَحدهُما طَرِيقاً لمَعْرفة الآخر.

وهَذَا القول كَمَا تَرىٰ \_ لاَ يَعدُو الغَيب، لأَنّه نَظريَة مُجَرّدة عَن التَّجْربَة وَالمُشَاهدَة \_ إِذَن \_ هُو إِبْطَال للغَيب بمَنْطق الغَيب. وَللمَعْرفَة النَّظريَة بالمَعْرفَة النَّظرِيَة، وَبالتَالي إِسْتَدلاَل عَلىٰ إِنْكَار الشَّيء بنَفْس الْإعْترَاف بهِ، تَمَاماً كَمَا لَو قُلتَ: هَذَا الشَّيء مَعْدُوم، لأَنّه مَوجُود، وَبَاطل لأَنّه صَحِيح.

وَبَعد أَن أَعْرَض عُلْمَاء الطَّبِيعَة، وَأَنْكرُوا أَنْ يَكُون العِلْم وَالتَّجَارِب سَبِيلاً

لَمَعْرِفَة وجود الله ، وَخلُود الرُّوح عَادُوا ، وَاعْتَرفوا مُؤْمِنِين بأَنَّ التَّجْرِبَة العِلميَّة قَد أَثْبَتَتَهُما وَدَلَّت عَلَيْهِمَا بطَرِيقَة لاَ تَقْبل الشَّك ، ذَلِكَ أَنَّ عَـدَداً كَبِيرًا مِن العُـلمَاء المُبرَزَين قَد أَجْرُوا الكَثِير مِن البحُوث عَلىٰ مَنْهَج عِلْمي سَلِيم ، فَأَدّت بِهُم إلىٰ الإيْمَان بهَذِه الحَقِيقَة إِيْمَانَاً مُستَمداً مِن التّجَارِب الَّتي حَقّقُوهَا بأَنْفسهِم .

وَمُنذَ عَهْدَ قَرِيبِ ظَهَرِ كَتَابِ آسمهُ «الله يَتَجلىٰ فِي عَصْر العِلْم» فِيهِ مَقَالاَت لأَكْثَر مِن ثَلاَثِين عَالِمَا مِن عُلْمَاء الغَرْبِ الكِبَار يُثبتُون فِيهِ وجُود الله بالمَعْر فَة لأَكْثَر مِن ثَلاَثِين عَالِمَا مِن عُلْمَاء الغَرْبِية وَلَخصتُ الكَثِير مِنْهُ فِي فَصْل مِن العِلْمية، وَقَد نقل هَذَا الكِتَابِ إلى اللَّغَة العَربيّة وَلَخصتُ الكثير مِنْهُ فِي فَصْل مِن فصُول كِتَاب « فَلْسَفة المَبدَأ وَالمَعَاد » بنَفْس العُنوان ، أَمّا خُلُود الرُّوح وَبقاؤها بعد المَوت فقد ألّف فِيهِ العُلمَاء الجُدد كُتبًا كَثِيرَة تُعد بالآلاف لاَ بالمِئَات ، وَبكُلّ لُغَة ، يَقْتَنع بهَا مَن لاَ يُؤمن بالوَحي ، وَلاَ بالفَلْسَفَة ، وَلاَ بشيء إلاَّ بالتَّجربَة وَحدها ، وَبكَلّ عَبْد ، وَمُولفِيها وَبكَلّ أَنْ مَرَاهينها عِلْميّة ، وَمُؤلفِيها وَبكَلَمَة أَنَّ هَذِه الكُتب الحَدِيثَة تُنَاسِب كُلّ إِنْسَان لأَنَّ برَاهينها عِلْميّة ، وَمُؤلفِيها مِن أَفضَل روَاد العُلُوم المَاديَة الَّذِين أَبتُوا إِصَالَة فِي مجَال التَّجريب ، وَمَثلُوا مُن القُدرَة عَلَيه . (إِقرَأ كتَاب الْإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد ) الذي نُشِير مُن غَاصًا مُن القُدرَة عَلَيه . (إِقرَأ كتَاب الْإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد ) الذي نُشِير فيمَا يَلى :

## العِلْم الزُّوحي العَدِيْك:

لَيْسَ المُرَاد مِن العِلْم الرُّوحي الحَدِيْث عِلْم النَّفْس الَّذي يُعبَر عَنْهُ بالسّيكُولوجيا وإِنَّمَا المُرَاد مِنْهُ مَا يَشْمل ثبُوت الحَيَاة بَعْد المَوت، وَأَتَّصَال الأَحْيَاء والأَموَات وَسُمِّي عِلْمَا ؛ لأَنَّ العُلمَاء قَد استَعملُوا فِيهِ نَفْس البَحْث وَالْأُسلُوب الَّذي استَعملُوه فِي ظَوَاهر الطَّبِيعَة، وَأَدَىٰ إلىٰ نَتَارِّج عِلمِيّة مَلمُوسَة وَالْأُسلُوب الَّذي استَعملُوه فِي ظَوَاهر الطَّبِيعَة، وَأَدَىٰ إلىٰ نَتَارِّج عِلمِيّة مَلمُوسَة

تَمَامَاً كَنتَائِج العُلُوم الطَّبِيعيّة، وَوَصفُوه بالحَدِيث، لأَنَّ البَحْث العِلْمي فِي خلُود الرُّوح لَمْ يَكُن مَعرُوفاً مِن قَبْل، وَإِنْ كَان الْإِيْمَان بِهِ قَدِيماً بِقِدَم الْإِنْسَان، وَبَعد أَنْ تَمكّن العُلْمَاء مِن آستعمَال الوَسَائِل العِلْميّة، وَالْأَدوَات الفَنيّة لمَعْرفة هذِه الحقيقة أعْ تَبرُوا العِلْم بها عِلْماً جَامعيًا، وأشادوا لهُ الكُليّات، وأقامُوا المَعَاهد والمؤسّسات، وخصوا لهُ الجُمعيّات والهَيئات، والجَرَائِد والمتجلّات.

#### كِتَابِ جَدِيد:

آمَنْتُ مِن التَّجَارِب المُتكرِّرة الَّتي مَرَرِّتُ بِهَا فِي حَيَاتي أَنَّ العِلْم وَالرَّغبَة، وَالعَافِية، والرَّفَاهيَة، كُلِّ هَذِه وَمَا إِلَيْهَا لَيْسَت بشَيء إِذَا لَمْ يُحَالفهَا التَّوفِيق مِن الله سُبْحَانه، وإليكَ قصّة هَذِه التَّجْرِبَة الْأَخِيرَة، أو قصّة هَذِا الفَصْل مِن أَوّلهَا:

وَضَعتُ هَذَا الكِتَابِ عَلىٰ تَصمِيم سَابِق، وَهُو حَمل القَارِيء تِلقَائيًا، وَبدُون أَقْيسَة عَقْليَة، وَأَدلّة أَدبِيّة ... عَلىٰ الْإِيْمَان بالله، وَخلُود الرُّوح، وَالعَمل فِي سَيرهِ وَسلُوكه بوَحيي مِن هَذَا الْإِيْمَان، وَٱسْتَطعتُ أَنْ أَجْمَع الفَصل السَّابِق طَائفَة مِن حَوَادث فَرديَّة مُبعثرَة هُنا وَهُنَاك لاَ تَفْسِير لهَا إلا بوجُود الله وَحِين أَرَدتُ الشَّرُوع بهَذَا الفَصْل، وَالْإِسْتدلال عَلىٰ خلُود الرُّوح، وَبقَائهَا بَعْد مَوت الجَسَد فَكرتُ مَاذَا أَصْنَع ؟ هَل أَذْكر الأَدلّة العَقليَّة وَالأَدبيَّة الَّتي ذَكر تها فِي مُؤلّفاتي السَّابِقة وَأُكرَرها بتَغْبِير آخر ؟. وَهَذَا خِلاف التَّصمِيم الَّذي يَهْدف إلىٰ إِشْعَال شَمْعَة جَدِيدَة فِي هَذَا الشَّبِيل.

وَبَقيتُ فِي حَيْرَتي هَذِه إِلَىٰ أَنْ فَتح الله الطَّرِيق مِن حَيْث لاَ أَحْتَسب. ذَلِكَ أَنَّ مِن عَادَتي أَنْ أَقررا الصُّحف الصَّباحية، وَالمَسَائيَة بِإِنْتظَام، اللُّبنَانيَّة مِنْهَا

وَالسُّورِيَّة والمَصْرِيَّة، وَفِي مَسَاء (١٩٦٤/٩/٦م) أَضْطُرِرتُ إِلَىٰ ذِيَارَة صَاحب كَريم مُصَطاف فِي حمَانا، وَكُنتُ قَد خَصّصت هَذَا الوَقت بالذَات مِن كُلّ يَوْم لقرَاءَة صُحف المَسَاء، وَعُدت إلىٰ بَيْتي مِن الزّيارَة، فِي وَقْتٍ مُتَأْخر، وَقُلتُ فِي نَفْسي : « بَلاَش » صُحف فِي هَذِه الفَتْرَة . . . وَهَل هِي صَلاَة مَفْرُوضَه ؟ . وَلَكن سُرعَان مَا أَحْسَستُ بِحَافِر مِن دَاخِل يَلح عَلَى بِالذَّهَابِ إِلَىٰ بِحُمدُون (١) لشرَاء الصُّحف، وَلَم أَلبَث أَنْ أَسْتَسلمت لهُ، وكَان الخَير فِي هَـذَا الْإِسْـتسلام، حَـيْث قَرَأْتُ فِيهَا عَن كتَابِ ظَهر حَدِيثاً فِي نَحو ( ٧٠٠ صَفْحَة )، أَسْمهُ «الْإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد» فَخُيّل إِلى أَنّي سَأَجِد فِيهِ بُغْيَتي، وَإِنّه يخرُجني مِن حَـيْرَتي، وعَـليٰ الْأَقِل يَفْتح لِي الطَّرِيق، أو يُسَلَّط الْأَضوَاء عَلَيه، وَالمُؤلف هُـو الدَّكـتُور رَوُوف عُبَيد أُستَاذ فِي كُلّية الحُقُوق. جَامِعَة عَيْن شَمْس بِالقَاهرة، وَقَد عَكَف عَلىٰ وَضْعِه وَتَأْلِيفِه خَمسَة عَشَر عَامَاً، وكَانِ المُؤلف مِن قَبْل يَسرىٰ أَنَّ خلُود الرُّوح خَرافة وَهرَاء، كَمَا جَاء فِي مُقَدّمة الكِتَاب، وَلَكنّه بَعد الْإطْلاَع الكَافِي، وَالعناء الطُّويل ٱقْتَنع بأَنَّ بقَاء الرُّوح حَيّة بَعْد المَوت حَقّ لاَ رَيْبَ فِيهِ، فَأَلّف هَذَا الكِتَاب لْإِثْبَاتِه بِالبُرِهَانِ العِلْمِي خِدمَة للحَقِيقَة.

وَتَكلَمَت الصُّحف المَصْرِيَة عَن هَـذَا الكِـتَاب، وَأَشَـادَت ببحُوثه العِـلميَّة الدَّقِيقَة، وَبمَا قَدَّمه مِن البَيّنَات وَالوَقَائِع، وَهنَّأْت المُؤلف عَلىٰ فَوزهِ وَنجَاحه، وَمِـمَّا قَـالهُ الأُسْـتَاذ المَـغرُوف أَحْـمَد الصَّـاوي فِي جَرِيدَة الأَحْـبَار (مَـمَّد الصَّـاوي فِي جَرِيدَة الأَحْبَار (مَـمَّد الصَّـاوي فِي جَرِيدَة الأَحْبَار (مَـمَّد الصَّـاوي فِي جَرِيدَة الأَحْبَار (مَـمَّد الصَّـاوي فِي إصْدَار هَذَا الكِتَاب القَيّم

<sup>(</sup>١) أَصْطَاف فِي هَذِه السَّنَة (١٩٦٤م) فِي بَلدَة قَرِيبَة مِن بخمدُون، أَسمهَا القَريَة، مُصَغَّر قَريَة. (منْهُ عَيْنَ).

بِمَا بَذَلَهُ خِلال ( ١٥ سَنَة ) مِن الصَّبر الجَمِيل، وَالعكُوف عَلَىٰ دَرس كُلِّ مَا كَتَب وَنَشر فِي عِدّة لُغَات فِي شُون الرُّوح مُتَتَّبعاً حَتَّىٰ آخر لَحظَة فِي يَوْمنَا هَذَا مَا صَدَر فِي شَرق أَو غَرب، وَلَم يَدع شَاردَة أَو وَاردَة إِلاَّ سَجِّلها فِي كَتَابِهِ الضَّخم الفَخْم».

قَرَأْتُ هَذَا، فَعَشقتُ الكِتَاب، وَتَشوقتُ إلى قِراءَته بالوَصف وَالخَسر، وَبَعد عَنَاء البَحْث وَالفَحص حَصَلتُ عَلَىٰ نُسخَة مِنْهُ، فَأَلفِيتَه كَمَا قَالَ الْأُسْتَاذ الصَّاوي، وإلى القُرّاء هَذِه المُقْتَطفَات:

## عَلْم الرُّوح يَصْبَح جَاهِعيًّا:

إِنَّ درَاسَة العِلْم الرُّوحي الحَدِيْث لاَ تَقُوم عَلَىٰ الحَدَس وَالتَّحْيِّل، وَلاَ عَلَىٰ الوَحي وَالنَقل، وَلاَ عَلَىٰ العَقْل المُجَرِّد فَقَط، بَل هِي جُزء لاَ يَتجزأ مِن درَاسَة قَوَانِين الطَّبِيعة، وَالمَادَّة الصُّلبَة، وَتَحولهَا إِلَىٰ طَاقَة، وَتَحول الطَّاقَة إِلَيْهَا، وَدرَاسَة فَوانِين الطَّبِيعة، وَالمَادَّة الصُّلبَة، وَتَحولها إلىٰ طَاقَة، وَتَحول الطَّاقَة إِلَيْها، وَدرَاسَة النَّظرية النِّهْتزاز وَأَمواج الأَثِير، بَل النَّظرية النِّهْتزاز وَأَمواج الأَثِير، بَل أَنَّ درَاسَة خلُود الرُّوح وَبقَائها بَعْد المَوت تَقُوم أَيضاً عَلَىٰ عُلُوم جَدِيدة نَاسَثَة، وَثُل الفِيزيَاء الرُّوحيَّة، وَالكِيميَاء الرُّوحيَّة، وَالفَلْسفَة الرُّوحيَّة، وعِلْم تَأْثِير العَقْل عَلَىٰ المَادَّة، وَغَير ذَلِكَ لذَا يَجْد البَاحث العِلْمي فِي الأَرْوَاح مَشقّة كُبْرىٰ، إِنْ لَمْ عَلَىٰ المَادَّة، وَغَير ذَلِكَ لذَا يَجْد البَاحث العِلْمي فِي الأَرْوَاح مَشقّة كُبْرىٰ، إِنْ لَمْ يُزود بمقدَارٍ كَافٍ فِي الثَقَافة فِي فرُوع شَتَىٰ مِن العُلُوم الحَدِيثَة.

## بَعْض الأَسمَاء:

وَمِن أَبْرَز العُلمَاء الَّذِين آكْتَشفُّوا خلُود الرُّوح، وآمنُوا بهِ كَحَقيقَة وَاقعَة « وليَام

كَروكس» رئيس المَجْمَع العِلْمي البِريطَاني، و «وليَام باريت» الَّذي أَنْشَأ جَمْعيَة البَحْث الرُّوحي فِي بريطَانيا، «وَلورد رَايلي» أُستَاذ الطَّبِيعَة التَّجربيَّة فِي جامعة كَمبريدج، وَ «اوليفر لودج» وَهُو مِن أُقوىٰ عُلْمَاء الطَّبِيعَة فِي القَرن العِسرين، وَالدَّكتُور «الكساندر كانون» و «بيير كوري» أَشهَر عُلْمَاء الرَّاديُوم إِطْلاَقاً، وَالعَالِم الْإِلزَاسي «شَارل هنري» الَّذي كَان يُدِير مَعْمَل فسيُولوجيَا الْإِنْفعَالاَت بالسوربُون، وَ «دَادسو نيفال» عُضوا أَكَاديميَة الطّب، والأُسْتَاذ بالكوليج دي فرانس، ورَبْيس المَعْهد العَام للسيكُولوجيَا، والدَّكتُور «جَان لهرميت» الْأُسْتَاذ بكلية الطّب ببَاريس، إلىٰ غَير هَوْلاَء مِن مِئات العُلمَاء وَالمُفكرِين وَالأُدبَاء الَّذِين جَاء ذِكرهُم فِي كتَاب «الْإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد» وقَد أَنْتهُوا جَمِيعًا مِن تجَاربهِم فِي المَعْمل إلىٰ الْإِثبَات العِلْمي لخلُود بالرُّوح، والحَيَاة بَعْد المتوت.

### بَيِّنَات وَوقَائِع:

وَنَقَلَ الدِّكتُورِ عُبَيد فِي كتَابِ «الْإِنْسَان رُوحِ لاَ جَسَد» أَتَصَالاَت شَتِّىٰ مَع أَروَاحِ الأَموَات، وَدَّعمهُما بالأَرقَامِ الَّتِي لاَ تَقْبلِ الشَّك، نَقَلها عَن مُؤلفَات لأَشهَر عُلْمَاء الغَرْب، وَأَبْرَز رجَالاَته فِي مَيدَانِ العِلْم، وَلاَ يَتَسع هَذَا الفَصْل لذِكرِهَا أُو عُلْمَاء الغَرْب، وَأَبْرَز رجَالاَته فِي مَيدَانِ العِلْم، وَلاَ يَتَسع هَذَا الفَصْل لذِكرِهَا أُو ذِكر شَيء مِنْهَا، وَمَن أَرَادها فَليرجَع إلى الكِتَاب، أَو إلىٰ مَا أَشَار إلَيهِ مِن المرَاجع المُوثُوق بقِيمتهَا العِلميّة.

وَأَيضاً أَشَارِ الدّكتُورِ عُبَيد إلى زَمِيل لهُ فِي القَاهرَة يَخْدم الآن بكُلّ إِخْلاَص قضية عِلْم الرُّوحِ الحَدِيْث، وهُو الدّكتُورِ عَلَىّ عَبد الجَلِيل رَاضى المُدرس بكُلّية العُلُوم، وَلهُ عِدّة مُؤلفَات قَيمَة مِثْل «العَالَم غَير المَنظُور» أَو «أَروَاح مُرسلَة» وَ «سَفِير الْأَروَاح العُليا» وَ «أَضوَاء عَلىٰ الرُّوحيَّة »كَمَا نَـقَل إِلىٰ اللَّعَة العَربيَة كَتَاب « ثَلاَثُون سَنَة بَيْن المَوتىٰ » للطَّبِيب الْأَمرِيكي «كـلاَل ويكَاند» وقصة «أَوّل فِرعُون».

وَجَاء فِي كَلَمَة الْأُسْتَاذ الصَّاوي الَّتِي أَشرنَا إِلَيْهَا أَنَّ الدَّكتُور رَاضي أَرسَل إِلَيهِ رسَالة قَالَ فِيهَا:

أَنَّ لَدَيه الآن كتَابَا أسمه « تَعَالِي مَملكَة الله » وهُو عبَارَة عَن رَسَائِل تَلقّاهَا مِن أَحد الْأَموَات المُؤلف الْإِنجليزي « أَثر جريفس » ، وَقَد مَضىٰ عَلىٰ هَذَا الكتّاب حوَالي عِشرِين سَنَة \_ نَحنُ الآن فِي سَنَة ( ١٩٦٤ م ) \_ وَمِمّا جَاء فِي هَذَا الكِتّاب بلسّان رُوح المَيّت أَن الْإِنْجلِيز سَيَطردُون مِن مَصْر وَقَنَاة السّويس ، وَأَنَّ اليّهُود سيحتلون فلسطين ، ثُمّ يُطردُون مِنْهَا .

وَقَد تَحَقَّق ذَلِكَ، وَمِن هَذَا يَتَبِيّن أَنَّ الرُّوح تَبقىٰ حَيّة بَعد مُفَارِقتهَا الجَسَد، وَأَنّ بإِمْكَانها أَنْ تَشهَد بالعَدل عَمّا يَحْدث فِي المُستَقبل. وَهَكَذَا تَدعم المَعَاهد وَالجَامِعَات الحَدِيثَة فِي أُوروبَا، وَأَمرِيكا رسَالة الْأَنْبيَاء الَّذِين وَجهّوا البَشرية إلىٰ الْإِيْمَان بالله وخلُود الرُّوح.

ولَيْسَ مِن العِلم فِي شَيء أَنْ يُنكر المُكابَر الحَقِيقَة لمُجرد أَنَّ الدِّين يُثبتها، وَأَنّه لاَ يُرِيد أَنْ يَقرَأ، يَسْمع أَي شَيء يَتّصل بالدِّين، حَتَّىٰ وَلو أَثْبَته العُلمَاء بالبُرهَان، وَالحِسّ وَالعَيّان، ومَهْمَا يَكُن، فَإِنّ تَضَافر الأَدلّة العِلميّة عَلىٰ خلُود الرُّوح كَفِيل بأَنْ يَجْعل أَقوال المُنكرِين وَالمُعَاندِين هَشِيمًا تَذْرُوه الرِّيّاح.

# وَصْف الحَيَاة بَعْد المَوْت

تَنَاول وَصْف الحَيَاة بَعْد المَوْت كُتْب تُعَدّ بالمِئَات، وَضَعهَا أَعْلاَم العِلْم فِي أُورِبَا وَأَمرِيكا، ذَكر أَسْمَاءهم ومُؤلفاتهم الدّكتُور عُبَيد فِي كتَاب «الْإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد».

وَأَوَّل مَا يُلْفت النَّظْر هُو التَّوَافق وَالتَّطابق المَلمُوس إِلىٰ أَبْعَد مَدىٰ فِي الْأَوْصَاف الَّتِي جَاءَت فِي الْمُؤلفَات الحَدِيثَة عَن عَالَم الرُّوح، رَغْم كَثرتها، وَتَعَدُد الْمُؤلفِين، وَٱخْتلاف أَزْمنتهم، وَتبَاين اللَّغَات الَّتِي كُتْبَت بها، وَلَو كَان مَا قَالُوه بَاطلاً لوَجدُوا فِيهِ آخْتلافاً كَثِيراً، وَإِنْ دَلّ هَذَا التَّوافق عَلىٰ شَيء فَإِنّما يَدل عَلىٰ أَنَّ اكْتشاف تِلكَ الصّفات كَان بالعِلْم لاَ بالوَهم، وَبالحِس لاَ بالحدس، وَأَنَّ عَلَىٰ أَنَّ اكْتشفوها قَد سَلكُوا طَرِيق الحَيطَة وَالحَذَر، كَما أَنَّ هَذَا التَّوافق فِي الصَّفات بَيْنَ العِلْم وَالدِّين دَلِيل وَاضح عَلىٰ أَنَّ الدِّين مِن خَالِق الكَوْن والْإِنْسَان، الصَّفَات بَيْنَ العِلْم وَالدِّين دَلِيل وَاضح عَلىٰ أَنَّ الدِّين مِن خَالِق الكَوْن والْإِنْسَان، لاَ مِن وَضع الْإِنْسَانُ. نَذْكُر فِيمَا يَلِي طَرفاً مِن تِلكَ الْأَوْصَاف الَّتِي ٱتَّفق عَلَيهَا لاَ مِن وَضع الْإِنْسَانُ. نَذْكُر فِيمَا يَلِي طَرفاً مِن تِلكَ الْأَوْصَاف الَّتِي ٱتَّفق عَلَيها أَقْطَاب العِلْم الحَدِيث:

١- أنَّ الْأَرْوَاحِ فِي الْآخرَة لاَ تَتَخيّل وَلاَ تَتَصوّر أَشياء وَهمية أَبداً لاَ فِي اليَقظَة، وَلاَ فِي المَنَام، بَل تَحيا حَيَاة الحَقّ وَالوَاقع فِي جَمِيع شُؤونها وَحَالاَتها، وَكُلّ مَا تَقُوله، وَتَقْعَله، وَتَتصورَه حَقّ لاَ رَيبَ فِيهِ.

٧- أَنَّ مُدن الجَنَّة مُتفَاوته فِي جمَالهَا، ولَكنَّها عَلىٰ كُلَّ حَال أَجمَل مِن مُدن الدُّنيَا إِلىٰ أَنَّ سُكَان الدَّرجَة الثَّالثَة يَتَحدثُون عَن المُدن الكُبرىٰ مِثُل لَنْدَن، وَبَارِيس وَنيُويورك وَكَمَا لَو كَانَت حَقِيرَة تَافهَة وبُنايَاتها عِبَارَة عَن فِيلاَت تُحِيط بِهَا حَدَائق مُترَاميَة الأَطرَاف... ولَيْسَ هُنَاك صَخْب وَلاَ ضَجِيج يَصمَّ الأَذان وَلاَ غُبَار وَدُخّان.

٣- أَنَّ السَّفر فِي الجَنَّة لاَ يَحْتَاج إِلىٰ وَسَائل النَّقل كَالطَّائرَة وَالبَاخرَة وَالسَّيَّارَة فَكُل مَن أَرَاد السَّفر إِلَىٰ مَكَان يُوجد فِيهِ حَالاً دُون أَنْ يَحس وَيَشْعر وَلذَا لاَ أَثَر هُنِاك لمشْكلة عَرقلة السَّير.

٤ - أَنَّ العَقْل فِي الجَنَّة يَكُون فِي أَوْج نشَاطِهِ و أَنْطلاَقه ، وَلهُ تَأْثِير عَجِيب فِي
 كُلِّ شَيء بحَيْث يُكَيِّف المَادَّة فِي الصُّورَة الَّتِي يَشَاء بلاَ وَاسطَة المَعْمَل و الأَدوَات
 الفَنيّة .

0 - أَنَّ الْأَزْهَارِ، وَالْأُورَادِ، والفَوَاكِهِ، وَالْأَشْجَارِ تُوجِد بِدُونِ بَذْرِ، وَغَرِس، وَحَرِث، وَسَقِي وَتَبرز إِلَىٰ الوجُودِ تِلقَائيًا تَامّة كَاملَة بِمُجرد أَنْ يُريدهَا الْإِنْسَانِ لِذَلِكَ، وَهَكذَا القصُورِ وَالفِيلاَت لاَ يَحتَاج وجُودهَا إِلَىٰ مُهندس، وَبُناة، وَعُمّال، لِذَلِكَ، وَهَكذَا القصُورِ وَالفِيلاَت لاَ يَحتَاج وجُودهَا إِلَىٰ مُهندس، وَبُناة، وَعُمّال، بَلْ تُوجِد بالْإِرَادَة فَقَط وإلَىٰ هَذَا يُشِيرِ الحَدِيث القُدّسي: «عَبْدي أَطَعني تَكُنْ بَلُ تُوجِد بالْإِرَادَة فَقَط وإلَىٰ هَذَا يُشِيرِ الحَدِيث القُدّسي: «عَبْدي أَطَعني تَكُنْ مَثُلِي، تَقُولُ للشَّيء كُنْ فَيَكُونُ » (١٠). أَي أَطَعْني فِي الدُّنْيَا تَكُون لَكَ هَذِه المَكَانَة فِي الْآخرَة.

٦\_ أَنَّ أَهْلِ الجَنَّة لاَ يَجُوعُون أَبدَأ، وَهُم بِالتَّالِي لاَ يَحتَاجُون إِلَىٰ الطُّعَام،

<sup>(</sup>١) أنظر، مُسْتَند الشّيعَة للمُحَقق النّراقي: ١/٦، الفَوَائِد الرّجاليّة للسَّيِّد بَحْر المُلُوم: ٣٩/١، أَبُو طَالب حَامي الرَّسُول لنَجْم الدَّين العَسْكَري: ١٨٥، الْإِمَام عَليّ لأَحْمَد الرّحمَاني: ٣٦٢.

وَلَكَن إِذَا أَحبّ أَحدهُم أَنْ يَأْكُل فَيُمكنهُ ذَلِكَ، وَيُوجد الطَّعَام المُختَار بـمُجَرد الْإِرَادَة وَبدُون حَاجَة إِلى طَبْخ وَنَفخ، وَبهذَا نَطَقت الْآيَة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّاتَ جُوعَ فِيهَا وَلَاتَعْرَىٰ﴾(١).

٧ للأَجْسَام هُنَاك نَفْس مَظهرهَا الخَارجي الَّذي كَان لهَا فِي الدُّنْيَا، وَالشَّاب يَبْقىٰ عَلَىٰ شبَابهِ، وَالشَّيخ يَرْجع إلىٰ صِبَاه، وَيَتَّفق هَذَا مَع الحَدِيثُ الشَّرِيف:
 « لَيْسَ فِي الجَنَّة شَيْخٌ وَلاَ عَجوزٌ » (٢).

٨ يَلْتَتُم شَمْل الْأُسرَة مِن جَدِيد، وإِذَا رَغَب آثْنَان فِي العَيْش مَعَاً فَلَهُما ذَلِك،
 وَالصَّلاَت الزَّوجِيَة هُنَاك تُخْتَصر عَلىٰ عَاطفَة الحُبِّ فَقَط.

٩ لا يُوجَد فِي الجَنَّة زَلازل وَلا بَرَاكِين وَلا أَعَاصِير وَلا أَمْطَار وَعوَاصف،
 وَتُوجَد رِيَاح نَاعِمَة هَادئَة، وَغيُوم خَفِيفَة تَحْمل الطَّل، وَالمِيَاة كَــثِيرَة وَعــذبَة،
 وَمِن خوَاصّها البَلَل لا يَحْدث بمُلاَمَستها.

١٠ ـ لاَ يَحْتَاج الْإِنْسَان هُنَاك مِن اللَّغَات وَاللَّهجَات، إِذْ يَسْتَطِيع أَنْ يَـعْرف أَفْكَار الْآخر، وَكُلِّ مَا يَدُور بخُلدهِ بمُجَرد أَنْ يَرَاه وَيَنْظر إِلَيهِ.

١١ ـ كُلِّ نفُوس أَهْل الجَنَّة طَاهرَة مُقدَّسَة ، يَجْمعهَا الحُبِّ ، وَيَربط بَيْنَهَا التَّقويٰ وَالوَرَع.

١٢ ـ لا رِيَاء فِي الْآخرَة، وَلا كَذب، وَلا نِفَاق، بَل الظَّاهِر وَالبَاطن سواء، بَل لا بَاطن هُنَاك مِن الْأَسَاس.

١٣ ـ لاَ تَجَارَة، وَلاَ شَيء آسُمه النَّقُود وَلاَ عُمْلَة صَعْبَة أَو سَهْلَة، وَالشَّسيء

<sup>(</sup>۱) طله: ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) أَنظر، المُعْجَم الْأُوسَط: ٣٥٧/٥ ح ٥٥٥٥، الزُّهد لهَنَاد: ١٨/١ ح ٢٤.

الوَحِيد الَّذي يُنَظِّم علاَقَات النَّاس بَعْضهُم مَع بَعْض هُو التَّعَاطف وَالصَّفَاء وَالتَّآلف.

١٤ ـ تُوجَد فِي الجَنَّة حَيوَانَات تَشْبَه حَيْوَانَات الدُّنْيَا، وَلَكن المُفْترسَة مِنْهَا تَفْقد رَغْبَتها فِي الْإِفْترَاس وَالتَّوحش لأَنَّها لَيْسَت بحَاجَة إلى الطَّعَام، وَهي هُنَاك لمُجَرد الزِّينَة.

أَمَّا أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّ كُلاً مِنْهُم يُعَاقب حَسْبِمَا كَانِ قَد ٱرْتَكِب مِن ذَنْبٍ، وَيَـتميّز عَذَاب الدُّنْيَا بأُمُور:

«مِنْهَا»: أَنَّ المُجْرِم لاَ يَسْتَطِيع مَعْرِفَة الوَقت الَّذي يَنْتَهِي فِيهِ عَذَابه، كَمَا هِي الحَال فِي المَسجُون عِنْدَنَا، وكُلِّ الَّذي يَعْرِفهُ أَنَّه يَتَأَلَم مِن أَجل الذَّنب الَّذي أَقدَم عَلَيه مُختَارَاً، وَجَهْله هَذَا بأَمد العَذَاب يُضَاعف مِن آلاَمهِ، حَيْث تَبدُو لهُ أَبَديَة لاَ نَهَايَة لهَا.

وَ « مِنْهَا » : أَنَّ الجَرِيمَة تَبْقَىٰ مَاثلَة فِي ذِهْن المُجرم أَمَام عَينَيه بدُون ٱنْقطَاع وَلَهُ فِي ذَلِكَ عَذَاب أَلِيم . /

وَ « مِنْهَا » : أَنَّ كُلَّ نَفْس هِي وَحالِهَا المَستُولَة عَن أَخْطَائهَا ، وَلاَ تَحْمل وِزرهَا نَفْس أُخرىٰ إلاَّ إِذَا كَانَت سَبباً فِي دَفعِهَا إِلَىٰ الخَطِيئَة .

وَ «مِنْهَا»: أَنَّ مِن عَذَاب المُتَكَبِّر أَنْ يَرَىٰ نَفْسَه أَحقَر الجَمِيع، وَأَنَّ مَن كَان يَخْتَقرهُ قَد أَصْبَح أَعْلَىٰ مِنْهُ مَكَانة تُحِيط بهِ أَسبَاب المَجد وَالْأُبّهَة. وهَذَا عَيْن مَا جَاء فِي الحَدِيْث الشَّرِيف: «يُحشر ٱلْمُتَكَبِّرُون عَلَىٰ هَيئَة الذَّر يَطأَهُم النَّاس بأقدامهِم جَزَاءً، وفَاقاً عَلَىٰ تَعالِيهِم » (۱).

<sup>(</sup>١) أنظر. كَشْف الْخَفَاء: ٣٣٣٦ ح ٣٣٣٦، تَأْرِيخ بَغدَاد: ٢٩٤/١٢ رَقم (٦٧٤٠)، حليَة الأَوْلِيَاء:

وَ «مِنْهَا »: أَنْ يُضَاف إلى عَذَاب المُجرم نَفْس الْآلاَم وَالمَصَائب الَّتي تَـهْرب مِنْهَا فِي الدُّنْيَا بفِعْل الحَرَام، وَآرْتكَاب المَعَاصي.

وَبَعد أَنْ ذَكَر العُلمَاء هَذِه الأَوصَاف وَغَيرهَا لأَهْل الجَنَّة والنَّار قَالُوا: أَنَّ الله رَجِيم مَا فِي ذَلِكَ رَيْب، وَلَكن رَحْمَته جَلَّ وَعزَّ تَشْمل مَن تَاب وَأَنَاب مِن جَرِيمَته، لاَ مِن آسْتَمر وَأُصر عَلَيهَا، لأَنَّ رَحمَته بصَيرَة تَعْرف طَرِيقهَا إلىٰ مَن هُو أَهْل لهَا وَلَيْسَت بِعَمْيَاء تَخْبط خَبْط عَشوَاء.

وَعَلَىٰ تَعَدُد البحُوث العِلْميّة وَكَثرتهَا فَقْد أَجْمَعت بكَلْمَة وَاحدة عَلَىٰ أُوصَاف أَهْل الجَنَّة وَالنَّار الَّتِي جَاءَت بعَيْنهَا فِي كتَاب الله وَسُنّة الرَّسُول وَآله الكِرَام عَيَّالًة أَن ... وَهَكذَا نَرَىٰ بوضُوح أَنَّ خلُود الرُّوح بجَمِيع مُلاَبسَاته يَسْتَند إلىٰ الكِرَام عَيَّالًة أَن أَن البَحْث العِلْمي وَالتّجَارِب الوَاقعيّة الَّتِي قَام بهَا أَسَاطِين العُلْمَاء فِي هَذَا العَصْر قَد أَدّت إلىٰ النَّتيجة الَّتِي بَشّر بهَا أَنبياء الله وَرُسله . وَتَظهَر هَذِه الحَقِيقة أَكثر وضُوحاً إِذَا قَرَأت كتَاب «الإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد» للدّكتُور عُبَيد ، فَإِنّ كُلِّ مَا ذَكرته فِي هَذَا الفَصْل هُو تَلْخِيص مِنْهُ بتَصرف فِي الشّكل وَالصُّورة ، لاَ فِي المَصْمُون وَالمُحتَوىٰ .

وَبِالتَالِي فَإِنَّ هَذَا الكِتَابِ يُقَدَّمِ البَيِّنَاتِ وَالْأَرْقَامِ المَادِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّ كَثِيرًا مِمِّن أَنْكَر وَجَحد الدِّين تَعصبَاً للعِلْم بزَعمهِ قَد أَذْعَن فِي النَّهايَة وَٱسْتَسلَم للحَقّ، كَمَا أَذْعَنَت لهُ، وَٱسْتَسلمَت كَنِيسَة القُرُون الوسْطىٰ بَعد أَنْ أَنْكَرت العِلْم تَعصبَاً للدِّين

٣٧٠/٥ تُحْفَة الأَحْوَذي: ٧١٦٢/١، التّرغيب والتّرهِيب: ٣٥٥/٣ ح ٤٤١٨، الأَدَب المُفرد:
 ١٩٦/١ ح ٥٥٥، شُعْب الْإِيمَان: ٢٨٨/٦ ح ٨١٨٥، تَفْسِير القُرطُبي: ٢٧٤/١٥، سُنن التَّرمِذي:
 ١٩٥/٥ ح ٢٤٩٢، مَجْمَع الزَّوَائِد: ١٠/ ٣٣٤، مُشنَد أَحْمَد: ٢/١٧٩ ح ١٧٩٨، مُشنَد الحُمَيدي:
 ٢٧٢/٢ ح ٥٩٥، التّخويف مِن النَّار: ١/٠٩.

بزَعمها، وَالسِّر لهَذَا الْإِذْعَان وَالْإِسْتسلاَم مِن الفِئْتَين أَنَّ مَبَادي الدِّين وَأُصُولَه هِي حَقَائِق وَاقعيَة ، تَمَامَأُكَالحَقَائِق العِلْميَة ، وَأَنَّ نَتَائِج العِلْم وَاقعيَة أَيضاً كَأُصُول الدِّين ، وَأَنَّ العِلْم وَاقعية أَيضاً كَأُصُول الدِّين ، وَأَنَّ العِلْم وَالدِّين مُتآزرَان مُتعَاضدَان بخَاصّة فِي الْأُصُول الْأُولَىٰ الَّتي الدِّين ، وَأَنَّ العِلْم وَالدِّين مُتآزرَان مُتعَاضدَان بخَاصّة فِي الْأُصُول الْأُولَىٰ الَّتي تَقُوم عَلَيهَا العَقِيدَة ، كَالْإِيْمَان بِالله وَخلُود الرُّوح .

# رُوّاد الفَضَاء وَرسَالَة الْأَنْبيَاء

إِذَا أَرَاد إِنْسَان ، أَي إِنْسَان أَنْ يُنْكر مَبدَأ مِن المَبَادي ، أَو يَعْتَر ف بِهِ ، فَهَل يُسوغ لهُ أَنْ يُنْكر عِنَاداً ، وَيُؤمن تَقْلِيداً دُون أَنْ يَسْتَند إلى مَنْطق يَسْتَدعي الْإِيْـمَان ، أَو الجحُود ؟ .

#### وَالْجَوَابِ:

عَن هَذَا السُّؤَال وَاضح كُلّ الوضُوح ... أَنَّ النُّضج العَقْلي يُحَتِّم عَلَيه أَنْ يَبْحَث، وَيُضَاعف الجهُود فِي البَحْث وَالتَّنقِيب عَن الْأَسْبَاب المُوجبَة للإِعْبَرَاف، أَو ايُضَاعف الجهُود فِي البَحْث وَالتَّنقِيب عَن الْأَسْبَاب المُوجبَة للإِعْبَرَاف، أَو الْإِنْكَار، وَفِي ضَو ثَهَا يَصْدر حُكمهُ سَلبَا، أَو إِيْجَابَاً... وَمَتىٰ تَعَدْرت عَلَيه مَعْرفَة الْأُسبَاب وَعَجز عَن آكْتشَاف مَعَالم الطَّرِيق وَجَب عَلَيه أَنْ يَقْف مَوقف المُحَايد لاَ يُنْكر وَلاَ يَعْبَرف، وَإِلاَّكَان جَاهلاً يُؤمِن أَو يُجدي مِن غَير عِلْم وَلاَ هُدىٰ وَلاَ هُدىٰ وَلاَ عَنير، وَبَديهَة أَنَّ الجَاهل كَإِيمَانه لاَ وَزن لهُ مِن الوجهة العِلميّة.

#### سُؤال ثَان:

مِن المَعْقُول أَنْ نَبْحَث وَنُنَقب عَن الأَسبَابِ المُوجِبَة فِي الْأَشْيَاء المَاديّة الَّتي تَقْع تَحْتَ الجِسّ والتَّجْربَة، كَمَا لَو أَرَدنا أَنْ نَعْرف حَقِيقَة المَاء: هَل هِي بَسيطَة كَمَا قَالَ القُدَاميٰ أَو مُركّبَة مِن الأكسوجِين وَالهَدروجِين كَمَا يَقُول الجُدَد، أَمّا مَا لاَ يَقع تَحْت الجِسّ وَالتَّجْربَة، أَمّا الْأُمُور الغَيبيَّة، كوجُود الخَالِق، وَأستمرَار

الحَيَاة بَعْد المَوْت، وَأَنَّ الجَنَّة لاَ شَقَاء فِيهَا وَلاَ نَصَب، أَمَّا هَذِه وَمَا إِلَيْهَا مِمَّا أَخبَر بِهِ الرَّسُول الْأَعْظَم مُحَمَّد بن عَبدالله ﷺ وَغَيره مِن الْأَنْبيَاء الكِرَام عَلَيه وَعَلَيهِم أَفضَل الصَّلاَة وَالسَّلاَم فَلاَ يُمكن البَّحْث فِيهَا عَن طَرِيق الحِسّ والتَّجْربة، وَبالتَالي، فَلاَ يَصح الْأَمر بالرجُوع إِلَيْهَا لْإِرْتفَاع المَوضُوع.

الجَوَاب:

أَوَّلاً: أَنَّ أَسبَاب المَعْرِفَة لاَ تَنْحَصر بالحِسّ وَالتَّجْرِبَة ، فَإِنَّ هُنَاك الفِطرَة وَالمَقَايِّيس العَقليَة ، فَالحِسّ سَبِيل إلى مَعْرِفَة المَادَّة ، وَعنَاصرها وَمَا تَحوِيه مِن قِوىٰ ، أَمّا العِلْم بِمَا وَرَاءها فسَبِيله الفِطرَة وَالعَقْل .

وَقَد شَرَحنَا ذَلِكَ مُفصّلاً وَمُطوَلاً فِي أَكْثَر مِن كتَاب مِن مُؤلفَاتنَا.

ثَانِيَاً: أَنَّ مَا فِي المَادَّة مِن إِبْدَاع وَنظَام لَيْسَ إِلاَّ سِلسلَة للتَّدلِيل عَلَىٰ أَنَّ وَرَاءهَا قوّة مُبْدعَة وَمُنظَّمَة، تَمَامَاً كدِلاَلَة الكتَابَة عَلَىٰ الكَاتب، والكَلاَم عَلَىٰ المُتككِّم فَالقَول بأَنَّ المَادَّة لاَ تُجدي نَفْعاً للتَّدلِيل عَلَىٰ الحَقَائِق الغَيبيَّة لاَ يَستَند إلَىٰ أَسَاس.

ثَالثَاً: عَلَىٰ آفْترَاض أَنَّ المَادَّة لاَ تَكُون وَسِيلَة للْإِيمَان بِمَا وَرَاءهَا، فَيَجِب أَيْضًا أَنْ لاَ تَكُون وَسِيلَة لْإِنْكَارِه.

رَابِعاً: أَنَّ تَقَدَّم العُلُوم فِي كُلِّ مِضمَار قَد أَتَاح للْإِنْسَان أَنْ يَسْتَعمل التَّـجُربَة، وَوَسَائل العِلْم الحِسِي، حَتَّىٰ فِي حَقَّائِق الغَيب وإِلَيكَ الدَّلِيل:

وَصَف الله سُبْحَانه أَهْل الجَنَّة فِي كَتَابِهِ الكَرِيم الَّذي أَنْزَلهُ عَلَىٰ نَبيّه العَظِيم وَصَفهُم بقَوْلَهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَصْنُهُمُ الْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ (١)؛ وَبقَوْلَهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا

<sup>(</sup>١) ٱلأَنْبِيَاء: ١٠٣.

نَصَبُ ﴾ . .

وَقَالَ قَائِل: مِحَالَ أَنْ يَحِيَا الْإِنْسَانِ مَع هَذَا الجِسمِ بدُونِ فَزَع وَلاَ نَصِبّ. وَيَكَفِي للرّدّ عَلَىٰ هَذَا أَنْ نَسْتَمع إلى رُوّاد الفَضَاء، وَهُم يَصفُون أَحِسَاسَاتهم حِين دَخلُوا مَنْطقَة ٱنْعدَام الوَزن، قَالَ (جَاجَارين) رَائِد الفَضَاء الرُّوسي:

أَنّي شَعَرتُ بحَالة تَشْبَه النَّشوَة الَّتي يَحسّها شَارب الخَمر، وَلَكن بـلاَ تَعْب. وَقَالَ (شبرد) رَائِد الفَضَاء الأَمرِيكي: أَنَّهَا حَالَة تَشْبَه حَالَة أَنْعدَام التَّعب، تَمَامَا كَطِفل بلاَ ذَاكرَة، وَلَكنّه يَشْعر بالسّعَادة.

وَقَالَ (كوبر) الأمريكي: كُنْت فِي تَمَام الْإِنْتعَاش.

وَقَالَت (فالنتينا) الرُّوسيَة: كَانَت أَسْعَد لَـحظَات حَـيَاتي... لَـقَد شَـعَرتُ بإرْتيَاح لاَ نَظِير لَهُ، وَتَمنيتُ أَنْ أَبْقىٰ هَكَذا إِلىٰ الْأَبَد.

إِذَن التَّجْرِبَة الحِسّية سَاهمَت مُسَاهمَة فَعَالَة تَمَاماً كَمَا سَاهم العَقْل وَالفِطرة فِي الشَّهادَة بإمكان الحَيَاة بلا خَوف وَلاَ تَعْب الَّتِي بَشَّر بها مُحَمَّد بن عَبدالله عَلِيا الشَّهادَة بإمكان الحَيَاة بلاَ خَوف وَلاَ تَعْب الَّتِي بَشَّر بها مُحَمَّد بن عَبدالله عَلَيْ وَجَمِيع الْأُديَان تَقُول هَذَا، مَع العِلْم بضَآلة مَا ٱكْتَشفَته التَّجْرِبَة مِن حَقَّائِق الغَيْب غَير أَنَّنا مُتفَائلُون بأَنَّ العِلْم الحِسِي سَيكشف فِي المُستَقبل القريب أو البَعِيد عَن كَثِير مِن حَقَّائق الغَيب، وَيُبرزها للعَيَان تَمَامَا كَالأَشيَاء المَحسُوسَة المَلمُوسَة.

وَبِهَذَا يَتَبِينَ مَعنَا أَنَّ تَقَدَّم العِلْم فِي أَي مِضمَار هُو ٱنْتصَار لدِين مُحَمَّد عَلَيْ لأَنّه دِين العِلْم وَالحَقّ وَبَديهَة أَنَّ الحَقّ لاَ يُعَاند الحَقّ، بَل يُؤازرَه وَيُنَاصره إِذَن يَتَحتّم عَلَىٰ كُلّ إِنْسَان يُؤمِن بالعِلْم وَالحَقّ أَنْ يُؤمِن بمُحَمِّد عَلَيْ لأَنَّ الإِيْمَان به إِيمَان بهما، وَتَكرِيمَه تَكرِيم لهُما، وَجحُود رسَالته جحُود لهُما، وَللإِنْسَانيَة مِن

<sup>(</sup>١) ٱلْحِجْر: ٤٨.

الأَسَاس.

وَقَد يَهْتَدي عَالِم مِن العُلمَاء، أَو فَيلسُوف مِن الفَلاَسفَة إلى حَقِيقَة تَعْجَز عَن إِذَا إِذْرَاكها، وَتُصورهَا العُقُول الْإِعْتيَاديَة، فَتَردّها عَلَيه، وَتَسخَر مِنْهَا ومِنْهُ، حَتَّىٰ إِذَا مِرْت الْأَيَّام، وَظَهرَت هَذِه الحَقيقَة للعَيَان آمَنت بهَا الْأَجييَال وَأَصْبَح صَاحبها اللَّذي كَان بالأَمس مَوضع السُّخريَة وَالْإِسْتهزَاء عُنوَاناً التَّقدِيس وَالتَّعظِيم.

لَقَد أَعْلَن الفَيْلُسُوف اليُونَاني «آريستاركوس» القول بدَورَان الأَرْض حَول الشَّمس عَام ( ٢٨٠) قَبل المِيلاد، فَعَارضهُ «بطليمُوس» مُؤكّداً أَنَّ الشَّمس هِي النَّي تَدُور، وَأَنَّ الأَرْض ثَابِتَه وَسَط الكَوْن، وَظَل مَذْهَبه مُعتَمداً مِئَات السّنِين، النَّي تَدُور، وَأَنَّ الأَرْض ثَابِتَه وَسَط الكَوْن، وَظَل مَذْهَبه مُعتَمداً مِئَات السّنِين، حَتَىٰ أَعلَن مِن جَدِيد العَالم البُولُوني «كوبرنيك» حَركة الأَرْض حَول الشَّمس، فَهَجر النَّاس القول الأَوّل، وَآعْتَنقُوا الرَّأي الثَّاني، لاَ كُرها ببطليموس، وَلاَ حُبًا بكوبرنيك، بَل لأَنَّ العِلْم فَرَض نَفْسَه عَلىٰ جَمِيع أَهْل المَذَاهب وَالأَديان فِي بكوبرنيك، بَل لأَنَّ العِلْم فَرَض نَفْسَه عَلىٰ جَمِيع أَهْل المَذَاهب وَالأَديان فِي أَنْحَاء المَعْمُورَة، حَيْث يَعلُو سُلطَانه وَيَسمو عَلىٰ كُلِّ سُلطَان، وَبِهِ يُخلِّد الْإِنْسَان مَدى الأَجيال وَالأَرْمَان... وَسَيأتي اليَوْم الَّذي تُدِين فِيهِ برسَالَة مُحَمَّد عَلَيْ جَمِيع الْأُمْم فِي الشَّرق وَالغَرب، لاَ لشَيء إلاَّ لأَنَّ العَاقبَة للحَق وَالعِلم اللَّذَين تَيسر مَعْهُما هَذِه الرّسَالَة المُقدّسَة جَنبَا إلىٰ جَنْب.

سَتُدِينِ الْأَجِيَالِ، كُلِّ الْأَجْيَالِ، سِرسَالَة مُحَمَّد عَيَّا اللهِ عَن طَرِيقِ المُشَاهدة وَالتَّجْرِبَة اللَّتِينِ هُما أَسَاسِ المَنْهَجِ العِلْمِي الحَدِيْث، مَع العِلْم بأَنَّ مُحَمَّداً عَلِي اللهُ لَمْ يَسْتَعمل فِي حَيَاتِه التَّجْرِبَة وَالْإِخْتِبَارِ \_ إِذْ \_ تَعَيَّن بحُكم الوَاقع أَنَّ الصَّلَة الوَثيقة بخَالق الكَوْن وَمَا قَبْلَه، وَمَا بَعْدَه... بخَالق الكَوْن وَمَا قَبْلَه، وَمَا بَعْدَه... لَقَد سَبَق مُحَمَّد عَيَا السِّينِ ، ليَكُون هَذَا التَّقدُم الْإِنْسَانِي بأُلُوف السّنِين ، ليَكُون هَذَا

السَّبق دَلِيلاً عَلَىٰ وجُود تِلكَ الصُّلَة بَيْنَه وبَيْنَ العَليِّ الْأَعْلَىٰ....

وَمِن هُنَا أَفْتَرِق عَن العُلمَاء، وَالفَلاَسفَة، وَالعَبَاقرَة، وَالنَّابِغِين وكَان فَوق النَّاس أَجْمَعِين.



## مَبَادِيء عَامّة

## طَرِيق المَسْرِفَة إِلَىٰ الْآخرَة:

مَا هُو الطَّرِيقِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الْآخِرَةِ، وَبأَي شَيء نُثبتهَا وَنَستَدل عَلَيهَا؟.

قَالَ قَائِل: نُثبتها بالمنطق، وَالْأَقسيَة العَقليَة. وَقَالَ آخر بَل بشعُور القَلْب، وَكَشفَه المُسمّىٰ بالحَدَس. وَقَالَ ثَالِث: بَل بالوَحي، وَهُو الكُتب السَّماويَة، وَالْأَحَادِيث النَّبويَّة.

وَالوَحِي ثَابِت بِالوجدَان، وَالعَقْل يَدل، وَلَكن بِضَمِيمَة مَبدَأ وَاجب الوجُود، وَالحَدس مُمكن، وَلَكنّه صَعْب التَّحصِيل ومَهْمَا يَكُن، فَإِنَّ المُهم أَنْ تَكُون مُؤْمنَا إِيْمَاناً صَحِيحاً مُطَابِقاً للوَاقع، سوَاء أَحصلَ هَذَا الْإِيْمَان مِن طَرِيق العَقْل، أَو القَلْب، أَو التَّقلِيد الْأَعمىٰ فَالمُعْتَقد يَكُون صَحِيحاً وَحقاً إِذَا كَان آنْ عكَاساً عَن الوَاقع، كَمَا هُو فِي وَاقعهِ بصرف النّظر عَن أَسبَابِه لْأَنَّ العِبرَة بالنَّتِيجَة، لاَ المُقدّمَات.

#### الغلامل من النَّار:

بَعْد أَنْ آتَفْقُوا عَلَىٰ وجُود الجَنَّة وَالنَّار، وَأَنَّ لَكُلِّ مِنْهُمَا أَهِلاً وَأَصْحَاباً آخْتَلفوا: أَهْل الخَلاَص مِن النَّار يَكُون بمُجَرد الْإِيْمَان بالله، وَاليَوْم الْآخر بصَرف النَّظر عَن الْأَعمَال خَيراً كَانَت أَو شَرّاً بِحَيْث لاَ يَكُون المُؤْمِن مَستُولاً عَن شَيء وَإِنْ لَمْ يَعْمَل خَيراً قَطّ، أَو لاَ بُدّ مِن الْإِيْمَان وَالعَمل مَعَاً فَمَن آمَن وَلَم يَعْمَل، أَو عَمِل دُون أَنْ يُؤمن فَهُو مِن أَهْل النَّار.

ولَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ الْإِيْمَان أَسَاس، وَالعَمَل بنَاء، وَالْإِخْلاَص مِن سُوء المَصِير لاَ يَكُون إِلاَّ بالبِنَاء السَّلِيم عَلَىٰ أَسَاس مَتِين إِذَن لاَ بُدِّ مِن الْإِيْمَان وَالعَمَل مَعَاً.

### صَلاَح الآخرَة:

رَبَط الْإِسْلاَم صَلاَح الْآخرة بصَلاَح الدُّنْيَا، وَجَعل الثَّاني وَسِيلَة للأُوّل، فَمَن جَاهَد وَنَاضل، وَأَكل مِن تَعَبه وَعَرقه فِي حَيَاته هَذِه كَان سَعِيداً فِي الْآخرة، وَمَن عَمِل لْإِسْعَاد النَّاس، وَصَفَاء القُلُوب، وَبتَّ المَحبّة وَالْإِخْاء فَهُو أَسعَد، لأَنَّه مَع الْأَنْبيَاء وَالصَّدِيقِين، وكَمَا عَمِل عَلى إِسعَاد عَدَد أَكثَر كَان حَظّه عِنْدَ الله أَكبَر وَأُوفَر.

أُمّا مَن يَعِيش عَلَىٰ حِسَابِ غَيره، وَيَشقىٰ النَّاس بوجُودَه، وَيخَافُون مِنْهُ وَمِن شَرّه فَإِنَّ عَاقِبَتة الحَسرة وَالنَّدَامَة، وَالحسَابِ وَالعقَابِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِيٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾ (١).

وَفِي الحَدِيْث: « أَهِلُ المَعْرُوف فِي الدُّنْيَا أَهْلُ المَعْرُوف فِي الْآخرَة » (٢).

<sup>(</sup>١) ٱلْإِشْرَاء: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) أنظر، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢١٣/١ ح ٤٢٩، مَجْمَع الرَّوَاسُد: ١١٥/٣، سُنن البَيْهُ قِيّ الْكُبْرَىٰ: ١٠٩/١، المُصَنَّف لِإِبْن أَبِي شَيبَة: ٥/٢٢١ ح ٢٥٤٢٨، الْـمُعْجَم الْكَبِير: ٢٦٤/٦ ح ٢٦٤/٦، الْمُعْجَم الْقَيْير: ١/٣٣١ ح ١٩٩١، الْمُعْجَم الأُوسَط: ١/٥٦ ح ١٥٦، الأَدَب المُعْرد: ١/٦٨ ح ٢٢٠، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ١/٩٠٤ ح ١٦٥٣.

# أُتْسكُت أُو تَتَكَلَّم؟:

إِذَا رَأَيتَ إِنْسَانَا يَأْكُل لَحْم ٱلْخِنزِير، أَو يُصلّي بالنَّجس، وَمَا إِلَىٰ ذَاك فَهْل يَجْب عَلَيك أَنْ تَتَكلّم مَعَهُ وَتُنَبّه إِلَىٰ ذَلِكَ، أَو يجُوز أَنْ تتجاهل وَتَسْكُت؟.

#### الجَوَاب:

يَخْتَلف الحُكم بإخْتلاف الحَالاَت:

1 ـ أَنْ يَكُون الفَاعل عَالمَا بالمَوضُوع، جَاهلاً بالحُكْم، كَمَا لَو عَلِم أَنَّ هَـذَا لَحْم خِنْزِير، وَلاَ يَعْلَم أَنَّ لَحْم الْخِنزِير حَرَام، فالمَوضُوع الَّذي يَعْلَمه هُـو لَـحْم خِنْزِير، وَالحُكم الَّذي يَجْهَله هُو التَّحرِيم، وفِي مِثْل هَذِه الحَال يَجْب عَـلَيك أَنْ خِنْرِير، وَالحُكم الشَّرعِي، وتُبَيّن لهُ الحَقِّيقَة مِن بَاب الْإِرْشَاد، وَوجُوب التَّعلِيم. تُرشدَه إلى الحُكم الشَّرعِي، وتُبَيّن لهُ الحَقِيقة مِن بَاب الْإِرْشَاد، وَوجُوب التَّعلِيم. ٢ ـ أَنْ يَعْلَم الحُكم وَالمَوضُوع مَعًا، مِثْل أَنْ يَعْلَم أَنَّ هَذَا لَحْم خِـنْزِير، وَأَنّه حَرَام، وَمَع ذَلِكَ أَقدَم، وَلَم يَكْتَرث، وَيَجب هُنا أَنْ تُذَكّره بأمر الله، وتُخوفه مِن عقابه مِن بَاب الْأَمر بالمَعرُوف وَالنّهي عَن المُنْكَر، مَع آحتمال الفَائِدَة، وَعَـدم الضَّر ر.

كَان عَلَيكَ لَو سَكَت »(١١).

أَجل، لاَ يَجُوز أَنْ تَكُون أَنْتَ المُسَبب لِـذَلِكَ، كَأَنْ تُـطْعمهُ لَـحْم ٱلْـخِنزِير، وَالنَّجس، وَهُو لاَ يَعْلم، أَمّا لَو رَأَيتهُ يَفْعَل ذَلِكَ فَلاَ شَيء عَلَيكَ لَوْ سَكَتَ.

## هَلَ الجَهْلِ عُذْرِ؟:

لَو جَهْلَ إِنْسَان أَنَّه مُقْدِم عَلَىٰ الحسَاب وَالعقَاب، أَو آرْتَكَب الحَرَام، وَهُو لاَ يَعْلَم بأَنَّه حَرَام، أَو تَرَك وَاجبَأُ عَن جَهْل بالوجُوب، فَهْل يَكُون مَعذُوراً للجَهْل، أَو لاَ؟.

#### الجَوَاب :

أَنَّ الجَهْل بإِعْتبَار سَبَبه عَلىٰ نَوعَين:

١- أَنْ يَنشَأْ مِن تَربِيته وَبِيئَته، كَمَا لَو عَاش مُنذ طَفُولَته بَيْنَ قَوْم لاَ يُـوجبُون الصَّلاة، وَلَم يَلتَفت هُو أَو يَحْتمل أَنَّهَا وَاجبَة بحُكم ظرُوفَه وَمُلاَبسَاته... وَلَيْسَ مِن شَكَ أَنّ هَذَا الجَاهل يَثْبت التَّكلِيف وَالوجُوب فِي حقّة وَاقعاً، لأَنّه بَـالغ، عَاقِل، قَادِر بذَاته عَلىٰ الفِعْل، غَايَة الأَمر أَنّه مَعْذُور فِي التَّرك مَـا دَام فِي هَـذِه الحَال، فَإِذَا آرْتَفعَت وَزَالَت، وَعَـرف الحَقيقة وَجَب عَـليه الأَدَاء فِي الوَقت، وَالقَضَاء فِي خَارجه، تَمَامَا كَمَا هُو الشَّأْن فِي النَّائِم وَالنَّاسي، فَـإِنَّ مَـن نَسي الصَّلاة يُعْذَر فِي تَركها حَال النِّسيَان، ولَكنّها لاَ تَسقُط عَنْهُ فِي الوَاقع، لِذَا إِذَا تَذَكّر وَجَب الفِعْل أَدَاءً فِي الوَقت، وَقَضَاءً فِي خَارجه وَكَذَا النَّائم وَمَن عَاش بَيْنَ قَوْم لاَ يَعرفُون الصَّلاة إِطْلاَقاً.

<sup>(</sup>١) أنظر، الكَافِي: ٣/٥٤ م ١٥، التَّهذِيب: ١/٥٦٥ م ١١٠٠٨، وَسَائِل الشَّيعَة: ١/٥٢٤ م ١٠

٢ - أَنْ يَنْشَأَ الجَهْل مِن عَدَم القَابليّة وَالْإِسْتعدَاد للفَهْم وَالتَّفهم، وَهَـذَا غَـير مُكَلّف مِن الْأَسَاس بِمَا لاَ يُمكن أَنْ يَتَفهمهُ، لأَنّه أَشبَه بالجَمَاد وَالحَيوَان... وَيُعَبّر عَنْهُ بالقَاصر.

وَمِن أَفْرَاد القَاصر ، المُجْتَهد الَّذي يَبْدل كُلَّ جُهدَه فِي البَحْث عَن الدَّلِيل ... فَلَو اُفتُرض أَنَّ أَحد المُجْتَهدِين لَمْ يَطلِّع عَلىٰ دَلِيل يَدل عَلىٰ أَنَّ عَرق الجُنب مِن الحَرَام نَجس، وَحَكم بَعْد البَحْث وَالتَّنقِيب بطهَارتَه للأَصل ، وكَان هَذَا العَرق نَجساً فِي الوَاقع ، لَو اُفتُرض هَذَا لكَان المُجْتهد مَعْذُوراً فِي حُكْمه بالطّهارة ،

وَبِكَلْمَة أَنَّ الجَهْل مِن حَيْث هُو لاَ يَتنَافىٰ مَع وجُود التَّكلِيف إِلاَّ إِذَا رَجَع إِلَىٰ العَجْز وَعَدم القُدرة، كَمَا هِي الحَال فِيمَن لاَ قَابِليَة لَهُ وَلاَ أَهليَة.

#### النَّيَّة:

النِّيَّة حَيْث هِي لَيْسَت سَببَا للحسَاب وَالعِقَابِ فِي نَظَر الْإِسْلاَم، فَمَن نَوىٰ أَنْ يَزْني، أَو يَسْرق، أَو يَقْتُل، وَلَم يُبَاشر شَيئًا مِن ذَلِكَ فَلاَ يُسأَل عَن نِيتَه، لأَنَّ العِقَابِ إِنَّمَا يَكُون عَلىٰ عَمَل مَادِّي مَحسُوس...

أَمَّا إِذَا نَوىٰ الخَيرِ، وَعَجزِ عَن فِعْله فَإِنَّ الله يَكْتبهُ لهُ وَيُشِيبَه عَلَيه تَكرُمَا وَتَفضُلاً، وفِي الحَدِيْث: «مَنْ هَمَّ بحَسَنة، فَلَم يَفْعَلها كُتْبَت لهُ حَسَنة، وَمَن هَمَّ بسَيئة، وَلَم يَفْعُلها كُتْبَت لهُ حَسَنة، وَمَن هَمَّ بسَيئة، وَلَم يَفْعُلها لَمْ يُكْتَب عَلَيه شَيءٌ» (١) ...

<sup>(</sup>۱) أنظر، إِخْيَاء عُلُوم الدِّين للغزّالي: ٣٩/٣، الكَافِي: ٢٧٢/٢ ح ١٧، تَفْسِير القُسرطُبي: ١٨٤٨، و ١٨٤٠ م محيح مُسْلِم: ١٩٣/١ م ١٩٣٨، صَحِيح أبن حِبَّان: ٤٥/١٤، تَفْسِير أبن كَثِير: ١٩٣١، المُصنَّف لإبْن أَبِي شَيبَة: ٧/ ٣٣٤، المُعْجَم الأوسَط: ٣٤٥/٤ ح ٣٤٥، مُسْنَد أَحْمَد: ١٤٨/٣ ح ١٢٥٢٧،

بَل لَو قَالَ، وَلَم يَفْعَل لاَ يُؤَاخذ عَلَىٰ مُجَرد القَوْل إِذَا لَمْ يَكُن سَبَبَاً فِي إِيـذَاء الغَير.

### هَنْ لا يَرْحَم:

جَاء فِي الحَدِيث: « مَن لا يَرحَم لا يُرحَم » (١١).

وَهَذِي هِي الرَّحمة بالذَات، فَإِنّ التَّسامح مَع الشّرِير الظَّالم المُفسد هِي عَيْن القَسوة وَالظَّلم ... تَصور رَجُلاً يَقسُو ، حَتَّىٰ عَلَىٰ المَسَاكِين وَالفُقرَاء وَلاَ يَتسَامح ، حَتَّىٰ مَع الْأَرْحَام وَالْأَصْدقَاء وَيتآمر ، حَتَّىٰ عَلَىٰ بللَاده ، وَيَهتف للمُجرمِين وَالمُخربِين ... أَو يُلقي القَنَابل المُهلكَة عَلَىٰ النّسَاء ، والْأَطْفَال ، وَالآمنِين وَيُحوّل العمّار إلىٰ خَرَاب وَبوَار ، ثُمّ يَطلب الرَّحمة وَالمَغْفرَة ... أَلَيْسَت الرَّحمة مَع هَذَا المُجْرم مَعنَاها الرِّضا عَنْه ، و تَشجِيعه عَلَىٰ إِجْرَامه ؟ ... أَنّ الرَّحمة بالنَّاس وَبالإنْسَانيَة جَمعًاء أَنْ تُحَطّم القَنَابل المُدَمرة ... وَمِن هُنا قِيل : لَيْسَ مِن العُنف القَضَاء عَلَىٰ العُنف .

## الثُّوَّاب:

أَتَّفِقِ العُلمَاء عَلَىٰ أَنَّ العَاصِي يُعَاقِب بِالْإِسْتحقَاق، وَأَخْتَلفُوا: هَل يُثَاب

مُشنَد الشّاميّين : ١/٨٧، مُشنَد أَبي يَعلى : ٢١٨/٦، المُعْجَم الكَبِير : ٤/٦-٢ ح ٤١٥٧، قَتْح البّاري :
 ٢١٦/٧. شَرْح النّووي عَلى صَحِيح مُسْلِم : ٢/١٥١، الدّيبَاج : ١/١٤٥١ ح ١٣٠.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَارِيّ: ٢١/٤و: ٧٥/٧، منَاقب آل أَبِي طَالب: ١٨٩/٣، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ١٢٥، الإشتِيعَاب المَطبُوع بهَامش الْإِصَابَة: ١٩٦/، صَحِيح مُسْلِم: ١٠٩/٣ و: ٧٧/٧، سُنن أَبِي دَاود: ٢/٢٥ ح ٥٢١٨، مَجْمَع الزَّوَائد: ١٨٧/٨، المُصَنَّف لِعَبدالرَّزاق الصَّنعاني: ٥٥٣/٣ - ١٦٧٢.

المُطِيع بالْإِسْتحقَاق، أَو بالتَّفضِيل؟.

وَفِي كَلاَم الْإِمَام زَين العَابدِين عَلَيه أَفضَل الصَّلوَات مَا يَدل عَلَىٰ أَنَه بالتَّفضَّل، وَأَنَّ الله سُبْحَانه إِذَا لَمْ يُثِيب المُطِيع فَلاَ يَكُون لهُ ظلاَمَاً، قَالَ مُنَاجِيَاً رَبّه:

«لأ يَجِبُ لأِحَدٍ أَنْ تَغْفِرَ لَهُ بِإِسْتِحْقَاقِهِ، وَلا أَنْ تَرْضَىٰ عَنْهُ بِإِسْتِيجَابِهِ؛ فَمَنْ غَفُرْتَ لَهُ فَبِطُولِكَ، وَمَنْ رَضِيْتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ، تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شُكِرْتَهُ، وَتُثِيبُ عَلَىٰ قَلِيلِ مَا تُطَاعُ فِيهِ، حَتَّىٰ كَأَنَّ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِيْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ، وَأَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ... أَمْرُ مَلَكُوا ٱسْتِطَاعَةَ الْإِمْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ، فَكَافَيْتَهُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَهُ بِيدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ» (١).

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء السّابِع والثَّلاَّ ثُون (دُعَاؤُهُ فِي الشُّكْرِ) بتَحقَّيقنّا .

# أُبْوَابِ الرَّحْمَة

#### الآلة الكاشفة:

أَسْتَطَاعَ عُلْمًا اليَوْمِ أَنْ يَخْتَرَعُوا آلَة تَكْشف وَتُصَور مَا تَـخْدَث مِـن خَـلَل وَمَرض فِي أَمعَا الإِنْسَان وَدمَاغه وَعظَامه ، وكُلَّ مَا فِي بَاطن الجِسم ، وَلَكْنَهم \_ حَتَّىٰ الْآن \_ لَمْ يَهتدُوا إِلَىٰ آلَة تُعرّفهم بنَفْسه ، وَمَا فِيها مِن خُبُث ، وَحِقد ، وَجُهل ، وَعُرُور .

وَأَيضاً آسْتطَاعوا أَنْ يَجعلُوا صنَاعيّاً مكان آخر طَبِيعي، يُؤدي وَظِيفَته كَامَلَة، كَيَد مَكَان يَد، وَرِجل مَكَان رِجل، وَلَكنّهم حَتَّىٰ الآن عَجزُوا عَن أَخْترَاع آلَةُ تُطهّر النّفُوس مِن الرَّذَائل، وَتَغرس فِيهَا بذُور الفَضَائِل.

### عِنْدَ الْإِمَامِ اللهِ:

وعِنْدَ الْإِمَامِ زَينِ العَابِدِينِ اللهِ آلة وَاحدَة تَكُشف للمَر عَن جَمِيع مَا فِي تَفْسَهُ مِن عِيُوب، وفِي الوَقت ذَاته تُطهرهَا مِن جَمِيع الشَّوَائب، وَتَنغرس مَكَانهَا الاَّخلاق الفُضلي، وَالمُثل العُليا... أَنّها آلة، وَلَكن لَيْسَت مِن نَوع مَا تُخرجه المَصَانع، وَلاَ تَحتَاج إلى وقُود كوقُودهَا... أَنّها كَلاَم، وَلَكن لاَ مِن نَوع مَا يُقَال، السَّعانع، وَلاَ تَحتَاج إلى وقُود كوقُودهَا... أَنّها كَلاَم، وَلَكن لاَ مِن نَوع مَّا يُقَال، أَنّها «الصَّحيفة السَّجَّاديَّة»، أَو مزَامِيْر الْإِمَام زَين العَابِدِين المَّا الَّتِي فَاقَت بِهَا اللَّهَا

وَجَلاَلُهَا مَزَامِيْرُ دَاوِدﷺ.

هَل تُرِيد أَنْ تَعْرف مَنْ أَنْتَ وإلى أَين مَصِيرك ؟ . هَلْ تُرِيد أَنْ تَنْتَصر عَلىٰ شَهوَاتك ، وَتَتغَلّب عَلىٰ أَهوَائك المُعربدة ؟ . هَل تُرِيد أَنْ تَكُون إِنْسَاناً كَاملاً ، بَل مَلاَكاً ؟ . إِذَن إِقرَأ هَذِه الصَّحِيفَة ، إِقرَأها ، ثُمّ قارن بَيْنَ حَالَيك ، قَبل القِراءة ، مَلاَكاً ؟ . إِذَن إِقرَأ هَذِه الصَّحِيفَة ، إِقرَأها ، ثُمّ قارن بَيْنَ حَالَيك ، قَبل القِراءة ، وَبَعدها ، فَلقد قَرَأت كَثِيراً ، وَسَمعت كَثِيراً ، وَلكنّك لَمْ تَقرَأ وَلَم تَسمَع مَا يَرجع بكَ إلىٰ ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ إلىٰ ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ وَلَا النَّاسَ يَدعُون الله وَرَآه ، وَبَعْد أَنْ عَرَف مَاكان ، وَلكن الْإِمَام زَين العَابِدِين العَابِدِين المَصِير .

قَد تَمر بأَحدنَا فِي وَقْت لَحظَة مُبَارِكَة مُشرقة، أَمّا أَنْ تَكُون جَمِيع أُوقَاته نُورَا وَإِشرَاقاً، أَمّا أَنْ تُفْتَح لهُ أَبوَابِ السَّمَاء فِي كُلِّ آنٍ وَحِين فَتِلكَ خَاصّة لأَهل بَيْت الطُّهر وَالنّبوّة، وَهُم وَحدهُم \_ بَعْد الأَنْبيَاء \_ الَّذِين عَرفُوا عَظمَة الخَالِق وَجلاله، الطُّهر وَالنّبوّة، وَهُم وَحدهُم الَّذِين عَرفُوا الطُّهر وَالنّبوّة، وَهُم وَحدهُم الَّذِين عَرفُوا الدُّنْيَا بِسَيئاتهَا وَحَسنَاتها، وَوَضعُوا الدَّلاَلات وَالعَلاَمَات عَلىٰ كُلِّ وَاحدة وَاحدة مِن هَذِه الحَسنَات وَالسّيئَات... وَهُم وَحدهُم الَّذِين أَدْركُوا حَقِيقَة الْإِنْسَان، وَمَا فِي هَذِه الحَسنَات وَالسّيئَات... وَهُم وَحدهُم الَّذِين أَدْركُوا حَقِيقَة الْإِنْسَان، وَمَا الجَي مِن أَسقَام وَأُوهام، وَوَصفوا لكُل دَاء دَوَاء، وَهُم وَحدهُم الَّذِين يَحرصُون كُلّ فِي هِذِه الحَيّاة شَرِيفاً سَلِيماً، وَفِي آخرَته سَعِيداً الحِرص عَلَىٰ أَنْ يَعِيش الْإِنْسَان فِي هَذِه الحَيّاة شَرِيفاً سَلِيماً، وَفِي آخرَته سَعِيداً كَرِيماً ... كُل هذَا، وَمَا إِلَيهِ تَجدهُ جَليّاً وَاضِحاً فِي أَدعيَة الصَّحِيفَة السَّجَاديَّة للإِمَام زَين العَابِدِين اللهِ.

<sup>(</sup>١) أَلرُّوم: ٣٠.

## الدُّعَاء عِنْدَ الْإِمَامِ ﷺ:

الدُّعَاء عِنْدَ الْإِمَام وَاجب لاَ نَدْب، وَضَرورَة مُلحَة لاَ تَسليَة وَٱسْتمتَاع، وَلاَ أَدَل عَلَىٰ ذَلِكَ مِن قَوْله:

وَقُلتُ \_ الخِطَابِ لله تَعَالَىٰ \_: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيۤ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١) فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً ، وَتَرْكَهُ ٱسْتِكْبَاراً ؛ وَتَوَعَّدْتَ عَلَىٰ تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ؛ فَذَكَرُوكَ بِمَنِّكَ ، وَشَكَرُوكَ بِمَنِّكَ ، وَشَكَرُوكَ بِفَظْلِكَ ، وَدَعَوْكَ بِأَمْرِكَ ، وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَباً لِمَزِيدِكَ ، وَفِيها كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ ، وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ (١).

فَكُلّ شَيء دُعَاء عِنْدَه ... للمُهمَات وَالْإِستعَاذَة ، وَالعَافيَة ، وَلمكَارِم الْأَخْلاَق ، وَالشُّكر ، و اَلْتَوْبَة ، إلىٰ مَا لاَ نهَايَة ، ولَيْسَ مَعْنَىٰ هَذَا أَنّه يَطْلب الدُّنْيَا والْآخرة والشُّكر ، و اَلتَّعاء وَحدَه ، وَبدُون عَمَل ، بَل يَعْمَل وَيَبذل كُلِّ مَا فِي طَاقَته وَجُهدَه ، وهُو يَلُوذ بالله ، وَيَتّجه إلَيه بكَلمَات هِي العَمَل بالذَات ، والنّضال المُثمر ، وَهُنا سِرّ الْإعجَاز ، كلمَات ، ولكنها أحلى مَذَاقاً مِن الشَّهد ، وأَذكىٰ أريجاً مِن الورُود ، وأعظم تأثيراً مِن السّحر ، كلمَات ولكنها تُنير العُقُول ، وتُحيي النّفُوس ، وتَبعَث فِيهِ الْأَمُل ، وتُطهرها مِن الرّجس والدّنس وتغرس فِيهَا الفَضِيلَة والثقّة والْإِيْمَان ، الْإِيمَان بشَجَاعتها عَلىٰ نقد ذَاتها بذَاتها ، وَإعلان عيُوبها ، ثُمّ بالتَّوْبَة وَالْإِنابَة ، وآيَات تَشع بنُور الله وَبهَائه وَجَلاله وَآبتهالاَت تُعبّر تَعبِيراً حَيّاً وَصَافياً عَن شَخصيَة الآل الكِرَام وأَخلاقهم وعظمتهم الَّتى لا شَيء فوقها إلا عَظمَة الخَالِق القهار .

<sup>(</sup>۱) غَافِر: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الخَامِس وَالْأَرْ بِعُون ( دُعَاؤُهُ لِوَدَاعٍ شَهْرِ رَمَضَان ) . بتَحقَّيقنَا .

## الْآمَل:

وَتَعَالَ مَعِيِّ الْآنِ لِنَقِرَأُ هِلَهِ المُنَاجَاتِ للْإِمَامِ زَين العَابِدِين اللهِ:

«أَللّهمَّ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ ، وَمَحَلُّ الْمُعْتَرِ فِ لَكَ ، فَلا يَضِيقَنَّ عَنِّي فَضْلُكَ ، وَلا يَقْصُرَنَّ دُونِي عَفْوُكَ ، وَلا أَكُنْ أَخْيَبَ عِبَادِكَ التَّائِبِينَ ، وَلا أَقْنَطَ وُفُودِكَ الْآمِلِينَ ، وَاغْفِرْ لِي ، إِنَّكَ خَبْرُ الْغَافِرِينَ . أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْ تَنِي فَتَرَكْتُ ، وَنَهَيْتَنِي فَرَكِبْتُ ، وَسَوَّلَ لِيَ الْخَطَاءِ خَاطِرُ السُّوءِ فَفَرَّطْتُ » (١).

رويين دُعَاء آخر:

«يَا حَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً إِلَىٰ عَفْوِكَ، وَسَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ، وَجَعَلْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلاً مِنْ وَحْيِكَ لِئَلَّا يَضِلُوا عَنْهُ، فَقُلْتَ تَبَارَكَ أَسْمُكَ ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا تُوبُو اللَّهُ النَّبِي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِئَاتِكُمْ اللَّهُ النَّبِي وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَيُو لَيَكُمْ جَنَّتِ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَ مِن مَعْتِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَعَهُ وَيُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَعَهُ وَيُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَعَهُ وَلُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِلَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ "، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِلَيْكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِلَيْكَ اللّهَ الدِّلِيلِ » (")، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِلَيْكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ

يَقُول الْإِمَام:

إلهي، لَقَد أَمَرت وَنَهيت وَكَان عَليَّ أَنْ أَسْمَع وَأَطِيع، وَلَكَن خَاطَر السُّوء أَمْسك بِي عَن السَّمع والطَّاعَة، وَأُوقَعني فِيمَا لاَ تُحبّ، وَلاَ تَرضىٰ، وَقد أَمَرتني

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثّانِي وَالثَّلاَثُون (دُعَاؤُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ ) . بتَحقَّيقنَا .

<sup>(</sup>٢) ٱلْتَحْرِيم: ٨.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، الصَّجِيفة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الخَامِس وَالْأَرْبِعُون (دُعَاؤُهُ لِوَدَاع شَهْرِ رَمَضَان). (بتحقَّيقنَا.

فِي حَالِي هَذِه أَنْ أَطرُق بَابِ ٱلْتَّوْبَة آسفاً نَادماً، وَهَا قَد فَعَلَتُ، وأَتَـيتكَ تَـائبًا، فَأَفْتَح لِي بَاب رَحْمَتك وَغُفرَانك.

وإِذَا كَان هَذَا الخطَاب مِن الْإِمَام لله جَلَّ وَعزَّ، فَإِنّه فِي الوَقت نَفْسَه خطَابَاً لِي وَلَك \_أَيّها القَاري، \_وَلكُل مَن سَوّلَت لهُ نَفْسَه الخطَايَا والذّنُوب، أَنّه خطَاب للنّاس أَجمَعِين أَنْ لاَ يَياسُوا وَلاَ يَقنطُوا وَلاَ يَصرُوا عَلىٰ مَعْصِيَته، فَإِنَّ الله يَرْحَم وَلاَ يَعْرف الحِقد، لأَنَّ الحِقد شَأْن الضُّعفَاء وَالجُبنَاء، وَالله قوي عَزِيز، وَبهذَا الْأَمَل تَنْعَش الْأَرواح، وَتَرجع إلىٰ بَارِئهَا، وَتَتحرّر مِمًّا يُشِين.

وَكُلّنا يَعْرِف قصّة المَرأة السَّاقطَة الَّتِي قَبضُوا عَلَيهَا مَع عَاشقهَا بالجُرم المَشهُود، وَأَتُوا بهَا إِلَىٰ السَّيِّد المَسِيح ﷺ ، ليُقِيم عَلَيهَا الحَدِّ، فَعَنَّفهُم ، وَأَطلَق سَبِيلها ، فكَان رِفقَه بهَا سَبِبًا لتَوبتهَا ، وَسلُوكها سَبِيل الصَّون وَالعَفَاف ، حَتَّىٰ أَصْبَح الحَرَام أَبْغَض الْأَشْيَاء إلى نَفْسهَا .

أَنَّ رَحمَة الله وَمَغفر تَه لاَ تَفْتح أَبوابها لمَن جَحَد وَعَانَد، وَأَصَرَّ عَـلىٰ ضَـلاَلَه وَغوَايَته، أَمّا مَن تَاب وَأَنَاب فَإِنَّ نَصِيبَه مِن الله الرِّضوَان وَالثَّواب... إِنَّ الله جَلَّ وَعزَ لاَ يُعطى الحَجَر لمَن أستجَار برَحمَته، وَلاَذ بجُودَه وَكَرمَه.

# أَيّهُما نَخْتَار؟

لَو اُفْترِض أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَكَ: إِذَا خُيِّرِت بَيْنَ الفَقْرِ وَالغِنىٰ، فَمَاذَا تَخْتَار ؟. أَو بَيْنَ الفَقْرِ وَالغِنىٰ، فَمَاذَا تَخْتَار ؟. أَو بَيْنَ الصَّحَة وَالمَرض، فَأَيَّهُما تُفَضَّل، لَوْ سُئلتَ مِثْل هَذَا لقُلت للسَّائِل النَّن الصَّحَة وَالمَرْض، فَأَنْتَ تَسأَل عَن المُتشَابهَات وَالمُشْكلات، وَأَنْتَ تَسأَل عَن الوَاضحَات وَالمُشْكلات، وَأَنْتَ تَسأَل عَن الوَاضحَات وَالمُشَكلات، وَأَنْتَ تَسأَل عَن الوَاضحَات وَالمُشْكلات، وَأَنْتَ تَسأَل عَن الوَاضحَات وَالبَديهَات.

وَلَو غَيْر صِيغَة السُّوْال، وَأَبَرَزَه، بهَذَا الْأُسلُوب، وقَالَ: أَمَامَكَ طَرِيقَان: أَحدَهُما شَاق وَعَسِير، وَلَكنّه يُؤدي بِكَ إِلَىٰ الغِنىٰ وَالثَّروة، وَالْآخر سَهُل يَسِير، وَلَكنّه يُؤدي بِكَ إِلىٰ الغِنىٰ وَالثَّروة، وَالْآخر سَهُل يَسِير، وَلَكنّه يُؤدي بِكَ إِلىٰ العَوز وَالفَقْر، فَأَيّهُما تَسلُك؟. لَو قَالَ هَذَا لاَ تَـقُول لهُ: أَنْتَ مَجنُون، بَل تُقَارِن وَتَوَازِن بَيْنَ مَشقّة الطَّرِيق وَأَضرَارَه، وبَيْنَ مَا يَـتَرتب عَـلىٰ سِلُوكَه مِن مَنَافع وَفوَائِد، فَإِنْ كَانَت تَستَأهل تَحمّل هَـذِي المَشَـاق وَالْأَضـرَار أَقدَمت، وإلاَّ أَحْجَمت.

وَقَد رَأَينَا العُقلاَء يَركبُون البِحَار، وَيَقطعُون القِفَار، وَيُجَازِفُون مِن أَجل نَفْع مُحْتَمل، وَرِبح مَظنُون، وَيَسخُون بأَموَال طَائِلَة، لفَائِدَة قَد تَحصَل، وَقَد لاَ تَحْصَل، إذَن، فالغَايَة هِي المُسوّع وَالمُبرّر، وَإِيثَار الْآجل الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ العَاجل الأَدنىٰ هُو البَاعث وَالمُحرّك.

وإِذَا ٱشْتَهِيتَ نَوعًا خَاصًا مِن الطَّعَام وَمَالت إِلَيهِ نَفْسَك فَإِنَّك تَحْجم عَن تَنَاوله

بطيب نفس إِذَا نَهَاك عَنْهُ الطَّبِيب، وعَلمت أَنّه مُضر بصحتك، وَالسّر هُو المُوَازِنَة بَيْنَ الْآجل وَالعَاجل، وَتَرجِيح الْأُوّل عَلىٰ الشَّاني، فَالْإِنْسَان بفطرَته يُـوَازِن وَيُقَارِن بَيْنَ خَير حَاضر يُودي إلىٰ الشَّر، وبَيْنَ شَرّ حَاضر يُـوُدي إلىٰ الخَير، ويَقْارِن بَيْنَ خَير حَاضر يُودي إلىٰ الخَير، ويَثْنَ شَرّ حَاضر يُـوُدي إلىٰ الخَير، ويَا خذ بالكَفّة الرَّاجحة، وقد آعْتَمدَت هذا المَبدأ جَـمِيع الشَّرَائع السَّماوية والوَضعية، وبَنت عليه أَحْكَاماً شَتَىٰ، وإليهِ أَشَار ٱلْقُرْآن الكريم: ﴿ يَسْطُونَكَ عَنِ وَالوَضعية، وبَنت عَليه أَحْكَاماً شَتَىٰ، وإليهِ أَشَار ٱلْقُرْآن الكريم: ﴿ يَسْطُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَنْمِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن نَقْعِهِما ﴾ (١٠) وتَقُول: إِذَا كَان هَذَا المَبدأ فِطريًا، ومَدعُوماً بالْقُرْآن وَالشَّرَائع، فَكيف سَلك وتَقُول: إِذَا كَان هَذَا المَبدأ فِطريًا، ومَدعُوماً بالْقُرْآن وَالشَّرَائع، فَكيف سَلك الكَثِيرُون الطَّرِيق المُؤديّة إلىٰ النَّار، وآثروها عَلىٰ طَرِيق الجَنَّة؟. أَتقُول: أَنَّهُم عُقلاَء، وأَنَّهُم يُـومنُون بالله عَير عُقلاَء أو لاَ يَدينُون بدِين؟. وَالمَفرُوض أَنَّهُم عُقلاَء، وأَنَّهُم يُـومنُون بالله وَعقابه.

### الجَوَاب:

كَلّا نَحنُ نَتَى بِعَقْلِهِم، لْأَنّهُم مِن أَهْل التَّميِّز وَالْإِدرَاك، وَأَيضاً تَتَى بِعَقِيدتهِم، لأَنّهُم يُومِنُون بالله وَاليَوْم الْآخر، وَلَكن لاَ تَتَى بإِرَادتهِم... أَنّهُم ضِعَاف الْإِرَادَة، لأَنّهم يُؤمِنُون بالله وَاليَوْم الْآخر، وَلَكن لاَ تَتَى بإِرَادتهِم... أَنّهُم ضِعَاف الْإِرَادَة، أَقوياء العَاطفة، لاَ يَعلكُون أَنْ فسهم إِذَا مَالَت، وَشَهوتهم إِذَا طَغَت، تَعاماً كَالمَرِيض تَغْلبَه نَفْسَه إلى الطَّعَام المُضر، وَكالتلمِيذ الكَسُول يُوثر الرَّاحَة عَلىٰ كَالمَرِيض تَغْلبَه نَفْسَه إلى الطَّعَام المُضر، وَكالتلمِيذ الكَسُول يُوثر الرَّاحَة عَلىٰ الجِد، وَهُو يَعْلَم أَنَّ الكَسَل يُؤدي إلى الفَشَل، وَأَنَّ النّجَاح خَير أَلف مَرّة مِن الرَّسُوب.

وَبالتَالي فَإِنَّ العَاقِل إِذَا رَأَىٰ طَرِيقَاً جَمِيلاً وَمُرِيحًا لاَ يُبَادر إلى سلُوكه قبل أَنْ يَعْرِف إِلىٰ أَينَ يَنْتَهى.

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ٢١٩.

# التَّرْغِيب فِي الخَيْر

الْإِمَام زَين العَابدِين عَلَيْهِ هُو سَيِّد الوَاقعيِّين، وَإِمَام العَارفِين، وَمَع ذَلِكَ يَطْلب مِن الله أَشيَاء وَأَشيَاء ، وَيَلح عَلَيه بالسُّؤال ، وَيَستَعجله بالْإِجَابَة ، وَالْأَشْيَاء الَّتِي مِنَّا الْإِمَام مِن الله سُبْحَانه لَيْسَت مِن نَوع الصّحَة ، وَطُول العُمر ، وَمَا إِلَيهِ مِمَّا لاَ يَطلبها الْإِمَام مِن الله سُبْحَانه لَيْسَت مِن نَوع الصّحَة ، وَطُول العُمر ، وَمَا إِلَيهِ مِمَّا لاَ يَدخل فِي مَقدُور الْإِنْسَان فَحَسب ، بَل يَسأَلهُ أَيضاً أَنْ يُخلصه مِن الحَسَد ويَبْتَعد به عَن المَعَاصي والذّنوب قَالَ: « أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَخَلَّصْنِي مِن الْحَسَد ، وَآخِعُرْ فِي عَن الذّنوب ، وَوَرّعْنِي عَنِ الْمعارِم ، وَلا تُحَرَّرُ فَنِي عَلَىٰ الْحَسَد ، وَآخِعُلْ هَواي عِنْدَكَ ، وَرِضَايَ فِيما يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكَ ، وَبَارِكْ لِي فِيما الْمَعَاصِي ، وَآجُعُلْ هَواي عِنْدَكَ ، وَرِضَايَ فِيما يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكَ ، وَبَارِكْ لِي فِيما لَرَقْتَنِي ، وَفِيما خَوَّلْتَنِي ، وَفِيما أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ ، وَٱجْعَلْنِي فِي كُلُّ حَالاَتِي مَن المَعْوَظَا مَكْلُوءا مَسْتُوراً مَمْنُوعاً مُعَاداً مُجَارًا » (۱) .

وَتَقُول: أَنَّ هَذِه وَمَا إِلَيهِ تَعُود إِلَىٰ قُدرَة الْإِنْسَان وَٱخْتيَارَه، لذَا طَلبهَا الله مِن عِبَادَة، وَكَلَّفهُم بهَا، فَعَلينَا نَحنُ أَنْ نَبْتَعد عَن الذَّنُوب، وَنَتورَع عَن المتحارم، وَلاَ يَجرأ عَلىٰ المَعَاصي بإخْتيَارنَا، لاَ أَنْ نَطْلب مِن الله جَلِّ وَعَلا أَنْ يَحملنَا عَلَىٰ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أَنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الثَّانِي وَالعُشرُون (دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشَّدَّةِ). بتَحقَّيقتَا.

وَقَبِلِ أَنْ نُجِيبِ نُمَهّد بهذَا المِثَال: وَالد طَلَب مِن وَلَده أَنْ يَنْصَرف إِلَىٰ الدَّرس، وَيُولِيه العِنَايَة وَالْإِهْتَمَام، كَي يَتَجاوز الْإِمْتَحَان بنَجَاح، فَطَلب الوَلَد بدَورَه مِن أَيه أَنْ يُهي اللهُ جَواً صَالحاً للدّراسَة، كَي لاَ يَعُوقة شَي ... ولَيْسَ مِن شَكَ أَنَّ الوَالد إِذَا عَرَف الْإِخْلاَص مِن وَلَده، وَصِدق النِّيَّة وَالعَزم يُخَصّص له غُرفَة مُستقلة هَادئَة، وَيُنفق عَلَيه بسعة، ويَعفِيه مِن جَمِيعِ الخَدمَات ويَختَار لهُ أُستَاذاً خَاصًا يُعِينَه عَلىٰ تَفَهم درُوسه إِذَا ٱقْتَضَىٰ الأَمر، أَمّا إِذَا كَان يَائسًا مِنْهُ، وعَلَىٰ يَقِين مِن عَدَم رَغْبَته، وَكَذبه فِي أَقوَاله فَإِنّه يَهمل طَلَبه لعِلْمه بعَدَم الفَائِدة وَالجَدوىٰ.

وَبِهَذَا يَتَبِينَ مَعنَا أَنَّهُ حِينَ نَطْلَب مِن الله سُبْحَانه أَنْ يَبْعِلنَا طَائِعِين غَير عَاصِين فَإِنّه نَطْلَب مِنْهُ أَنْ يُمَهّد لَنَا الْأَسبَاب، وَيُهِيء الجَو الصَّالح للطّاعَة، وَعَدم المَعصية، وَبكُلّ تَأْكِيد أَنَّ الله مَتىٰ عَرف مِنّا الصَّدق والنَّصح فَإِنّه يَتَكرّم وَيَتفضّل بالهدَايَة وَالتَّوفِيق، وَالإِعرَاض وَأَهمَل، وَبهذَا نَجْد تَفْسِير قَوْل الإِمَام زَين اللهَدين المَّلِا: « أَللَّهُمَّ وَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ إلاَّ بِعِصْمَتِك، وَلا اسْتِمْسَاكَ بِي عَنِ الْعَلَيدين المَّلِا: « أَللَّهُمَّ وَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ إلاَّ بِعِصْمَتِك، وَلا اسْتِمْسَاكَ بِي عَنِ الْخَطَايَا إلاَّ عَنْ قُوتِكَ، فَقَوِّنِي بِقُوَّةٍ كَافِيَةٍ، وَتَوَلَّنِي بِعِصْمَةٍ مَانِعَةٍ » (1). بَل أَنَّ الإِمَام طَلَب مِن الله سُبْحَانه أَنْ يَمْنَحه الرَّعْبَة فِي العَمَل له ، وَلاَ خرَته ، قَالَ: « أَللَّهُمَّ صَلً طَلَب مِن الله سُبْحَانه أَنْ يَمْنَحه الرَّعْبَة فِي الْعَمَل له ، وَلاَ خرَته ، قَالَ: « أَللَّهُمَّ صَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَرْزُ قُنِي الرَّعْبَة فِي الْعَمَل له لاَ خِرَتِي، حَتَّىٰ أَعْرِف صِدْق ذَلكَ مِن قَلْبِي، وَحَتَّىٰ يَكُونَ النَّعْبَة فِي الْعَمَل له ، وَلاَخرَتِي، حَتَّىٰ أَعْرِف صِدْق الْحَمَل مِن قُلْبِي، وَحَتَّىٰ يَكُونَ الْعَلْبُ عَلَى النَّهُ هُ وَهُ فِي دُنْيَايَ، وَحَتَّىٰ أَعْمِف بِهِ فِي الْحَمَل مِن الشَّكِي وَالشَّبُهِ وَالشَّبُونَ وَالشَّبُونَ وَالسَّبُهِ وَالشَّبُونَ وَالشَّبُونَ وَالشَّبُونَ وَالشَّبُونَ وَالشَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ وَالْمَاتِ ، وَأَسْتَضِى ءُ بِهِ مِنَ السَّكُ وَالشَّبُهِ وَالْمُنْ وَالْمَابُونَ الْمَالِ وَالْمَنْ وَالسَّالِي وَالسَّيْفِي وَلِي الطَّلُونَ السَّيْفِي وَالْمَاتِ ، وَأَسْتَضِى السَّلُ وَالسَّبُونَ وَالسَّبُونَ السَّيْفِ وَالْمَاتِ ، وَأَسْتَوْمَ وَالسَّيْفَ وَالسَّالِمُ وَالسَّهُ وَالسَّالَ وَالْمَاتِ ، وَأَسْتُونَ السَّيْفِ وَالْمَاتِ ، وَأَسْتُونَ السَّيْفِي وَالْمَاتِ ، وَأَسْتُونَ السَّلُولُ وَالسَّالُولُ وَالسَّيْفِي وَالْمَاتِ ، وَأَسْتُو وَالْمَاتِ ، وَالْسَلَالُهُ وَالسَّالِهُ وَالْمَاتِ ، وَالْمَاتِ

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الحَادي وَالثَّلاَ ثُون (دُعَاؤُهُ بِالتَّوْيَةِ). بتَحقُّيقنّا .

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الثَّانِي وَالمُشرُون (دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشَّدَّةِ) . بتَحقَّيقنًا .

وَإِذَا كَانِ الوَلَدِ لاَ يَطْلبِ مِن أَبِيهِ أَنْ يَمْنَحهُ الرَّعْبَةِ فِي الدَّرسِ فَإِنَّ عَلَىٰ الأَب أَن يُوجد لهُ أُسبَاب الرَّعْبَة ، وَيُبَيِّن لهُ ثَمرَات الجِد ، وَالنَّشَاط ، وَعَاقبَة الْإهمَال وَالكَسَلِ، وَيُقَدِّم لهُ الشَّوَاهد، وَيَضرب لهُ الْأَمْثَال، تمَامَاً كَمَا يَفْعل التّجار حِين يبثُون الدَّعَايَات لعَمَلهم، وكَمَا تَفْعَل المَدَارس وَالجَامِعَات حِين تُقدِّم الجَوَائِز وَالمِنح للمُتفوقِين، وَقَد رُغّبنَا الله جَلّ وَعزّ فِي الحَقّ وَالخَير، وَكَرّهنا فِي البَاطل وَالشَّر حِين صَوّر كُلاًّ عَلَىٰ مِثَاله، وَأَرشَد إِلَىٰ طَريقَه، وَحِين آثْنَىٰ عَلَىٰ المُطِيع، وَقَرَّبِهِ مِنْهُ، وَوَعِدهُ بِأَجْزَلِ الثَّوابِ، وَحِينِ ذَمِّ العَاصِي، وَأَبْعَده عَن رَحْمَته، وَتَوعِدَه بأشدّ العِقَابِ... فَإِنْ لَمْ نَعْمل وَنَمْتَثل كُنّا نَحنُ المَستُولِين دُون غَيرنَا، وَصَدقَت عَلَينَا الآيَة الكريمة: ﴿ مُّنْ عَمِلَ صَسْلِحًا فَلِنَفْسِهِ ي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ (١). وَهُنا شَيء، وَهُو إِنَّا قَد رَأينَا الْأُلُوف لاَ تُؤثّر فِيْهِم الدَّعَايَات، حَتَّىٰ الصَّادقَة مِنْهَا، وَلاَ الوَعد وَالوَعِيد، فَكُم مِن تِلمِيذ كَرَه الدَّرس، وَٱنْصَرف عَنْهُ بَعْد أَنْ أُعيت الحِيل وَغَير الحِيل أُولِيَاؤه، وَأُسَاتِذْ تَه، وَأُطبَاؤه ... وَكُم مِن إِنْسَان يَتلُو كتَابِ الله، وَيَقرَأُ الْأَحَادِيث، وَيَسمع الوعّاظ وَالمُرشدِين، وَمَع ذَلِكَ يَعْرض وَيَنأَىٰ بجَانِبه، وَلاَ يَزيدَه الوَعد وَالوَعِيد إِلاَّ إِصرَاراً وَخسَاراً، ذَلِكَ أَنَّ المُرغبَات وَالمُشوقَات لَمْ تَخْلق فِيهِ المَيل وَالْإِرَادَة لفِعْل الخَير وَتَرك الشَّر ... وَبَدِيهَة أَنَّ الْإِرَادَة لَيْسَت أَمرَاً آخْتيَاراً، وإنَّمَا تَنْشَأ مِن ظُرُوف وَمُلاَبسَات لاَ يُسَيطر الْإِنْسَان عَلىٰ شَيء مِنْهَا، وإذا لَمْ تَكُن الْإِرَادَة بالقُدرَة وَالْإِخْتِيَار يَكُون الصَّادر عَنْهَا كَـذَلكَ ... لا يَـدخل تَحْت القُدرَة، وعَلَيه يَكُون الْإِنْسَان مُسَيّراً غَيْر مُخَيّر، لا حِيلَة وَلا وَسِيلَة، فَكَيف سَاغ سُؤالَه وَعقَابه ؟.

<sup>(</sup>١) فُصِلَتْ: ٤٦.

هَذَا، مِن نَاحيَة، وَمِن نَاحيَة ثَانيَة أَنَّ الله سُبْحَانه قَادر عَلَىٰ عِبَاده، وَأَفَـعَالهم وَترُوكهم فَإِذَا أَرَاد الخَير وَكَره الشَّر مِنْهُم فَلمَاذَا لاَ يَحملهُم عَلَىٰ فِعْل ذَاك، وَتَرك هَذَا؟.

وَجَوَابِنَا عَنِ الجِهَةِ الْأُولِيٰ وَهِي: أَنَّ مَعْنَىٰ الْإِنْسَانِ مُسَيِّر غَير مُخَيِّر؟ أَنَّ الفِعل يَصْدر عَنْهُ بِإِرَادَته وَأَخْتيَاره، وهَذَا مَا حَصَل بالوجدَان. أُمَّا أَنَّ الْإِرَادَة قَد صَدَرت بدُون إِرَادَة وَٱخْتيَار فَكَلام آخر ... عَـليٰ أَنَّ الْإِرَادَة، وَإِنْ كَـانَت أَمـرَأُ قَهريًّا لاَ أُسبَاب لهَا بصِلَة إلى الْإخْتيَار، فَإِنْ تَرتِيب الْأَثَر عَلَيهَا، وَالْإِنْدفَاع وَرَاءهَا أمر أخْتيَاري لاَ يَخْرِج مِن الطَّاقَة وَالمَقْدرَة، فَلَقد رَأْينَا المَريض يَحْجم عَن الطَّعَام المُضرّ، وَهُو مُريد لَهُ، وَيَشرَب الدُّواء المُرّ، وَهُـو كَـارِه لشُـربه، وَرَأيننا العُقلاء يَذمُون الطَّالب الكَسُول عَلَىٰ كَسَله، مَع عِلْمهم. بأنَّه مُريد للكَسَل، وَأَنَّ الْإِرَادَة قَهريَة لاَ إِرَاديَة ، وَرَأْينَاهُم يَذْمُون المُجرم ، وَيُعَاقبُونه ، وَهُم يَعلمُون أنّ الجَريمَة صَدَرت عَن إِرَادَته ، بَل أَنّ إِرَادَته هَذِه أَدعىٰ وَأُوكَد عِنْدَهُم للعِقَاب ، بَل هِي المُسوع وَالمُبرر لهُ فالْإِرَادَة -إِذَن -أَشبَه بالحَسَد، وَالطَّيرَة، وَالوَسوسَة الَّتي نَهِيْ الرَّسُولِ الْأَعظَم عَلِيمٌ عَن العَمَل بمُوجبها، لأنَّه مَقدُور، وَلَـم يَـنْه عَـن هَـذِه الصَّفَات، لأنَّها قَهريَة لا آخْتيَاريَة.قَالَ عَلِيُّ : «رُفِع عَن أُمَّتِي تِسْعَة: «الخَطأ، وَالنِّسيَانِ، وَمَا أَكرِهُوا عَلَيْهِ، وَمَا لاَ يَعْلمُونِ، وَمَا لاَ يُطيقُونِ، وَمَا أَضطرُوا إليهِ، وَالْحَسَد، وَالطَّيرَة، وَالتَّفكِير فِي الوَسوَسَة فِي الخَلق مَا لَم يَنطق بِشِفَه» (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر، الكَافِي: ٢/٦٣ ح ٢، تُحف الْمُقُول: ٥٠، مَن لاَ يَحضرَه الفَقِيه: ٢ /٣٦٥، وَسَـائِل الشَّـيعَة: ٣١ /٣٦٩ ح ١، مَجمَع الفَائِدة: ٥ / ٦٠، الْإِخْتصَاص لِلشَّيخ المُفِيد: ٣١، الخِصَال لِلشَّيخ الصَّدوق: ٢ /٤١٧ ع ح ٩، التَّوجِيد لِلصَّدوق: ٣٥٣ ح ٢٤.

فَلَم يَنْه عَن الحَسَد وَالطَّيرَة بالذَّات، بَل نَهيٰ عَن أَثرهُما بمُوجبهُما.

أُمَّا جوَابِنَا عَن الجِهَة الثَّانيَة : فَهُو أُنَّ الله أَرَاد الفِعْل وَالتَّرِك مِن الْإِنْسَان برضَاه وَ اخْتيَاره ، بحَيْث يَفْعَل الخَير ، وهو قادر عَلىٰ تَركه ، ويَترك الشَّر ، وهُو قادر عَلىٰ فِا خُتيَاره ، بحيث يَفْعُل الخَير ، وهو قادر عَلىٰ فَعْلَه ، وَإِلاَّ لَو أُلجي ، إلىٰ الفِعْل فَقَط ، أَو التَّرك فَقط لْإِنْتَفَت عَنْهُ الْإِنْسَانيَّة ، وأصبَح فَعْله ، وَاللهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ الْإِنْسَانيَّة ، وأصبَح اللهُ عَمّاء لا يَسْتَحق مَد حَاً وَثواباً وَلاَ ذَمّاً وَعقاباً.

ثُمَّ إِنَّ آخْتيَار الْإِنْسَان فِي فِعْل مَا أَمر الله بهِ . وَتَرك مَا نَهْنى عَنْهُ لاَ يَتنَافى أَبداً فِي أَنْ يَكُون فِي ظُرُوف خَاصّة تَخرج عَن إِرَادَته ، وَأَنْ يَكُون لهَذه الظَّرُوف نَوع مِن التَّاثِير فِيمَا يَفْعَل ، أَو يَثْرِك وإلَيكَ هَذَا المِثَال :

رَجُل جَائِع دُعيَّ إِلَىٰ شهَادَة الزُّور لقاء مَبْلَغ مِن المَال، فَهُو مِن جِهَته هَذِة يَبدُو أَنَّه مُضْطَر إِلَىٰ الكَذِب، وَلَكنّه مِن جِهَة ثَانيَة يَسْتَطِيع أَنْ يَضغَط عَلَىٰ إِرَادُته، وَيَصبر يَوْمَا أَو بَعْض يَوْم، ويَجْتَهد فِي البَحْث عَن سَبِيل مَشرُوع، ويَطرق مِسن أَجُله كُلِّ بَاب، فَإِ اتَعَجَّل وَلَم يَصْبر كَان آثماً وَإِنْ كَان جُرمه دُون جُرم المُتْخَمِين، أَمَّا إِذَا صَبَر وَلَم يَشْهَد فَيُضَاعف لهُ الأَجر مَرّتَين، مَرّة عَلىٰ التَّرك، وَأُخرىٰ عَلىٰ الصَّبر.

وَفِي هَذِه الحَال تُعْرَف الرِّجَال، وَتَمَيِّز الدِّين الصَّحِيح مِن الزَّائِف، وَالْإِيْمَان القَوي مِن الضَّعِيف، فالمُؤمِن حَقاً يُطِيع الله فِي العُسر وَاليُسر، والصّحة وَالمَرض، وَالرَّض وَالعُضَب، لاَ فِي حَال دُون حَال، قَالَ الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ : «أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِدٍ، وَأَرْزُقْنِي التَّحَقُّظَ مِنَ الْخَطَايَا، وَالْإِحْتِرَاسَ مِنَ الزَّللِ فِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِدٍ، وَأَرْزُقْنِي التَّحَقُّظَ مِنَ الْخَطَايَا، وَالْإِحْتِرَاسَ مِنَ الزَّللِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي حَالِ الرُّضَا وَالْغَضَب، حَتَّىٰ أَكُونَ بِمَا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ سَوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ سَوَاءٍ، عَامِلاً بِطَاعَتِكَ، مُؤْثِراً لِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ سَوَاءٍ، عَامِلاً بِطَاعَتِكَ، مُؤْثِراً لِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ مَوْرَا لِرضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ اللهُ إِلَا عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ فَالْوَاعِيْدَ وَالْأَعْدَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ فَالْمُعْوَالَهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ فَالْهُ وَلِيَاء وَالْأَعْدَاء، حَتَّىٰ الْعَلْمِ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء ، حَتَّىٰ الْحَلْمَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء ، حَتَّىٰ الْمَالِولَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ مَا فِي الْأَوْلِيَاء وَالْأَعْدَاء ،

يَأْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَجَوْرِي » (١١).

وَبَيْت القَصِيد فِي هَذِه المُنَاجَاة هُو قَوْلَه ﷺ: «مُؤْثِراً لِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْدَاءِ »، فَلاَ يَجْحَد لعَدوّه مِن خُلق وَفَضل، وَلاَ يُنْسَب إلَيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِن سُوء وَجَهل تَشَفيّاً وَآنْتقَاماً... وَلاَ أَعْرِف مُختَبراً لمَن يَدعي النّيَابَة عَن الْإِمَام أَصِح وَأَدَق مِن هَذَا المُخْتَبر، وَلاَ مِيزَاناً لإِيمَانه أَعدل وَأَصدق مِن هَذَا المُختَبر، وَلاَ مِيزَاناً لإِيمَانه أَعدل وَأَصدق مِن هَذَا المُختَبر، وَلاَ مِيزَاناً لإِيمَانه أَعدل وَأَصدق مِن الله فِي المِيزَان أَنَّ الَّذي يُنفس عَن غَضَبه بتَجرِيح الأَبريَاء وَإِيذَاتُهم لَيْسَ مِن الله فِي اللهِ فِي شَيء، فَكَيف بمَن يُلُون هَذَا التَّجرِيح وَالْإِيذَاء بلَون الدِّين، وَيَرْعَم أَنَّه بوحي مِن الله وَرَسُوله عَن ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً.

### لاَ حُجّة وَلاَ عُذُر:

وَاعْقَب عَلَىٰ مَا قَدَّمت مِن أَنَّ الْإِنْسَان مُخَيِّر مُسَيِّر بهَذِه الحُجَّة البَالغَة الَّـتي أُودَعها الله عِنْدَ أُوليَائه وَأَحبَائه، قَالَ الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِٰ: « وَضَعَ عَنَّا مَـا لأ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَمْ يُكَلِّفْنَا الآ وُسْعاً، وَلَمْ يُجَشَّمْنَا الآ يُسْراً، وَلَمْ يَدَعْ لِأَحَدِ مِنَّا حُجَّةً، وَلا عُذْراً » (1).

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الثَّانِي وَالعُشرُونِ (دُعَاؤُهُ عِنْدَ الشَّدَّةِ). بتَحقَّيقنَا .

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعِاء الأَوَّل (التَّحْمِيدُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). بتَحقَّيقنَا.

# مَيْتَة السُّوْء

قَضَت الحِكْمَة الإِلْهِيَة أَنْ لاَ يَعْلَم الإِنْسَان، حَتَّىٰ سَيِّد الْأَنْبِيَاء وَالرُّسُل مَتىٰ يَأْتِيه أَخِلَه، فَإِذَا خَرَج مِن بَيْتَه لاَ يَضْمَن أَنْ يَعُود إِلَيهِ، وإِذَا دَخَله لاَ يَدْري: يَعْرُج مِنْهُ وَاقْفَا عَلَىٰ قَدَمَية، أَو مَحمُولاً عَلَىٰ الْأَعْوَاد، بَل فِي كُلِّ ثَانِيَة يَر تَقب أَن لاَ يَبْلغ الَّتي بَعدها، وَيَبقىٰ حَيّاً لِيَأْخذ النَّفْس الثَّاني، حَتَّىٰ وَلُو كَان فِي مُقْتَبل أَنْ لاَ يَبْلغ الَّتي بَعدها، وَيَبقىٰ حَيّاً ليَأْخذ النَّفْس الثَّاني، حَتَّىٰ وَلُو كَان فِي مُقْتَبل العُمر سَلِيمَا مِن الأَعْرَاض وَالأَمْرَاض... هَذِه حَقِيقَة وَاقعَة تَنبَبْهِنَا إِلَيْهَا، أَو لَمْ نَعْمَل... أَنّها تُلاَزم طَبِيعَة الحَيَاة بِمَا هِي، وَلاَ تَخْتَلف بإخْتلاف الظُّرُوف وَالمُلاَبسَات.

وَقَد سَأَل الْإِمَام زَين العَابِدِين رَبّه جَلّ وَعزّ أَنْ لاَ يَنأَىٰ بِهِ عَن هَذِه الحَقِيقَة ، وَأَنْ يَجْعَلها نَصْب عَينَيه أَبداً وَدَائِماً فِي جَمِيع أَعماله وَتَصرفَاته ، قَالَ : «أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَآكُفِنَا طُولَ الْأَمَلِ ، وَقَصَّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّىٰ لا نُؤَمِّلَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَآكُفِنَا طُولَ الْأَمَلِ ، وَقَصَّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّىٰ لا نُؤَمِّلَ الْسُتِيْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ ، وَلا آسْتِيفَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ ، وَلا آتُصَالَ نَفَسٍ بِنَفَسٍ ، وَلا أَتُصَالَ نَفَسٍ بِنَفَسٍ ، وَلا أَدُوقَ قَدَم بِقَدَم » (١).

وَمَرّة ثَانيَة وَثَالثَة أَعد مَعي - أَيّها القاريء - هَذِه المُناجَاة، فَإِنّها حَتمًا

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الأَرْبعُون (دُعَاوُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ). بتَحقَّيقنَا.

ستُخَفف مِن غَلوَاء نَفْسَك ، وَتَكْبَح مِن جمَاحهَا وَكبريَائهَا ، إِنْ حَاوَلت أَنْ تَشطَح وَتَطفَح ، وأَنَّهَا سَتَصْبر وَتَنْتَظر لا محالة إِذَا بُليَت بالمَصَائِب وَالمتَاعب كَرِّر هَذِه المُنَاجَاة صَبَاح مَسَاء فَإِنَّها وَسِيلَة إلى التَّوَاضع وَالخشُوع ، وإلى الْإِيْمَان وَالتَّقى ، والحُبِّ وَالتَّسامُح .

أَنَّ العَاقِل إِذَا وَضَع المَوْت نُصْب عَينيَه عَمل بوَحي مِنْهُ، تَمَامَاً وَالسَّيف مُسَلَّط عَلىٰ رَأْسَه، وهَذَا أَحد الفُرُوق بَيْنَ مَن عَمِل عَلىٰ أَسَاس الشَّعُور بالمَسئوليَة وَالحسَاب بَعد المَوْت، وبَيْنَ مَن عَمِل بدُون هَذَا الشَّعُور غَير مُكتَرث بشَىء.

فَالْأَوّل لاَ يَخْشَىٰ المَوْت، بَل يَطْلبهُ وَيَأْنس بهِ، لْأَنّه وَاثق بِمَا أَعدّه الله لهُ مِن الخَيرَات، المَسرّات، تَمَامَاً كالبَرىء يُنْشد العَدَالة وَيَستَعجلها .... حِين رَأْت فَاطمَة عِنْ أَبَاها يجُود بنَفْسه، صَاحَت « وَأَبَاه »!!

فَقَالَ لَهَا الرَّسُولَ الْأَعْظَمَ عَلَيْهُ: « لاَ خَوف عَلَىٰ أَبِيك بَعْد المَوْت » (١). وقَالَ عَلَى أَبِيك بَعْد المَوْت » (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، مِيزَان الْإِعْتِدَال: ١٣٥/٣، بشَارة المُصْطفىٰ: ٣٥٣، فَتَحَ القَدِير: ٢٢٤/٣، جَوَاهر السطَالب فِي منَاقب الْإِمَام عَلَيّ لِإِبْن الدَّمَشْقِي: ١٥٦/١، ينَابِيع المَوَدَّة: ١/١٣٨، الْإِمَامة وَالسَّياسَة: ١/١٢، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ١/٨٦، الرّيَاض النّضرَة: ١/١٦٧، السَّقِيفَة للجَوهري بروَاية شَرح النّهج لِإَبْن أَبِي الْمُحْدِيد: ١/١٣٧، الرّياض النّصرة: ١/١٨٠، الدُّر المَنشُور: ١/٧٧، لباب النّقول للسّيوطي: أبي الْحَدِيد: ١/١٣٢، تَأْرِيخ الخَمِيس: ١/١٨٨، الدُّر المَنشُور: ١/٧٧، لباب النّقول للسّيوطي:

<sup>(</sup>٢) أنظر، تأريخ الطَّبَرِيّ: ١٤٣/٥، مقاتل الطَّالبيِّين: ٢٩ و٤٧، طَبَقَات أَبْن سَعَد: ٣٥/٣، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٢/ ٤٨٩ و ٤٩٩، مُرُوج الذِّهب: ٢/ ٤١١، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ١/ ١٥٩، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٣٨٩/٣، منَاقب الخوّارزمي: ٣٨٠ ـ ٤١٠، منَاقب أبن شَهر آشُوب: ٣١١/٣، تأريخ أبن عَسَاكسر: ٣٧٧٣ ح ١٤٢٤، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ١٨٨٨ و ٤٩٠، تَأْرِيخ ومَشَق: ٩٧/٣٨،

وَقَالَ إِلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِبِ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطَّفْلِ بِثَدْي أُمِّهِ » (١١).

وَالسّر هُو الثّقة بالرَّاحَة وَالتُّوَاب بَعْد المَوْت. عَلَىٰ عَكْس الثَّاني، فَإِنّه يَكره المَوْت وَذِكره، وَيَسْتَوحش مِنْهُ وَمِن تَصورَه، لأنّه يَسعُو به إلى الحساب ويَفْتح عَلَيه بَاب الخِزي وَالعَذَاب، قَالَ سَيِّد السَّاجِدِين وَإِمَام العَابِدِين: « أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَآكُفِنَا طُولَ الأَمْلِ، وَقَصَّرُهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّىٰ لأنُومً لَل عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَآكُفِنَا طُولَ الأَمْلِ، وَقَصَّرُهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَلِ حَتَّىٰ لأنُومً لَل النَّوْت بَيْن أَيْدِينا السَّتِثَمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ ، وَلا آتُصَالَ نَفَسٍ بِنَفَسٍ، وَلا المُوتَى قَدَمٍ بِقَدَمٍ وَسَلِّغْنَا مِنْ عُرُورِهِ، وَآمِنَّا مِنْ صُالِح الأَعْمَالِ عَمَلًا نَسْتَبْطِئ مَع لَكُونَ قَدْم بِقَدَم وَسَلِّغْنَا مِنْ عُرُورِهِ، وَآجُعَلْ لَنَا مِنْ صَالِح الأَعْمَالِ عَمَلًا نَسْتَبْطِئ مَع لَكُونَ الْمَوْت بَيْنَ أَيْدِينَا الْمَعِيرَ إِلَيْكَ، وَنَحْرِصُ لَهُ عَلَىٰ وَشْكِ اللَّحَاقِ بِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ مَأْنُسَنَا الَّذِي نَصْباً، وَلا تَجْعَلُ ذِكْرَنَا لَهُ عَلَىٰ وَشْكِ اللَّحَاقِ بِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ مَأْنُسَنَا الَّذِي الْمَوْت بَيْنَ أَيْدِينَ عَيْر مُسْتَعْر هِينَ، وَالْمُوسُ وَيْفَتُ مَا اللَّمَاتِ عَلَى وَشُكِ اللَّحَاقِ بِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ مَأْنُسَنَا الَّذِي الْمَوْتُ مَأْنُونَ الْمَوْتُ مَأْنُونَ الْمُومِينَ عَيْر مُسْتَعْر هِينَ، تَابُعِينَ غَيْر مُسْتَكْر هِينَ، تَابُعِينَ غَيْر مُسْتَكْر هِينَ، تَابُعِينَ عَيْر صَالِينَ وَلا مُصِورِينَ وَلا مُصورِينَ وَلَا مُصورِينَ وَلا مُصورِينَ وَلا مُصورِينَ وَلا مُصورِينَ وَلَا مُصورِينَ مَلَا عَلَى الْمَوْسُلِعُ السَالِينَ عَنْ الْمَوْلِ الْمُوسِونِ وَالْمُولِ الْمُوسِينَ وَلا مُصورِينَ الْمَوْتُ مَا الْمُوسُولِ المَعْدِينَ الْمُوسُولِ الْمُوسُولِ الْمَولِ الْ

لَيْسَت مِيتَة السُّوء أَنْ يَمُوت المَرء خَنْقاً بالغَازَات السَّامة ، أَو دَفنَا تُحْت الرِّكَام وَالحَطَام ، أَو غَرقاً فِي البحَار والأَنَّهَار أَو دَهساً بالشَّاحنَات وَالقطارَات أَو سقُوطاً مِن عُلوِّ . . . أَنَّ مِيتَة السُّوء أَنْ يَمُوت المَرء ، وَالله عَنْهُ غَير رَاض وَإِنْ يُلاَقِيه بسَوَاد

ح و ٣٠٣/٣ ح ١٤٠٢ وَمَا بَعدهَا ، كَنْز الْعُمَّال : ٦٩٧/١٣ . ٱلْفَتْح الرّبّاني : ١٦٣/٢٣ ، والْحَاكِم فِي المُشتَدرَك : ١٤٤/٣ . ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ : ١١٠ ، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة : ١٣٣ ، الْفُتُوح لِابْن أَعْفَمْ : ٢٧٦/٢ . الاِشْتِيعَاب : ٥٩/٣ ، أسد الفَابَة : ٣٨/٤ ، يَنَابِيع المَوَدَّة : ١٦٤ . أَرجَح المطَال : ٦٥١ .

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرح ٱلْخُطُّبَة: (٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الأَرْبِعُون (دُعَاؤُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ). بتَحقَّيقنَا.

الوَجه، وَبذنُوب كِبَار ثِقَال.

أَمّا مِيتَة العِزّ وَالخَير فَهِي الَّتِي طَلبهَا الْإِمَام زَين العَابدِين ﷺ مِن رَبّه جَلَّ وَعزّ قَالَ: «أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآقْبِضَ عَلَىٰ ٱلصَّدْقِ نَفْسِي، وَآقْ طَعْ فَالَ: «أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآقْبِضَ عَلَىٰ ٱلصَّدْقِ نَفْسِي، وَآقُ طَعْ فَل فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي، شَوْقاً إلَىٰ لِقَائِكَ، وَهَبْ لِي صِدْقَ مِنْ ٱلدُّنْيَا حَاجَتِي، وَآجْعَلْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي، شَوْقاً إلَىٰ لِقَائِكَ، وَهَبْ لِي صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، اللهُ الل

فَمَن مَات عَلَىٰ الحَقّ وَالصّدق رَاغبَا بعَمَله فِيمَا عِنْدَ الله ، مُنْقَطعاً عَسمًا سواه مَات عَزِيزاً مُكَرّماً ، وَإِنْ لَمْ يُشَيّعهُ المُشيعُون ، وَيَمدَحهُ المُؤبنُون .

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الرّابع وَالخَمْسُون (دُعَاؤُهُ فِي آسْتِكْشافِ الْهُمُومِ). بتَحقِّيقناً.

## إِرْحَم نَفْسَك

لنَفْتَرض وجُود رَجُلَين: أَحَدهُما مِن أَصْحَاب المَلاَيِّين، وَالجَاه الطَّوِيل العَرِيض، والْأَخِير يُهِيم فِي الْأَرْض، وَلاَ يَأْتي بخَير، قَد أُعْلقَت فِي وَجْهِهِ جَمِيع الْأَبوَاب، وَفَشَل فِي كُلِّ شَيء، حَتَّىٰ تَحطّمت أَعْصَابه، وَحَاول الْإِنْـتحَار لأَنّه السَّبِيل الوَحِيد لخَلاصَه فِيمَا يَرىٰ.

فقال لهُ صَاحب الجَاه وَالمَال: مَهلاً، فَإِنّ عِنْدَي جَمِيع مَا تَبْتَغِيه، وَأَنَا عَلَىٰ أَتَم الْإِسْتعدَاد لأَمْنحَك الثَّرَاء وَالكَرَامَة بلاَ ثَمَن وَلاَ آمْتنَان، عَلَىٰ شَرِيطَة أَنْ تَكُون طَيبًا حَسَن السِّيرَة مَع النَّاس، مَمدُوحاً وَغَير مَذمُوم مِن مَعارفك ... وهذَا الشَّرط حَيبًا حَسَن السِّيرَة مَع النَّاس، مَمدُوحاً وَغَير مَذمُوم مِن مَعارفك ... وهذَا الشَّرط حَكَما تَرَىٰ فَضل عَلىٰ فَضل، وَنُور عَلىٰ نُور ... فَإِا رَفَض هَذَا العَطَاء المَشرُوع لخَيرَه وَمَصلَحته فَهُو مَجنُون، وَإِنْ تَقَبلهُ وَلَم يَعْمَل بهِ فَهُو خَائِن مُحتَال، أو ضَعِيف لاَ يَستاهل الحَيّاة، وَلاَ شَيء مِنْهَا فِي مَنْطق العُقلاَء.

وَقَد وَهَب الله سُبْحَانه الوجُود والحَيَاة للإِنْسَان، وَلَم يَكُن شَيئاً مَذَكُوراً وَمَنحهُ السَّمع، وَالبَصَر، وَالفُؤاد، وَأَعطَاه دُنيَا تَزْخَر بالخَير وَالهَنَاء، وَتُنفِيض بالجَمَال وَالبَهَاء، أَعطَاه الكَوْن بأَرْضه وَسَمَائه، وَجَمِيع كَوَاكبه، وقَالَ لهُ، تَمَتَّع به كَمَالِك أَصِيل، لا كَضَيف خَفِيف أَو ثَقِيل، وَلاَ أَبْتَغي مِنْك جَزَاء وَلاَ عُوضاً، وَإِنَّمَا الَّذي أُرِيدَه شَيء وَاحد، وهُو عَلَيكَ سَهل يَسِير، فَلَيْسَ مِن شَأني التَّكلِيف بِمَا لاَ أَرْيدَه شَيء وَاحد، وهُو عَلَيكَ سَهل يَسِير، فَلَيْسَ مِن شَأني التَّكلِيف بِمَا لاَ

يُطَاق... وَلاَ ضَرَر عَلَيكَ فِيهِ وَلاَ حَرَج، إِذْ لاَ ضَرَر وَلاَ حَرَج فِي شَرعي وَشَرِيعَتي، وَلاَ يَحطَّ شَيئاً مِن كَرَامتك، فَلقَد كَتَبتُ عَلىٰ نَفْسي الرَّحمة وَالكَرَامَة للبَشريَة جَمعَاء، وَهَذَا الَّذي أَدعُوك إِلَيهِ هُو عَيْن مَا يَأْمر بهِ العَقْل وَالضَّمِير، لأَنَّه يَعُود عَلَيكَ وَحدَك بالنَّفع الجَزِيل، وَلاَ يَنَالني مِنْهُ كَثِيراً وَلاَ قَلِيلاً، فَأَنَا غَنيّ عَن كُلِّ شَيء، وَلاَ غَنيْ عَنى لشَيء.

أُرِيد أَنْ تَكُون صَادقاً فِي أَقوَالك، مُخلصاً فِي أَفْعَالك، تُنزُه نَفْسَك عَن الحِقد وَالضَّغِينَة، وَعَن كُلِّ مَا يُشِين، إِنْ لَمْ تَسم بها إِلَىٰ ذُرىٰ الفَضَائل وَالمُكرمَات لَقَد خَلَقتُك إِنْسَاناً سَويًا، فَلاَ تَنْتَحل صِفَات الأَفَاعي وَالثَّعَالب، إِنِّي أُرِيدُك عَادِلاً لاَ ظَالماً، وَصَريحاً لاَ مُرَاوعاً، وَمُحبًا للإِنْسَان لاَ عَدوّاً للإِنْسَانيَة، لأَنَّك بهذَا تُعَادي نَفْسك، بَل أُرِيدك مُحبًا لكُلِّ شَيء، لأَنَّ الإِنْسَانيَة تَتَسع لكُل شَيء.

هَذَا هُو عَطَاء رَبّك الَّذي لاَ تَجدهُ عِنْدَ غَيره ... حَيَاة وَكُون وَعَقل ، تَسْتَغله لهَنَائك وَسعَادتك ، وهَذَا شَرْطه جَلَّ وَعزّ ، وهُ و أَنْ تُحَافظ ، وَتَحتَفظ بالخير لهَ أَنْ فُسك ، وَتُثبت أَنَّك جَدِير بهِ ، وأَهْل لَهُ ، تمَامَا كالوَارث العَاقل الَّذي يَحْفظ الثَّوَاء المَورُوث ، وَيَصُونه عَن التَّلف وَالضَّيَاع ليتَمتع بهِ وَبمنافعَه ، قَالَ الْإِمَام زَين العَابدين اللهِ : « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا آلاتِ الْبَسْطِ ، وَجَعَلَ لَنَا أَدَوَاتِ الْقَبْضِ ، وَمَتَّعَنَا بِأَرْوَاحِ الْحَيَاةِ ، وَأَثْبَتَ فِينَا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ ، وَغَذَّانَا بِمَنْهِ ، وَأَقْنَانَا بِمَنِّهِ » (١) .

وَلَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ مَن يُخَالف عَن أَمر الله \_بَعْد هَذِه النَّعم \_وَلَـم يُعوده عَـلىٰ وَجُهه فَإِنّ فِيهِ خَللاً وَشذُوذاً... وَلَيْت شِعري بَأْي شَيء يَتَذرّع مَـن لَـمْ يَسـمَع

<sup>(</sup>١) أُنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الأَوَّل (التَّحْمِيدُ لللهِ عَزَّ وَجَلّ ). بتَحقَّيقنا .

وَتَقُولَ مَا دَامَ الله تَبَارِكُ أَسمه قَد أَمرِ الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ خَيرٌه وَصَلاَحه فَلمَاذَا لاَ يُعَاجِلهُ بِالعُقوبَة فِي هَذِه الحَيَاة إِذَا خَالَف وَلَم يَطع، ليَتَعظ هُو وَكُلِّ مَس خَسالَف وَتَمرد، وَيَقف الجّمِيع عِنْدُ حدُود الله وَتَعَالِيمه ؟.

### الجواب:

أَوَّلاً: لَو عَجِّل الله العقُوبَة للعَاصي لَبَطِل الشَّواب وَالعِقاب، وسَقط الوَعد وَالوَعِيد وَلمّا كَان لفّاعل الخَير مِن فَضل، لأَنَّ مَن فَعَل قَهراً كَمَن تَسرَك عَمجزاً، كَلاَهُما لاَ يُستَحق مدحاً وَلاَ ثواباً... أَنَّ الله سُبْحَانه أُرّاد مِن الْإِنْسَان فِعْل مَا أَمر به، وَتُرك مًا نَهىٰ عَنْهُ ٱخْتيَاراً لاَ إِكرَاهاً، وَتَخيرًا لاَ إِجبَاراً.

ثَانِيَاً: أَنَّ قِيَامِ الحُجِّةِ عَلَىٰ الْعَاصِي لاَ يَنْحَصر بتَعجِيل الْعُقُوبَة لهُ، فَإِنَّ الحُجِّج الَّتِي أَقَامِهَا الله جَلِّ وَعزِّ مِن إِرسَال الرُّسل، وقيّام الآيّات البَالغة لاَ يُحصِيهَا العَدّ. ثَالثاً: إِنَّ أَرجَاء العقُوبَة إِنَّمَا هُو رِفق بالعّاصي، وَلمَصْلحَته بالخصُوص، كَبي تَسْتَدرك، وَيَرجع إلىٰ رَبّه، وَيَتُوب مِن ذنُوبه، قَالَ الْإِمَام زَين العّابدين الله :

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ١٧١.

« فَأَمَّا الْعَاصِيْ أَمْرَكَ ، الخِطَاب لله جَلَّ وَعَلاَ وَالْمُوَاقِعُ نَهْيَكَ . . . فَلَمْ تُعَاجِلُهُ بِنَقِمَتِكَ ، لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ . . . حَالَ الْإِنَابَةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ ، وَلَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَوَّلِ مَا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، فَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَوَّلِ مَا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، فَجَمِيعُ مَا أَخَرْتَ عَنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعَذَابِ ، وَأَبْطَأَتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ فَجَمِيعُ مَا أَخَرْتُ مِنْ عَقْكَ ، وَرِضَى بِدُونِ وَاجِيكَ . فَمَنْ أَكْرَمُ مِنْكَ يَا إِلْهِي » (١) . وَالْعِقَابِ . . . تَوْكُ مِنْ حَقِّكَ ، وَرِضَى بِدُونِ وَاجِيكَ . فَمَنْ أَكْرَمُ مِنْكَ يَا إِلْهِي » (١) . وَقَالَ : « وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ ، وَقَالَ : « وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ ، وَقَالَ : « وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ ، وَقَالَ : « وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ ، وَقَالَ : « وَإِنْ أَهْلَكُتَنِي فَمَنْ ذَا اللَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ ، وَإِنَّ مَا يَعْجَلُ مَنْ فَالِكَ عَنْ ذَالِكَ يَعْرَفُ الْفُوتَ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُلُمِ الضَّعِيفُ ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْهِي عَنْ ذَالِكَ عَنْ ذَالِكَ عَنْ أَلْهُونَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُلُمْ الضَّعِيفُ ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْهِي عَنْ ذَالِكَ عَنْ ذَالِكَ مَا مُنْ وَلَا فَيْ الطُلُمُ الْمُونَ ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْهَ عِي مَنْ ذَالِكَ عَلَى الطُلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْنَاجُ الْمُؤْمِ ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهُ عَلَيْتَ الْمَلْ فَالْدُونَ مَا يَعْمُ لَكُونُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِ الْمَا يَعْمَلُكُ الْمُؤْمِ الْمَا يَعْمَلُونُ الْمَا يَعْمُ لَلْكُولُ الْمَالِكُ الطَلْمُ الْمُلْكِمُ الْمَلْمِ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُل

وَبَعْد، فَإِنَّ أَفْضَل الشُّكر لله، وعِنْدَ الله أَنْ تَرحَم نَفْسَك، وَتُحَليهَا بِمَا يُنزِين، وَتَبْتَعد بهَا عَمّا يُشِين، وَبهَذَا وَحدَه يَسْتَخلصك الله لنَفْسه، وَيُقرّبك مِن رَحْمَته.

## الحَجَّاج:

نُقل عَن الحَجَّاجِ أَنَّه قَالَ: أَمَرنَا الله بطلب الآخرَة وَضَمن لنَا مُؤونَة الدُّنْيَا فياً لَيتَه ضَمِن لنَا الْآخرَة، وَأَمرنَا بطلَب الدُّنْيَا، وَحِين نُقل قَوْله هَذَا إِلَىٰ الحَسَن البَصْري قَالَ: «ضَالَة مُؤْمِن عِنْدَ فَاسِق».

وَإِنْ دَلَّ هَذَا عَلَىٰ شَيء فَإِنَّما يَدل عَلَىٰ غَبَاوَة البَصْري وَغَفلَته، وعَلَىٰ حِرص الحَجّاج عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَٱهْتمَامه بهَا، وَإِعرَاضه عَن الله والآخرَة، وَلَو فَعَل الله ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء السّابِع وَالثَّلاَثُون (دُعَاوُّهُ فِي الشُّكْرِ). بتَحقّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّامِن وَالْأَرْبِعُون (دُعَاوْهُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَالْجُمُعَةِ). بتَحقَّيقنَا.

لتَكَالب النَّاس عَلَىٰ الدُّنْيَا وَتقَاتلُوا عَلَيهَا أَضْعَاف أَضْعَاف مَا يَفْعلونَه الآن، وَلمَا عُرف الصَّالح مِن الطَّالح، وَالحَقّ مِن البَاطل، وَلمَا لُعن الحَجّاج وَأَسيَادَه عَلىٰ كُلَّ لَسَان إلىٰ يَوْم يُبْعثُون، وَهَذَا مَا يَهْدف إليهِ الحَجّاج ... وإِذَا كَان الله سُبْحَانه لَم يَضمن الآخرة للحَجّاج، وَمَع ذَلِكَ فَعَل مَا فَعَل، وَمَلأ الدُّنْيَا ظُلماً وَجَوراً، فَكَيف لَو ضَمنهَا لهُ وَلاَ مُثَاله (١٠)؟ ا...

أنظر، شَرْح النَّهج لِإبْن أبي الحَدِيد: ١٥/٣.

«قَالَ الْإِمَامِ مُحَمَّد البَاقرِ: قُتِلَت شِيعَتنا بِكُلِّ بَلد، وَقُطعَت الأَيدي وَالأَرجُل عَلى الظَّنة، وكَان مَنْ يُذكر بِحُبّنا وَالْإِنْقطاع إِلِينَا سُجن أَو نُهب مَاله، أَو هُدَمت دَارَه، ثُمَّ لَمْ يَزِل البَلاَء يَشْتَد، وَيزدَاد إِلَىٰ زَمَنْ عُبيدالله بن زيّاد قَاتل الحُسَيْن، ثُمَّ جَاء الحَجَّاج، فَقَتلهُم كلَّ قَتْله، وَأَخذهُم بِكُلِّ ظَنَة وَتُهمَة حَتَّىٰ أَنَّ الرَّجل ليُقَال لهُ: زندِيق أَو كَافر أَحبَ إِلَيه مِنْ أَنْ يُقَال شِيمَة عَليّ ».

أنظر، شَرْح النَّهج لِابْن أبي الحَدِيد: ١١ / ٤٤.

أَتَىٰ للحَجَّاجِ بِرَجُلِين مِنْ شِيعَة عَليّ، فَقَال لأَحدهُما: أبرَ أمِنْ عَليّ. فَقَال لهُ: ومَاذَا فَعل حَتَّىٰ أَبرَأُ مِنْ عَليّ. فَقَال لهُ: ومَاذَا فَعل حَتَّىٰ أَبرَأُ مِنْ عَليّ. فَقَال لهُ الرَّجُل: أَخْتر أَنْتَ مِنْهُ؟. قَالَ: قَتَلني اللهُ إِنْ لَمْ أَتتُلك بِهَا غَدَاً، فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانهُ سَيَجعل لِي القَصَاص مِنْكَ. فَأَفْعَل بِكَ مَا تَفْعَلهُ بِيًّ الْآن. فَقَال لهُ الحَجَّاجِ سَاخِراً: أَينَ رَبُّك؟! قَال: هُو بِالمرصَاد لكلَّ ظَالِم، فَأَمر بِقَطع يَدَيه وَرِجليه وَصَلب، ثُمَّ التَفْتَ إِلَى الآخر، وقَالَ لهُ: مَا تقول أَنْتَ؟ فَقَال لهُ: أَنَا عَلىٰ دِين صَاحبي الَّذي قَتَلتَه. فَأَمر أَمُ اللهُ الشَّدوق: ٣٥٩.

<sup>(</sup>۱) كَان الحَجَّاج سَفاكاً بِطَبعهِ ، يَفْتل النَّاس حَتَّىٰ الشَيوخ وَالصَّبيّان لاَ لشَيء إلاَّ حُبَّاً بِالقَتل وَإِرَاقة الدُّمَاء ، يَقُول صَاحب مُرُوج الذَهب ، وَصَاحب العِقد الفَرِيد فِي أَقُوال النَّاس فِي الحَجَّاج : (أحصي مَن قَتلهُم الحَجَّاج صَبراً سِوَاء مَن قَتل فِي حُرُوبِه فكَانوا (۱۲۰) أَلفاً ، وكَانَ فِي حَبْسه (٥٠) أَلف رَجلاً ، وكَانَ أَلف إِمَراً أَن سِتة عَشر مِنْهُن عَاريَات ، وكَانَ يُطعم المَسَاجِين كمّا يَقُول أبن الجَوزي فِي تَأْرِيخه ، الخُبز مَعرُوجاً بِالرَّماد) . وَجَاء فِي العِقد الفَرِيد أَيضاً عَلىٰ لِسَان عُمرَ بن العَزِيز : (لَو جَاء النّاس يَوم الغَيز مَن مَرُوجاً بِالرَّماد) . وَجَاء فِي العِقد الفَرِيد أَيضاً عَلىٰ لِسَان عُمرَ بن العَزِيز : (لَو جَاء النّاس يَوم القِيَامَة بفسَاقهم ، وَجِننا بالحَجَّاج لزدُنا عَلَيْهِمْ) . وكَانَتْ تُهمَة التَّشيُّع المُبَر ر الوَحِيد لضَرب الأُعنَاق ، وَفِي عَهْده كَان أَحَبَ إِلَى الرَّجل أَنْ يُقَال لهُ : زِنْدِيق ، وَكَافر مِنْ أَنْ يُقَال لهُ : شِيعِي !...

#### السُّعَادَة

### مَنْ هُو السَّعِيد؟:

مُنْذُ آلآف السّنِين، وأَهْل المَعْرِفَة يَـتَكلمُون فِـي السَّعَادَة ومَعْنَاهَا، وَكلّ يُحدّدهَا بتَحدِيد، ويُعْرِفهَا بتَعْرِيف... فَمِنْهُم مَن يَرَاهَا فِي الجَاه وَالمَال، ومِنْهُم مَن يَرَاهَا فِي الجَاه وَالمَال، ومِنْهُم مَن يَرَاهَا فِي الجَاه وَالمَال، ومِنْهُم مَن يَرَاهَا فِي عَمَل الخير، وَإِسعَاد مَن يَرَاهَا فِي الْإِنْتَصَارِ عَلَىٰ الخُصُوم، ومِنْهُم مَن قَالَ: أَنَّهَا فِي عَمَل الخير، وَإِسعَاد الغَير، وقَالَ آخرُون: أَنَّهَا مَعْرِفَة الحَقِيقَة، وَذَهب كَثِيرُون إلىٰ أَنَّهَا إِسْبَاع الغَرَائِن وَالغَير، وقَالَ آخرُون: أَنَّهَا مِعْرَفَة الحَقِيقَة، وَذَهب كَثِيرُون إلىٰ أَنَّهَا إِسْبَاع الغَرَائِن وَالرَّعْبَات، وَالقَول الشَّاعِ : أَنَّ مَن تَوَافِرَت لهُ الصَّحَة والأَمَان، وسعة الرِّزق، وَالمَكَانَة الْإِجْتَمَاعِيَّة وَالزَّوجَة الصَّالِحَة، وَالصَّدِيقِ الوَفي فَهُو سَعِيد.

### لاَ سَعَادَةً فِي هَذِهِ الحَيَاةُ:

ولَيْسَ مِن شَكَ أَنَّ الدُّنْيَا لاَ تَصفُو لاِنْسَان مِن جَمِيع الجِهَاتِ، فَإِنْ كَان فِي يُسرٍ مِن العَيْش شَكَىٰ الأَمرَاض والْأَسقَام، وَإِنْ جَمَع الصّحَة وَالثَّرَاء شَكَىٰ مِن بَيْتَه أُو مَن العَيْش شَكَىٰ الْأَمرَاض والْأَسقَام، وَإِنْ جَمَع الصّحَة وَالثَّرَاء شَكىٰ مِن بَيْتَه أُو أَرْحَامه أُو خُصُومه، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ ... قَالَ الْإِمَام أُمِيْر المُؤمِنِين اللهِ : « وَإِنْ جَانِبٌ وَالْحَامِ أَمْ وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ ... قَالَ الْإِمَام أُمِيْر المُؤمِنِين اللهِ : « وَإِنْ جَانِبٌ مَنْهَا اعْذَوْذَبَ، وَٱحْلُولُىٰ، أَمَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأَوْبَىٰ! لاَ يَنَالُ آمْرُو مُّ مِن غَضَارَتِهَا رَغَبًا ، إِلّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً! وَلاَ يُصْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمْنٍ ، إِلّا أَصْبَحَ عَلَىٰ قَوَادِم خَوْفٍ! غَرَّارَةٌ ، غُرُورٌ مَا فِيهَا ، فَانِيَةٌ فَانٍ مَنْ عَلَيْهَا ، لاَ خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْ

أَزْوَادِهَا إِلَّا التَّقْوَىٰ » (١).

إِذَن لاَ سَعَادَة مُطلقَة فِي هَذِه الحَيَاة ، وَبالتَالي لاَ شَيء تُقَاس بهِ لعَدَم المَوضُوع مِن أَسَاس ، أَجل ، أَنَّ مَن يَرىٰ نَفْسَه سَعِيداً فَهُو سَعِيد عِنْدَ نَفْسَه ، لاَ فِي الوَاقع (١) ، وَلَكن أَخْشَىٰ أَنْ يَصدُق عَلَيه قَوْل القَائِل : مَا لذّة العَيْش إِلاَّ للمَجَانِين وَبَديهَة أَنَّ كُل مَن لاَ يُفكّر بآلام النَّاس ، وَلاَ يَهتَم بمَا يَجْري حَولَه فَهُو مَجنُون ، أَو فِي حُكْمه .

وإِذَا اَفْتَرضنَا جَدَلاً أَنَّ الْإِنْسَان قَد يَشْعُر بالغِبطَة والسَّعَادَة فِي حَيَاته هَـذِه بَشَتّىٰ جهَاتهَا، وَيَجمع بَيْنَ الجَاه وَالمَال، والصّحة والأَمَان، والزَّوجَة التَّقيّة النَّقيّة، والأَبْنَاء المُخلصِين الأَبْرَار، والأَصْدقَاء الأَوفيّاء الأَخْيَار، وأنَّه لاَ يَهتَم بمَن عَدَاه أَبداً، إِذَا اَفْتَرضنَا ذَلِكَ فَإِنّ فِكرَة المَوْت وَسَكرَته، وَالقَبر وَوَحشـتَه تَـهْدم جَمِيع مَلذّاته، وَتُعكّر عَلَيه صَفو حَيَاته.

لمَّا حَضَرت الوَفَاة عَبد المَلك بن مَروَان قَالَ: «لَيْتَني كُنتُ غَسّالاً، أَعِيش بمَا أَكْسب يَوْمَا بيَوْم... فَقَال أَحد الزُّهَاد: الحَمْد لله الَّذي جَعَل المُلُوك عِنْدَ المَوْت يَتمنُون مَا نَحنُ فِيهِ، وَلاَ نَتَمنىٰ عِنْدَ المَوْت مَا هُم فِيهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١١١).

 <sup>(</sup>٢) إِنَّ مُجَرَد الشَّعُور بالسَّعَادَة لاَ يَجْعَل الْإِنْسَان سَعِيداً، فَربَّما كَانَت عَاقِبَته أَشدَّ مِن عَاقبَة البُوسَاء فِي هَذِه الحَيَاة. قَالَ الْإِمَام عَليَ ﷺ : «الْمَغْرُورُ وَاللهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ ــ وَاللهِ ــ بِالسَّهْمِ الْأَخْيَبِ، وَمَنْ رَمَىٰ بِكُمْ فَقَدْ رَمَىٰ بِأَفْوَقَ نَاصِلٍ ؟ ». أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (٢٩).

المَغْرُور فِي الدُّنيّا مِسْكِين، وَفِي الْآخِرَة مَعْبُون، بَاع الْأَفْضَل بالأَدني.

وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ رَاضِيَا بِمَا أَنْتَ فِيهِ فَمَا أَحد أَشْقَىٰ بَعِلْمه مِنْكَ، وَأَضِيَع عُمراً، فَأُورَ ثَتَ حَسرَة يَوْم مَامَة».

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَعْثَر عَلَىٰ هَذَا القَوْل ، (بَل مِنْهُ نَتِكُ ).

#### السَّعَادَةَ الحَقَّة:

أَنَّ السَّعَادَة الحَقَّة المُطْلَقَة الخَالصَة مِن كُلِّ عُسرٍ وَشَقَاء لاَ تُوجِد، وَلَن تُوجَد إِلاَّ فِي الاَّنْيَا اللَّهُ فِي الاَّنْيَا اللَّهُ فِي الاَّنْيَا اللَّهُ فِي اللَّانْيَا اللَّهُ فِي اللَّانْيَا اللَّهُ فِي اللَّانْيَا اللَّهُ فِي اللَّانْيَا اللَّهُ وَرَاحَة الضَّمِير، وَالتَّحرر مِن المَعصية، وَالعَمل بالطَّاعَة، وَالتَّمَ اللَّهُ وَرَاحَة الضَّمِير، وَالتَّحرر مِن المَعصية، وَالعَمل بالطَّاعَة، وَالثَّقَة بالله وَرُوابه، قَالَ الحُكماء: «كُلِّ عَاص مُستَوحش، وَكُلِّ مُطِيع مُستَانَس» (١).

## بَلاَ، الدُّنْيَا وَبَلاَ، الآخرَة:

وَقَد تَحمّل العَارِفُون بالله الكَثِير مِن بَـلاَء الدُّنْيَا بِـصَبْر وَشَـجَاعَة ، وَخَـافُوا وَآضُطَربوا مِن أَقَل القَلِيل مِن بَلاَء الْآخرة وَعَذَابها ، وَآثرُوا العَافيَة وَالسَّلاَمَة فِي دَار النَقَاء عَلَىٰ كُلِّ نَعِيم فِي دَار الفَنَاء ، وَلَو خُيرُوا بَيْنَ أَنْ يَملكُوا الدُّنْيَا بكَـاملها عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُحَاسبُوا عَلَيها وَيُعَاتبُوا ، وبَيْنَ أَنْ يَتَحملُوا جَمِيع أَتعَابها وَأُوصَابها عَلَىٰ أَنْ يَلقوا الله رَاضِين مَرضيين لفَضّلوا الثَّانيَة عَلَىٰ الْأُولَىٰ .

قَالَ الْإِمَام زَين العَابِدِين إللهِ مُنَاجِيّاً رَبّه:

«أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حُسْنِ قَضَائِكَ، وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِنْ بَلائِكَ؛ فَلاَ تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ، فَٱكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ، وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ، وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ، أَوْ بِتُّ فِيهِ مِنْ هَذِهِ أَحْبَبْتُ، وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ، وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ، أَوْ بِتُّ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ ... بَيْنَ يَدَيْ بَلاءٍ لاَ يَنْقَطِعُ، وَوِزْدٍ لاَ يَوْتَفِعُ، فَقَدَّمْ لِي مَا أَخَّرْتَ، وَأَخْرُ عَنِي الْعَافِيَةِ ... بَيْنَ يَدَيْ بَلاءٍ لاَ يَنْقَطِعُ، وَوِزْدٍ لاَ يَوْتَفِعُ، فَقَدَّمْ لِي مَا أَخَّرْتَ، وَأَخْرُ عَنِي مَا قَدَّمْ لَي مَا أَخَرْتَ، وَصَلٌ عَلَىٰ مَا قَدَّمْ لَي مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ، وَصَلٌ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، شُعَب الْإِيمَان: ١/٣٤٨ ح ٤٨٦.

مُحَمَّدٍ وَ آلِدِ » (١).

وَقَالَ الله : « سُبْحَانَكَ أَخْشَىٰ خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ ، وَأَخْضَعُهُمْ لَكَ أَعْمِلُهُمْ بِطَاعَتِكَ ؛ وَأَهْوَنُهُمْ عَلَيكَ مَنْ أَنْتَ تَرْزَقُهُ ، وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَكَ » (٢) .

لَقَد رَفَض الْإِمَام العَافيَة العَاجِلَة مَع البَلاَء الْآجِل، وَآخْتَار البَلاَء العَاجِل، وَإِنْ كَثُر عَلَىٰ البَلاَء الْآجِل، وَإِنْ قَلَ لأَنَّ الْأَوّل يَزُول، وَالزَّائِل قَلِيل مَهْمَا كَثُر، وَالثَّاني يَدُوم، وَالدَّائِم كَثِير مَهْمَا قَلَ... فَضِّل الْآجِل صَلوَات الله وَسَلاَمه عَلَيه لأَنّه أَعْلَم النَّاس بالله، وَٱخْضعهُم لَهُ، وَٱعْلمهُم بطَاعته.

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّامِن عَشَر (دُعَاؤُهُ فِي الْمحْذُورَاتِ). بتَحقِّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثّانِي وَالخَمْسُون (دُعَّاؤُهُ فِي الْإِلْحَاحَ عَلَىٰ أَنْه ). بتَحقِّيقنا.

### الصَّيلاَة

#### الصِّلَة بَيْنَ الله وَالعَبْد:

الصَّلاَة صِلَة بَيْنَ الله وَالعَبْد، وَمَن تَركهَا فَقْد قَطَع كُلِّ صِلَة بَيْنَه وبَيْنَ خَالقَه، وَمِن هُنا كَانَت «الصَّلاَة عَمُود الدِّين» (١١)، وَرُكنَه الرَّكِين، وَقُرَة عَيْن الأَنْبيَاء والمُرْسَلِين، يُقْبل مَا عَدَاها تَبعًا لهَا، وَلاَ يُقبل شَيء بدُونها، وَأَبرَز مَا فِي هَذِه الصَّلَة هُو تطابق أَو تَعلق إِرَادَة الخَالِق والمَخْلُوق فِي الطَّاعَة الَّتي تَرفَع الْإِنْسَان الصَّلَة هُو تطابق أَو تَعلق إِرَادَة الخَالِق والمَخْلُوق فِي الطَّاعَة الَّتي تَرفَع الْإِنْسَان إلىٰ رَبّه وَتُقربَه مِن رَحْمَته، وَتُؤكّد فِيهِ صِفَة العبُوديّة، وَمِن كُلِّ عَلَىٰ شَيء مِن مَعْرفَة الشَّريعَة الْإِسْلاَميَّة وأُسرَارهَا لاَ يَشك أَبداً فِي أَنَّ التَّسلِيم لله حَقّاً، وَالْإِنْقيَاد لهُ صِدقاً لاَ يَتم وَلَن يَتم إِلاَّ بهذِه الصَّلاَة الخَاصّة وهَذَا الشَّكل الَّذي أَشَار إلَيهِ الْإِمَام زَين العَابدِين الْحَافِي هَذِه المُنَاجَاة:

« أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَقِفْنَا فِيهِ عَلَىٰ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ ، وَفُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ ، وَوَظَائِفِهَا الَّتِي وَظَّفْتَ ، وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتَ ، وَأَنْزِلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا ، الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا ، الْمُؤَدِّينَ لَهَا

<sup>(</sup>۱) أنظر، الفِرْدَوْس بِمَأْثُور الخِطَاب: ۱۹۹/۲ ح ۲۹۸۷، فَيض القَدير: ۲٤۸/٤، عِلَّل أَبِي حَاتم: ۲/۱۵٦ ح ۱۹٦۲، كَشف الخَفَاء: ٢/٠٤ ح ١٦٢١، تَلخِيص الحَبير: ١٧٣/١ ح ٢٤٢، تَعظِيم قَدَر الصَّلاَةِ: ١/٢١٦ ح ١٩٤، جَامع العُلُوم والحِكَم: ١/٥٥.

فِي أَوْقَاتِهَا عَلَىٰ مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي رُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، وَجَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَىٰ أَتَمَّ الطَّهُورِ وَأَسْبَغِهِ، وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَأَبْيَنِ الْخُشُوعِ (١٠).

### حَقِيقَة الصَّلاَة:

تَنَقَوّم الصَّلاَة مِن الْإِيْمَان بالله ، وَمِن الْإِخْلاَص له ، وَمِن الخُشُوع ، بالرّكُوع والسّجُود ، وَمِن أَلفَاظ التَّهلِيل ، وَالتَّكبِير ، وَالتَّسبِيح بشَرط الطّهَارَة مِن الحَدَث وَالخَبَث ، وإذا تَرَك شَىء مِن هَذِه إِخْتيَاراً لَمْ تَتَحقّق الصَّلاَة .

وَإِذَا تَسَرعتَ وَقُلتَ مَع أَخوَان الشَّياطِين: لمَاذَا تَجْب الصَّلاَة بهَذَا الشَّكلِ المُعَيِّن الخَاصِ بلاَ زِيَادَة وَلاَ نُقصَان، مَع العِلْم بأنَّ العَقْل لاَ يَفْرضَه وَيُحَتمه.

قُلتُ فِي الجَوَابِ:

لاَ أَعْلَم، وَكُلّ الَّذي أَعْرِفه أَنّ المُسْلِم إِذَا أَصرّ عَلَىٰ تَرك الصَّلاَة عَمداً يَهجب قَتْلَه شَرعاً، مَع التَّأكِيد بأَنّه يُؤمِن بالله، والرَّسُول، واليَوْم الآخر، وَبهَذَا يَكُون فِي نَظَر الْإِسْلاَم أَسوَأ حَالاً مِن المُرتَد عَن فِطْرَة، أَو فِي حُكْمه مِن حَيْث وجُوبه القَتْل.

وَإِذَا قُلتَ: أَنَّ عِلْمَك هَذَا لَيْسَ بالجَوَابِ الشَّافِي، لأَنَّ السُّؤال عَن السَّبب لهَيئَة الصَّلاَة وَشَكلهَا، لاَ عَن حُكْم تَارك الصَّلاَة.

قُلتُ: أَنَّ عِلْمي هَذَا لَيْسَ بـجوَاب لأَنَّ سُـؤالك لاَ مَـغنَىٰ لهُ، وَلاَ يَـتَّجه مِـن الْأَسَاس بَعْد أَنْ ٱفْتَرضنَا أَنَّ الله جَلَّ وَعزَّ أَمرَ بِهَا كَذَلك، فَإِنَّ العَين تَرىٰ شَيئًا، وَلاَ

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الرَّابِع وَالْأَرْبِعُونَ (دُعَاؤُهُ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ). بتَحقَّيقنَا.

تَرىٰ أَشيَاء، والْإِذن تَسمَع أَشيَاء، وَلاَ تَسْمَع كُلَّ شَيء، وَالحِسّ الصَّافِي النَّقي يَعْكس بَعْض الْإِنْفعَالاَت لاَ كلّهَا، وَكَذَلك العَقْل يُدرك أَشيَاء وَأَشيَاء، وَلاَ يُحِيط بكُلَّ شَيء بخَاصّة العِبَادَات.

### الغَايَة من الصَّلاَة:

الغَايَة مِن الصَّلاَة حصُول المُصلّي عَلَىٰ مَغْفَرَة الله وَرَحْمَته، وَالبُعد عَن عَذَابه وَنِقْمَته أَو الحصُول عَلَىٰ ثَوَابه وَنَعِيمَه، أَو شُكرَه عَلَىٰ مَا تَفَضّل وَأَنْعَم، أَو طَاعَة لأَمره وَخرُوجاً عَن عُهدَته، أَو لتَذكرنَا الصَّلاَة بتقوىٰ الله، وتَحشنَا عَلَيهَا، أَو للتَلَذُذ بالعِبَادة وَالمُنَاجَاة، أَو للتَّأمل وَالتَّفكر، أَو لتَعزِيز الْإِسْلاَم وَكيَانه وَإِعلاَنه عَلَىٰ المَلا، أَو لهَذه مُجْتَمعَة، وكُلِّ مِنْهَا صَحِيح وَمَقبُول، وَكَاف وَاف، وَيَجمعها كَاملَة المَلا، أَو لهَذه مُجْتَمعَة، وكُلِّ مِنْهَا صَحِيح وَمَقبُول، وَكَاف وَاف، وَيَجمعها كَاملَة المَعْصُومِين، والأُوليَاء العَارفِين. المُؤمِنِين اللهِ ، وَصَفوَة الصَّفوَة ، كَالْأَنْمَة المَعْصُومِين، والأُوليَاء العَارفِين.

## صَلاَةَ الْإِمَامِ زَينِ العَابِدِينِ إِلا :

وَالْآن هَلَ تُرِيد أَنْ تُصلّي بِصَلاَة الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ ؟ . هَلْ تُرِيد أَنْ تَعْرف عَظمَة الله ، أَو أَنَّه أَهْل للعِبَادَة ، وَأَنَّك لَنْ تَستَطِيع صَبرَاً عَلىٰ تَأْديَة حَقّه ، مَهْمَا بَالغتَ وَٱجْتَهدتَ ؟ . هَل تُرِيد أَنْ تُصلّي أَنْقىٰ صَلاَة وَأَخْلصها وَأَغْنزَ رها ؟ . هَل تُرِيد صَلاَة أَسَاسها المَعْرفَة بالله ، وَشَرطها الْإِيْمَان بالله ، وَجنزاؤها الشَّكر لله ، وَهدفها الوصُول إلىٰ الله ؟ . هَل تُرِيد أَنْ تُصلّي برُوحك وَعقلك ، وَلسَانك وَلحمك وَدَمك ، وَجَمِيع جَوَارحَك ؟ .

إِذْ أَرَدت شَيئًا مِن هَذِه فَرَدّ مِن أَعماق قَلْبَك مَع زَين العَابدِين، وَسَيّد السَّاجدِين أَنْفَاسَه هَذِه الزّكية السَّماوية، وَأَنوَاره القُدسيّة الإلهيّة، وَقُل مَعَه:

« يَا إِلهِي لَوْ بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ تَسْفُطَأَشْفَارُ عَيْنَيَّ، وَٱنْتَحَبْتُ حَتَّىٰ يَنْفَطِعَ صَوْتِي، وَقُمْتُ لَكَ حَتَّىٰ يَنْخَلِعَ صُلْبِي، صَوْتِي، وَقُمْتُ لَكَ حَتَّىٰ يَنْخَلِعَ صُلْبِي، صَوْتِي، وَقُمْتُ لَكَ حَتَّىٰ يَنْخَلِعَ صُلْبِي، وَرَكَعْتُ لَكَ حَتَّىٰ يَنْخَلِعَ صُلْبِي، وَشَرِبْتُ وَسَجَدْتُ لَكَ حَتَّىٰ يَكِلَّ لِسَانِي، وَشَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِي، وَذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّىٰ يَكِلَّ لِسَانِي، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرُفِي إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ آستِحْيَاءً مِنْكَ مَا آسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ طَرُفِي إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ آسْتِحْيَاءً مِنْكَ مَا آسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّنَاتِي. وَإِنْ كُنْتَ تَغْفِرُ لِي حِينَ أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وَتَعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفُورَ يَكَ، وَتَعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقً عَفُورَ لَكَ ، وَتَعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقً عَفُورَ لَكَ ، وَتَعْفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفُولَ فَإِنْ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ لِي بِاسْتِحْقَاقِ، وَلا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِيجَابِ» (١٠٠٠).

وَمَاذَا أَحْسَسَ الْعَالِكِ مِن الْأَعْمَاقِ ؟ . وَهَل فَاضَت عَينَاكُ مِدرَاراً بِالدَّمُوع ؟ . وَهَل فَاضَت عَينَاكُ مِدرَاراً بِالدَّمُوع ؟ . وَهَل خَاضَت عَينَاكُ مِدرَاراً بِالدَّمُوع ؟ . وَهَل خَاضَت عَينَاكُ مِدرَاراً بِالدَّمُوع ؟ . وَهَل خَاضَت عَينَاكُ مِدرَاراً بِالدَّمُوع ؟ . وَهَل خَفَق قَلْبِك بِعُنف مِن خَشيَة الله وَرَهبَتة ؟ . إِذَا كَان شَيء مِن هَذَا فَطُوبي لَكَ ، حَيث أَخَذَت هَذِه الْأَنفَاسِ الزَّكية طَرِيقها تَوّاً مِن قَلْبِ إِمَامِكُ الْأَعْظَم إِلَىٰ قَلْبِك وَمَث الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله وَمَن الله ، وَذَلِيل الْأَرْضِ الطَّيبَة الصَّالِحَة للبَذر الصَّالِح ، وَنمو ه وَحَصَاد الخَير وَالفَلاَح .

وَقَبِل أَنْ تَترك هَذِه الصَّفحَة إلى غَيرها قِق طَوِيلاً، وَسَرّح النَّظر، وَاطلق عنان التَّدبر وَالتَّأمَل فِي قَوْل الْإِمَام: « ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ اَسْتِحْيَاءً مِنْكَ مَا اَسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِي. ». تَدَبَّر وَتَأمَّل مَعنَاه وَأُسرَاره وَمَرمَاه عَسَىٰ أَنْ يَنْقذك مِن الهَلكَة، وَيَأْخذ بِيَدك إلىٰ ٱلتَّوْبَة وَالْإِنَابَة، وعَلَىٰ الْأَقَل

<sup>(</sup>١) أنظر، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء السّادِس عَشَر (دُعَاؤُهُ في الْإِسْتِقَالَةِ). بتَحقَّيقنَا.

يُولد فِيكَ الشَّعُور بالخَوف من الله جَلَّ وَعزَّ فِي لَحظَة صَافيَة مُشوقَة ، تُعَادل عِبَادَة سَنوَات وَسنوَات ... وَعَلَي أُمِيْر المُؤْمِنِين عَلَيه أَفْضَل التَّحيَات وَالصَّلوَات الَّذي عَالَ: « الْفِكْرُ مِرْ آةٌ صَافِيَةٌ ، وَالإعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ ، وَكَفَىٰ أَدَبا لِنَفْسِكَ تَجَنَّبُكَ مَا كَرهْتَهُ لِغَيْرِكَ » (١).

وَبَعْد فَإِنَّ الْإِمَام يَعْلَم حَق العِلْم أَنَّ عَظمَة الله لاَ حدُود لهَا وَلاَ نهَايَة ، وَأَن طَاقَة الْإِنْسَان تَقف عِنْدَ حَدّ ، وَمِن هُنا يَستَحِيل عَلَىٰ أَي إِنْسَان ـ وَإِنْ حَرِص وَ أَجْتَهد ـ الْإِنْسَان تَقف عِنْدَ حَدّ ، وَمِن هُنا يَستَحِيل عَلَىٰ أَي إِنْسَان ـ وَإِنْ حَرِص وَ أَجْتَهد مِن أَنْ يَعبد الله عِبَادَة تَتَفق مَع عَظَمَته جَلَّ وَعزّ ، حَتَّىٰ وَلَو سَقَطت أَشفَار عَينَيه مِن البُكاء ، وَ أَنْقَطع صَوته مِن الدُّعَاء ، وَ أَنْتَثر لَحْم قَدَمَيه مِن القِيَام ، وَ أَنْخَلع صُلبه مِن البُكاء ، وَ أَنْقَطع صَوته مِن السَّجُود ، وحَتَّىٰ لَو أَكل التُّرَاب ، وَشَرب مَاء الرَّمَاد الرَّكُوع ، وَ تَفقأت حَدقَتَاه مِن السَّجُود ، وحَتَّىٰ لَو أَكل التُّرَاب ، وَشَرب مَاء الرَّمَاد كُلّ ذَلِكَ وَفُوق ذَلِكَ يَصْغر عِنْدَ عَظمَة الله ، لاَ ، كُلّ مَا سوَاه صَغِير وَحَقِير بالقيَاس إلَيهِ تَعَالَىٰ ، أَو لاَ شَيء أَبداً .

## الإِنْسجَام:

وَآلِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمَ عَلَيْ يَفْعلُون مَا يَقُولُون ، وَلاَ يَقُولُون مَا لاَ يَنفعلُون ، فَنقْد توَاتر عِنْدَ أَهْلِ السِّيرِ وَالتَّأْرِيخ أَنَّ الْإِمَام زَينِ العَابِدِين اللهِ كَان يُصلّي فِي اليّوْم وَاللَّيلَة أَلف رُكعَة (٢) ، تَمَامَاً كَجَدّه أُمِيْرِ المُؤْمِنِين اللهِ ، وَكَان يُصلّي صَلاَة مُودّع ،

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهُج ٱلْبَلاَغة: ٱلْحِكْمَة (٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر، سِير أَعْلاَم النَّبلاَء: ٣٩٢/٤، يَتْأبِيع المَودَة: ١٠٥/٣، الصَّرَاعق المُحرقَة لِابْن حَجَر: ٢٠٠٠ تَهْذِيب التَّهذِيب للمَسْقلاني: ٣٠٦/٧، نُور الأَبْصَار للشّبلنجي: ١٣٦، الْإِتْحَاف بحُبّ الْأَشْرَاف: ٤٩، تَهْذِيب التَّهْذِيب للمَسْقلاني: ١/٠٠، نُور الأَبْصَاد: ١/٤٠، أَخبَار الدّول للقرماني: ١١٠، تَأْدِيخ تَدْ كَرَة الحفاظ: ١/٧، شَذْرَات الذَّهب لِإِبْن العِمَاد: ١/٤، أَخبَار الدّول للقرماني: ١١٠، تَأْدِيخ

أَي كَمَا لَو عَلِم أَنَّه لاَ يَبْقىٰ بَعْدها، وكَان إِذَا حَضَرت الصَّلاَة ٱقْشَعرَّ جِلدَه، وَٱصفرَّ لَونه، وَٱرْتَعد كَالسَّعفة خَشيَة مِن الله، وَقَد ٱنْخَرم أَنْفه مِن كَثرَة السّجُود، وَشُققت جَبْهَته وَرُكبتَاه، وَمَع هَذَا كَان يُكَرَّر فِي مُنَاجَاته، وَيَقول: «سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتك» (١١).

#### العُجِب:

وَأُهدي قَوْل الْإِمَام زَين العَابدِين ﴿ «سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَ ». وَقَولَه: «ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ أَسْتِحْيَاءً مِنْكَ مَا ٱسْتَوْجَبْتُ بِلدَلِكَ مَحُو سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِي. ». أُهدِيه إلىٰ مَن أَعْرف مِن الشيوخ وَالحُجّاج، مَحْو سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِي. ». أُهدِيه إلىٰ مَن أَعْرف مِن الشيوخ وَالحُجّاج، وَمِن لاَ أَعْرف مِن هَوُلاَء وَغَير هَوُلاَء المُعجَبِين المُدلِين بطهارة أَثوابهم وَأَبدانهم، وَمِن لاَ أَعْرف مِن هَوُلاَء وَغَير هَوُلاَء المُعجَبِين المُدلِين بطهارة أُثوابهم وَأَبدانهم، وَيَسْتَكثرُوا وَمِن لاَ يَنسُوا ذَنُوبهم، وَيَسْتَكثرُوا القَلِيل مِمَّا يَعْملُون.

أَنَّ العُجب سَيئَة تُشوّه وَجْه الحَسنَات، وَتَذهب بمَا فِيهَا مِن جَمَال وَبهَاء قَالَ أَمِيْر المُؤْمِنِين اللهِ: «سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ » (٢).

وَقَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ اللهِ : « أَنَّ الذَّنْبِ خَيْرِ للمُؤمِن مِن العُجبِ » (٣).

ذَلِكَ أَنَّ المُذْنب قَد يَنْدَم وَيَتُوب، أَمَّا المُعْجَب فَإِنَّه، تَمَامَا كَالمَرِيض يَعْتَقد أَنَّه

جه دِمَشْق: ٢٥١/٣٦، العِبَر فِي خَبَر مَن غَبَر: ١١١/١، تَأْرِيخ اليَعقُوبِي: ٢٥١/٣٦، المُنْتَظَم: ٦ وَرقَـة ١٤٣. الكَوَاكِ الدَّرِية ٢ / ١٠١، البدَايَة وَالنَّهايَة: ١٠٥/٩.

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّالِث (الصَّلاّةُ عَلَىٰ حَمَلَةِ الْعَرْشِ). بتَحقّيقنا.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغة: ٱلْحِكْمَة (٤٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر، وَسَائِل الشَّيعَة: ١ / العِبَادَات ح ٧.

صَحِيح مُعَافِىٰ... وَقَالَ: يَدخُل رَجُلان إلى المَسجِد: أَحدهُما عَابد، وَالآخر فَاسق، فَيَخرِجَان، وَالفَاسق صِدّيق، وَالعَابد فَاسق، لْأَنَّ العَابد يَدْخل، وهُو مدّل بعِبَادَته، وَيَكُون فِكَره فِي ذَلِكَ، أَمَّا الفَاسق فَيكُون فِكرَه فِي النَّدم عَلىٰ فِسقه، فَسَيتَغفر الله مِن ذَنْبَه» (1). وقَالَ: «العُجْب كُلّ العُجب حَبَّهُ الكُفر، وَأَرضَهُ النّفاق، وَمَاؤه البَغي، وَأَغصَانه الجَهل، وَوَرقهُ الضَّلاَلَة، وَشَمرهُ اللَّعنَة وَالخُلُود فِي النَّار» (٢).

وَبالتَالي، فَإِنّ الضَّاحك مَع الخَوف مِن الله أَفضَل أَلف مَرّة مِن البَاكي المُدل المُعجب بعَمَله، وَمِثْلهُ مَا يَعْرِف لأَحد فَضلاً.

وَالله سُبْحَانه المَسؤول أَنْ يَجْعَلك وَإِيّاي \_أَيّها القَاري = مِن المُصلِين السُّعدَاء عِنْدَ رَبّهم ، وَيُثِيبك عَلَىٰ قِرَاءَة كَلَمْتي هَذِه ، وَيُثِيبني مَعْك أَجر مَن صَلّىٰ لله ، وَقَرَأ لله ، وَكَتَب لله ... بحق الرَّسُول وَآل الرَّسُول صَلوَات الله عَلَيه وَعَلَيهم ... أَنَّه خَير مَسئُول .

<sup>(</sup>١) أنظر، وَسَائِل الشَّيعَة: ١/ العِبَادَات ح ١٠، رَسَائِل الشَّهِيد الثَّاني: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مِصْبَاح الفَقِيه: ج ١ /ق١ / لرضًا الهَمدَاني.

# لاَإِيْمَان مَع كَذِب

قِيلَ لرَسُولِ الله عَلِيلَةُ : أَيَكُونِ المُؤْمِنِ جَبَانَا ؟.

قَالَ: قَد يَكُون.

قِيلَ لَهُ: أَيَكُونِ بَخِيلاً ؟.

قَالَ: قَد يَكُون.

قِيلَ: أَيَكُونِ كَذَّابَاً ؟.

قَالَ: لا .

وفِي الْآيَة: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى اَلْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ بِئَايَئِ اللَّهِ وَأُولَنَىلِكَ هُمُ ال اَلْكَذِبُونَ ﴾ (١).

وقَالَ عَلَيّ أَمِيْرِ المُؤْمِنِين اللهِ : « لاَ يَجْد عَبْد طَغْمِ الْإِيمَان حَتَّىٰ يَتْرِك الْكَـذِبِ جِدّه، وَهَزْلَه » (٢)، وَقَالَ : « الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَـلَىٰ الكَـذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ ، وأَلاَّ يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِكَ ، وَأَنْ تَتَّقِيَ الله فِي حَدِيثِ

<sup>(</sup>١) ٱلنَّحْل: ١٠٥. أنظر، التَّمهِيد لِابْن عَبدالبَر: ٢٥٣/١٦ ح ٧، مُوطَّأُ الْإِمَام مَالِك: ٢/٩٩٠ ح ١٧٩٥. الفُصُول المُهمَّة فِي مَعْرفَة الْأَئِمَّة: ٢/٢٧٩، بِتَحقَّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، الكَافِي: ٢٠/ ٣٤٠ ح ١١، تُحف الْـ مُقُول: ٢١٦، بحار الْأَنْـوَار: ٢٤٩/٧٢ ح ١٤، وَسَـائِل الشّيعَة: ٧/ ٧٧٥ ح ٢، مَجْمَع الفَائِدَة: ٣٦١/١٢.

غَيْرك » (١).

وَهَذَا يَدلُ بِصَرَاحَة عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانِ وَحِدَة لاَ تَتجَزّاً، وَحَقِيقَة لاَ تَتَعَدّد، تَمَامَاً كَالشّجَاعَة وَالكَرَم، أَجل، أَنَّ للْإِيمَانِ مَرَاتب، مِنْهَا الدُّنْيَا، ومِنْهَا العُليَا، ومِنْهَا وَسَطْ بَيْنَهُما، وَلَكنَ لَيْسَ مَعْنَىٰ هَذَا أَنَّ المَرتبَة الضَّعِيفَة مِن الْإِيْمَانِ لاَ أَثَىر لهَا إِطلاقاً، أو لهَا أثر الضّد، فَإِنّ الْإِيْمَانِ، مَهْمَا ضَعْف فَلاَ بُدّ أَنْ يَتَلاَءم مَع إِرَادَة الله وَأُمرِهِ وَنَهْيَه، وَيَحْرس صَاحبَه مِن الكَذِب وَالرِّيَاء، وَمَا إِلَيهِ مِن آثَار الهَرتَقة وَاللَّمُبَالاَة.

وَتَقُول: إِذَا كَان المُؤْمِن لاَ يَذْنب أَبداً، فَأَي فَرق بَيْنَه وبَيْنَ المَعْصُوم ؟ . الجَوَاب :

لاَ فَرق بَيْن المَعْصُوم والمُؤْمِن مِن حَيْث تَرك الذَّنُوب وَعَدم آرْتكابهَا، وإِنَّمَا الفَرق بَيْنَهُما مِن جِهَات أُخرىٰ وَهى:

١ - أَنَّ الْإِيْمَان يَخْتَلف شِدَّة وَضَعفاً، وَالعِصْمَة لاَ يَتَصور فِيهَا ذَلِكَ، فَهي فِي سَيِّد الْأَنْبِيَاء، كَمَا هِي تَمَاماً فِي أَي نَبيّ مِن أَنْبيَاء بَني إسرَائِيل.

٢ أَنَّ الْإِيْمَان قَد يَزُول بالمَعْصية، ثُمَّ يَعُود ثَانيَة بالْتَّوْبَة، وَلاَ يَتَأْتىٰ ذَلِكَ فِي العِصْمَة، لأَنَّها مَتَىٰ ثَبَتَت دَامَت، وَلاَ تَزُول بحال.

٣- أنَّ المَعْصُوم لاَ يُخطيء بعِلْمهِ وَمَعْرِفَته أَبداً. فَأَقواله وَأَفْعَاله كُلَّهَا ٱنْعكاس عَن الوَاقع، أَمّا المُؤْمِن فَيُخطيء، وَيُصِيب، وَهُو فِي الحَالَين مَأْجُور، عَلىٰ شَرِيطَة أَنْ يَتَحفظ وَيَحترس، وَبكَلمَة أَنَّ المَعْصُوم مُنَزَّه عَن الخَطَأُ وَالخَطِيئَة أَمّا المُؤْمِن فَمُنزَّه عَن الخَطِيئة دُون الخَطَأ.

<sup>(</sup>١) أنظر، خُطِّ نَهْج ٱلْبُلاَغَة: ٤/٥٠٥، ٱلْحِكْمَة (٨٥٤).

٤- أنَّ العُلمَاء آخْتَلفُوا فِيمَا بَيْنهُم: هَل السّلُوك وَالعَمَل جُزء مِن الْإِيْمَان أَو أَنَّ الْإِيْمَان صِفَة نَفْسيَة تَسْتَقل عَن العَمَل... وَبَديهَة أَنَّ هَـذَا النّـزَاع لاَ يَـتَأْتىٰ فِـي الْإِيْمَان صِفَة ، لأَنَّ العَمَل يَر تَبط بهَا أَسْدَ الْإِرتبَاط، وَلاَ يَنْفَك عَنْهَا، وَمَهْمَا يَكُن، فَنَحنُ مِن القَائِلِين بأَنَّ السّلُوك وَالعَمَل جُزء مِن الْإِيْمَان -كَمَا قَدّمنَا وَدَليلنَا الْآيَات الَّتي مِن القَائِلِين بأَنَّ السّلُوك وَالعَمَل جُزء مِن الْإِيْمَان -كَمَا قَدّمنَا وَدَليلنَا الْآيَات الَّتي مَلَبَت الْإِيْمَان عَن غَيْر العَاملِين مِنْهَا قَوْلَه تَعَالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْطِهُمْ أَلَا يَعْمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا ...

وَلُو كَانِ الْإِيْمَانِ الشَّرِعِي مُجَرِّد الْإِعْتَقَادِ المُسْتَقلِ عَنِ العَمَلِ لِكَانِ مِثَالِيَاً غَيبَاً لَا يَمت إِلَىٰ المَوضُوعَاتِ الحِسيّة بسَبَب... وَلاَ أَسْتَطِيع بِحَالٍ أَنْ أَتصور إِنْسَانَا يَتصف بِالْإِيْمَانِ وهُو يَتْرِك شَينًا مِن دِينِ الله مَخَافة أَحد مِن خَلْقه، أَو طَمِعاً بِمَا فِي يَتصف بِالْإِيْمَانِ وهُو يَتْرِك شَينًا مِن دِينِ الله مَخَافة أَحد مِن خَلْقه، أَو طَمعاً بِمَا فِي يَده مِن الحُطام ... أَجل، قَد يَعْصي المُؤْمِن وَيَذْنب، وَلَكنّه يُبَادِر إلى مَحو الذَّنب بالتُّوبَه، تَمَاماً كَمَا يُبَادِر إلىٰ غَسْل ثَوبَه وَجِسمه مِن القَذرَات وَالأَوسَاخ، أَمّا إِذَا بالتُّوبَه، تَمَاماً كَمَا يُبَادِر إلىٰ غَسْل ثَوبَه وَجِسمه مِن القَذرَات وَالأَوسَاخ، أَمّا إِذَا أَصَرّ، وَلَم يَنْدَم، وَبَقي عَلىٰ غَفْلَته، حَتَّىٰ النَّفْس الْأَخِيرِ فَمَا هُو مِن الْإِيْمَانِ وَالمُؤْمِنِين فِي شَيء.

نَحنُ بَشَر ، وَلَسنَا مَلاَئِكَة وَلاَ أَنْبِيَاء ، وَفِينَا عَاطَفَة وَشَهوَات ، وَمِيُول وَرَغبَات ، وَلنَا قُلُوب وَأَعصَاب مِن لَحْمٍ وَدَم ، لاَ نَسْتَطع التَّحكِيم بهَا ، وَالسَّيطرَة عَلَيهَا فِي كُلِّ آنٍ وَحِين \_ إِذَن \_ وقُوعنَا بالخَطِيئَة لَيْسَ بالشَّيء الغَرِيب ، وإِنّما الغَرِيب هُو الإصرَار عَلىٰ الخَطِيئة .

وَبِهَذَا يَتَبِيَّن مَعْنَا أَنَّ المُؤْمِن إِذَا تَرَك وَاجبَا ، أَو فَعَل حَرَامَا أَنْتَزع مِنْهُ وَصف

<sup>(</sup>١) أَلنُّسَاء: ٦٥.

الْإِيْمَان الشَّرعِي حَقِيقَة وَوَاقعًا، قَالَ الرَّسُولِ الْأَعْظَم ﷺ: « لاَ يَزْني الزَّاني حِينَ يَزْني وهُو مُؤْمِن، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ خَلَعَ عَنْهُ الْإِيْمَانَ كَخَلْعَ القَمِيصِ » (١).

وَقَالَ عَيْنِهُ : «لَيْسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بوائِقَهُ !.

قُلْتُ: وَمَا بَوائِقُهُ؟ قَالَ: غَشْمُهُ، وَظُلْمُهُ » (٣).

وَلَن يَعُود إِلَيهِ الْإِيْمَان الشَّرعِي أَبَداً إِلاَّ بالْتَّوْبَة الصَّادقَة النَّصُوحَة الَّتي أَشَار إِلَيْهَا الْإِمَام زَين العَابدِين ﷺ بقَوْله:

«أَللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَصَغَائِرِهَا، وَبَوَاطِنِ سَيِّنَاتِي وَظَوَاهِرِهَا، وَسَوَالِفِ زَلاَّتِي وَحَوَادِثِهَا، تَوْبَةَ مَنْ لا يُحدِّثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِيَةٍ، وَلا يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ فِي خَطِيئَةٍ وَلَكَ يَا رَبِّ شَرْطِي أَلاَّ أَعُودَ فِي

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيْح البُخَاري: ٢/٥٧٥ - ٣٣٤٣. صَحَيح مُسْلِم: ٢/١٧ - ٥٥، مُسْنَد أَحْمَد: ٢٤٣/٢ ع ٢٦٢٥، صَنِيع البُخَاري: ٢٦٢٥ - ٢٦٢٥، سُنَن الدَّارمي: و٢٣١٨. صَحِيح آبن حِبَان: ١/٤١٤ - ١٨٦، سُنن التَرمذي: ٥/٥١ ح ٢٦٢٥، سُنَن الدَّارمي: ٢/٥٦١ ح ٢١٧٦ م ٥١٦٩، سُنْن البَيهَةي الكُبرى: ٢/٧١٠ م ٢٢٧/٣ م ٥١٦٩، سُنْن البَيهَةي الكُبرى: ١/٦٨٠، سُنْن أبي دَاود: ٤/٢١٦ ح ٢٢١١٥، سُنْن النَّسَاني: ٢/٣١٨ و ٢٢٨١، وَسَائِل الشَّيمَة: مَاجه: ٢/٨١٦ م ٢٣٥/١كا في: ٢/١٦١، وَسَائِل الشَّيمَة: ٥١/٥٢، نَوَادر الأُصُول فِي أَحَادِيث الرَّسُول: ٢/٨١٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر. صَحِيح البُخَاري: ٥/ ٢٢٤٠ - ٥٦٧٠. صَحِيح مُسْلِم: ١/ ٦٨ ح ٤٦، مُسْنَد أَحْمَد: ١/ ٣٨٧ ح ٢٧٧٠، الفِرْدَوْس بِمَأْثُور الخِطَاب: ٣٥٦/٤ ح ٧٩٢٠، صَحِيح آبِن حِبَان: ٢/ ٣٦٤ ح ٥٥٠، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ١/ ٥٣ ح ٢١، مَوَارد الظَّمآن: ١/ ٣٧ ح ٢٦، مُسْنَد الرَّبِيع: ١/ ٣٦٨ ح ١٩٥٩، المُصَنَّف لِابْن أَبِي شَبِبَة: ٥/ - ٢٢ ح ٢٥٤٢٢ و: ١/ ١٠٢ ح ١٠٢/٦ ح ٥٠٢ مَحْمَع الرَّوائِد: ١/ ٥٣٠.

سُبل السَّلاَم: ١٣٩/٣ و: ١٦٦/٤ ح ٦، التَّرغِيب وَالتَّرهِيب: ١٥٨١، دَلاَئىل الْإِمَامَة: ٦٦، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ١٩١، و٣٥٠، المُعْجَم الأَوْسَط: ١٩٨، مُسْنَد أَبِي دَاوُد الطَّيالَسِي: ١٩١، مُسْنَد أَبِي دَاوُد الطَّيالَسِي: ١٩١، المُصنَف لعبدالرَّزاق الصَّنعانِي: ١٨١٧ ح ١٩٧٤، الأَدَب المُفرد: ٣٧ ح ١٢١، تأويل مُختلف الحَدِيث: ١٦١، مكَارم الأُخلاق لِابن أَبِي الدُّنيَا: ١٠١ ح ٣٤٢ و ٣٤٣، مَجْمَع الرَّوائد: ١٣٨٥.

مَكْرُوهِكَ، وَضَمَانِي أَنْ لا أَرْجِعَ فِي مَذْمُومِكَ، وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ» (١١).

هَذِي هِي ٱلْتَوْبَة بِمَعنَاهَا الصَّحِيح، شَرط يَقْطَعهُ التَّائِب عَلَىٰ نَفْسَه، وَضَمَان الله وعِنْدَ الله، وَعَهد لَنْ يَخْلَفَه أَبَداً، وإِذَا وَجَب الوَفَاء وَالضَّمَان لِـمَن هُـو مِثُلك أَو دُونك، فَكَيف إِذَا أَعْطَيتهُ لله جَلِّ وَعزِّ ؟..

وَقَبِل أَنْ أَدَع هَذَا الفَصْل أَشِير إلِي أَمرَين:

الأُوَّل: أَنَّ مَفْهُوم الكَذِب لاَ يَخْتَص بِعَدَم مُطَابِقَة القَول للوَاقع، وَإِنَّما يَشمل كُلَّ دَعوىٰ بغَير حَقّ، فالمُرَائي، وَالمَغرُور، وَالمُتكبِّر، وَالمُعجَب بِنَفْسَه، وَالجَاهل يَتَسم بِسمَة العُلمَاء، وَيَلبَس أَثوَابِهم، كُلِّ هَؤْلاَء، وَمَن إِلَيهم مِن أَهْل الكَذِب والجَدَل وَالنَّفَاق، يَصدُق عَلَيهِم قَوْل النَّبِيِّ الكَرِيم: «المُؤمنُ لاَ يكُونُ كَذَّابًا » (١٠).

الثَّانِي: أَنَّ الكَذِب قَبِيح بذَاته، يَجْب تَرْكَه، وَإِنْ لَمْ تَنْه عَنْهُ الْأَديَان وَالشَّرَائع فَهُو يَحْمل مَعَه الدَّلِيل عَلَىٰ قُبحَه، وَيُقبح ذَاته بذَاته... وَيَكفي أَنَّه لاَ أَسَاس لهُ مِن الوَاقع، وأَنَّه سِلاَح الضَّعِيف الجَبَان، وأَنَّ الكَاذِب يَتَبرأ مِنْهُ لَو نُسبَ إِلَيهِ، حَسَّىٰ الْأَطْفَال يَسْتَقبحُونِ الكَذِب وَيَعلمُون أَنَّ صَاحبه مَمقُوت لاَ يَـثق بهِ أَحد، وَلاَ يَركن إِلَيهِ فِي شَيء، وَلَو جَاء بالصِّدق لاَ يُصَدّق.

وَيَجُوزِ الكَذِبِ فِي ثَلاَث: المَكِيدَة فِي الحَرْب، والْإِصْلاَح بَيْنَ النَّاس، وَوَعد الزَّوجَة، بخَاصّة لمَن جَمَع بَيْنَ ٱثْنَتَين. وَلَو كَانَت مُشكلَة تَعَدَّد الزَّوجَات تَنْحَل بالكَذِب لطَار الرَّجَال فَرحاً وَسرُورَاً...

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الحَادي وَالثَّلاَثُون (دُعَاوُهُ بِالتَّوْيَةِ) . بتَحقُّيقنَا .

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَت تَخْرِيجَاته.

وَبَعْد، فَإِنَّ الكَذِب يَقف حَاجزاً بَيْنَ الْإِنْسَان وَرَحمَة الله وَرضوانه، ويَسد جَمِيع الطُّرق وَالنَّوَافذ المُؤدّية إلى الله جَلِّ وَعزّ، رَغم أَنَّهَا بعَدَد أَنفَاس الخَلاَئِق، أَو أَكْثَر ... وكَمَا أَنَّ الكَذِب يَقْفل النَّوافذ إلَيهِ سُبْحَانه فَإِنّ الصِّدق مِفتَاح لعَفوه وَكَرمَه، وَالرَّجُل كُل الرَّجُل مَن يَسْتَعمله، بَل أَنَّ الصَّدق مِفتَاح النَّجَاح فِي هَذِه الحَيَاة، وَبهِ تُفْتَح الْأَبوَاب الَّتِي تُقْفل فِي وَجْه الكَاذِب المُحتَال.

### الثُّقَة بِالله

### مَعْنَىٰ الثَّقَة بالله:

مَعْنَىٰ الثّقة بالله أَنْ تَعْتَقد بأَنَّ النّفع كُلّه، وَالضّر كُلّه بِيَد الله وَحدَه، وَأَنّ أَهْل السَّمَاء والأَرْض لَو اَجْتَمعُوا وَتَكَاتفُوا عَلىٰ أَنْ يَقفلُوا فِي وَجْهَك النَّواف ذكلها، ويَسدُوا عَلَيكَ الطُّرق بأَجْمعها لجَعَل الله لَكَ فَرجاً وَمَخرجاً، مِن حَيْث لاَ تَحْتَسب الفَرَج وَالمَخرَج إِلاَّ مِنْهُ، وَأَنْ تَعْتَقد أَيضاً أَنَّ ذَنْبك مَهْمَا عَظُم فَعفو الله يَتّسع لَه، وأَنْ لَن يَعْقل الله قادِر عَلىٰ خَلاصك حَتَّىٰ فِي اللّه حظة وأيّن لله قادِر علىٰ خَلاصك حَتَّىٰ فِي اللّه حظة التي تَهوي فِيها بَيْنَ السَّمَاء والأَرْض، أَو كُنتَ فِي قاع البَحْر تَلفظ أَنفاس المَوْت، ونترجُو وَتَأْمَل أَنْ يُنقذك الله، ويَضَعك عَلىٰ اليَابسَة صَحِيحاً مُعَافىٰ، وَأَنْتَ مَع النَّفْس الَّذي يَتّصل بالأَخِير بلاَ فَاصِل (١).

<sup>(</sup>۱) تَقَعَ بَلدَة جبُوش فِي جنُوب لُبنَان جَبَل عَامِل قُرب النَّبطيّة، وَيُوجَد فِيهَا الآن رَجُل، أسمهُ حَسَن طَالِب نِهْمَة، تَشَاجر مَع آخر، فَطَعنهُ هَذَا بسَكِين غَاصَت بكَاملهَا فِي أَمْعَانه، وَمَزَّقتهَا تَمزَيقاً، وَخَرج مَا فِيهَا، وَأَشرَف حَسَن عَلَى الهَلاك، فَعَرضهُ أَهْله عَلىٰ عَدَد مِن الأَطبَاء، مِنْهُم الجَرَّاح المَعرُوف نَسِيه الشَّاب المَوجُود حَاليّاً فِي صَيدًا، فأَ جمّع الأَطبَاء كَلمَة وَاحدة عَلىٰ أَنّه مَيّت بَعد لَحظَات لاَ محالة، وَأَنَّ التَّطبِيب لاَ يُجدي شَيئاً، وقَبل أَنْ يَلفظ النَّفْس الْأَخِير أَصَابَته غَفوَة رَأَىٰ فِيهَا الحُسَين بن عَليّ سَيّد الشُّهدَاء (فَأَسْتِغَاث بِهِ)، فَوضع الحُسَين يَدَه الشَّريفَة عَلىٰ مكَان الجُرح، فَعَاد كُلِّ شَيء صَحِيحًا كَمِياً

وَإِنْ تَخَاف الله وَتهَابه ، وَلَو أَتيتهُ بحَسنَات أَهْل الأَرْض ، وَأَنْ تَخْشىٰ العَاقبَة وسُوء المَصِير ، وَأَنْتَ فِي تَمَام الصّحَة والأَمَان ، وفِي أَوج العزّ وَالمَجد ، تَعْتَقد كُلّ ذَلِك ، وَتَلتَزم بهِ ، وَتَعمل بمَا تَلِيه هَذِه العَقِيدة فِي سِيرَتك وَمُعَاملاً تك وَجَمِيع خَركاتك وَسَكنَاتك . . وَبكَلمَة أَنْ تَجْعل نَصْب عَينَيك ، هَذَا الشّعَار الَّذي خَاطَب بهِ الْإِمَام زَين العَابدين الله خَالِق السَّموَات والأَرْضِين :

« فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، وَلاَ أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي ، وَدُنْيَايَ سِوَاكَ » (١).

وَيَنْبَغِي أَنْ نَكُونَ عَلَىٰ عِلْم بأَنّه لَيْسَ مِن الثّقَة بالله فِي شَيء أَنْ نَتَكل عَلَيه بالآ عَمَل، وَنَطلب الحَظّ مِنْهُ، وَنَحنُ مِن البطّالِين الكُسّالَىٰ، وإلاَّ فَلمَاذَا وَهَبنَا هَذِه الأَعْضَاء وَالحواس، وَنظّم أَجْسَامنَا بأَدق تَنْظِيم، وَقَوّمها بأَحْسَن تَقويم، وَأُودَع فِينَا مِن المَلكَات وَالغَرَائز مَا نُسَخّر بهِ الكَوْن بمَا فِيهِ، حَتَّىٰ الزُّهرَة وَالمِرّيخ ... أَنَّ الثّقَة بالله أَنْ نَعْمَل وَنُجَاهد، ثُمَّ نَترُك البَاقي لله، وَعَلَىٰ الله.

وَأَيضاً لَيْسَ مِن الثَّقَة بالله أَنْ نَرضىٰ عَن أَنْفسنَا بَل مِن الثَّقَة بهِ وَالتَّوكل عَليه سُبْحَانه أَنْ نَعْتَرف بعُيوبنَا، وَنُقرّ بهَا، وَنتُوب مِنْهَا، وَنَطْلب العُفرَان لهَا، قَالَ الْإِمَام زَين العَابِدِين اللهُ :

« إِلٰهِي ، لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ ، وَلا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَـوْتُهُ الاَّ

حَمَّكَان، وَقَامِ الرَّجُل مِن سَاعَته مُعَافئ كَأَنْ لَمْ يَكُن شَيء، وهُو الآن حَيِّ يُرزَق، وَيَعرف ذَلِكَ جَعِيع أَهْل حَبُوش البَالغ عَدَدهُم أَكتَر مِن ثَلاَثَة آلآف نَستة، ومِنْهُم صَدِيقاي المَلاَّمَتَان الشَّيخ عَبدالله نِعمة صَاحِب فَلاَسفَة الشَّيعَة، وَأَخُوه الشَّيخ عَبدالحُسَين، وَهُما اللَّذَان أَخبرَاني بذَلِك، وَمَن شَاء أَنْ يَسمَع وَيَسرىٰ فَلاَسفَة الشَّيعَة، وَأَخُوه الشَّيخ عَبدالحُسَين، وَهُما اللَّذَان أَخبرَاني بذَلِك، وَمَن شَاء أَنْ يَسمَع وَيَسرىٰ فَلتَذهب إلى حبُوش، وَيَسأَل عَن حَسَن نِعْمَة. (مِنْهُ يَثَنُ ).

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّامِن وَالأَزْبِعُون (دُعَاوْهُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَالْجُمُعَةِ). بتَحقَّيقنَا.

شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ سَلَامُكَ أَتَيْتُكَ مُقِرًا بِالْجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَىٰ نَفْسِي، أَتَيْتُكَ مُقِرًا بِالْجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَىٰ نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِثِينَ، ثُمَّ لَمْ يَمنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَىٰ عَظِيمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ » (١١).

## عَلَيْ اللهُ وَالنَّقَة بِاللهِ:

وَلاَ أَعْرِف أَحداً أَقوىٰ وَأَشْجَع وَأَجرَا مِثَّن يَثق بالله ثِقَة المُؤْمِن العَارِف أَكشر مِن الْإِمَام عَلَي ﷺ فَإِنّه يَنْطُق بالصَّدق، وَلَو عَلَىٰ نَفْسَه، وَيَفْعُل الحَقّ، وَإِنْ أَغْضَب النَّاسِ أَجْمَعِين، وَيُحَارِب البَاطل، وَلاَ يَخْشَىٰ لَومَة لاَئِم.

وَلاَ أَعْرِف تَفْسِير لشَجَاعة أَمِيْر المُؤْمِنِين ﴿ وَبِطُولَته وَتَضِحِيَته مُوّافِيقَة إِلاَّ بِهَذِه الثَقَة الصَّادقَة المُطلقَة ، بَل أَنَّ كَرُمه وَزُهدَه ، وصبرته وَتَوَاضعه ، وجميع مناقبه تنبع مِنْهَا ، وتصدر عَنْهَا ، وهل مِن تَفْسِير لقَوْلَه : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ تَنْبَع مِنْهَا ، وَلَوْ أَمْكَنْتِ الْفُرصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا . وَسَأَجْهَدُ فِي قِتَالِي لَمَا وَلَيْ أَمْ كَنْتِ الْفُرصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا . وَسَأَجْهَدُ فِي قَتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا ، وَلَوْ أَمْكَنْتِ الْفُرصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا . وَسَأَجْهَدُ فِي أَنْ أَطُهُرَ الأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ ، وَالْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ ، حَتَّىٰ تَخْرُبِحُ الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبُ الْحَصِيدِ » (١٪ . هَل مِن تَفْسِير إِلاَّ عَمَله وَيَقَينَه بأَنَّ الله مُعَه فِي الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبُ الْحَصِيدِ » (١٪ . هَل مِن تَفْسِير إلاَّ عَمَله وَيَقَينَه بأَنَّ الله مُعَه فِي الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبُ الْحَصِيدِ » (١٪ . هَل مِن تَفْسِير إلاَّ عَمَله وَيَقَينَه بأَنَّ الله مُعَه فِي الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبُ الْحَصِيدِ » (١٪ . هَلُ مِن تَفْسِير إلاَّ عَمَله وَيَقَينَه بأَنَّ الله مُعَه فِي كُل حَال ، وَأَنَّ مَن تَسَلِّح بسلاَح الله ، وقوة الله لا يُسخشي العَرْب وَالعَسجَم ، ولا الْإِنْس وَالْجِن مُجْتَمعِين ؟ . . . أَنَّ مَن أَيقُن بسالله حَقالًا لا يُسَالِي أَقْسَلِم اللهُ وَعَم على المَوْت ، أَو وَقَع المَوْت عَلَيه . . ، وقد جَاء زُهد عَلَيْ وَشَجَاعَته ، وَيُقِنَه وَيُقِنَه بِخَالفه جَلّ وَعزَ . . . وقد جَاء زُهد عَلَيْ وشَجَاعَته ، تَمَامًا عَلىٰ قَدَر ثِقْتِه وَيُقِنَه بِخَالفه جَلّ وَعزَ . . . وقد جَاء زُهد عَلَيْ وشَعْته وَيُقِنَه بِخَالفه جَلّ وَعزّ . . . وقد جَاء رُهد عَلَيْ وشَعْته ويُقِنَه ويُقِنَه وعَلَى وقد . . . وقد حَاء رُهد عَلَيْ وشَعْته ويُقْتُه ويَقْتِه المُؤْت عَلَى المَوْت عَلَى المُوت عَلَى المُوه عَلَى وقد عَلَى المُؤْت عَلَى المُوت المُعْلَى وسُلَا المُؤْسِ عَلْ المُوه عَلَى المُوه عَلَى المُوت عَلَى المُؤْت عَلَى المُوه المُوسِ المِلْتِ المُوسِلِقِي المُوسِلِي المُوسِ المُوسِ المُوسِلِق المُوسَاقِي المُوسِ المُعْت عَلَ

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّامِن وَالأَرْبِعُون (دُعَاوْهُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَالْجُمُعَةِ). بنَحقَّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج أَلْبَلاَغَة: أَلرَّسَالَة (٤٥).

وَكُلّنا يَعْلَم أَنّ مَن أَيقَن بِعَطْف أَبِيه وَغِنَاه أَنفَق عَن سِعَة، وَأَنَّ مَن وَثق بقَومه وَعدّته وَعَدَده جَابَه العُظمَاء، وَنَازِل الْأَقويَاء.

## أَبْنَا، عَلَيْ اللهِ:

وَقَد وَرَث أَبْنَاء أَبِي الحَسَن وَأَحفَاده المَعصُومُون هَذَا الْإِيْمَان، وهَــذِه الثّـقة الَّتِي تَتَحدى الدَّهر، وَلاَ تَعبَأ بتَضَاهر العَرب وَالعَجَم، وَرثُوا هَذِه الثَّقَة عَنْهُ ومِنْهُ، وَتَجَاوبَت أَروَاحهم الزَّكية مَع رُوحه الطَّاهر، وَٱلتَقَت جَمِيعاً فِـي ذُرىٰ خَـالقها وَبَاريها ... وَتَعَال مَعي نَدخُل هَذَا الجَو النَّدي العَاطر، وَنَسْتَقي مِن هَـذَا المَـنْهَل النَّقي الطَّاهر، مَنْهَل أَبي مُحَمَّد بَاقر:

« إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي ؟ . وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي ؟ . وَإِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُحْرِمُنِي ؟ . وَإِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُحْرِمُنِي ؟ . وَإِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَحْرِمُ لَكَ فِي عَذَبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِمُ لَكَ فِي عَذَبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِمُ لَكَ فِي عَذَبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِمُ لَكَ فِي عَبْدِكَ ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ ؟ » (١) .

كُلّنا يَقُول: أَللَّهُمَّ لاَ نَملك لأَنْفسنا نَفعاً وَلاَ ضُرّاً إِلاَّ بِك، وَلَكن فِي الوَقت نَفْسه نَرجو وَنخَاف غَير الله، وَنَتمَلّق لصَاحب الجَاه طَمعاً فِي جَاهه، وَلرَبّ المال رَغبَة فِي مَاله، وَنُرَائي وَنُظهر خِلاَف مَا نَضْمر طَلبَا لمتديح النَّاس وَثنَائهم وَنَحط مِن كَرَامَة الغَير، وَنَنصب لهُ المَكَائِد وَالمَصَائِد، وَنَنشر عيُوبه، أَو نُكبّر الصَّغِيرة مِنْها، أَو نَفتريها إِفْترَاء، وَنتجَاهل عَمَل المُخلصِين، وَنحسد النَّاجِين، وَنُقل مِن قَيمتهم، وَنستَخف بأَعمَالهم تَبريراً لمَا فِينَا مِن نَقْص، أَو تَشَفياً مِن غَيْض، وَتَلبيَة قِيمتهم، وَنستَخف بأَعمَالهم تَبريراً لمَا فِينَا مِن نَقْص، أَو تَشَفياً مِن غَيْض، وَتَلبيَة

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّامِن وَالْأَرْبِعُون (دُعَاؤهُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَالْجُمُعَةِ). بتَحقَّيقنَا.

لهَوىٰ ... إِذَن ، أَين الثَّقَة بالله ، وَالتَّوكل عَلَيه ، وَالتَّسلِيم له ؟ . أَين العِلم بأَنَّه وَحدَه تَبَارَك و تَعَالَىٰ الخَافض الرَّافع ، وَالضَّار النَّافع ؟ .

أَنَّ العِلْم بقُدرَة الخَالِق يَستَتبع حَتماً العِلْم بعَجز المَخْلُوق، وهَذَا العِلْم بدَوره يُلاَزم الثَقَة بالله، والْإعرَاض عَمَّن سوَاه، وَلاَ يَنْفَك عَنْهَا بحَال، وعَلَىٰ ذَلِكَ فَمَن يُلاَزم الثَقَة بالله، والْإعرَاض عَمَّن سوَاه، وَلاَ يَنْفَك عَنْهَا بحَال، وعَلَىٰ ذَلِكَ فَمَن أَهْتَّم برضا المَخْلُوق، وتَهاون برضا الخَالِق فَقْد أَسَاء الظَّن بالله، وأعْتبر قُدرَته جَلّ وَعَلاَ دُون قُدرَة عَبِيدَه وَمَخلُوقَاته، تَبَارِك الله تَعَالىٰ عَن ذَلِكَ عُلوّاً كَبِيرَاً.

### التَّقَة باللهِ لاَ تَتَجِزْلُ:

وَالثَّقَة بِاللهِ سُبْحَانه لاَ تَتَجزَّا ، فَمَن وَثق بهِ فِي شَيء وَثق بهِ فِي كُلَّ شَيء ، وَمِن هُنا كَانَت هَذِه الثَّقَة أُمَّ الفَضَائِل بكَاملهَا ، وإلَيْهَا تَرجَع كُلَّ فَضِيلَة وَمَنقبَة فَمَن كَان وَاثقاً بهِ وَجلَّ وَعزَّ صَبَر وَثَابر ، وَضَحىٰ وَآثَر ، وَصَدق وَأَخْلَص ، وَصَفح وَتَسَامح ، وَأَحْسَن الظَّن بالقريب وَالبَعِيد ، وَزَهد فِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

أُمَّا سُوء الظَّن بهِ تَبَارك و تَعَالىٰ فَاصل الرَّذَائِل وَمَعدنهَا، فَمَن لَم يَثق بخَالقه وَرَازقه شَحّ وَجَبن، وَيَأْس وَقَنط، وَضَجر وَتَملمَل، وَنَافَق وَدجّل، وَطَمع وَتَذَلّل، وَخَان وَتَآمر، وَسَرق وَتَجَسس، وَرَأَىٰ وَتَملق وَحَسد وَحَقد، وَأَسَاء الظَّن بالْأَنْبيَاء وَالصُّلحَاء، إلىٰ غَير ذَلِكَ مِن القَبَائِح وَالرَّذَائِل.

وَبَعد، فَمَا إِنْحَنَىٰ مَخَلُوق لَمِثْله إِلاَّ مَن أَعرَض عَن خَالقه، وَمَا تَمَلق أَحد لِذي جَاه أَو مَال إِلاَّ أَسَاء الظَّن برَازقه ... وإِذَا إِنْشَرح صَدْرَك لفَضل الله وَكَرمه فَرَدّ مَع إِمَامك الْأَعْظَم زَين العَابدين عِلَى هَذَا الدُّعَاءة، وَأَعْمَل بِمَا يُوحي بِهِ إِلَيكَ:

« أَللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَىٰ مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ، وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ، وَيَا مَنْ لا يَبِيعُ

نِعَمَهُ بِالْأَثْمَانِ، وَيَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ، وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَىٰ بِهِ وَلا يُسْتَغْنَىٰ لِهِ وَلا يُرْغَبُ عَنْهُ، وَيَا مَنْ لا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لا تُنْفَعِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَيَا مَنْ لا تُنْفَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ، وَيَا مَنْ لا تُنقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ، وَيَا مَنْ لا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْغِنَىٰ عَنْهُمْ، وَنَسَبْتَهُمْ إِلَىٰ الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ إِلَىٰ الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ إِلَىٰ الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ وَمَا الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ فَقْهِ بِكَ فَقَدْ وَمَا أَهُ وَمَنْ تَوَعَلَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْجِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْجِرْمَانِ، وَآسُنَتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الْإِحْسَانِ » (١٠).

أَجَل، أَنَّ الله لاَ يَبِيع فَصْلُه، وجُودَه، وَكَرمه بالأَثْمَان، والأَموَال، لأَنّه كَرِيم، وَالله وَالكَرِيم يُعطي، وَلاَ يَأْخذ، وَلاَنَه لَيْسَ بتَاجر، فالتَاجر يَطْلب الغِني وَالرِّبح، وَالله غَني عَن العَالِمِين، وَمَع ذَلِكَ فَقْد دَعَاك الله سُبْحَانه للتّجَارَة مَعه، وَضَمن لَكَ الفَوز وَالأَربَاح، وَزَاد هُو بنَفْسه عَلَىٰ نَفْسه أَضْعَافاً وَأَضْعَافاً دُون أَنْ يُزَاحمه نِد، أَو وَالأَربَاح، وَزَاد هُو بنَفْسه عَلَىٰ نَفْسه أَضْعَافاً وَأَضْعَافاً دُون أَنْ يُزَاحمه نِد، أَو يَرْيد عَلَيه ضِدّ... ومَعْنَىٰ التّجَارَة مَع الله أَنْ تَأْخذ بيد الضَّعِيف، وتُنَاصر المُحق، وتُجَابه المُبطل، وتُحوّل بُكَاء البُؤسَاء إلىٰ الفَرح وَالسّرُور، وَذُلّ الضَّعفاء إلىٰ العِرّة وَالكَرَامَة، وَجَهل الجُهلاء إلىٰ العِلْم وَالمَعْرفة وَأَدوَاء المَرضىٰ إلىٰ الصّحة وَالكَرَامَة، وَجَهل الجُهلاء إلىٰ العِلْم وَالمَعْرفة وَأَدوَاء المَرضىٰ إلىٰ الصّحة وَالعَرَامة، وَبَحمدَه ويَشكره، وَالعَمل لله الَّذي يَتَقبَله، ويَحمدَه ويَشكره، وَيُشكرة، وهَذَا مَعْنَىٰ قَوْل الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ : « إلهي ... ومُذَا مَعْنَىٰ قَوْل الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ : « إلهي ... ومُوزَة هُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ، وَالزِّيادَةِ مِنْكَ ؛ فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَيْتَ : ﴿مَن جَآء وَفُوزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ، وَالزِّيادَة مِنْكَ ؛ فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَيْتَ : ﴿مَن جَآء وَفُوزَهُمْ بِالْوِفَادَةِ عَلَيْكَ، وَالزِّيادَة مِنْكَ ؛ فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَيْتَ : ﴿مَن جَآء

<sup>(</sup>١) أُنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء النَّالِث عَشَر (دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِيجِ).

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, عَشْرُ أَمْ ثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُخْلَلُمُونَ ﴾ (١) ، وَقُلْتَ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ الْاَبْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَابِلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَنعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) ، وَقُلْتَ: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعْفَهُ لِهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) ، وَقُلْتَ: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَعْفَهُ لِهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصَلَّ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (١) ؛ وَمَا أَنْزَلْتَ مِن أَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ . وَقِف قَلِيلاً عِنْدَ قَوْلَه: ﴿ أَنْتَ الَّذِي يَظَائِرِ هِنَّ فِي الْقُرُانِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ . وَقِف قَلِيلاً عِنْدَ قَوْلَه: ﴿ أَنْتَ اللَّذِي يَظُائِرِ هِنَّ فِي الْقُرُانِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ . وَقِف قَلِيلاً عِنْدَ قَوْلَه: ﴿ أَنْتَ الَّذِي يَظَائِرِ هِنَّ فِي الْقُرانِ مِنْ تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ . وَقِف قَلِيلاً عِنْدَ قَوْلَه: ﴿ أَنْتَ اللَّذِي يَوْلُهُ مِ اللَّهُ مِ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ ، تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجِرَتِهِمْ لَكَ ، وَفَوْزَهُمْ إِلَا فِقَادَةٍ عَلَيْكَ ، وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ » (١٤ أَنْ يَادَةٍ مِنْكَ » (١٤ أَنْ يَادَةٍ مِنْكَ » (١٤ أَنْ يَادَةٍ عَلَيْكَ ، وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ » (١٠) .

أَنَّ المَعْرُوفَ عِنْدَ النَّاس ـ بَعْد أَنْ يَتِم السّوم بَيْنَ البَائِع وَالمُشْتَرِي ـ أَنْ يَأْخَذُ المُشْتَرِي بِمِقْدَار مَا يَدفَع مِن الشَّمن ، وَأَنْ يَخْصِد الزَّارِع حَسبَما يَزْرَع . . . أمَّا عِنْدَ اللهُ سُبْحَانِه فَالأَمر عَلَىٰ العَكْس ، فَإِنّ مَن يَعْمل لوَجْهِه حَسنَة وَاحدَة أَعطَاه بَدَلاً عَنْهَا أَضْعَافاً كَثِيرَة ، وَمَن زَرَع فِي حَقْلِهِ حَبّة وَاحدَة عَادَت عَلَيه بِسَبِعِمِئَة أَو عَنْهَا أَضْعَافاً كَثِيرَة ، وَمَن زَرَع فِي حَقْلِهِ حَبّة وَاحدَة عَادَت عَليه بِسَبِعمِئَة أَو اكثر . . ذَلِكَ أَنَّ المُشتَري لو دَفَع أَكثَر مِمَّا يَأْخذ لكَان مَعْبُوناً ، وَالغُبن ضَرَر ، وهُو أَكثَر مَمَّا يَأْخذ لكَان مَعْبُوناً ، وَالغُبن ضَرَر ، وهُو مَحَال فِي حَقّه تَعَالَىٰ ، وإِذَا زَرَع الْإِنْسَان فِي حَقْلِهِ فَعَايَة أَملَه أَنْ يَعُود بِعَشرَة أَضْعَاف ، لأَنَّ خِصْب الأَرْض مَحدُود ، أَمّا الخِصْب فِي حَقل الله فَلاَ يُحَد بِحَد ، وَسَلاَم الله عَلَىٰ أَمِيْر المُؤْمِنِين إِلَهُ ، وَإِمَام المُتقِين الَّذي قَالَ: « لاَ مَالَ أَعْوَدُ مِن الْعَقْرِين اللهُ عَلَىٰ أَمِيْر المُؤْمِنِين إِنْ ، وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَلاَ كَرَمَ كَالتَّقُوىٰ ، ولاَ وَحْدَةً أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ ، وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَلاَ كَرَمَ كَالتَّقُوىٰ ، وَلاَ وَحْدَةً أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ ، وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَلاَ كَرَمَ كَالتَّقُوىٰ ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) أَلْأَنْعَام: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ٱلْبَقَرَة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ٱلْبَقَرَة: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الصَّحِيفة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الخَامِس وَالْأَرْبعُون) (دُعَاؤُهُ لِوَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَان). بتَعقَّيقنا.

قَرِينَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، وَلَا قَائِدَ كَالتَّوْفِيقِ، وَلَا تِجَارَةَ كَالْوَهُو الصَّالِحِ، وَلَا رِبْحَ كَالثَّوَابِ، وَلَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، وَلَا زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ، وَلَا عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلَا عِبَادَةَ كَأَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَلَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ، وَلَا حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ، وَلَا شَرَفَ كَالْعِلْمِ، وَلَا عِزَّ كَالْحِلْمِ، وَ لَا مُظَاهَرَةَ أَوْتَقُ مِن الْمُشَاوَرَةِ» (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (١١٢).

# نَارجَهَنَّم

مَا هِي حَقِيقَة العَذَابِ الَّذِي أَشَارِ إِلَيهِ بقَوْلَه جَلَّ وَعَزِّ: ﴿ وَفِى ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠).

وَإِلَىٰ أَي حَدّ بَلَغ مِن الشِّدة وَالقَسوَة ؟ . وَهَل هُو أَشَد وَطَّأ مِن آلآم هَذِه الحَيَاة ، وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَقَعًا مِن غَمزَات المَوْت وَسَكرَاته ؟ .

أَجل، أَنَّ أَقل القلِيل مِنْهُ أَشَد وَأَقْسَىٰ مِن آلآم الدُّنْيَا مُجْتَمَعَة، وَمَعهَا أَضْعَافَ أَمثَالهَا، وَقَد خَاف، وَأَستَعَاذ مِنْهَا المَعصُومُون عَن الخَطأ وَالخَطِئَة، فَكَيف بنا نَحنُ ؟. خَافُوا مِن عَذَاب الله لأَنَّهُم أَعْلَم النَّاس بهِ، وَأَعْلنُوا هَذَا الخَوف وَوَصفُوا هَولَه، ثُمَّ بَينُوا سَبِيل النَّجَاة مِنْهُ، كَي لا نَحْتَج وَنَعْتَذر، قَالَ الْإِمَام زَين العَابِدِين المَّا المَابِدِين المَّا المَّا المَابِدِين اللَّهُ المَا المَابِدِين المَّا المَابِدِين المَا المَابِدِين المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدُ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدُ المَابِدُينِ المَابِدُ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدِينِ المَابِدِينِ المَابِدُ المَابِدُينِ المَابِدُ المَابِدُينِ المَابِدِينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدِينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ الْبَابِينَ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ الْمَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المَابِدُينِ المُعْبِيْفِينَ المَابِينِ المُعْبِينِ المَابِينِ المَابِينِ المَابِينِينِ المَابِينِ المَابِينِينِ المَابِينِ المَابِينِ المَابِينِينِ المَابِينِ المَابِينِ المَابِينِينِ المَابِينِ المَابِينِ المَابِينِينِ المَابِينِ المَابِينِينِينِ المَابِينِينِ المَابِينِ المَابِينِينَ المَابِينِينَ المَابِينِينِ المَابِينِينَ المَابِينِينَ المَابِينَ المَابِينِينَ الم

« مَوْلاَيَ وَ ٱرْحَمْنِي إِذَا ٱنْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا أَثَرِي ، وَٱمَّحَي مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ذِكْرِي ، وَكُنْتُ مِنَ الْمَنْسِيِّينَ كَمَنْ قَدْ نُسِيَ مَوْلاَيَ وَ ٱرْحَمْنِي عِنْدَ تَغَيُّرِ صُورَتِي وَحَالِي إِذَا بَلَيَ جِسْمِي ، وَتَفَرَّقَتْ أَعْضَائِي ، وَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالِي ، يَا غَفْلَتِي عَمَّا يُرَادُ بِي » (٢).

<sup>(</sup>١) ٱلْحَديد: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّالِث وَالخَمْسُون (دُعَاؤُهُ فِي التَّذَلُّل شَهِ عَزَّ وَجَلّ). بتَحقَّيقنَا.

«أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَعَلَّظْتَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ عَصَاكَ، وَتَوَعَّدْتَ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ، وَمِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَةُ، وَهَيِّنُهَا أَلِيمٌ، وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ، وَمِنْ نَارٍ يَذُرُ الْعِظَامَ رَمِيماً، وَتَسقِي يَأْكُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ وَمِنْ نَارٍ تَذَرُ الْعِظَامَ رَمِيماً، وَتَسقِي يَأْكُلُ بَعْضَهُا ، وَمِنْ نَارٍ لا تُبْقِي عَلَىٰ مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا، وَلا تَرْحَمُ مَنِ ٱسْتَعْطَفَهَا، وَلا تَرْحَمُ مَنِ ٱسْتَعْطَفَهَا، وَلا تَرْحَمُ مَنِ ٱسْتَعْطَفَهَا، وَلا تَرْحَمُ مَنِ ٱسْتَعْطَفَهَا، وَلا تَوْجَلَىٰ التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَٱسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا تَلْقَىٰ سُكَّانَهَا بِأَحَرٌ مَا لَدَيْهَا مِنْ أَلِيمِ النَّكَالِ وَشَدِيدِ الْوَبَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقَارِبِهَا الْفَاغِرَةِ أَفْوَاهُمَا، وَحَيَّاتِهَا اللَّهُ الْمَالِ وَشَدِيدِ الْوَبَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقَارِبِهَا الْفَاغِرَةِ أَفْوَاهُمَا، وَحَيَّاتِهَا اللَّهُ فِي النَّكَالِ وَشَدِيدِ الْوَبَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقَارِبِهَا الْفَاغِرَةِ أَفُولُهُمْ، وَسَرَّابِهَا الَّذِي يُقَطِّعُ أَمْ عَاءَ وَأَفْتِدَةَ سُكَّانِهَا، وَيُسْرَعُ قُلُومُهُمْ، وَأَشْتُهُ لِيكَ لِمَا بَاعَد مِنْهَا، وَتُمَودُ عِنْهُا» (١٠).

نَارِ الدُّنْيَا تَرسل النُّورِ، وَتُبَدد الظَّلاَم، وَيَهتَدي بِهَا التَّاثِه وَالضَّال، وَنَار جَهيّم تُحِيل النَّهار المُضيء إلىٰ لَيلٍ بَهِيم، نَارِ الدُّنْيَا تَخْمد بالمّاء وَالتُّرَاب، وَنَار جَهيّم وَقُودهَا الْأَحْجَار وَالجِبَال، وَالشَّرَاب وَالرّمَال، والنِّسَاء والرّجَال، وإذا صبّب مِيَاه البحَار وَالأُنّهار عَلىٰ جَمرَة مِنْهَا أستحَالَت إلىٰ دُخّان وَلَهِيب، «نَارٍ شَدِيدٍ مَيْها، البحَار وَالأُنّهار عَلىٰ جَمرَة مِنْها أستحَالَت إلىٰ دُخّان وَلَهِيب، «نَارٍ شَدِيدٍ كَلَبُها، عَالٍ لَجَبُهَا، سَاطِعٍ لَهَبُهَا، مُتَغَيِّظٍ زَفِيرُهَا، مُتَأْجِّج سِعِيرُهَا، بَعِيدٍ خُمُودُها، وَلَكِ وُقُودُها، مَخُوفٍ وَعِيدُها، عَم قَرَارُهَا، مُظْلِمَةٍ أَقْطَارُها، حَسامِيّةٍ قُدُورُها، فَظِيعَةِ أُمُورُها، حَسامِيّةٍ قُدُورُها، فَظِيعَةِ أُمُورُها، حَسامِيّةٍ قُدُورُها،

وَأَيْسَر مَكَان فِي جَهنّم يُزْدَحم بالْأَفَاعي وَالعَقَارِب، لَو نَفْثَت قَطْرَة سمّ مِن فِيهَا عَلَىٰ الْأَرْضِ لسَاخَت بأَ هلهَا، وَأَهون شرَابها يُقَطّع الْأَمْمُاء والْأَعْمِضَاء وَيُمنْزَع الْقُلُوب والْأَفْئِدَة، يَسقِيه إلىٰ عُطَاشىٰ جَهنّم زَبَانيَة غِلاَظ شدَاد، مَع مَقَارع مِن

<sup>(</sup>١) أُنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّانِي وَالثَلاَّثُون (دُعَاؤُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيلِ). بتَحقَّيقناً .

<sup>(</sup>٢) أَنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١٩٠).

حَدِيد بأَكْوَاب مِن وَبَاء وَبَلاَء، لَو وَقَعت قَطرَة مِنْهُ فِي مِيّاه الدُّنْيَا ٱسـتحَالَت إلِيٰ حَنْظَل وَعَلقَم.

وَأَشَد مِن ذَلِكَ كُلّه أَنْ لاَ يَجْد المُبتَلي مُنْفذ للخرُوج ، وَلاَ مَسلكاً للهرُوب ، وَلاَ صَدِيقاً يَشكُو إِلَيهِ ، وَلاَ وَالدَا يُصغي لهُ ، وَلاَ وَالدَة تَحنُو عَلَيه ، وَلاَ جَاه يُجدِيه ، وَلاَ مَال يَنْفَعه ، وَلاَ نَسَب يَشفَع بهِ ، وَلاَ تَوبَة تُلطّف وَتُخفف ، وَلاَ شَيء أَبداً إِلاَّ الحَسرَة وَالنَّدَامَة عَلَىٰ مَا فَرِّط فِي جَنْب الله ، وَمَا فَعَل مِن مَعْصِيته ، وَتَرك مِن طَاعَته ، لاَ شَيء إِلاَّ النَّار الَّتِي لاَ تُبقي عَلىٰ مُتَضرِّع ، وَلاَ تَرحَم لمُسْتَعطف ، وَلاَ تُخفف عَن خَاشع وَمُسْتَسلم .

أَجَل لاَ شَيء أَشَد وَأَعْظَم مِن نَار جَهِنّم، وَلَكن الخلاَص مِنْهَا سَهل يَسِير وَقَد حَدد الْإِمَام أَمِيْر المُؤْمِنِين اللهِ طَرِيقَة بهذهِ البَسَاطَه، وهذه الحِحْمة: «الْإِيمَانُ عَلَىٰ أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَىٰ الصَّبْرِ، وَالْيَقِينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ. وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَىٰ أَرْبَعِ عَلَىٰ الشَّوْقِ، وَالشَّفْقِ، وَالزُّهْدِ، وَالتَّرَقُّبِ: فَمَنِ آشْتَاقَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ سَلا عَنِ شُعَبٍ: عَلَىٰ الشَّوْقِ، وَالشَّفْقِ ، وَالزُّهْدِ، وَالتَّرَقُّبِ: فَمَنِ آشْتَاقَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ سَلا عَنِ الشَّهَوَاتِ؛ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ آجْتَنَبَ الْمحَرَّمَاتِ؛ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا آسْتَهَانَ الشَّهَانَ الشَّهَوَاتِ؛ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ آجْتَنَبَ الْمحَرَّمَاتِ؛ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا آسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ؛ وَمَنْ أَرْبَعَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ» (١٠). إِذَن ، فَلتَكن نَار جَهِنّم مِن الشَّدة مَا تَكُون ، وَأَضَعَاف أَضْعَاف مَا هِي عَلَيه ، فَأَنْت عَنْهَا فِي مَنائى ، وَعَنْهَا فِي الشَّدّة مَا تَكُون ، وَأَضْعَاف أَضْعَاف مَا هِي عَلَيه ، فَأَنْت عَنْهَا فِي مَنائى ، وَعَنْهَا فِي الشَّدّة مَا تَكُون ، وَأَضْعَاف أَضْعَاف مَا هِي عَلَيه ، فَأَنْت عَنْهَا فِي مَنائى ، وَعَنْهَا فِي السَّدَة مَا تَكُون ، وَأَضْعَاف أَضْعَاف مَا هِي عَلَيه ، فَأَنْت عَنْهَا فِي مَنائى ، وَعَنْهَا فِي مَنائى ، مَا دُمتَ فِي مَنائى عَن الحَرَام ، وَمَاذَا يَهمّك مِن قوانِين اللَّصُوصيّة ، وَتَسَدّدها فِي الْعَقُوبَة إِذَا لَمْ تَكُن لُصاً ؟ . وَهَل يَسُوءك حسّاب المُجرمِين وَعقَابهم وَتَشَدّدها فِي الْعَقُوبَة إِذَا لَمْ تَكُن لُصاً ؟ . وَهَل يَسُوءك حسّاب المُجرمِين وَعقَابهم وَنَا تَعْرَاتُ بَرِيئاً ؟ . بَل العَكْس هُو الصَّعِيح ...

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٣١).

ثُمَّ هَل مِن شَيء أَيسَر مِن أَنْ لاَ تَظْلم وَلاَ تَكْذب، وَلاَ تَحْقد وَتُرَاوغ؟. وَأَي شَيء أَخَف مِن تَجَنب الشَّر والأَذَىٰ؟ وإِذَا لَم تَعمَل الخَير للنَّاس وأسعادهم فَللاَ تَضع الْأَشوَاك وَتَحفر الحُفر فِي طَرِيقهِم، وَلاَ تَرشقهُم بالطَوب وَالحِجَارَة... أَنَّ الله رَؤوف رَحِيم بعِبَاده، وَلاَ يَظلم أَحداً، وَلكن نَحنُ نَظْلم أَنْفسنَا، وَنُلقي بها فِي الهَلكَات.

تَذَكرتُ الآن أَنِي قَرَأتُ فِيمَا قَرَأت أَنَّ وَاعظاً لَمَّا أَطَال وَأَفَاض فِي وَصف جَهنّم وهَولها قَالَ لهُ أَحد المُسْتَعِين: لَقَد عَرَفنَا جَهنّم وآفَاتها، فَمَتعنَا بذكر الجنّة وَنعِيمها. وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَإِنّ الجَنَّة لاَ همُوم فِيهَا وَأَسقام، وَلاَ أَندَاد وَأَخصام وَلاَ تَفْكِير فِي مُسْتَقبل أَو مَصِير، لاَشَيء سِوىٰ السّرُور والأَفراح، وَالصّحَة والأَمَان، تَفْكِير فِي مُسْتَقبل أَو مَصِير، لاَشَيء سِوىٰ السّرُور والأَفراح، وَالصّحَة والأَمَان، اللّذَة وَالنَّعِيم، ﴿إِنَّ اللَّه يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّنلِحَاتِ جَنَّت تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَدُ يُخَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ولُولُولُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ ﴾ (١) وقال تعالىٰ: ﴿مَثلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَدُ مِن مَاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَدُ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَدُ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّنرِيِينَ وَأَنْهَدُ مِن عَسَلٍ مُصَفًى وقال تعالىٰ: ﴿مَثلُ الْجَنَّةِ التِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيها أَنْهَدُ مِن مَاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَدُ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَدُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّنرِيِينَ وَأَنْهَدُ مِن عَسَلٍ مُصَفًى وَلَهُمْ فِيها مِن كُلِّ الثَّمَة مُن وَأَنْهَدُ مِنْ خَيْلِ الْمَنْ فِيها مِن كُلِ المَقْمَة وَأَنْهَ مُ فِيها اللّهُ وَاللّهُ مِن النَّار بالذَات، قَالَ أَمِير المُؤَونِين الللهُ والمَن الشَّهُ والِي الْجَنَّة هُو طَرِيق النَّجَاة مِن النَّار بالذَات، قَالَ أَمِير المُحَرِّمَات. ولمَن آشَتَاقَ إِلَىٰ الْجَنَّة سَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ » (١٠). أَي تَرَك المُحَرِّمَات.

(١) أَلْخَجّ: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد: ١٥. جَاء فِي وَصْف الحُور أَنَّ الوَاحدَة مِنهُنَ لَو أَطَلَّت عَلَىٰ الْأَرْض لْأَضَائتهَا جَبِيمًا، وَلَقَهَر نُورهَا نُورهَا نُور الشَّمس وَالقَمَر مَعَاً. وفِي فَصْل سَابِق ذَكَرنَا وَصف الجَنَّة والنَّار مُلخصاً مِن كتَاب «الْإِنْسَان رُوح لاَ جَسَد». (مِنْهُ يَيْنُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٣١).

وَبَعد، فَنَحنُ نَخَاف الله وَعَذَابه، وَنَسْتَجِير بهِ مِنْهُ وَلَكن نَرجُو عَفَوَه وَكَرمَه، ولَيْسَ مِن شَكَ أَنَّ كَفّة الرَّجَاء هِي الأَرجَح لأَنّها عَلىٰ كَرَم المَرجُو أَدَل. وَأَنَّ للرَّاجِين شَأْنَا عِنْدَ الله كَشَأْن التَّائِين، بخَاصّة إِذَا رَدَدُوا مُخلصِين مَع إِمَامهم الأَعْظَم زَين العَابدين اللهِ:

«أَللَّهُمَّ لا تُعْرِضْ عَنِي إِعْرَاضَ مَنْ لا تَرْضَىٰ عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِكَ وَلا تَوْيِسْنِي مِنَ الأَمَلِ فِيكَ فَيَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُنُوطُمِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تَمْنَحْنِي بِمَا لاطَاقَةَ لِي بِهِ فَتَبْهَظَنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، وَلا مِمَّا تُحَمِّلُنِيهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِكَ وَلا تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، وَلا مِمَّا تُحَمِّلُنِيهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِكَ وَلا تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، وَلا مَا تَحَمِّلُنِيهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِكَ وَلا تَرْمِ بِي رَمْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَا يَتِكَ، وَمَنِ حَاجَة بِكَ إِلَيْهِ، وَلا إِنَّابَةَ لَهُ وَلا تَرْمِ بِي رَمْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَا يَتِكَ، وَمَنِ الشَعْمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ عِنْدِكَ ، بَلْ خُدْ بِيدِي مِنْ سَقَطَةِ الْمُتَرَدِينَ ، وَوَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِينَ ، وَزَلَّةِ الْمَعْرُورِينَ ، وَوَرْطَةِ الْهَالِكِينَ وَعَافِنِي مِمَّا آبْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ الْمُتَعَسِّفِينَ ، وَزَلَّةِ الْمَعْرُورِينَ ، وَوَرْطَةِ الْهَالِكِينَ وَعَافِنِي مِمَّا آبْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ عَنْهُ ، وَرَقِي مَبَالِغَ مَنْ عُنِيتَ بِهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ، وَرَضِيتَ عَنْهُ ، وَرَقِي مَبَالِغَ مَنْ عُنِيتَ بِهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ، وَرَضِيتَ عَنْهُ ، وَرَقِي قَيْتَهُ سُعِيداً » وَتَوْقَيْتَهُ سُعِيداً » (\*).

آمِين. آمِين. رَبّ العالمِين. بمُحَمّد وَآله الأَكرَمِين صَلوَات الله عَلَيهِم أَجْمَعِين.

وَلَستُ أَجد شَيئًا أَبلَغ فِي المَوعظَة أَخْتم بهِ هَذَا الفَصْل الرَّهِيب المَهِيب مِن قَوْل أَمِيْر المُؤْمِنِين عَلَى لوَلَدَه الحَسَن اللَّهِ ، وَهُو يُوصِيه :

« وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَٱغْتَنِمْهُ وَحَمَّلْهُ إِيَّاهُ ، وَأَكْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلا تَجِدُهُ . وَٱغْتَنِمْ مَنِ ٱسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ ، لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء السّابِع وَالأَربِعُون (دُعَاؤُهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةً). بتَحقّيقنّا.

فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ » (١).

وَأَكْتَفِي بِالتَّعلِيقِ عَلَىٰ هَذِهِ الجُمْلَةِ البَالغَة بِهَذِهِ الْآيَةِ الكَرِيمَة: ﴿خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهُج ٱلبَلاَغَة: ٱلرَّسَالَة (٣١).

<sup>(</sup>٢) ٱلْمُطَفِّقِين: ٢٦.

## الحُبِّ فِي الله

#### مَحبّة الله:

لَيْسَ مَعْنَىٰ حُبّك الله أَنْ تَجْتَر كَلَمَات الحُبّ، وَتُرَددهَا بَيْنَ شَفَتَيك، بَل أَنْ تُحبّ الله الله الله الله الله الله في عِبَاده، في تَخْفِيف آلآمهِم، وَتَضمِيد جرَاحهِم، وَأَنْ تَطْلب الهدَايَة وَالرَّشَاد للْأَشرَار وَالمُدْنبِين، وَأَنْ لاَ تُعصي الله في قَوْلٍ أَو فِعلٍ، وَأَنْ تفُوّض الأَمر إليه من الله وي قَوْلٍ أَو فِعلٍ، وَأَنْ تفُوّض الأَمر إليه من الله وي قَوْلٍ أَو فِعلٍ من الحَالين عَلىٰ السَّوَاء، وَلاَ تَهتَم إلاَّ بطَاعته، وَتَأْديَة مَا عَلَيكَ مِن وَاجب.

قَالَ الْإِمَامِ زَينِ العَابِدِينِ ﷺ:

«أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَطَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي، وَوَسِّعْ بِمَوَاقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي، وَهَبْ لِيَ الثُّقَةَ لِأُقِرَّ مَعَهَا بِأَنَّ قَضَاءَكَ لَمْ يَجْرِ الاَّ بِالْخِيرَةِ، وَآجْعَلْ شُكْرِي لَكَ عَلَىٰ مَا زَوَيْتَ عَنِّى أَوْفَرَ مِنْ شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَىٰ مَا خَوَّلْتَنِي » (١).

أَنَّ المُحبّ حَقّاً لاَ يُحبّ فِي حَال دُون حَال، بَل فِي جَمِيع الأَحوَال، وَيُنزّه نَفْسَه عَن الأَطمَاع والأَغرَاض، أَمّا مَن يَشْكر إِنْ أَعطى، وَيَثُور إِنْ مُنع فَهُو مُحبّ لنَفْسَه وَأَنَانِيتَه، وَمِن أَجلهَا يَرضى وَيَغْضب، وَمِن هُنا قَالَت رَابِعَة العَدويَة:

<sup>(</sup>١) أنظر . الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الخَامِس وَالثَّلاَّثُون (دُعَاؤُهُ فِي الرِّضَا بِالقَضَآء) بتَحقِّيقنَا.

« إَلهي إِذَا كُنْت أَعْبدك رَهْبَة مِن النَّار فَآحْرقني بنَار جَهَنَّم، وإِذَا كُنت أَعْبدك رَغْبَة فِي الجَنَّة فَأَحْرمني مِنْهَا » (١).

بَل قَالَ الحَلاَّج فِي بَعْض شَطحَاته مَا مَعنَاه: «إِنِّي ٱسْتَمتع بعَذَاب الله، لأَنَّه يُنْسَب إليه، تمَامَاً كَمَا يَسْتَمتع العَاشق بعَذَاب المَعشُوق » (٢).

### الحُبّ فِي الله:

الحُبّ فِي الله علاَقَة نَشَأْت بَيْنَ ٱثْنَين أَو أَكثَر فِي كَنف الطَّاعَة وَالْإِخلاص لله ، وكُلّ صِلَة دُونها هِي صِلَة شَخصيَة ، أَمّا صِلَة الحُبّ فِيهِ تَعَالىٰ فَإِنّها مَبدَأْيَة لاَشَائبَة فِيهَا للذَات وَالْأَنانيَة . أَنّهَا ٱنْجذَاب إِيمَان إلىٰ إِيمَان ، وَإِخلاص إلىٰ إِخلاص ، لا فِيهَا للذَات وَالْأَنانيَة . أَنّهَا ٱنْجذَاب إِيمَان إلىٰ إِيمَان ، ولأَنّها تَستَمد وجُودها وقوتها ٱنْجذَاب تَاجر إلىٰ تَاجر ، وَبَائع إلىٰ مُسْتَهلك ... ولأَنّها تَستَمد وجُودها وقوتها مِن الله كَانَت أَثبَت الصَّلاة وَأَرسَاها إطلاقاً ، لاَ يُزايلهَا شَيء وَلاَ يُزعزها شَيء إلاَّ إِذَا زَال الْإِيْمَان .

قَالَ أُمِيْرِ المُؤْمِنِينِ عَلَى اللهِ:

«لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا عَلَىٰ أَنْ يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي؛ وَلَـوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَىٰ الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي » (٣).

قَالَ أَبِن أَبِي ٱلْحَدِيد: «الخَيْشُوم أَقْصَىٰ الْأَنْف، والْجَمَّات جَمع جَمَّة مَكَان يَجتَمع فِيهِ المَاء، وَهِي ٱسْتِعَارة (٤)، وَمُرَاد الْإِمَام فِي هَذا الفَصْل إِذْكَار النَّاس

<sup>(</sup>١) لَمْ أَعْتَر عَلَىٰ هَذَا القَوْل.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَعْثَر عَلَىٰ هَذَا القَوْل.

<sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج آلبَلاَغَة: آلرَسَالَة (٤٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر . لِسَان العَرب: ١٧٨/١٢ ، المجمُّوع: ١٧٥٣، الدِّيباج على صَحِيح مُسْلِم: ٢٥/٢.

بِحَدِيث: « يَا عَلِيُّ ، لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ ... وَهِي كَلِمَة حَقّ ، وذَلِكَ لأَنَّ الْإِيمَان وَبُغْضَه لللهِ لاَ يَجْتَمعان ، لأَنَّ بُغْضَه كَبِيرَة ، وصَاحِب الكَبِيرة عِندنا لاَ يُسمّىٰ مُؤْمِناً ، وَأَمَّا الْمُنَافِق فَهُو الَّذي يُظْهر الْإِسْلام ويُبْطِن الكُفر ، والْكَافِر بِعَقِيدَته لاَ يُحبّ عَلِيًا لللهِ لأَنَّ الْمُرَاد مِن الْخَبَر الْمحَبَّة الدِّينِيَّة » (١).

وَقَالَ حَفِيدَه الْإِمَام زَين العَابدِين ﷺ:

« وَالَّيِسْ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرارِ خَلْقِكَ. وَهَبْ لِي الأَنْسَ بِكَ وَبِاً وْلِيَا بِكَ، وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَلاَ لَهُ عِنْدِي يَداً، وَلا بِي وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَلاَ لَهُ عِنْدِي يَداً، وَلا بِي النَّهِمْ حَاجَةً، بَل آجْعَلْ سُكُونَ قَلْبِي، وَأَنْسَ نَفْسِي، وَٱسْتِغْنَائِي، وَكِفَا يَتِي بِكَ، وَبِخِيَارِ خَلْقِكَ» (1).

وقَالَ الْإِمَامِ مُحَمَّد البَاقر أبن الْإِمَامِ السَّجَّاد اللِّكِ :

« وَإِذَا أَرَدتَ أَنْ تَعْلَم أَنَّ فِيكَ خَيرًاً، فَٱنظُر إِلَىٰ قَلْبَك، فَإِنْ كَان يُحبّ أَهْل طَاعَة الله، وَيَبْعض أَهْل مَعْصيَته فَفِيك خَيْر، وَالله يُحبّك، وإِذَا كَان يَبْعض أَهْل طَاعَة الله، وَيُبْعبُ أَهْل مَعْصيَته فَلاَ خَير فِيكَ، وَالله يُبْعضَك، وَالمَرْء مَع مَن أَحَبّ » (٣).

وَبِهَذَا يَتَبِيَّنِ أَنَّ مَنْ يُكْرِم أَهْلِ الدُّنْيَا، وَيَتجَاهِلِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ فَلَيسِ مِن الله فِي شَيء، وَلاَ أَحَد أَجِرَأ عَلَيه مِنْهُ.

وَقَالَ مَن شَايَع وَتَابِع: نَحنُ نَأَتَلف أَبْنَاء الدُّنْيَا لنَرفع عَن طَرِيقهِم مَظْلمَة عَن مَظُلُوم، وَنُحَقِّق مَصْلحَة للعمُوم.

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرح نَهُج ٱلْبَلاَغَة: ١٧٣/١٨.

 <sup>(</sup>٢) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الحَادي وَالعُشرُون (دُعَاؤُهُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرُ) . بتَحقَّيقنَا .

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢٢٨٣/٥ ح ٥٨١٧، صَحِيح مُسْلِم: ٢٠٣٤/٤ ح ٢٦٤٠، صَحِيح أبن عِبَان: ٢٨٨١م ١٠٤/٠، صَنِيع أبن حِبَان: ٢٨٨١م ١٠٤/١ ح ٣١٢.

وَجَوَابِنَا عَلَىٰ ذَلِكَ:

أَوّلاً: إِنّا نَعْرِف أَكْثَر مِن وَاحد مِن المُتزَلمِين للظّالم بدُون قَيد أَو شَرط، وَمَع ذَلِكَ لَمْ يَجْلب خَير الْإِنْسَان، أَو يَدفَع ضُرّاً عَن إِنْسَان، وَلَم يَصْلَح شَيئاً فَاسداً مِن مُفْسد، أَو يُقَوّم أَعوجَاجاً مِن مُنْحَرِف، بَل أَزْدَاد سَيّده الطَّاغيّة فَسَاداً يَوْماً بَعْد يَوْم مِن صُحْبَته، بَل نَعْرِف رَجُلاً بشَخصهِ وَاسمه يَتّخذ مِن صُحبَة الزُّعمَاء وَسِيلَة يَوْم مِن صُحْبَته، بَل نَعْرِف رَجُلاً بشَخصهِ وَاسمه يَتّخذ مِن صُحبَة الزُّعمَاء وَسِيلَة للدَّس عَن الأَبريَاء، وَيُحرّض الأَشرَار عَلى التَّنكِيل بِالأَخيَار، ويُوغر عَلَيهم الصَّدُور بالكَذِب وَالْإِفْترَاء، لاَ لشَيء إلاّ لأَنْهم أَرَادُوه للدِّين لاَ للدُّنيَا، وَللخَير لاَ للشَّهوَات، أَرَادُوه عُنوَاناً صَالحاً للسَّلف الصَّالح، وَأَبى إلاَّ أَنْ يَكُون للطَّمع وَالجَشَع.

ثَانِيَاً: أَنَّ صَاحِبِ الدُّنْيَا لاَ يَخْتَفَل بِصَاحِبِ دِين إِلاَّ إِذَا ٱتّخذ مِنْهُ وَمِن دِيْنه وَسِيلَة لدَعم كيَانه، وَمحَال أَنْ يَتَقبل النُّصح، حَتَّىٰ مِن الْأَنْبيَاء إِذَا صَادَم هوَاه... وَقَد دَلتنَا التَّجارِبِ أَنَّ المُخلصِين مِن أَهْل العِلْم والدِّين لاَ وَقع لهُم فِي هَذَا الزَّمَان عِنْدَ السِّياسيِّين وَالمُتزَعمِين، وأَنَّهُم لاَ يُقربُون أَي مُعَمم إِلاَّ إِذَا ٱنْسَلخ عَن دِيْنه وَصَار مِن شَرطَتهِم وَجنُودهِم ... وَقَدِيماً قِيلَ: « مَن دَاخَل أَهْل الدُّنْيَا دَخَل مَعْهُم ». هَذَا إِذَا دَاخلهُم بقصد الصَّلاح والإِصْلاح، فَكيف بمَن تَابعهُم طَمعاً فِي المُعْلَم، وَرَغبَة فِي المَدِيح وَالثَنَاء مِن العَوَام.

أَنَّ مَن يُؤمن بالله ، وَيَتوكل عَلَيه حَقًا لاَ يَسأَل أَحداً غَيرَه ، وَلاَ يَقْبَل عَلىٰ مَخلُوق مِثْلَه . قَالَ الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ :

« أَللَّهُمَّ وَلِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِي ، وَتَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيلِي ، وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَىٰ مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ ، وَلا يَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ ، وَهِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِينَ، وَعَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ ثُمَّ ٱنْتَبَهْتُ بِتَذْكِيرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَنَهَضْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَشْرَتِي. غَفْلَتِي، وَنَهَضْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَشْرَتِي. فَقُلْتِي، وَنَهَضْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَشْرَتِي. وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجاً مُحْتَاجاً وَأَنَّي يَرْغَبُ مُعْدِمُ إِلَىٰ مُعْدِمٍ وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجاً مُحْتَاجاً وَأَنَّي يَرْغَبُ مُعْدِمُ إِلَىٰ مُعْدِمٍ فَقَصَدْ تُكَ، يَا إِلَهِي، بِالرَّغْبَةِ، وَأَوْفَذْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثَّقَةِ بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا فَقَصَدْ تُكَ، يَا إِلَهِي، بِالرَّغْبَةِ، وَأَوْفَذْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثَّقَةِ بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، وَأَنَّ كَرَمَكَ لا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، وَأَنَّ كَرَمَكَ لا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَىٰ مِنْ كُلِّ يَدٍ» (١).

يَقُول الْإِمَام: كَيْف تَخْضَع وَتُسْتَعطف مَن هُو مِثلك فِي العَدَم والْإِحْتيَاج إِلَىٰ الله سُبْحَانه ؟. كَيْف تَقف عَلَىٰ بَاب مَن إِذَا نَزَلت بهِ نَازِلَة ٱلتَجأ إِلَىٰ بَاب الله ؟... أَلاَ تُنزَّه وَجْهَك عَن عَبد لاَ يَملك لنَهْ فُسه نَهْعاً وَلاَ ضُرِّاً، وَتَلُوذ بخَالق الْأَرْض وَالشّموَات، وَقَاضى الحَاجَات، وَكَافِي المُهمَات؟.

أَمَّا قَوْلِ الْإِمَامِ: « وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَىٰ مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ ».

فَقْد أَرَاد بِهِ أَنْ يَكْشف عَن أَخْطَائنا ، كَي لاَ تَكرّر ، وَلاَ نَرجُوا أَحداً إِلاَّ مَن يَقْدَر عَلَىٰ كُلِّ شَيء ، وَلاَ يَعُوزه شَيء . . وَكَي يُؤكّد هَذِه الحقيقة سلَك عَلَىٰ كُلِّ شَيء ، وَلاَ يَعُوزه شَيء . . وَكَي يُؤكّد هَذِه الحقيقة سلَك نَفْس الطَّرِيق الَّذِين كَانُوا يَعبدُون نَفْس الطَّرِيق الَّذِين كَانُوا يَعبدُون الكَوَاكب ، حَيْث أَلزَمهُم الحُجّة حِينَ أَفُل معبُودهُم وقَالَ : ﴿ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا الكَوَاكب ، حَيْث أَلزَمهُم الحُجّة حِينَ أَفُل معبُودهُم وقَالَ : ﴿ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَـنَا رَبِّى فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ ٱلأَفْلِينَ فَلَمّا رَءَا ٱلْقَمْرَ بَازِغًا قَالَ هَـنَا وَبَى فَلَمّا رَءَا ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ فَلَمّا رَءَا ٱلشَمْنَ بَازِغَة قَالَ هَـنَا رَبِّى هَـنَة آ أَكْبَرُ فَلَمّا أَفَلَتْ قَالَ يَـنَقُومِ إِنِّي بَرِيّ عُمّا رَءَا ٱلشَمْنَ وَتِي وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِن الشَمْنَ وَتِي وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِن الشَمْرِكُونَ إِنِي وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِن

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة الدُّعَاء الثَّالِث عَشَر (دُعَاؤُهُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ).

ٱلْمُشْرِكِينَ وَحَآجَّهُ وَقُومُهُ وَقَالَ أَتُحَبَّرَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَئِنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ وَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَاتَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

وَبَعد، فَإِنّ للنَّاسِ همُوماً وَحَاجَات، تَخْتَلف مَظهراً، وَتَتَّحد جَوهراً... لذَا قَالَ قَائِل: إِنّي أُخُلصك مِن جَمِيع همُومك، عَلىٰ شَريطَة أَنْ تَأْخذ بَدَلاً عَمنْهَا همُوم شَخْص آخر... قَالَ هَذَا ليَقِينَه بأنّه لاَ يُوجَد إِنْسَان بَلاَ همُوم.

وَ احفظ هَذَا الحَدِيْثِ الشَّرِيف، لعَلَّ الله تَعَالَىٰ يَنْفعك بِهِ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اَسْتَعَنْ باللهِ، وَإِنْ اَستَطَعْتَ أَنْ تَعْمَل للهِ بِالصَّدْقِ فِي اليَقِينِ الله ، وَإِذَا اَسْتَطَعْ ذَلِكَ فَإِنّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيراً، وَآعْلَمْ أَنّ النّصْرَ مَع الصّبْر، وَأَنّ الفَرَجَ بَعْدَ الكَرْبِ، وَأَنّ مَعَ العُسْر يُسْراً» (٢).

<sup>(</sup>١) الْأَنْعَام: ٧٦\_٨٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ٢٩٣/١ ح ٢٦٦٩، سُنن التّرمذي: ٢٦٧/٤ ح ٢٥١٦، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣٢٦/٣ ح ٢٥/١٠ مثبل السَّلاَم: ١٧٦/٤ ح ٥، الأَحَادِيث المُختَارَة: ٢٥/١٠ ح ١٥ م النَّعَجَم الأَوسَط: ٥/٦١٥ ح ٢٥/١٥، مَجْمَع الزَّوَائِد: ١٨٩/٧،

## إِخْوَانِي فِي الله

مَا شَرَعتُ بالكِتَابَة فِي مَوضُوع مَا إِلاَّ تَولَد فِي خَاطِرِي مَوضُوع آخر قَبل أَنْ أَنْهي الفَصْل السَّابق \_ أنْتَهي مِن الأُوّل ... وَقَد أُسَجلَه ، وَكَثِيراً مَا أَهْملهُ وَقَبل أَنْ أَنْهي الفَصْل السَّابق \_ الحُبّ فِي الله يَ الله » للصَّلة الحُبّ فِي الله يَ الله » للصَّلة العَمِيقَة بَيْنَ الفَصلين ، إِذَن ، مِن الخَير أَنْ تَقرأ ذَلِكَ أَوَّلاً ، وَتُثَنى بهَذَا .

لاَ شَي، يُعَمِّر القُلُوب بالسَّعَادَة وَالهَنَاء، وَيُضَاعف مِن أَفرَاحها، إِنْ كَانَت مَسرُورَة مُبْتَهجَة، وَيُبَدِّد مِن أَحْزانهَا إِنْ كَانَت بَائِسَة يَائسَة ... مِثْل الصَّدَاقَة والأَصدقاء.

لاَ شَيء أَجْمَل وَأَثمَن مِن الصَّدَاقة ، لأَنها أَعْظَم نِعْم الحَيَاة عِنْدَ مَن يَفْهَم الحَيَاة .

لاَ شَي، أَقوىٰ وَأَمتَن مِن الصَّدَاقة، لأَنَّها أَروَاح مُتآلفَة مُـتكَاتفَة بـالذَات، لاَ بتَوسط المُشَاركَة فِي الدَّمَاء والْأَنْسَاب.

لاَ شَي، يُغْني عَن الْأَصدقَاء أَبداً، حَتَّىٰ الجَاه وَالمَال، وحَتَّىٰ ٱلنِّسَاء وَالعِيَال، بَل وحَتَّىٰ الصَّحَة والْأَمَان.

لاَ شَي، يُوَازِي الصَّداقَة، لأَنَّها حُبّ وَوَلاَء، وَتَنضامن وَأَصْطفَاء، وَصِدق وَصفَاء، وَصفَاء، وَتَفاعل الرُّوح مَع الرُّوح، وَٱنْجذَاب القَلْب للقَلب، وَٱستجَابَة العَقْل

للعَقْل.

وَمَن عَاش بدُون أَصْدَقَاء فَقْد عَاش فِي مَفَازَة مُوحشَة مُظلِمَة، وَإِنْ كَان فِي جَنَّة تَجري مِن تَحْتَهَا الْأَنَّهَار، وَمَن عَاش بِهِم فَهُو فِي نَعِيم الله وَالْإِنْسَانيَّة، وَإِنْ كَان فِي قَفْر مُخِيف، لاَ سَبِيل فِيهِ وَلاَ دَلِيل.

فَالْإِنْسَان بِمَعنَاه الْإِنْسَاني، وَإِنْ كَثُر مَالَه، وَٱمتَد جَاهِه يَظل يَحس وَيَشعر أَنَّ فِي حَيَاته فرَاغَا وَنَقصاً إِذَا فَقْد الْأَصْفيَاء والْأُوفيَاء... لْأَنَّهُم يَمنحُون الحَيَاة البَهجَة وَالمُسرّة.

وَقَد مَنَ الله عَلَيَّ بِالكَثِير مِمَّا ٱستَحق، وَمَا لاَ ٱستَحق، وَيَكفي أَنَّه جَلَّ وعَلاَ حَبَّب إِلِيّ الكِتَاب وَالقَلم، وَالبَحث وَالدَّرس، وَمَنَحني صَبْراً دَائماً، وَعَقلاً فَاهماً لكَثِير مِمَّا أَقرَأ وَأَسمَع، وَقَلّما يُنْتَزع الوَقت مِن القَاريء، وَيُؤثر فِيهِ مِن حَيْث يُريد، أو لا يُريد.

وإِذَا فَتَح الله عَقْلي بَعْد الصَّبر وَالعَنَاء فَلَقَد أَنْعَم عَليَّ بِخَير الْأَصدقَاء \_بَعْد الغَربلَة وَالتَّصفيَة \_وَجَعَلني أَشْعر بالسّعَادَة مِن أَجْلهِم، وَلُولاَهم لمَا كَان لِي شَيء الغَربلَة وَالتَّصفيَة \_وَجَعَلني أَشْعر بالسّعَادَة مِن أَجْلهِم، وَلُولاَهم لمَا كَان لِي شَيء آسف عَلَيه فِي هَذِه الحَيَاة، أَنْعَم عليّ بِهِم عَفواً، وَبدُون جُهد وَثَمن، وَكُلّمَا طَالَت الثَّيَّام كُلّما أزدَادت هَذِه الصَّدَاقة قوّة وَمتَانَة، وَسَمت إلى أَعْلى فالأَعْلى، وَهَذَا الثَيَّام كُلّما الوَحِيد لتَميّيز الصَّدَاقة المُستَقرَة مِن المُستَودعَة، وَالصَّحِيحة مِن الزَّائفَة التي يَظنّ، وَيَترَاءى أَنَّها صَدَاقَة، وَمَا هِي فِي وَاقعهَا إِلاَّ سُرَاب.

صَادَقتُ فِيمَا مَضَىٰ ـأَكثَر مِن وَاحد، وَلمَّا طَالِ الزَّمن، وَتَكرَّرت التَّجْرِبَة تَبَيَّن بوضُوح وَجَلاَء أَنَّهُم يَفْقدُون عَنَاصر الصَّدَاقة بطَبِيعَتهم وَفِطرَتهم، وَبَديهَة أَنَّ هَذِه العَنَاصر نِعْمَة مِن الله سُبْحَانه يَمنَحها لمَن يَشَاء، وَيَمْنعهَا عَمِّن يَشَاء، تَمَامَاً كَنِعْمَة السَّمع وَالبَصر ، والعَقْل وَالذَّكَاء ، لذَا عَذَرتهُم ، وَخَطَّأَت نَفْسي ، عَـذَرتهُم عَـلىٰ الرَّغم أَنَّهُم لاَ يَعْذرُون أَحداً ، وَلاَ يُؤمِنُون أَبداً بأَنَّ خَير النَّاس مَن يَعْذر النَّاس . . . وَأَيضاً أَعْذرهُم فِي ذَلِكَ ، لأَنَّهُم يَفْقدُون هَذَا الحِسّ .

وَأَصْدَقَائِي، وَلله الحَمْد، تَتَوافر فِيهِم هَذَا العنَاصر بِكَامِلهَا... أَنَّهُم نَـاجِحُون فِي أَخلاَقهم وَمقَاصدهم... فَأَحبّ مَا يُحبّون الصّدق والْإِخلاص وَالوَفَـاء، وَأَبْغَض مَا يُبْغضُون الكَذِب وَالنَّفَاق وَالرِّيَاء... يُحبّون الخير لوَجه الله وَالخير... لاَ يَلتَمسُون لفَاعلهِ العَثرَات، وَلاَ يُقلّلون مِن قِيمَته بالتَّأُ ويلاَت وَلاَ يُشبطُون مِن عَريمَته بالتَّأُ ويلاَت وَلاَ يُشبطُون مِن عَريمَته بالاَّ ويلاَت وَلاَ يُشبطُون مِن عَريمَته باللَّا ويلاَت وَلاَ يُشبطُون مِن عَريمَته بالإِفْتراءَات ... بَل يُشجعُونه عَلىٰ المُضي فِي سَبِيله، وَيُغرُ ونه بالمَزيد... لاَ مَكَان أَبداً فِي قُلوبهِم للغُرُور، وَلاَ للحِقد، وَلاَ للحَسَد وَأُسأَلُ الله سُبحَانه أَنْ يُكثّر مِن حُسّادِهم.

يَسْتَمْتع بَعْض بصُحبَة بَعْض ، وَيَشْعر نَحوَه بالتَعطف ، وَيَتَمنىٰ أَنْ يَكُون أَخوه خَير النَّاس ، وَأَرفَع دَرجَة وَأَسعَد حَظًاً.

لَمْ يَخطُ أَحدهُم خُطوَة إِلاَّ إِلتَقيٰ مَع أَخِيه، وَمَا نَطَق بكَلْمَة إِلاَّ عَبَّر عَن رَأَيه.. ٱتّحدُوا فِكرَاً وَهَدفَاً وَسَبِيلاً... وَمَا ٱجْتَمعوا إِلاَّ ٱستفَاد كُلّ مِن كُلِّ عِلْمَاً وَخُلْقَاً.

وَلَيْسَت الحَيَاة عِنْدَهُم قِيلاً وَقَالاً، وَلاَ كَسَلاً وَآهمَالاً، وَلاَ جلُوساً إِلَىٰ جَاهل مِن غَير طَائِل.. وإِنَّمَا هِي الجُهد وَالصَّبر، وَالقَلم وَالكَتَاب، وَالتَّذاكر وَالتَّدارس، ثُمَّ الْإِنْتَاج النَّافع الخَالد الَّذي تَعدُوا بهِ حدُود زَمَانهم وَمَكانهم.

أَنَّ العَالِم فِي مَفهومهِم هُو الَّذي لاَ يَنْقَطع عَن الكِتَاب، يُثَقف نَفْسَه بإِسْتمرَار وَيَعرف كَيف يَسْتفويد عِلماً، وَيُفِيد، وَيَسألُون الله سُبْحَانه أَنْ يَنْشر العِلم، وَيُكَثِّر مِن العُلمَاء، لأَنَّهُم لاَ يَسْتَطيعُون الحَيَاة مَع الجُهلاَء وَالسُّفهَاء... وَلاَّنَّهُم مِن رِجَال

مَبَادي الَّذِين يُقدرُون العِلْم للعِلْم، لاَ مِن أُصحَاب الأَهوَاء والأَغرَاض الَّـذِين يَتَّخذُون مِن عِلْمهِم أَدَاة لغَرض دَني ، وَيَنبشُون الحُـفر فِـي طَـرِيق السَّـالكِين وَيُموهُون أَفوَاهها بالتُّرَاب وَالحجَاب.

أَنَّ أَصْدَقَائِي لاَ يَتَصورُون أَبداً أَنْ يَر تَفعُوا إِنْ سَـقَط غَـيرهم، أَو يَسـقطُوا إِنْ الرَّفع ...

لَقَد تَصَادقنَا، لأَنّنا نُحبّ الصِّدق، وَتَصَافَينا، لأَنّنَا نُحبّ الصَّفَاء، وهَذَا هُو الحُبّ فِي الله وَلله، وَتَحدثتُ عَن أَصْدقَائي، لأنّي أُحبّهم، وَأُحبّ كُلّ مَن يَفي للحُبّ فِي الله وَلله، وَتَحدثتُ عَنْهُ، لأَنَّ الوَفَاء أُمّ الفَضَائِل.

وَبَعد، فَإِنَّ لَدي الكَثِير مِن الكَلاَم عَن أَصدقَائِي، أَدْعـهُ إِلَىٰ فُـرصَة أُخـرىٰ. وَلَكن شَيئًا وَاحداً يَهمني أَنْ أَقُوله، وَلاَ بُدّ لِي أَنْ أَقُوله، كَي لاَ يُـخدَع القـاري، بقَوْلى:

وَيَظنَّ أَنَّنَا نَنظُر جَمِيعاً إِلَىٰ النَّاس بمنظَار وَاحد. بَـل أَنَّ لكُـلَّ مِـنَّا مـنْظَارَه وَحُجّته.

فَصَدِيقِي الْأَوّل يَرَى أَنَّ سُوء الظَّن بكُلِّ إِنْسَان هُـو الْأَصل، حَتَّىٰ يـثْبت العَكْس، وَحُجّته أَنَّ الزَّمَان فَاسد، وَهُو لاَ يُرِيد أَنْ يَنْزَلق وَيَتوَرِّط، عَلَىٰ أَنَّـه لاَ يُرِيد أَنْ يَنْزَلق وَيَتوَرِّط، عَلَىٰ أَنَّـه لاَ يُرَتب أَي أَثَر فِي الخَارج عَلَىٰ سُوء ظَنّه سَلبَا وَإِيجَاباً إِلاَّ مَع الدَّلِيل القَاطع.

وَالْأَصلِ عِنْدَي أَنَا هُو حُسن الظَّن ، حَتَّىٰ يَستَبِين لِي غَير هَـذَا ، أَو تَـقُوم بـهِ البَينَة ، وَدَلِيلي أَنَّ ظَاهر الأَفعَال حُجّة كظَاهر الأَقوَال ، وَأَنَّ ٱفْترَاض حُسن النِّيَّة بالنَّاس حَسَن عِنْدَ الله وَالنَّاس .

أُمَّا صَدِيقي الثَّاني فَيَتوقَف لاَ يُسيء الظَّن وَلاَ يُحْسنَه، وَمُستَندَه أَنَّ «الوقُوف

عِنْدَ ٱلْشُّبْهَة خَيرٌ مِنْ الْإِقْتحَام فِي الهَلَكَة » (١١).

وَيَقُول صَدِيقي الثَّالَث: أَنَّ التَّوقف فِي الشُّبهَات المَوضُوعيَة لاَ مَصْدَر لهُ، حَتَّىٰ عِنْدَ الْإِخبَاريِّين، وَسُوء الظَّن إطلاقاً، تَمَامَاً كحُسْنه إطلاقاً، مِنْهُمَا يُمنَافي الْإِحتيَاط، إِذْ قَد نُسيء الظَّن بالمُحسن، أَو نُحسن الظَّن بالمُسيء، والأَجْدر الأَفْضَل هُو الْأَعْتدَال (٢).

وَسرّ هَذَا الْإِخْتلاف أَنَّ الْأُول قَد مَرّ بأَ كُثَر مِن تَجربَة ، وأَحْسَن الظَّن بأَ كُثَر مِن وَاحد ، ثُمَّ خَاب فَأَله ، وَالثَّاني عَلَىٰ طَبْعهِ لاَ يَسْتَأْنس ، وَلاَ يَسْتَوحش للوَهلَة الْأُولَىٰ ، بَل يَصْبر وَيَنْتَظر ، أَمّا الثَّالث فَقْد دَأَب مُنذ الصِّغر عَلَىٰ البَحْث وَالجدال ، وَتَقويم الْآرَاء وَالْأَفْكَار بمنطق العَقْل وَالعِلْم "".

وَمَهْمَا كَانِ السِّرِ وَيَكُونِ فَإِنِّي أُفَضَّلِ أَلفِ مَرَّة أَنْ أُحسِنِ الظَّن بِمَن لاَ يَستَحق عَلىٰ أَنْ أُسيء الظَّن بِمَن يَستَحق، أُفَضَّل خَطَأي فِي ذَلِكَ عَلىٰ صَوَابي مَع العِلْم

<sup>(</sup>١) أنظر ، الكَافِي: ١ / ٥٠ ح ٩، تُحف ٱلْمُقُول: ٢١٤، الأَحْكَام ليَحيى الهَادي: ٢٢٢/٢، كتَاب الزُّهْد لحُسين آبن سَعِيد الكوفِي: ١٩ ح ٤١، عُيُون الحِكم وَالمَوَاعظ: ٦٨، المَحَاسِن: ١ / ٢١٥.

 <sup>(</sup>٢) قِيل لِعَالِم: مَنْ أَسوَأَ النَّاس حَالاً؟ قَالَ: مَنْ لاَ يَثق بِأَحدٍ لِسُوء ظَنَّه، وَلاَ يَثق بهِ أَحد لِسُو فِعْله.
 أنظر، مَعْدن الجوَاهر: ٢٢، عُيُون الحِكَم والموَاعظ: ٢٩٥، فَيض القَدِير شَرح الجَامِع الصَّغِير:
 ٣/ ٥١٠، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِائِن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٧٩/١٨.

وَقِيلَ لِصُوفِيِّ : مَا صَنَاعَتُك؟ قَالَ . حُسنُ الظَّنَّ باللهِ ، وَسُوءُ الظَّنَّ بِالنَّاسِ .

وَكَانَ يُقَالَ: مَا أَحْسَنَ حُسن الظَّنَ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ العَجزِ ، وَمَا أَفْبَح سُو ، الظَّنَّ إِلاَّ أَنَّ فيهِ الحَرْم.

أنظر، شَرح نَهْج أَلْـبَلاَغَة لِإِبْـن أَبِـي ٱلْـحَدِيد: ٢٨ / ٢٧٩ و: ٢٠ / ٢٩٤، البـدَايـة والنّـهاية: ٢٠ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) أَعْطَيتُ الأَرقَامِ للأَخْلَاء عَلَى أَسَاسِ السَّبق فِي الزَّمَانِ. وَذَكرتُ الثَّلاَثَة عَلَى سَبِيلِ المثال دُونِ الحَصْرِ، لأَنَّ لِي بَاقَة أُخرى مِن الْأَصْدقَاء، وَلكُلَّ نَظرَته إلى النَّاسِ، وفِي الحَيَاة تَخْتَلف حَسَب بِيئَته وَتُقَافَته. (مِنْهُ يَتُ ).

بأنّي وَقَعتُ أَكْثَر مِن مَرّة فِي هَذَا الخَطَأ ، وَٱنْتَقدني مَن ٱنْتَقد ، وَٱتّهمني مَن ٱتّهم سَامَحهُ الله ... وَاُقسم بِمَا أُدِين وَأَعْتَقد أَنّي لَستُ نَادماً مَا دُمت صَادقاً فِي نِيّتي ، مُخلصاً فِي مَقْصَدي .

وَالله سُبْحَانه المَستُول أَنْ يُعطي الْأَصْدقَاء مِنّي أَكثَر مِمَّا أَعطَاني مِنْهُم، وَأَنْ يَسعدهُم بي كَمَا أَسْعَدني بِهم، أَنَّه خَير مَستُول.

## حُقُوق الجيْرَان

تُقَسم أَحْكَام الشَّرِيعَة الْإِسْلاَميَّة إِلَىٰ نَوعَين:

عِلاَجِيَة ، وَوقَائيَة ، وَمن العلاَجيَة وجُوب ٱلتَّوْبَة عَلَىٰ المُذنبِين ، وَكُفَّارَة العَهْد وَالنَّذر اليَمِين ، وَكُفَّارَة القَل ، والإِفْطَار فِي شَهْر الصِّيَام ، ومِنْهَا أَيـضاً الحـدُود ، وَالدِّيَات .

وَمِن الْأَحْكَامِ الوقَائيَة تَرك المُحرِمَات، والْإِبْتَعَاد عَن الشَّبِهَات، بَـل وَفِـعل الوَاجِبَات، يَتقى بهَا المُطِيع عَذَابِ الْآخرة.

وهُنَاك أَحْكَام فِيهَا شَيء مِن النَّوعَين، كَحُقُوق الجَار أَو التَّأْكِيد عَلَىٰ هَـذِه الحُقُوق عَلَىٰ الأَصَح ... فَإِنّها وقائية مِن حَيْث أَنّهَا تقي الجَار، وَتَبْتَعد بهِ عَن المُشَاحنَات وَالمُنَازعَات الَّتي تَحْدث فِي الغَالب بَيْنَ المُتجَاورَين لأسبَاب المُشَاحنَات وَالمُنَازعَات الَّتي تَحْدث فِي الغَالب بَيْنَ المُتجَاورَين لأسبَاب تَافهَة، أَو غَير تَافهة يَسْتَدعيها قُرب الدَّار وَنوَافذه، وأَطْفَاله، وهي عِلاَجية مِن تَافهة، أَو غَير تَافهة يَسْتَدعيها قُرب الدَّار وَنوَافذه، وأَطْفَاله، وهي عِلاَجية مِن حَيْث أَنَّهَا تُوجب الصَّبر وَضبط العَاطفة والأَعْصَاب لَو حَصَل شَيء مِن ذَلِكَ وَمَن اطلع عَلىٰ هَذِه الحُقُوق العَامّة للْإِنْسَان عَلىٰ أَخِيه الْإِنْسَان عَلىٰ أَخِيه الْإِنْسَان عَلىٰ أَخِيه الْإِنْسَان عَلىٰ أَخِيه الْإِنْسَان المَا المَّالِّ المَّسُول الأَعْظَم عَلَيْ ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول الأَعْظَم عَلَيْ الْا مَنْ المُقَوق التَّامُ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ المَّامِة والتَّاكِيد، ويَدل عَلىٰ ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول الأَعْظَم عَلَيْ المَّامَة والتَّاكِيد، ويَدل عَلىٰ ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول الأَعْظَم عَلَيْ المُحَدِيد والتَّاكِيد، ويَدل عَلىٰ ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول الأَعْظَم عَلَيْ المَّهُ الْوَالْمَة والمُعَلَّم المَنْ إلَّهُ المَاتِهُ المُنْ إلَّهُ المَاتِهُ لَدُولِ الرَّسُول الأَعْطَم عَلَيْ الْسَانِ إِلَّا التَسْدَد والتَّاكِيد، ويَدل عَلىٰ ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول الأَعْطَم عَلَيْ المَنْ الْمُعْتَلِيْ الْمَسْتَد والتَّاكِيد، ويَدل عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْل الرَّسُول الأَعْمَالِ المَنْ الْمُعْتَلِقُولُ الْمَعْلَىٰ الْمُعْتَلِيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْتَلِي الْمَنْ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَىٰ الْمَصْلِ الْعَلَيْ الْمُعْتَامِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَنْ الْعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَم الْمُعْسَانِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْسَانِ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْ الْمُعْلَىٰ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَلْكُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَم الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِيُولُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَىٰ

آذَىٰ جَارَهُ حَرّمَ اللهُ عَلَيهِ رِيْحَ الجَنَّةِ ، وَمَأْوَاهُ جَهَنّمَ وَبِئْس المَصِير » (١).

وَبَدِيَهَةَ أَنَّ الْأَذَىٰ مُحَرِّم مِن حَيْث هُو، وَيَسْتَدعي العَذَاب، سوَاء أَحَصلَ عَلىٰ الجَار أَم غَير الجَار، وَلَكن الحِكْمَة فِي هَذَا التَّخصِيص وهَذِه المُبَالغَة هُو التَّحفظ مِن حدُوث مَا يُعكّر الصّفو، ويُؤدي بالجِيرَان إلىٰ الْأَحقَاد والْأَضغَان.

وَقَد جَمَع الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ هَذِه الحُقُوق بدُعَائه لجِيرَانه فِي الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة وهَذَا مُلَخصها:

- ١ ـ الرُّفق.
- ٢ قضاء الحَاجَة ...
- ٣ عِيَادَة المَريض.
- ٤ ـ هداية طَالِب الرُّشد.
- ٥ \_ مُنَاصحَة طَالِب المَشُورَة.
  - ٦ ـ زيارة الغَائِب إِذَا حَضر.
- ٧ \_ كِتْمَان السِّر، وَعَدَم إِشَاعَة مَا يَرَاه مِنْ عيُوب.
  - ٨ ـ نُصرَة المَظلُوم .
  - إعارة ما يَحتاج إليه الجار مِن الأَدوات.
    - ١٠ غَضّ الطّرف عَن العَورَات.
      - ١١ ـ التَّوَاضع.
      - ١٢ ـ تَرْك الحَسَد.
    - ١٣ ـ الحُبّ للجَار مَا تُحبّ لنَفْسَك.

<sup>(</sup>١) أنظر، قَرِيب مِن هَذَا فِي البَحْر الرَّائِق: ٧/٥٥، سُبل السَّلاَم: ١٣٩/٣.

وهَذِه الصَّفْحَات -كَمَا تَرى - لاَ يَخْتَص حُسنهَا وَرُجحَانهَا مَع الجِيرَان فَقَط، بَل تَعم الجَمِيع، ولَكنّها تَتَأكّد مَع الجَارِ دَفعاً لمَا يَسْتَدعِيه الجِوَار مِن النّزَاع، وَالشّجار، وَلاَ شَيء أَدَل عَلىٰ ذَلِكَ مِمَّا خَتَم بهِ الْإِمَام دُعَاؤه، حَيْث قَالَ:

«أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَآلِهِ ، وَأَرْزُقْنِي مِثْلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَٱجْعَلْ لِي أَوْفَىٰ الْحُظُوظِ فِيَما عِنْدَهُمْ ، وَزِدْهُمْ بَصِيْرَةً فِي حَقِّي ، وَمَعْرِفَةً بِفَصْلِي ، حَتَّىٰ يَسْعَدُوا بِي ، وَأَسْعَدَ بِهِمْ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . » (١) .

وَبَعِيد أَنْ يَعْتَرف الجَارِ بفَضل جَارِه كَائِنَا مَن كَان إِلاَّ إِذَا رَاعِي هَذِه الحُقُوق، أَو الصّفَات الَّتِي أَشرنَا إلَيْهَا.

وَبَعْد، فَإِنَّ هَذِه الصَّفْحَات، وَمَا إِلَيْهَا لَيْسَت إِلاَّ مَظْهَرَاً للوحدَة بَيْنَ أَبْنَاء البَشرية جَمعَاء، وإِلاَّ اَعْترَافاً بقِيمَة الْإِنْسَان بمَا هُو إِنْسَان قَرِيبَاً كَان أَو بَعِيداً عَالمَا كَان أَو جَمعَاء، وإِلاَّ اَعْترَافاً بقِيمة الْإِنْسَان بمَا هُو إِنْسَان قَرِيبًا كَان أَو بَعِيداً عَالمَا كَان أَل السَّيئة بَدفع السَّيئة بالحَسنة رَاجِحَة بذَاتها، سواء أَكَان هُنَاك سَيئة تَدفع بها، أَم لَمْ يَكُن، وَلَكتها تَكُون أَفضَل وَأَرجَح إِذَا تَرتَب عَلَيهَا دَفع السَّيئات قَبل أَنْ تَحْدث، أَو رَفعها وَالمَدُوث.

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء السّادِس وَالعُشرُون (دُعَاوُهُ لِجِيْرَانِهِ ، وَأَوْلِيائِهِ). بتَحقِّيقنَا.

## المُحْسِن وَالمُسيىء

#### المُسِىء:

قَد يَكُون الْإِنْسَان مُسِيئًا مِن جِهَة ، وَمُحْسَنَا مِن جِهَة أُخرىٰ ، وَقَد تَـتضَاعَف الْإِسَاءَة بإِعْتَبَار ثَالِث: يَكُون مُسِيئًا حَيْث يَتَر تَب عَلىٰ فِعْله نَتَارْج سَيئَة ، ويَكُون مُحْسَنَا إِذَا رَأَىٰ نَفْسَه أَنَّه مُسيء فَلَقد جَاء فِي الحَدِيْث الشَّرِيف: «مَنْ رَأَىٰ أَنّه مُسيء فَهُوَ مُحْسِنً » (۱) . وَفِيهِ أَيضاً: «النّدَمُ تَوْبَةً » (۱) .

وَتَـتضَاعف الْإِسَـاءَة إِذَا ٱسـتهَان بهَا صَـاحبهَا، وَلَـم يَكُـتَرث، قَـالَ أُمِـيْر المُؤْمِنِين اللهُ: « أَشَدُّ الذُّنُوب مَا أَسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ » (٣).

وَفِي الحَدِيث: « لاَ صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار ، وَلاَ كَبِيرَة مَع أَسْتِغُفَارٍ » (٤).

وَلَيْسَ مَعْنَىٰ تَقسِيم المُسيء إلى هَذِه الجِهَات أَنَّ الْإِسَاءَة تُحَدّد عَلَىٰ أَسَاس

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٣١٧/٢٠، ٱلْحِكْمَة (٦٤١). وَقَد نَسَبهَا إِلَىٰ الْإِمَام عَلَيَ ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح أبن حِبّان: ۲/۷۷ ح ٦٠، المُسْتَدرَك عَلَىٰ العَسْجِيحَين: ٤/ ٢٧١ ح ٧٦١٢، النظم النظم النظم المنتارة: ٢/١٠ ح ٢٠٨٨، مَوَارد الظَّمَآن: ١/٨٠١ ح ٢٤٥٢، سُنَن البَيهَ تمي الكُبرىٰ: ١/١٠٤٠، سُنن أبن مَاجَه: ٢/ ١٤٢٠ ح ٤٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، خطب نَهْج ٱلْبَلاَغَة : ٤ / ٨١ ، ٱلْحِكْمَة (٣٤٨) .

 <sup>(</sup>٤) أنظر ، مَسَالك الْأَفْهَام : ١٦٨/١٤ ، الكَافِي : ٢٨٨/٢ ح ١ ، الوَسَائِل : ٢٦٨/١١ ح ٣ ، الجَامِع الْصَّفِير
 للسَّيوطى شَرْح المَثَّاوي : ٣٦٥/٢ .

الشَّعُور ، وأَنَّه مقيَاس الحُسن وَالقُبح ، كَلَّا فَإِنَّ الحُسن حُسن بذَاته ، أَو بـنَتَا تُجَهُ وَالقُبح كَذَلك ، وإِنَّمَا الشَّعُور يُوجب التَّخفِيف مِن عقُوبَة المُسِيء إِذَا رَاجَع نَـفْسَه وَالقُبح كَذَلك ، وإِنَّمَا الشَّعُور يُوجب التَّشدّد إِذَا أَصَرّ ، وَرَأَىٰ أَنَّه قَد أَحْسَن صُنعاً.

وَشرّ النّاس، وَأَكْثرهُم إِسَاءَة مَن يَهْتَم بعيُوب النّاس، فَيَتتبعهَا، وَيُضِيف إِلَيْهَا، وَيُلْفق مَعهَا، ثُمَّ يُشِيع وَيُلِيع، ويَتفَنن فِي الشَّرح وَالتَّفصِيل، وَالتَّفسِير وَالتَّأْوِيل، وَلاَ يَحفل إِطلاقاً بِمَا يَثَر تب عَلىٰ ذَلِكَ مِن شَرّ وَفَسَاد... وهُو فِي ذَات الوَقت يَدهل عَن عيُوبَه، وَلَو كَانَت مِثْل زَبَد البَحر، وَلاَ دَوَاء لهَذَا الفَاجر الشِّرير، بَعْد أَنْ مَات قَلْبَه، وَتَمكن الشَّيطَان مِنْهُ، ويَئس أَهْل السَّمَاء والأَرْض مِن تَوْبَته وَهدَايَته، وَلاَ دَوَاء لهُ إِلاَّ أَنْ تَر فَع شَكوَاك عَلَيه إلىٰ مَحْكَمة الحَقّ وَالعَدل الَّتي لاَ تُخفىٰ عَلَيهَا خَافيَة فِي الأَرْض وَلاَ فِي السَّمَاء، وَلاَ تَسأَلك عَن حُجَج الإِقْتَنَاع، وَلاَ تَطلب عَنْ عُجَج الإِقْتَنَاع، وَلاَ تَطلب مَنْك البَينَة، أَو اليَمِين، وَلاَ تَقْبَل الشَّفَاعَات وَالوَسَاطَات، وَلاَ تعيل مَع كَبِير أَو مَغِير، وَلاَ غَني أَو فَقِير، آرْفَع دَعوَاك إلىٰ مَحْكَمة الله العَليّ الأَعْلى، وَسَترىٰ رَأَي صَغِير، وَلاَ غَني أَو فَقِير، آرْفَع دَعوَاك إلىٰ مَحْكَمة الله العَليّ الأَعْلى، وَسَترىٰ رَأَي اليَس مَاذَا يَحل غَدًا بهذَا المُسْتَهتر المُتَردِ وَغَدٍ آتٍ لاَ مَالة، تَعَاماً كَمَا يَأْتي مَوْعد المُحَاكمة الَّذي يُعَينه القَاضي فِي الوقت المُنَاسب، آرْفَع دَعوَاك إلَيْهَا بهذَا الإُسْتدعَاء وَقُل كَمَا قَالَ الإِمْام زَين العَابدِين الْقِادِ

«أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَآدْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ، وَآدْرَأُ عَنِّي شَرَّهُ، وَرُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ وَآجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُدًّا حَتَّىٰ تُعْمِيَ عَنِّي مَكْرَهُ، وَتُحْرِسَ عَنِي سَمْعَهُ، وَتُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِي قَلْبَهُ، وَتُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ، وَتُخْرِسَ عَنِي لِسَانَهُ، وَتُغْمِعَ رَأْسَهُ، وَتُخْرِسَ عَنِي لِسَانَهُ، وَتَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَتُذِلَّ عِزَّهُ، وَتَكْسُرَ جَبَرُوتَهُ، وَتُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَتَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَتُؤْمِنَنِي وَتَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَتُذِلَّ عِزَهُ، وَتَكْسُرَ جَبَرُوتَهُ، وَتُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَتَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَتُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ، وَشَرُّهِ، وَهَمْزِهِ، وَلَمْزِهِ، وَحَسَدِهِ، وَعَدَاوَتِهِ، وَحَبَائِلِهِ،

وَمَصَايِدِهِ، وَرَجِلِهِ، وَخَيْلِهِ، إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ » (١).

آرْفَع هَذَا الدُّعَاء، أَو الْإِسْتدعَاء إِلَىٰ الله جَلَّ وَعـزَّ، وَٱنْـتَظر مَـصِير الحَـقُود وَالحَسُود عَلَىٰ الله وَطَاعَة الله فِـيهِ وفِـي وَالحَسُود عَلَىٰ الله وَطَاعَة الله فِـيهِ وفِـي سواه... وحَسبُك أَنْ يَكُون عَدوّك عَدوّاً لله لعُدوانه ومَعصِيته، وأَنْ تَكُون حَبِيب الله لطَاعَتك وتقوَاك، وعَلَىٰ أَبِي الحَسنَين الَّذي قَـالَ: «فَـمَا هَـمُّك، وَشُـعُلُكَ الله لِأَعْدَاءِ الله ؟» (٢). فَصل التَّحيَات وَالصَّلوَات.

#### المُخسِن:

وَقَد يَكُونِ المُحْسِنِ مُسِيئًا مِن جِهَة ، كَمَا لَو أَعْجِبَ وَتَبَاهِيٰ بِعَمَلِه وَإِحْسَانِه ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِي ﴾ (٣).

وَقَد يَزِدَاد الْإِحْسَان إِحْسَاناً، كَمَا لَو تَوَاضع فَاعلَه، وَلَو يَر أَنَّه السُحْسِن «الكَبِير» أَو الصَّغِير، قَالَ أَمِيْر المُؤْمِنِين ﷺ: «لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بثَلَاثِ: بٱسْتِضْغَارهَا لِتَعْظُمَ، وَبِٱسْتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ، وَبِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنُؤُ» (٤).

وَخَير النَّاس وَأَحْسْنَهُم عِنْدَ الله سُبْحَانه مَن عَمِل بوَصيّة أَمِيْر المُؤْمِنِين لوَلَدَه الْإِمَام الحَسَن اللَّهِ: « يَابُنَيَّ آجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ ، فَأَخْيِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَآكْرَهُ لَهَا ، وَلا تَظْلِمْ كَمَا لا تُحِبُّ أَنْ تُنظَلَمَ ، وَأَخْيِنُ وَأَهُم ، وَأَخْيِنُ مَنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ ، وَأَسْتَقْبِحُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ ،

<sup>(</sup>١) أنظر ، الصَّحِيفَة السَّجَّاديَّة : الدُّعَاء الثَّالِث وَالعُشرُونِ (دُعَاؤُهُ بِالْعَافِيَة). بتَحقَّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) ٱلْبَقَرَة: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغة: ٱلْحِكْمَة (١٠٠).

وَ أَرْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ ، وَلا تَقُلْ مَا لا تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ ، وَلا تَقُلْ مَا لا تَعْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ ، وَلا تَقُلْ مَا لا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ » (١).

وَالكَلْمَة الجَامِعَة لِلْدَلِكَ وَغَير ذَلِكَ هِي قَوْلَه: « فَأَحْبِبُ لِعَيْرِكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ ». فإِنّهَا وَصِيّة الأَنْبِيَاء المُرْسَلِين ، وَالأَئِمَّة المَعْصُومِين ، وَقَد أَطَال فَلاَسفَة الشَّرق وَالغَرب الكَلاَم حَوْل هَذِه الوَصِيَّة الذَّهبيَّة ، مَع عِلْم الجَمِيع بأنّه لَيْسَ فِي الشَّرق وَالغَرب الكَلاَم حَوْل هَذِه الوَصِيَّة الذَّهبيَّة ، مَع عِلْم الجَمِيع بأنّه لَيْسَ فِي مَقدُور أَي إِنْسَان أَنْ يَهب حُبّ نَفْسَه لغَيرَه ، أَو يَجْعَل حُبّه للغير مُعَادِلاً لحُبّه لنَفْسَه ، بخاصة إِذَا كَان المَطلُوب حُبّه أَجْنَبِياً عَن المُحبّ ...

وَقَالَ الفَيْلَسُوفِ الْأَلْمَانِي هِيجل: «القَصْد مِن هَذِه الوَصِيَّة أَنْ يَنْسَب المَرء إلى أَخِيه قَدرًا مُسَاوِيَا مِن الْإِحْسَاسِ بالحَيَاة ، لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَسْتَمد الحَيَاة مِن مَصْدر وَاحد» (٣).

وَهَذَا المَعْنَىٰ وَإِنْ كَان أَقْرَب مِن المَعْنَىٰ الَّـذي ذَكَرهُ شُـوبنهُور، وهَـارتمَان وَغَيرهُما إِلاَّ أَنَّه بَعِيد عَن دَلاَلَة اللَّفظ، لأَنَّ الحُبّ شَيء، والْإِحْسَاس شَيء آخر. والصَّحِيح: « فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ».

تَعبِير ثَانٍ عَن قَوْلَك: « يُحبّ عَلَيكَ أَنْ تَرىٰ لغَيرك مِن الحُقُوق مِثْل الَّتي تَرَاهَا لنَفْسك، وَتَرىٰ عَلَيكَ مِن الوَاجبَات مِثْل الَّتي تَرَاهَا عَلَىٰ غَيرك.

وَأَبْلَغ مِن هَذَا وَأَعمَق قَوْل الْإِمَام: « آجْعَل نَفْسَك مِيزَانَا فِيمَا بَيْنَك وبَيْنَ عَيْرِكَ ».

وَلَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ هَذَا سَهْل يَسِير، لاَ ضَرَر فِيهِ وَلاَ حَرَج، وَأَي بَأْس فِي أَنْ

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهُج ٱلْبَلاَغة: ٱلرُّسَالَة (٣١).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، مَوسُوعة الفَلْسَفَة لِعبدالرُّحْمَان بَدَوِيّ : ٢ / ١٧٤.

يُقَال لَكَ: لاَ تُسِيء إِلَىٰ أَحد، كَمَا لاَ تُرِيد أَن يُسيء أَحد إِلَيكَ، وَعَامل النَّاس كَمَا تُحبّ أَن يُعَاملُوك، وَٱلتَمس الْأَعْذَار لعيُوبهِم كَمَا تَلْتَمس لعيُوبك وَلاَ تَقسُ فِسي حُكمك عَلىٰ أَحدٍ كَمَا تُريد أَنْ لاَ يَقسُوا أَحد فِي حُكمهِ عَلَيكَ.

أُمَّا سرّ هَذِه الوَصِيَّة فَيكمن فِي عَظَمَة الْإِنْسَانِيَّة الَّتِي تَتَمثّل وَتَتجسّم فِي كُلِّ فَرد مِن أَفرَادهَا، قَالَ بَعْض العَارفِين: «أَنَّ الكَوْن كُلّه لاَ يُسَاوي شَيئاً بجَانِب حَيَاة إِنْسَان وَاحد» أَي أَنّ الْإِنْسَان أَشرَف مِن الكَوْن بأَرْضِهِ وَسَمَائه، بشَهْ مُسهِ وَقَمره، وَجَمِيع كَوَاكبه، وَمَا فِيهَا، وَكَأَنَّ هَذَا القول مَأْخُوذ مِن الحَدِيْث الشَّرِيف: «المُؤمنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الكَعْبَة وَمِنْ مَلَكِ مُقرّبٍ» (١).

إِذَن، مَن آعْتَدىٰ عَلَىٰ إِنْسَان يُؤْمن باللهِ، وَأَضْمَر لهُ السُّوء فَقْد آعْتَدىٰ عَلَىٰ الكَعْبَة، بَل عَلَىٰ الكَوْن بكَاملهِ.. هَذَا إِلَىٰ أَنَّ مَبداً «أَحْبِبْ لِنغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ » لَو طُبْق لضَمِن للنَّاس، كُلِّ النَّاس الأَمْن، وَالعَدْل، وَالرَّفَاهيَة.

<sup>(</sup>١) نَظَر رَسُول الله عَلَيْلَةُ إِلَىٰ الكَمْبَة فَقَالَ: « مَرْحَباً بِكِ مِن بَيْتٍ! مَا أَعْظَمَكِ. وَأَعْظَم حُرْمَة مِنْكِ وَاحِدَة، وَمِن الْمُوْمِن ثَلاَثَة : دَمَهُ، وَمَالهُ، الْمُوْمِن أَعْظَم حُرْمَة مِنْكِ عِند الله عَزَّ وَجلَّ ؛ لأَنَّ الله حَرَّم مِنْكِ وَاحِدَة، وَمِن الْمُوْمِن ثَلاَثَة : دَمَهُ، وَمَالهُ، وَأَنْ يَظِنَ بِهِ ظَنّ السُّوء ». أُنظر ، الْمُعْجَم الكَبِير : ١١/ ٣١، مُسْنَد الشَّامِيِين : ٢/ ٣٩٦ ح ١٥٦٨، شَرح وَأَنْ يَظِنّ بِهِ ظَنّ السُّوء ». أُنظر ، الْمُعْجَم الكَبِير : ١/ ٢٧، مُشْدَد الشَّامِيين : ٢/ ٣٩٠، تَفْسِير آبن اَبْن مَاجِه : كَبْرَا أَبِي الْحَدِيد : ١/ ٢٣٢، الشَّفا يِتَعْرِيف حقُوق المُصْطَفَىٰ : ٢/ ٣٩٠، سُنن آبن مَاجه : كَثِير : ٤ / ٢٩٧، سُنن التَّرمذي : ٣/ ٢٥٠ ح ٢ ٢ ٢٠٠، مَجْمَع الزَّواثِد : ٢٩٢/٣، تُحْفَدَ الأَحْوَذي : ٢/ ٢٩٧ مَرْد الرَّواثِد : ٢٩٢/٣ مَحْفَدَ الأَحْوَذي : ٢ / ٢٩٧ مَرْد اللهُ مُنا التَّرمذي : ٣ / ٢٥٥ م وَارد الظَّنْ الرَّواثِد : ٢٩٢/٣ مَحْفَد الأَحْوَد في : ٢ / ٢٩٢ مَرْد المُعْمَع الرَّواثِد : ٢٩٢ م وَارد الطَّنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ التَّرمذي : ٣ / ٢٥٠ م وَارد الظَّنْ الرَّواثِد : ٢٩٢ م وَارد الطَّنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ التَّرمذي : ٣ / ٢٥٠ م وَارد الظَّنْ الرَّواثِد : ٢٩٢ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ التَّرمذي : ٣ / ٢٥٠ مَنْ التَّرمذي : ٢ / ٢٥٠ مَنْ الرَّواثِد : ٢٩٢ / ٢٠ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

## الغَمْارُس الغَنيَّة العَامَّة

١ ـ فَهْرَس الْآيَات

٢ \_ فَهْرَس الْأَحَادِيث

٣ ـ فَهْرَس المَصَادر

### فَهْرَس الْآيَات

| الصُّفْحَة | رقتها      | الآيتة                                                                        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | البَعْزة                                                                      |
| ٥٠٤        | 777        | ﴿قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ﴾            |
| ٤٧٧        | 177        | ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوٰ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ﴾    |
| £YY        | 720        | ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ ﴾        |
| 889        | 171        | ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَالِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ ﴾  |
| ٤٣٦        | 419        | ﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾    |
| ۲۳.        | ٨٢٢        | ﴿الشَّيْطَن لَيعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ ﴾    |
| 277        | ۲۸۲        | ﴿لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾           |
| ١٧٣        | ۲۳         | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزُّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾               |
| 1-1        | <i>111</i> | ﴿بَلَ لَّهُ مِنَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَعَنِتُونَ ﴾    |
| 1 - Y      | 111        | ﴿قُلْ هَاتُواْ بُرْهَ عَنْكُمْ إِن كُنتُمْ صَعِدِقِينَ ﴾                      |
| 770        | 777        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّاٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾          |
| 809        | ГΛ         | ﴿ أَنْ لَنَهِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ ﴾  |
| ٤٩         | 71         | ﴿ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَ جِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا ﴾ |
| 788        | ١٢.        | ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ ﴾       |
| 797        | ٨٢١        | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلاً طَيَبًا ﴾        |

| الصَّفْحَة   | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                             |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | آلِ عِمْرَانَ                                                                      |
| Y • 0        | ۱۲۸       | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                               |
| 7.0          | 108       | ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْنَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾                                            |
| 199          | 127       | ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ﴾ |
| 171          | VY_V\     | ﴿يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَنطِلِ ﴾                    |
| 140          | 98        | ﴿فَأْتُواْ بِالتَّوْرَئِةِ فَاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴾                  |
| 184          | ۸٥        | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَهِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾                 |
| ٣٦.          | 711       | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوالَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآأُولَكُهُم ﴾       |
| <b>707</b>   | ١٨٥       | ﴿وَمَا ٱلْحَيَىٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴾                          |
| ۲٤٨ و ۲٤٣    | 179       | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ٰتَا ﴾           |
| ٣٢٨          | ٧         | ﴿ وَ ٱلرَّاسِ خُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ ﴾    |
| ٣٠٦          | ٦٤        | ﴿قُلْ يَنْأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا ﴾         |
| 740          | 199       | ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ ﴾         |
| Γ٨           | ١١.       | ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾          |
| ٧٩           | ٧         | ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ رَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾      |
|              |           |                                                                                    |
|              |           | النَّمْنَا,                                                                        |
| ۲۱.          | ٥٩        | ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾         |
| <b>Y \ V</b> | 7 &       | ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِي مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾                 |
| ٤٦٧          | ٥٦        | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ﴾             |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠١        | ۲.        | ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾   |
| ۲۰۲ و ۲۲۲  | 09        | ﴿ فَإِن تَنَنَ غَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ |
| ٣١٥        | 114       | ﴿وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾                              |
| ٣٠٣        | ١٦٦       | ﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ﴾  |
| 777        | 101-18    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ ﴾        |
| 770        | ۸۲        | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا ﴾ |

#### المنابذة

| 3.7         | ٤٥ ﴿ | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ }  |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 77/         | ٦.   | ﴿مَن لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ ﴾      |
| 771         | ٧    | ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنثَةٍ ﴾           |
| 777         | ٧٠   | ﴿كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ ابِمَا لَاتَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا﴾            |
| ٠٢١         | 44   | ﴿مَن قَتَلَ نَفْسَا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ﴾              |
| ٠٢١         | ۲    | ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَاتَعَاوَنُوا ﴾               |
| 414         | ٣٨   | ﴿ وَ ٱلسَّارِقُ وَ ٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾                    |
| <b>70</b> A | ۸۷   | ﴿لَاتُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾                        |
| 700         | 119  | ﴿هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّـٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ                              |
| 797         | ٨٧   | ﴿لَاتُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ﴾                             |
| 777         | ٨    | ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى ٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ٱعْدِلُوا ﴾ |
|             |      |                                                                                |

| الصَّفْحَة  | رَقْمَهَا | الآيئة                                                                        |  |  |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|             |           | الأنعام                                                                       |  |  |  |
| 271         | ٥٢        | ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ ﴾              |  |  |  |
| ٤٨٩         | ۸۰_۷٦     | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَـنذَا رَبِّي ﴾     |  |  |  |
| 573         | 17.       | ﴿مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ رَعَشْنُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ ﴾           |  |  |  |
| ۲۷۷ و ۲۷۲   | 107       | ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَىٰ ﴾                    |  |  |  |
| 171         | 178       | ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾                                |  |  |  |
| 444         | ٣٨        | ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنْبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾     |  |  |  |
| ۲۷۰ ۱       |           |                                                                               |  |  |  |
| 7 £         | ٧٠        | ﴿وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ        |  |  |  |
|             |           |                                                                               |  |  |  |
|             |           | الأغزاف                                                                       |  |  |  |
| 779         | 181       | ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن ابَعْدِهِ، مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً﴾           |  |  |  |
| 104         | ٧٣        | ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ ﴾    |  |  |  |
| 104         | ٦٥        | ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْم أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾        |  |  |  |
| 104         | ۸٥        | ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْم أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾  |  |  |  |
| 107         | ۱۸۸       | ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾             |  |  |  |
| 408         | ٥١        | ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ﴾ |  |  |  |
| <b>YY</b> A | ۱۸۸       | ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّه ﴾   |  |  |  |
| AFY         | 121       | ﴿وَإِذْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ﴾            |  |  |  |
| YOY         | 44        | ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا﴾      |  |  |  |

| الصُّغْحَة | زقْمَهَا | الآينة                                                                                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 Y      | 104      | ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَاتِبِ فَ ﴾               |
| ۲٠٥        | ٣٩       | الأنفال<br>﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ﴾                                        |
|            |          | الْتُوْبِيّ                                                                             |
| 199        | 111      | ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم﴾                 |
| ٣٦.        | 40-45    | ﴿ وَ ٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَ ٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾                |
| 797        | 117      | ﴿لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                |
|            |          | يُونُس                                                                                  |
| ١٧٢        | 9 &      | ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْناۤ إِلَيْكَ فَسُـِّلِ ٱلَّذِينَ ﴾               |
| 141        | 17       | ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ مَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾                |
| 149        | ٣١       | ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقِّ ﴾                   |
| 97         | 1.9_1.4  | ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَ ﴾                   |
| 800        | 07       | ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ ﴾                      |
| 277        | 77       | ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَايَرْهَقُ ﴾                          |
| ٩.٨        | ٣٢       | <b>مُود</b><br>﴿قَالُواْ يَـٰنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأْتِنَا ﴾ |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | يُؤسُف                                                                          |
| ۲٠٩        | ٦٧        | ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾                                                 |
|            |           | الزعد                                                                           |
| <b>.</b>   |           |                                                                                 |
| 101        | 17        | ﴿وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾                        |
| 797        | ٣١        | ﴿بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا﴾                                               |
|            |           |                                                                                 |
|            |           | إنزاميم                                                                         |
| 700        | 22        | ﴿وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ ﴾               |
| 458        | ٤٨        | ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ ﴾                  |
|            |           |                                                                                 |
|            |           | الججر                                                                           |
| 113        | ٤٨        | ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ﴾                                               |
| ۱٦٧ و ٢٠٦  | ٩         | ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾                |
|            |           |                                                                                 |
|            |           | النخل                                                                           |
| 140        | 1.4       | ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ﴾ |
| ٤٦٥        | 1.0       | ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ ﴾    |
| ٣٠٣        | ٨٩        | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾                  |
| 707        | ٩.        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ﴾                 |

| الصَّفْحَة   | رَقْمَهَا | الآيئة                                                                       |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | الإسرا.                                                                      |
| ۳۵۳ و ۲۵۳    | ٧٢        | ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾      |
| 277          |           |                                                                              |
| 191          | ٤٩        | ﴿ وَقَالُوٓ ا أَءِذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾     |
| ۱۲۱ و ۱۳۰    | ٩         | ﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾                  |
| 18.          | ۸٥        | ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾                           |
| ٩٨           | ٨         | ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَ فِرِينَ حَصِيرًا ﴾   |
| 90           | ٨٤        | ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ﴾  |
| 717          | ٤٩        | ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ |
| 79.          | ٨٩        | ﴿قُل لَّهِنِ أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُوا ﴾          |
| <b>Y A Y</b> | ٤٤        | ﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾          |
| 977          | 94-9.     | ﴿ وَقَالُوا لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾       |
| ٨٨           | ٤٤        | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ ﴾  |
| 00           | ٨٥        | ﴿ وَيَسْطُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ ﴾       |
|              |           |                                                                              |
|              |           | الْكَهُف                                                                     |
| 471          | 44        | ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ ﴾       |
| ۲۷۸ و ۲۷۸    | ١١.       | ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ﴾                                     |
| 49           | ٥٤        | ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                             |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                       |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | <b>L</b>                                                                     |
| ٤٠٩        | ۱۱۸       | ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّاتَجُوعَ فِيهَا وَلَاتَعْرَىٰ﴾                              |
| ۷٥         | 118       | ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                             |
|            |           | الأنبيار                                                                     |
| ٤١٤        | ١٠٣       | ﴿لَايَحْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾                                      |
| ۱۳۳ و ۱۵۸  | ١.٧       | ﴿ وَمَا آرُسَلْنَكَ إِلَّا رَجْمَةً لِّلْعَسْلَمِينَ ﴾                       |
| ٣٦.        |           |                                                                              |
| 707        | ۲۳        | ﴿لَايُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴾                            |
|            |           |                                                                              |
|            |           | الخخ                                                                         |
| 283        | ۲۳        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾    |
| ٠٤٠ و ١٤٧  | ٨         | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدِّي ﴾    |
| 797        |           | •                                                                            |
| 127        | ٧٣        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا ﴾      |
| TOA        | ٥٥        | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾               |
| 217        | ٥         | ﴿يَنَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا ﴾    |
| 418        | ٧٣        | ﴿يَنْأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ رَإِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ |
| 797        | ٦٨        | ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾                |
| 3 7        | ٧٨        | ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ ﴾       |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيئة                                                                         |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | المؤمئون                                                                       |
| 770        | 110       | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا ﴾         |
|            |           |                                                                                |
|            |           | الثور                                                                          |
| ٣٦٧        | ۲ ﴿       | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَ |
| YAY        |           | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ     |
| ٤٩         |           | ﴿ اَللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ، كَمِشْكَوْةٍ      |
|            |           |                                                                                |
|            |           | الفُزقَان                                                                      |
| 181        | ٧         | ﴿يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾                              |
| 170        | ٤٣        | ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَ هُرهَونهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ ﴾     |
|            |           |                                                                                |
|            |           | الشعزا.                                                                        |
| 199        | ٩.        | ﴿ وَأُذْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                     |
| 171        | ١.٧       | ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾                                                |
| 408        | ۸۹_۸۸     | ﴿يَوْمَ لَايَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ ﴾             |
|            |           |                                                                                |
|            |           | القُمَص                                                                        |
| ١٧٠        | ۲۸        | ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤا أَن يُلْقَى ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ ﴾                   |
| ۲۷۸ و ۲۵۸  | ٧٧        | ﴿ وَ ٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَ لِكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَاتَنسَ ﴾       |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | الزوم                                                                                     |
| 45         | ٥_٤       | ﴿ وَيَوْمَ لِإِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُر ﴾                       |
| ۳۰۷و ۲۳۰   | ٣.        | ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ ﴾               |
|            |           | لُقْمَان                                                                                  |
| ۱۷٤        | 17        | ﴿يَنبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن ﴾                  |
|            |           | الشخذة                                                                                    |
| 727        | ٥         | ·······<br>﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ |
| 121        | O         | ويدبر الامر مِن استماء إِلَى الارضِ ثم يعرج إِلَيْهِ ﴾                                    |
|            |           | الأخزاب                                                                                   |
| ٣.٣        | ٤ -       | ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ﴾                  |
| ٤٧         | ٣٢        | ﴿يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسُٰتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                            |
|            |           | مشقا                                                                                      |
| ٣٢٨        | ٣         | •<br>﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى ﴾       |
| ٧٦         | ٦         | ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾             |
| * *        | •         | وویری الوین او دوا الغِلم النوی الرن اِلیت مِن ربِت ۶                                     |
|            |           | فاطر                                                                                      |
| ۸۲۸        | ۲۸        | ﴿ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ٓ أَالِّنَ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾           |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                           |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| VV         | ٤١ ﴿      | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَنَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَـيِن          |
|            |           |                                                                                  |
|            |           | يَسُ                                                                             |
| 197        | ٧٩        | ﴿قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾                           |
| 129        | ٣٣ .      | ﴿ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا ﴾ |
| 227        | ۷۹_۷۸     | ﴿قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي ﴾            |
| ۱٤٥ و ۲۳۸  | ۸۳        | ﴿كُن فَيَكُونُ﴾                                                                  |
| ۸٤و۲۱۳     | ٨٢        | ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُ رَإِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾   |
| ٣١٧        | ۸۱ .      | ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى ﴾          |
| VV         | ٣٨        | ﴿ وَ ٱلشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ﴾        |
|            |           |                                                                                  |
|            |           | الصَّامَّات                                                                      |
| 140        | 104       | ﴿فَأْتُواْ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾                               |
|            |           |                                                                                  |
|            |           | الزُّمَر                                                                         |
| 441        | ٦         | ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ ﴾          |
|            |           |                                                                                  |
|            |           | غَافِر                                                                           |
| 173        | ٦.        | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾               |
| 104        | ٧٨        | ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ ﴾                 |
|            |           |                                                                                  |

| الصَّفْحَة  | رَقْمَهَا | الآيئة                                                                                   |  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |           | فُصِلَت                                                                                  |  |
| 249         | ٤٦        | ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَسْلِحًا فَلِنَفْسِهِ ى وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾                     |  |
| ۷۹ و ۸۲     | ٤٢        | ﴿لَّايَأْتِيهِ ٱلْبَنطِلُ مِن ٰ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ٥﴾                   |  |
| 7.7         |           |                                                                                          |  |
| ۲٦٠         | ٦         | ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ يُوحَى ٓ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَنهُكُمْ إِلَٰهُ ﴾ |  |
|             |           | النشوري                                                                                  |  |
| <b>YY</b> X | ٤٨        | ﴿فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾                              |  |
| ٤٧ و ١٧٣    | 11        | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِ شَنَى ءً﴾                                                          |  |
|             |           | الزُّحْرُف                                                                               |  |
| 120         | ۸۱        | ﴿فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ﴾                                                          |  |
|             |           | انجافت                                                                                   |  |
| ٣١٦         | 45        | ﴿وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾                           |  |
|             |           | الأخثاف                                                                                  |  |
| 177         | ٩         | ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ﴾                                                |  |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | مُخمَّد                                                                         |
| 283        | ١٥        | ﴿مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَـٰرٌ مِّن مَّآءٍ﴾ |
| 100        | ۸-٧       | ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهُ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾                 |
| 119        | ٤         | ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُوا بَعْضَكُم       |
| ٧٦         | 4 £       | ﴿أَفَلَايَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾           |
|            |           | -4.4.30                                                                         |
| <b>YVV</b> | ۱۳        | الْحُجْزات النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ﴾                  |
|            |           | الذاريات                                                                        |
| VV         | ٤٩        | ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾              |
|            |           | الطُّور                                                                         |
| <b>720</b> | ۲_۷       | ,                                                                               |
|            |           | الْقُمر                                                                         |
| 3.77       | ٤٠        | ﴿ وَلَقَد ْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾          |
| 337        | ١         | ﴿اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾                                  |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيـَة                                                                         |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | الرخمنان                                                                        |
| 777,       | ٦٤        | ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾                                                               |
|            |           | الْحَدِيد                                                                       |
| ٤٧٩        | ۲.        | ﴿ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾                                           |
|            |           | الْمُجَادِلَةِ                                                                  |
| ٣٦.        | 77        | ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن ﴾             |
| ٧٤         | 11        | ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ |
|            |           | الْمُمْتُجِنَة                                                                  |
| Y • V      | ٨         | ﴿لَّايَنْهَ سَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾     |
| 797        | ١         | ﴿يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾       |
|            |           | المثف                                                                           |
| 800        | ٣         | ﴿كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَاتَفْعَلُونَ﴾                |
| 808        | //-/·     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ ﴾         |
|            |           |                                                                                 |

الْجُمُعَة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِينَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ۸٥

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                                       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢        | ٨         | التّخريم<br>﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوۤ اللَّهِ اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾   |
| 797        | ١٦        | المُلك<br>﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي ﴾                    |
| ١٥٠        | ٤         | الْقَلُم<br>﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾                                              |
| ٣٤٣        | ٤         | الْمَعَادِج<br>﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَتَهِِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ |
|            |           | المَدُبْر                                                                                    |
| ٣٢٣        | ٣٨        | ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾                                                     |
| ١٨٢        | 0_1       | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأُنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾        |
|            |           | الثكوير                                                                                      |
| 720        | ٦         | ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾                                                              |

| الصَّفْحَة  | رَقْمَهَا | الآيت                                                                     |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |           | الإنفطار                                                                  |
| 400         | 18_14     | ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾     |
| 720         | ٣         | ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾                                            |
|             |           |                                                                           |
|             |           | المَطَفِّنِين                                                             |
| ٤٨٤         | 77        | ﴿خِتَنْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ         |
|             |           |                                                                           |
|             |           | الإنشقاق                                                                  |
| 760         | 0_1       | ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا ﴾     |
|             |           |                                                                           |
|             |           | الغاشية                                                                   |
| <b>۲</b> ۷۸ | 17_71     | ﴿إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرُ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾                |
|             |           | •                                                                         |
|             |           | البعثلي                                                                   |
| TOV         | 17_17     | ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴾ |
|             |           |                                                                           |
|             |           | الفخر                                                                     |
| 727         | YA_ YY    | ﴿يَنَّأَيُّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَىنِنَّةُ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾   |

| الصُّفْحَة | رَقْمَهَا     | الآيتة                                                                                     |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               | العلق                                                                                      |
| 177        | 0_1 €         | ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ                    |
| 112        | ١             | ﴿ اَقْرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾                                                |
| ۲٥         | o <b>∢</b> ≨Ĩ | البَيْنَة ﴿ وَمَاۤ أُمِرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَهَ |
|            |               | الْكَافِرُون                                                                               |
| 441        | 7             | ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾                                                            |
|            |               | الإخلاص                                                                                    |
| 777        | 1-3           | ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾                   |

# فَهْرَس الْأَحَادِيث

| الصَفْحَة  | طُرَف الحَدِيث                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 19         | أَصْل دِيْني الْعَقْل                                             |
| 45         | لَيْس بِعَاقِل مَن ٱنْزَعَج بِقَول الزُّور فِيهِ                  |
| 7 &        | ٱعْملُوا كُلّ مُيَسِّر لِمَا خُلقَ لَهُ                           |
| ٤٦         | تَكَلَّمُوا فِي خُلق الله، وَلاَ تَكَلَّمُوا فِي الله             |
| ٤٧ و ٣٠٧   | إِنَّمَا بُعَثْتُ أُتمِم مَكَارِم الْأُخْلاَق                     |
| <b>Y</b> £ | بُعَثْتُ بِالْطُنْفِيَّة السَّهلة السَّمحَة!                      |
| ٧٥         | العِلْم فَرِيضَة عَلَىٰ كُلّ مُسلِم وَمُسلمَة                     |
| ۵۷ و ۲۹۸   | أطلبُوا العِلْم وَلَو بالصِّين                                    |
| ٧٥         | مَعْرِفَة الْعِلْمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ                            |
| <b>V</b> 7 | أَعْلَم النَّاس مَن جَمَع عِلْم النَّاس إِلَىٰ                    |
| ٨٨         | مَا رَأْيتُ شَيْئًا إِلاَّ رَأْيتُ الله قَبْلُه                   |
| 177        | أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ                |
| 177        | فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِىءَ               |
| 10.        | مَا أُحِبِ أَنْ يَكُونِ لِي مِثْلِ أُحُد ذَهَبِاً أَنْفقهُ        |
| 101        | كُنَّا إِذَا أَحْمَرَّ الْبَأْسُ أَتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ |
|            |                                                                   |

| المثثخة    | طرزف الخديث                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 107        | لَقَد رَأَينَا يَوْم بَدر وَنَحنُ نَلُوذ بِرَسُول              |
| 101        | خَيْرِ الْأُمُورِ أَوْسَطها أَوْسَاطهَا                        |
| 101        | لَيْسَ خُيرِكُم مَن تُرَك ٱلْحَيَاة، وطَبِيعتهَا               |
| 101        | لَيْسَ خُيْرِكم مَن تَرَك الدُّنْيَا لِلآخِرَة                 |
| ۲۵۸ و ۲۵۸  | المُؤْمِن القَوي خُير وَأَحبّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ                |
| 107        | مَا بَال أَقْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لِكَنِّي أُصلِّي      |
| 100        | أَنَّ الشُّمس وَ ٱلْقَمَرِ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللهِ لاَ       |
| 104        | تَدمعُ الْعَيْن، وَيَحزنُ ٱلْقَلْبِ فَلا نَقول مَا             |
| 107        | يَا مَعْشَر قُرَيْش مَا تَظنُون أَنِّي فَاعِلٌ بِكُم؟          |
| 109        | إِنَّمَا مِثْلِي وَمَثِلَ ٱلْأُنْبِيَاء قَبْلِي كَمَثْلَ رَجِل |
| ١٧٠        | أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ مُحَمَّداً مِمَّن لاَ يُوزَن بهِ فَتَىٰ  |
| <b>\YY</b> | رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءُ            |
| <b>\YY</b> | وَ دَاوِني بِالَّتِي كَانَت هِي الدَّاء                        |
| 149        | مًا بَال أَقْوَام يَفْعلُون كَذَا وَكَيت                       |
| 149        | مًا حَمَلُكُ عَلَىٰ هَذَا؟                                     |
| ١٨٠        | أَلَم تُهده لنَا؟                                              |
| ۱۸۰        | ٱسْتَغفر الله، وَلاَ تَعد إِلَىٰ مِثْلَها                      |
| ١٨٠        | يُغنِيك الله بمَا يُغني المُؤْمِنِين                           |
| 1/1        | وَالله مَا عَلَىٰ وَجِهِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيْت           |
| ١٨٢        | أُومُخرجيّ هُم؟                                                |

| الصفحة | طرف الخديث                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ١٨٢    | سَيَدخُل عَلَيكُم مِن هَذَا البَاب رَجُل                   |
| ١٨٣    | كُفّ آذَاك عَن النَّاس فَإِنّه صَدَقة                      |
| ١٨٣    | بِئْسَ الزَّادُ إِلَىٰ الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ             |
| ١٨٣    | أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً مَنْ لَمْ يَثْق بِأَحدٍ لسُوء     |
| 148    | وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَقَرِيبٍ أَبْعَدُ  |
| 118    | مًا بَال أَقْوَام لاَ يُفْقَهُون جِيرَانَهُم               |
| ۱۸۷    | مَا جَالَسَ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ أَحَدُ إِلاَّ قَامَ عَنْهُ  |
| ١٨٧    | مِثْل مَا بَعَثْني الله بهِ مِن الهُدىٰ وَالعِلْم          |
| ۱۸۷    | ٱتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَّهَائِم أُطعمُوهَا           |
| ۱۸۸    | أردُد إِلَيهَا وَلدهَا                                     |
| ۱۸۸    | الرِّفق يُمن، وَالخَرق شُؤم                                |
| ۱۸۸    | المُثلَة حَرَام حَتَّىٰ بالكَلب العَقُور                   |
| 189    | خَيْرُكُم خَيْرُكُم لأَهْلَه، وأَنَا خَيْرُكُم             |
| 189    | مَن كَان لهُ صَبِي فَليَستَصَابِ لهُ                       |
| 19.    | لاَ تَغْضَب فَكرّ ر السُّؤال، وَلَكن الجَوَابِ لَمْ        |
| 19.    | فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ    |
| 19.    | تُطعِم الطَّعَام، وَتُقرىء السَّلاَم عَلَىٰ مَن            |
| 197    | يَا أَهْلِ القَلِيبِ، يَا عُتْبَة بن رَبِيعَة، يَا شَيْبَة |
| 199    | إِذَا قَبَض اللهُ أَروَا - المُؤْمِنِين صَيرَهَا           |
| 199    | أَقْرَبِكُم مِنِّي مَجلسَاً يَوْم القِيَامَة أَحَاسِنكُم   |

| المثثخة   | طرف الحديث                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ١٩٩ و ٣٥٥ | مَن سَلَك طَرِيقاً يَلْتَمس فِيهِ عِلمَاً سَهِّل الله       |
| ۲         | أَلاْ وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَىٰ الْجَنَّةِ          |
| ۲٠٢       | كُلّ بِدعَة ضَالاَلَة، وَكُلّ ضَالاَلَة سَبِيلهَا           |
| ۲٠٢       | إِذَا رَأَيتُم أَهْلِ البِدَع مِن بَعْدي فَأَظهرُوا         |
| ۲.۲       | مَن تَبَسّم فِي وَجْه مُبتَدع فَقَد أَعَان                  |
| ۲۰۲ و ۲۰۲ | أَحبّوا أَعدَاءكُم، بَاركُوا لأَعينكُم                      |
| 3 • ٢     | الْحَلاَلَ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ      |
| Y • £     | أَحبّوا أَعدَاءكُم، بَاركُوا لأَعينكُم، أحسنُوا             |
| Y • 0     | أَنَّ دَم المَسِيح عَلَىٰ اليَهُود وَأُولاَدهُم             |
| ۲۰۷ و ۲۹۹ | ومَن خَرَج قَيد شِبِبْر عَن الْجَمَاعَة فَقد خَلع           |
| Y • V     | وَمَن فَارق الْجَمَاعَة مَات مِيتَة                         |
| 711       | عَمَّار تَقْتَلهُ الفِئَة البَاغِيَة                        |
| Y 1 1     | أمَا إِنَّك ستُقَاتِل عَلِيًّا، وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ       |
| 777       | أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ       |
| ۲۳.       | ٱسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ                       |
| ۲۳.       | إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ          |
| 221       | فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ |
| 221       | مَن يَلي حِسَاب الخَلق يَوْم القِيَامَة؟                    |
| ۲۳۲       | لاَ يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ                |
| 777       | لَو أَنزَل ٱلله تَعَالَىٰ كتَابَأُ إِنَّه مُعَذُّب رَجُلاً  |

| المثثنة    | طرزف الحديث                                              |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 777        | وَعِزَّتِي وَجَلالِي إِنِّي لاَ أَتقَبل الصَّلاٰة إِلاَّ |
| 777        | أَنَّ الله عَزُّوجِلَّ كَرِه إِلحَاحِ النَّاسِ بَعْضِهُم |
| 777        | فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ     |
| 377        | لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً، وَقَدَراً حَاتِماً  |
| 377        | وَيْحَكَ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً، وَقَدَراً |
| 777        | لاَ جَبْر وَلاَ تَفوِيض بَل أُمرُ بَيْنَ                 |
| 157        | إِنَّمَا بُعَثْتُ أَتَمِم مَكَارِم الْأَخْلاَق           |
| ۲۰۷ و ۲۷۷  | أَيُّها النَّاسُ رَبِّكُم وَاحد، وَأَبُوكُم وَاحد        |
| ۲۷۹ و ۲۵۳  | اَعْمل لدُنْيَاكَ كَأَنَّك تَعيش أَبَداً                 |
| 444        | لَو وِضْعَت الشَّمس فِي يَمِيني، وَ ٱلْقَمَر             |
| ۲۸.        | لاَ تَطرُوني كمَا أَطَرَت النَّصَاريٰ عِيسيٰ             |
| ۲۸.        | هَوِّن عَلَيْكَ، فإِنِّي أبن أمرَأة كَانَتْ تَأْكُل      |
| ۲۸.        | لاَ تَقُومُوا لِي كَمَا يَقُوم الْأَعَاجِم               |
| 71         | أَيُّهَا النَّاسِ مَن جَلَدتُ لهُ ظَهِراً فَهَذَا        |
| ۲۸۳        | أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَىٰ خَتْمِ كِتَابِكَ  |
| 797        | مَا حَاجَجِتُ جَاهِلاً إِلاَّ حَجَّني                    |
| 797        | لَيْسَ مِنِّي إِلَّا عَالِم أَو مُتَعلِّم                |
| <b>797</b> | مَن ظَنَّ أَنَّ للعِلْم غَايَة فَقَد بَخَسَه             |
| 797        | لَيْسَ الحَسَد مِن خُلق المُؤْمِن إِلَّا                 |
| <b>797</b> | مُجَالسَة العُلْمَاء عِبَادَة                            |
|            |                                                          |

| المفخة      | طرف الخديث                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>797</b>  | عَالَم يُنْتَفَع بِعِلْمه أَفضَل مِنْ سَبِعِين        |
| <b>797</b>  | الحَسَد فِي طَلَب العِلْم مِن خُلق                    |
| Y9V         | ذَا عِلْم لاَ يَنْفَع مَن عَلْمَه، وَلاَ يَضُرّ       |
| <b>79</b> A | ٱلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ ٱلْحِكْمَةَ  |
| YPA         | خُذَّ الحِكمَة، وَلاَ يَضرك مِن أَي وعَاء             |
| Y9A         | خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّىٰ كَانَتْ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ |
| <b>٢٩٩</b>  | لاَ تَجِمعُوا مَا لاَ تَأْكلُون، وَلاَ تَبنُوا        |
| Y99         | مَن سَرَّه بَحبُوحَة ٱلْجَنَّة فَليَزَم               |
| ٣٠٠         | ومَن خَرَج قَيد شِبْر عَن الْجَمَاعَة فَقد خَلع       |
| ٣٠٠         | ومَن فَارق الْجَمَاعَة مَات مِيتَة                    |
| ٣٢١         | إِنَّ النَّاسِ عَبِيدِ الدُّنْيَا، والدِّينِ لَعِقُ   |
| ٣٢٣         | كُلَّكُم رَاع، وكُلِّ رَاعٍ مَسؤول                    |
| 377         | يُسأَل العَبد غَدَاً عَنْ عُمرهِ فِيمَا أَفنَاهُ      |
| 844         | إِذَا أُردتَ أَنْ تُعصى آلله جَلّ وَعزّ فَلاَ تَأْكُل |
| ۲۲۸ و ۲۵۱   | سُبْحَانَكَ أَخْشَىٰ خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ       |
| ٣٢٨         | ٱلْعُلَمَاء أُمنَاء ٱلله عَلَىٰ خَلْقِه               |
| 721         | الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ |
| 451         | الحَيَاء وَالدِّين مَع العَقل حَيْث كَان              |
| 737         | المَعْرِفَة رَأْس مَالِي، وَالعَقْل أَصْل دِيني       |
| 727         | حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ              |

| طرف الخديث                                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| إِنَّ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُم أَهْل          |
| الله فِي عَون العَبِد مَا كَان العَبِد فِي عَون             |
| خَيْر النَّاس مَن ٱنْتَفَع النَّاس بهِ                      |
| مَن سَلَك طَرِيقًا يَلْتَمسِ فِيهِ عِلمَا                   |
| مَن كَتَم عِلمَا جَاء يَوْم القِيَامَة                      |
| مَن لَقي النَّاس بوَجهَين وَلسَانين جَاء يَوْم              |
| يُحْشَر ٱلْمُتَكَبِّرون عَلىٰ هَيئَة الذَّر يَطَأَهُم       |
| مَن خَاف النَّاس مِن لسَانَه فَهُو مِن أَهْل                |
| إِنَّ فِي الجَنَّة غُرِفَاً يَرِىٰ ظَاهِرِهَا مِن بَاطِنهَا |
| إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عُدْوَان مُتَفَاوِتَانِ       |
| لَيْسَ خَيركُم مَن تَرَك ٱلْحَيَاة، وطَبِيعتهَا             |
| لَيْسَ خَيْركم مَن تَرَك الدُّنْيَا لِلآخِرَة               |
| المُؤْمِن القَوي خَير وَأَحبّ إِلَىٰ الله                   |
| طَلَبِ الدُّنْيَا مُكَاثِرًا مُفَاخِراً لَقي الله           |
| حُبَ الدُّنْيا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَة                        |
| مِثْل الحَرِيص عَلَىٰ الدُّنْيَا كَمَثِل دُودَة القَرَّ     |
| الرَّب مَسَحني لُأْبَشر المَسَاكِين وَأُرسَلني              |
| وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ، إِلَىٰ مُصَفَّىٰ    |
| الدُّنْيَا مَنْزل صِدق لمَن صَدَقهَا، وَمَسكَن              |
| وَمَتْجَر أُولِيَانُه، أَكْتُسبُوا فِيْهَا الرَّحْمَة       |
|                                                             |

| الطفضة | طُرَف الحَدِيث                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 470    | أَنَّ عَبِدَاً أَذِنَبِ فَٱسْتَغفر اشْ فَغَفر لهُ ثُمَّ           |
| ٣٦٦    | مَن مَات عَلَىٰ التَّوحِيد لَم يُشرك بالله غَيْرُه                |
| 478    | عَرَفْتُ اللهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ                  |
| ٤٠٨    | عَبْدي أَطَعني تَكُنْ مَثَلِي، تَقُولُ للشَّيء                    |
| ٤٠٩    | لَيْسَ فِي الجَنَّة شَيْخٌ وَلاَ عَجوزٌ                           |
| 277    | أَهلُ المَعْرُوف فِي الدُّنْيَا أَهْلُ المَعْرُوف                 |
| ٤٢٣    | مَا كَان عَلَيكَ لَو سَكَت                                        |
| 240    | مَنْ هَمَّ بِحَسَنة، فَلَم يَفْعَلها كُتْبَت لهُ حَسَنة           |
| 573    | مَن لاَيرَحَم لاَ يُرحَم                                          |
| 277    | لأيَجِبُ لأِحَدٍ أَنْ تَغْفِرَ لَهُ بِإِسْتِحْقَاقِهِ             |
| ١٣٦    | فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً، وَتَرْكَهُ ٱسْتِكْبَاراً         |
| ٤٣٢    | أَللَّهمَّ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ، وَمَحَلُّ الْمُعْتَرِفِ |
| ٤٣٢    | يَا حَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابِأَ           |
| 277    | وَخَلِّصْنِي مِنَ الْحَسَدِ                                       |
| ETA    | أَللَّهُمَّ وَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِي بِالتَّوْبَةِ                |
| 277    | وَ أَرْزُقْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لآخِرَتِي،          |
| ٤٤٠    | رُفِع عَن أُمّتي تِسْعَة: الخَطأ، وَالنِّسيَان،                   |
| 133    | وَ ٱرْزُقْنِي التَّحَفُّظَ مِنَ الْخَطَايَا، وَالْإِحْتِرَاسَ     |
| 133    | مُؤُثِراً لِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاءِ      |
| 227    | وَضَعَ عَنَّا مَا لأَطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَمْ يُكَلِّفْنَا      |

| المثثخة   | طرف الخديث                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 223 6 033 | وَ ٱكْفِنَا طُولَ الْأَمَلِ، وَقَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ     |
| ٤٤٤       | فُرْتُ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَة                                    |
| ٤٤٤       | وَاللهِ لأَبْنُ أَبِي طَالِبٍ آنسُ بِالْمَوْتِ               |
| ٤٤٦       | وَ ٱقْبِضَ عَلَىٰ ٱلصِّدْقِ نَفْسِي، وَٱقْطَعْ مِنَ          |
| 888       | وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا آلاتِ الْبَسْطِ،  |
| ٤٥٠       | فَأُمَّا الْعَاصِيْ أَمْرَكَ، -الخِطَابِ شَجَلّ              |
| ٤٥٠       | وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ        |
| ٤٥٣       | وَإِنْ جَانِبٌ مِنْهَا ٱعْذَوْذَبَ، وَٱحْلُوْلَىٰ            |
| ٤٥٥       | أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حُسْنِ قَضَائِكَ           |
| ٤٥٦       | سُبْحَانَكَ أَخْشَىٰ خَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ         |
| ٤٥٧       | الصَّىلاَة عَمُود الدِّين                                    |
| ٤٥٧       | وَقِفْنَا فِيهِ عَلَىٰ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ     |
| ٤٦٠       | يَا إِلَهِي لَوْ بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ تَسْقُطَأُشْفَارُ |
| ۲٦٤ و ۲۲٤ | ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ         |
| ٤٦١       | يَفْعلُون مَا يَقُولُون، وَلاَ يَقُولُون مَا لاَ             |
| ٤٦٢       | سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَ                 |
| 277       | ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَىٰ آفَاقِ السَّمَاءِ         |
| ٤٦٢       | سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ        |
| ٤٦٢       | أَنَّ الذُّنْبِ خَيْرِ للمُؤمِنِ مِن العُجِب                 |
| ٤٦٣       | العُجْب كُلِّ العُجب حَبَّهُ الكُفر                          |
|           |                                                              |

| الشفخة | طرف الخديث                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥    | أَيَكُونِ المُؤْمِنِ جَبَانَاً؟                                |
| 670    | لاَ يَجْد عَبْد طَعْم الْإِيمَان حَتَّىٰ يَتْرك                |
| ٤٦٥    | الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ           |
| 473    | لاَ يَزْني الزَّاني حِينَ يَزْني وَهُو مُؤْمِن                 |
| AF3    | لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بوائِقَهُ!        |
| AF3    | أَللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا         |
| 279    | المُؤمنُ لاَ يكُونُ كَذَّابَأ                                  |
| 277    | فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ               |
| ٤٧٢    | إِلْهِي، لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ |
| 277    | وَاشِهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ قِتَالِي لَمَا       |
| £ Y £  | إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي؟         |
| ٤٧٥    | أَللَّهُمَّ يَا مُثْتَهَىٰ مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ                |
| ٤٧٧    | أَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَىٰ نَفْسِكَ            |
| ٤٧٧    | لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ     |
| ٤٧٩    | مَوْلاٰيَ وَٱرْحَمْنِي إِذَا ٱنْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا         |
| ٤٨٠    | أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَغَلَّطْتَ بِهَا   |
| ٤٨٠    | نَارٍ شَدِيدٍ كَلَبُهَا، عَالٍ لَجَبُهَا، سَاطِعِ لَهَبُهَا    |
| ٤٨١    | الْإِيمَانُ عَلَىٰ أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَىٰ الصَّبْرِ        |
| £AY    | فَمَنِ ٱشْتَاقَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ سَلَا                        |
| ٤٨٣    | أَللَّهُمَّ لاٰ تُعْرِضْ عَنِّي إِعْرَاضَ مَنْ لاٰ تَرْضَىٰ    |

| الشنخة       | طرف الخديث                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣          | وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ       |
| ٤٨٣          | وَطَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي، وَوَسِّعْ بِمَوَاقِعِ             |
| <b>F</b> A 3 | لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا              |
| 2AY          | يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّكَ            |
| 2AY          | وَ أَلْبِسْ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرادِ خَلْقِكَ             |
| ٤٨٧          | وَإِذَا أَرَدتَ أَنْ تَعْلَم أَنَّ فِيكَ خَيرًا، فَٱنظُر         |
| ٤٨٨          | أَللَّهُمَّ وَلِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا          |
| ٤٨٨          | وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَىٰ مَنْ يَرْفَعُ           |
| ٤٩٠          | إِذَا سَيأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعَنْ |
| ٤٩٤          | الوقُوف عِنْدَ ٱلشُّبْهَة خَيرٌ مِنْ الْإِقْتَحَام               |
| ٤٩٧          | مَنْ آذَىٰ جَارَهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ رِيْحَ الجَنَّةِ        |
| १९९          | وَ ٱرْزُقْنِي مِثْلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَ ٱجْعَلْ لِي أَوْفَى     |
| 0.1          | مَنْ رَأَىٰ أَنَّه مُسِيء فَهُوَ مُحْسِنُ                        |
| 0.1          | النَّدَمُ تَوْبَةً                                               |
| 0.1          | أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا ٱسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ                 |
| 0.1          | لأصَغِيرَة مَعَ إِصْرَار، وَلاَ كَبِيرَة                         |
| 0.4          | وَمَنْ أَرَادُنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي                     |
| 0.4          | فَمَا هَمُّكَ، وَشُعُلُكَ بِأَعْدَاءِ اللهِ؟                     |
| ٥٠٢          | لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ            |
| 0 • ٢        | يَابُنَيَّ اَجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنكَ            |

| الصُفْحَة | طُرْف الحَدِيث                                    |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 0.4       | فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ      |
| 0 • £     | ٱجْعَل نَفْسَكَ مِيزَانَاً فِيمَا بَيْنَك وبَيْنَ |
| 0 • 0     | المُؤمنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الكَعْبَة         |

# فَهْرَسُ المصَادِر المَطْبُوعَة وَالمَخْطُوطَة

الْقُرْآن الْكَرِيم، كِتَابِ الله تَبَارَك وتَعَالىٰ الحَى القَّيُّوم.

#### حَرْف الْأَلف

٢. الْإِتحَاف بِحُبّ الْأَشرَاف، للشَّبرَاويّ الشّافِعيّ (ت ١١٧٢ هـ ق)، تَحقِيق:
 مُحَمّد جَابر، المَطبعَة الهِندِية العَربِية ١٢٥٩ هـ وَطَبعَة \_مَــصْر ١٣١٣ هـ وأعــيد
 طَبعَه فِي \_إيرَان ١٤٠٤ هـ

٣. الأَخْبَار الطَّوَال، لأَحسمَد بن دَاود الدَّينوريّ (أَبُو حَنِيفَة ت ٢٨٢ هـ) تَحْقِّيق: عَبدالمُنعم عَامر. طَبْعَة دَار المَسِيرة ـ بَيْرُوت، طَبْعَة دَار إِحياء الكُتْب العَربية سَنَة ( ١٩٦٠ م ).

الْإِختصاص، المَنْسُوب لُمحَمَّد بن مُحَمَّد بن النُّعمان العَكْبريّ المَعرُوف بالشَّيخ المُفيد، نَشر جَمَاعة المُدرسِين. قُم: إيرَان.

٥. الْإِستبصار فِي نَسَب الصَّحَابة مِن الْأَنْصَار، عَبدالله بن أَحْمَد مُوفق الدِّين ابن قُدَامة (ت ٦٢٠هـ). تَحْقِيق: عَلى نويهض. طَبْعَة بَيْرُوت.

٦. الْإستِيعَاب فِي مَغْرِفَة الْأَصْحَاب، يُوسُف بن عَبدالله بن مُحَمَّد القُرطبي أَبُو عُمْر المَشهُور بِآبن عَبد البر الّـنمري، (ت ٤٦٣هـ). تَحْقِيق: عَمليّ مُحَمَّد مُعوض دَار الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت مِلْبُنَان. وتَحْقِيق عَليّ البَجَاوي. طَبْعَة القَاهرَة مُعوض دَار الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت مِلْبُنَان. وتَحْقِيق عَليّ البَجَاوي. طَبْعَة القَاهرَة

وَبِهَامش الْإِصَابَة.

٧. أسد الغابة في معْرِفَة الصَّحَابَة، لأبِي الحَسن عِزِّ الدِّين عَليِّ بن أَبِي الكرّم مُحَمَّد أبن مُحَمَّد بن عَبد الكرريم الشّيبَانيّ المَعْرِوف بِآبن الأثِير الجَزْريّ (ت ٦٣٠ هن)، تَحْقِيق: مُحَمَّد إبرَاهِيم، طَبْعَة القَاهرَة ١٣٩٠ ه، وَطُبع بالأُفست فِي المَكْتَبَة الإِسْلاَمِيَّة للحَاج رِيَاض، وَطَبع المَطْبْعَة الوَهبِية بِمَصْر.

٨. الْإِصْبَاحِ عَلَىٰ المصبَاحِ فِي مَعرفَة المَلك الفَتَّاحِ، الْإِمَامِ النَّاصِرِ لدِينِ الله إبرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَحمَد المُؤيدي، تَحقِّيق: السَّيِّد العَلاَّمة عَبدالرَّحمن بن حُسِين شَايم، طَبْع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد الثَّقَافِية.

٩. الْإِمَام زَيد حيَاته وَعَـصره وآرَاؤه وَفِيقهه. مُـحَمَّد أَبُـو زُهـرة. المَكْـتَبَة الْإِسْلاَمِيَّة. بَيْرُوت ـلُبْنَان.

١٠ الْإِشرَاف عَلىٰ فَضل الْأَشرَاف، لْإِبرَاهيم الحَسنيّ الشّافعيّ السّمهوديّ المَدنيّ تَحقِيق: سَامى الغُريري، طبع دَار الكتّاب الْإِسلاَمي.

١١. الْإِصَابَة فِي تَميِيز الصَّحَابة، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي. طَبْعَة مَـولائ
عَبدالحَفِيظ. القَاهرَة ( ١٣٢٨ ه).

١٢. الْإِصَابَة فِي تَمييز الصَّحَابة، (بهامش الْإِستِيعَاب لِابْن عَبدالبَر). أَحْمَد
 أبن حَجر العَسْقلاني ( ٧٧٣ ـ ١٥٨ هـ). دَار العُلوم الحَدِيثة. وَطَبعات أُخرى لاَحقة.

١٣. الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرّجال... خير الدّين بن مَحمُود بن مُحمَّد آبن عَلَي بن فَارس، أيلول سبتَمبر ١٩٩٢م دَار العِلم بَيْرُوت - لُئِنَان.

١٤. أعْلاَم النِّسَاء، عُمر رِضا كحَالة سَنة (ت ١٤١٣ هـ) مُـؤسَّسَة الرَّسَـالة بَيْرُوت \_لُبْنَان.

١٥ . الْأَغَاني، لأَبِي الفَرج الْإِصبهَانِي (ت ٣٥٦ هـ)، تَحْقُيق: خَلِيل مُحييّ

الدّين دَار الكُتْب المَصْرِيَة ، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٣٥٨ هـ، وَكَذَا طَبْعَة دَار الفِكر بَيْرُوت عَام (١٤١٢ هـ).

17. أَمَالِي المُرتضى عَلَيّ بن الحُسَيْن العَلوي . طَبْعَة مَصْر عَام ١٣٢٥ ه/ ١٩٠٧ م بتَحْقَيق / مُحَمَّد أَبُوالفَضْل إِبرَاهِيم . دَار الكِتَاب العَربي \_بَيْرُوت . لُبْنَان . ١٩٠٧ أَمَالِي الشّيخ الطّوسي ، لأَبي جَعْفر مُحَمّد بن الحَسن الطّوسي مَنشُورَات المَكتَبة الأَهليّة ، اوفسَيت مَكتَبة الدّاوري ، قُم \_إيرَان ، وَالمَطبعَة الْإِسلاميّة ، طَهرَان ٤٠٤٠ هوَطَبعَة مُؤسّسة البعثة دَار الثقافة قُم ١٤٠٤ ه.

١٨. الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة، لْأَبِي مُحَمَّد عَبد الله أبن مُسْلِم المَعْرُوف بأبن قُتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦ هـق)، مَكْتَبَة ومَطَبْعَة مُصْطَفَىٰ بَابي الحَلبي، مَصْر ١٣٨٨ه.
 ١٨. السِّيرة الحَلبِية (إِنْسَان العُيُون فِي سِيرة الْأَمِين المَأْمُون)، عَلىّ بن بُرهَان

الشَّافعي الحَلبي، دَارِ الفِكر العَربِي بَيْرُوت ١٤٠٠ هِـ.

٧٠. الْأَنْسَاب، عَبدالكرِيم مُتَحَمَّد السَّمعاني (ت ٥٦٢ هـ). طَبْعَة لَيدن. وبتَحْقِّيق: عَبدالرَّحمَن المَعْلَمي الَيمَاني. طَبْعَة -بَيْرُوت. الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م دَار الجنَان بَيْرُوت -لُبْنَان.

٢١. أَنْسَابُ الْأَشْسِرَاف، لأَحسمد بسن يَسحْيَىٰ بن جَابر البَلاَذريّ، (ت ٢٧٩ هق)، تَحْقِيق : كمّال الحَارثيّ، طَبْعَة مَكْتَبَة الخَانجيّ مَصْر ١١٢٥ ه، طَبْعَة مَكْتَبَة المُتنَّىٰ بَغْدَاد ١٣٩٦ ه، وتَحْقِيق الصحمُودي، مُوسسة الأَعلمي بَيْرُوت.

٢٢. أَوَائِلِ المَقَالاَتِ. للشَّيخِ المُفِيدِ. مَنْشُوراتِ مَكْتَبَة الدَّاوري. إيرَان. قُم.

#### حَرْف البّاء

٢٣. البدَاية والنَّهاية ، لأَبِي الفدَاء إِسْمَاعِيل بن كَثِير الدَّمشقي ، تَحْقُّيق : عَليّ

شِيري، دَار الكُتْب العِلْمِيَة، الطَّبْعَة الخَامسَة، ( ١٤٠٩) ه، مَطَبْعَة السَّعادة مَـصْر عَام ١٣٥١ ه.

- ٢٤. البدَاية والنّهَايَة، مُحَمَّد بن عَبدالحرّ الكنّاني (ت ١٣١٢ ه). طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣٥١ ـ ١٣٥٨ ه).
- ٢٥. البِحَار، للعَلاَّمة المجلسي. طَبْعَة سَنَة ( ١٤١٢ هـ). مُـؤسَّسة الوَفَاء
   بَيْرُوت: لُبْنَان، وأيضاً طَبْعَة إيرَان، طَبْعَة سَنَة ( ١٣٩٤ هـ) إيرَان.
- ٢٦. بِشَارة المُصطَفىٰ لشِيعَة المُرتَضىٰ ، عمَاد الدّين أَبُو جَعْفَر مُحَمّد بن القاسم الطّبري ، المَطْبعَة الحيدرِية ، النَّجف الْأَشرَف ، الطَّبعَة الشّانِية ١٣٨٣ هـ وَنَشر مَطْبعَة الخانجى مَصْر ١٤٠٠ هـ.
- ٢٧. البُلدَان، لأبي بَكر أَحْمَد بن مُحَمَّد الهَمدَاني المَعْرُوف بِآبن الفَقِيه، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف، طَبْعَة لَيدن.
- ٢٨. البِيان وَالتّبيين ، لعَمرُو بن بَحر الجَاحظ ، (ت ٢٥٥ هـق) ، شَرح حَسَن السّندوبيّ ، نَشر دَار الجَاحظ ١٤٠٩ هـ، وَمَطبعَة الْإِستقَامة ، الطَّبعَة الثّالثَة القَاهرَة ١٣٦٦ هـ وَطَبعَة دَار الوَعى سُوريا ١٤٠٢ هـ.
- ٢٩. بُلُوغ الْأَرب وَ كَنُوزَ الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب، لعَلي بن عَبدالله بن القاسم أبن مُحَمَّد الحَسني الشَّهاري الصَّنعَاني، تَحقِيق عَبدالله بن عَبدالله بن أَحْمَد الحُوثى، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَلى الثَّقَافِية.

#### حَرْف التَّاء

٣٠. تَاج العَرُوس فِي جوَاهر القَامُوس، مُحَمَّد مُرتضىٰ الزُّبِيدي. طَبْعَة مَصْر.
 ٣١. تَاج اللَّغة وَصحَاح العَربِية. للجَوهري. طُبع عَام ١٢٨٢ هـ. مَصْر (مُجلدَان).

٣٢. التَّأْرِيخ. خَلِيفة بن خَيَّاط (ت ٢٤٠ه). تَحْقِّيق أَكرم ضِيَاء العُمري. طَبْعَة دِمشق (١٩٧٧م).

٣٣. تَأْرِيخ بَغْدَاد لْأَحمد بن عَليّ الخَطِيب البَغداديّ ، طَبْعَة دَار السَّعادة مَصْر . ٣٤. تَأْرِيخ الْأَدَب العَربي ، (بِالْأَلمَانية) ، لكَارل برُوكلمَان ، تَرجَمة الدّكتور عَبد الحَلِيم النّجار ، الْأَجزَاء الثّلاثة الْأَوَّل ، الطَبْعَة الرّابعة دَار المَعَارف القَاهرَة ، وَأَمَّا الْأَجزَاء الثَّلاثة الْأَوَّل ، الطَبْعَة الرّابعة دَار المَعَارف القَاهرَة ، وَأَمَّا الْأَجزَاء الثَّلاثة الْأُخر ، تَرجمهَا ، الدّكتور يَعْقُوب بَكر ، والدّكتور رَمضَان تواب .

٣٥ . تَأْرِيخ اليَعقُوبيّ ، أَحْمَد بن أَبِي يَعْقُوب بـن جَـعْفَر العَـبَّاسي المَـعْرُوف
 بِاليَعقُوبيّ ، طَبْعَة النَّجَف الْأَشْرَف ١٣٥٤ هـ.

٣٦. تَثْبِيت إِمَامَة أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، للْإِمَام يَحيَىٰ الهَادي (مَخطُوط) بِالجَامع الكَبِير، مَجمُوع (٢٤) تَحت رَقم «٤١٤».

٣٧. التَّأْرِيخ يَحْيَىٰ بن مَعِين (ت ٢٣٣ه)، روَاية عَبَّاس الدُّوري. تَحْقِيق:
 أَحْمَد مُحَمَّد نُور سَيف. طَبْعَة مَكَّة المُكَرَّمة ١٩٧٩م.

٣٨. التَّأْرِيخ الكَبِير لُمحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخاريّ، طَبْعَة حِيدر آبَاد الدّكن.

٣٩. تَأْرِيخ التُّراث العَربي. سَركِين فؤاد. تَرجمَة: فَهمي أَبُوالفَضْل وَمَحمُود حَجَازى. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٧٧ م ).

- ٤٠. تَأْرِيخ آبْن خُلدُون، المُسمىٰ التَّأْرِيخ أَو العِبر ودِيوَان المُبتَدأ أو الخَسر.
   عَبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد المَشهُور بأبن خُلدُون (ت ٨٠٨هـ)، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربيّ بَيْرُوت ١٩٧١هـ.
- 21. تَأْرِيخ الخُلفَاء لعبدالرَّحْمَن بن أَبِي بَكر السّيوطيّ (ت ٩١١ هـ)، تَحْقِّيق مُحيي الدِّين عبدالحَمِيد، طَبْعَة القَاهرَة، ١٩٥٩ م؛ طَبْعَة دَار السّعادة مَـصْر عَـام ( ١٤١٦ هـ).

- ٤٢. تَأْرِيخ الخَمِيس فِي أَحوَال أَنفس نَفِيس، لحُسين بن مُحَمَّد بن الحَسَن الحَسَن الدّياربكريّ (ت ٩٦٦ه)، طَبْعَة القَاهرَة ١٢٨٣ هـ.
- ٤٣. تَأْرِيخ دِمشق، حَمْزَة بن أَسد القَلانسي (ت ٥٥٥ هـ). طَبْعَة بَيْرُوت عَام ( ١٩٠٨ م ).
- ٤٤. تَأْرِيخ دِمَشق، عَليّ بن الحُرّ بن عَسَاكر (ت: ٥٧١ هـ). طَبْعَة دِمشـق ١٩٥١ م. طَبْعَة ( ١٩٨٢ م ).
- 20 . تَأْرِيخِ الْإِسْلاَمِ، مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن عُثَمانِ الذَّهبيِّ، (ت ٧٤٨هـ) مَكْتَبَة القَاهرَة ( ٧٤٨ م ) . القُدسي القَاهرَة ( ١٩٧٧ ه تَحْقِّيق بَشَارِ عوَاد مَعْرُوف طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٧٧ م ) .
- ٤٦. تَأْرِيخ الْإِسْلاَم السِّيَاسي وَالدِّيني والثَّقافِي وَالْإِجتَماعي ، الدُّكتُور حَسَن إبرَاهِيم ، طَبْعَة دَار الكِتَاب بَيْرُوت ١٤٠١ هـ.
- 20. تِأْرِيخِ الْإِسلامِ وَوَفِيَّاتِ الْمَشَاهِيرِ وَالْأَعلامِ، لشَمسِ الدِّينِ مُحَمِّد بِنِ أَحْمَد الذَّهبيّ (ت ٧٤٨هق)، تَحقِيق: عُمر عَبد السّلام تَدمريّ، طَبعَة دَار الرّائد العَربي \_القَاهرة ١٤١٥ه، وَنَشر دَار الكتّابِ العَربي \_بَيرُوت ١٤١١ هوَطَبعَة حَيدر آبَاد الدّكن ١٣٥٤ه.
- ٤٨. تَأْرِيخ الطَّبريّ تَأْرِيخ الرُّسل والأُمم وَالمُلوك ، لأَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِير الطَّبريّ (... ـ ٣١٠ هـ) ، تَـحْقِيق مُـحَمَّد أَبُـو الفَـضل إِبرَاهِـيم دَار السَعَارِف الفَـضل إِبرَاهِـيم دَار السَعَارِف القَاهرَة ( ١٩٦٠ م) طَبْعَة أُوربا ، طَبْعَة الإستقامة مَصْر .
- ٤٩. تَأْرِيخ آبْن عَسَاكر (تَأْرِيخ دِمشق)، الأَجزَاء الَّتي حَقَقَها السمحمُودي،
   تَرجمَة الْإِمَام عَليَّ والْإِمَام الحَسَن والْإِمَام الحُسَيْن.
- ٥٠. تَأْرِيخ مُخْتَصر الدول. آبن نَمر يغوريُوس المَلطي (ت ٦٨٥ هـ). طَـبْعَة بَيْرُوت ( ١٩٥٨ م ).

- ٥١. تَأْرِيخِ اليَعْقُوبِي، لِابْن وَاضح. طَبْعَة دَار صَادِر بَيْرُوت. وأيضاً النَّجَف.
- ٥٢. تَثْبِيت الْإِمَامَة، للْإِمَام يَحيَىٰ الهَادي، مَوجُود تَحت رَقم (٢٠٦) مِن المُتحف البريطَاني.
- ٥٣ . التُّحف شَرْح الزُّلف، لَمجد الدِّين المُؤيدِي، تَحقَّيق: مُحَمَّد يَحيَىٰ سَالم عزَان، وَعَلَيّ أَحمَد الرَّازحي. صَنعَاء مُؤسَّسة أَهْل البَيْت للرَّعَاية الإِجـتَماعِية ١٩٩٤م.
- ٥٤ . تَثْبِيت دَلاَئِل النُّبوَّة ، للقَاضي عَبد الجَبار ، طَبعَة دَار المَلاَيِين للعِلم بَيرُوت ١٤٠٢ هـ.
- ٥٥ . التُّحفَة اللَّطِيفة فِي تَأْرِيخ المَدِينَة الشَّرِيفة . مُحمَّد عَبدالرَّحمَن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ) . طَبْعَة القَاهرَة (١٩٥٧ ـ ١٩٥٨م).
- ٥٦. تَذكرَة الحقَّاظ، مُحمَّد أَحْمد بن عُثمان الذهبيّ، (ت ٧٤٨ هق)،
   تَخقيق: أَحْمَد السقا، طَبْعَة القَاهرَة ١٤٠٠ ه، طَبْعَة حَيدر آباد الدّكن ١٣٨٧ ه
   طَبْعَة دَار إِحيَاء التُّراث العَربيّ مَكْتَبَة الحَرم المَكيّ بِمَكّة المُكرَمة.
- ٥٧. تَذكرَة الخواص (تذكرَة خواص الْأُمَّة)، ليُوسُف بن فَرغلي بن عَبد الله المَعْرُوف بِسبط آبْن الجَوزيّ، الحَنبَليّ ثُمَّ الحَنفيّ، نَزِيل دِمشق (ت ٦٥٤ ه)، طَبْعَة ـبَيْرُوت الثَّانِيَة ١٤٠١ ه، طَبْعَة النَّجَف الْأَشْرَف، طَبْعَة مَصْر.
- ٥٨. التَّرغِيب وَالتَّرهِيب. عَبدالعَظِيم بن عَبدالقوّي المُنذري (ت ٦٥٦ ه).
   تَحْقِّيق: مُصْطَفىٰ عمَارة. بَيْرُوت ( ١٩٦٨ م ).
  - ٥٩. تَفْسِير الكَشَّاف، لأَبِي القَاسم جَارِ الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمَّد بن
- ٦٠. التَّسنبِيه وَالْأَشرَاف. للسمسعُودي. طَسبْعَة مُسصَوَّرة عَسن الطَبْعَة اللهِ عَسن الطَبْعَة الأُوروبِية. مَكْتَبَة خَيَّاط عَام ١٩٦٥م. بَيْرُوت لُبْنَان، وَكَذا طَبْعَة دَار الصَّاوي ــ الأُوروبِية. مَكْتَبَة خَيَّاط عَام ١٩٦٥م. بَيْرُوت لُبْنَان، وَكَذا طَبْعَة دَار الصَّاوي ــ

مَصْر سَنَة ( ١٣٦٦ هـ).

- ٦١. تُحف العُقُول ، لأبي مُحَمد الحسن بن عَليّ الحرَّاني المَعرُوف بِآبن شُعبَة ، مُؤسَّسة النَّشر الْإِسلاَمي \_ قُم ، الطَّبعَة الشَّانِية ١٤٠٤ هـ، وإِنْ تشَارات جَامعَة مُدرسِين ، وَطَبعَة دَار إِحيَاء التُّراث العَربيّ ١٤٠٦ هـ.
- ٦٢. التَّذكرَة، لعِبد الرِّحمان بن عَليِّ بن مُحَمَّد بن عَليِّ البَكري الحَـنبلي البَغدَادي (أبن الجَوزي الحَنفي)، طَبعَة حَيدر آبَاد الدَّكن.
- ٦٣. تَرجَمة الْإِمَام عَليّ بن أبِي طَالب ﷺ ، مِن تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير ، لعَليّ بن
   هِبة الله المَعْرُوف بِآبن عسَاكر ، طَبْعَة دِمشق .
- ٦٤. تَرجَمَة الْإِمَام الحُسَيْن اللهِ مِن كتَاب الطَّبْقَات الكَبِير القِسْم الغَير المَطبُوع، لِابْن سَعِيد الزُّهري ( ٢٣٠ هـ). تَحْقِيق: السَّيِّد عَبدالعَزِيز الطَّباطَبائي. نَشْر مُؤسَّسة آل البَيْت لْإحيَاء التُّراث. ١٤١٥ ه.
- 70. تَرجمَة الْإِمَام الحَسَن ﷺ مِن تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير ( ٥٧١ هـ)، تَحْقِيق: مُحَمَّد بَاقر المَحْمُودي. مُؤسَّسَة المَحمُودي. ( ١٤٠٠ هـ).
- ٦٦. تَفْسِير رُوح الْمَعَانِي، لأَبِي الفَضْل شهَاب الدِّين السَّيِّد مُحَمَّد الْآلُوسي، طَبْعَة مَكْتَبة المُثنىٰ بَغدَاد ١٣٩٦ هـ.
- ٦٧. تَفْسِير القُرآن العَظِيم، (تَفْسِير آبْن كَثِير)، لْإِسمَاعِيل بن عُمر بن كَـشرير البَصريّ الدّمشقيّ، (ت ٧٧٤هـ). طَبْعَة بَيْرُوت دَار المَعْرِفَة ١٤٠٧هـ، طَبْعَة دَار إِحيَاء التَّراث العَربيّ، طَبْعَة دَار صَادِر.
- ٦٨. تَفْسِير البَيْضَاويّ، (أَنوَار التّنزِيل وَأُسرَار التّأويل)، لأَبِي سَعِيد عَبدالله أبن عُمر الشّيرازيّ البَيضَاويّ، طَبعَة دَار النّفائس ١٤٠٢ هـ، وَطَبعَة مُصطَفىٰ مُحَمّد مَصْر.

- ٦٩. تَفْسِير الكَشّاف، لأَبِي القَاسم جَارِ الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمّد بن أَحمَد الزّمَخشري (ت ٥٣٨ هـ)، طَبعَة دَارِ المَعرِفَة بَيرُوت، قُم، دَارِ البَلاَغَة.
- ٧٠. تَفْسِير الثَّعلبي (الكَشف وَالبيَان فِي التَّفسِير)، لأَحمَد بن مُحمَّد بن إِبسرَاهِ مِن النَّيسابُوري، (ت ٤٣٧ه)، مَطبُوع الجُزء الأَوَّل عَلى الحَجر، وَ (مَخطُوط) فِي مَكتبة المَرعَشي النَّجفي العَامَّة.
- ٧١. تَفْسِير الجَلاَلِين ، لجَلاَل الدّين عَبد الرّحمَن بن أبي بَكْر السّيوطي ، طَبعَة القَاهرَة ١٣٦٤ هـ.
- ٧٢. تَقْرِيب التَّهْذِيب، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي (ت ٢٤٥ هـ). تَحْقِيق:
   عَبدالوهاب عَبداللطَّيف. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣٨٠ هـ).
- ٧٣. تِهذِيب التَّهذِيب، لأَبي الفَضل أَحمَد بن عَليّ بن حَجر العَسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـق)، تَحقِيق: مُصطَفىٰ عَبد القَادر عَطا، طَبعَة دَار الكُتب العِلمِية الطَّبعَة الأُولىٰ \_بَيرُوت ٥٤١ ه، وَمَطبعَة مَجْلس دَائرة المعَارف النَّظامِية الهُند ٥١٣١ ه، النَّاشر، دَار صَادر بَيرُوت \_مصور مِن طَبعَة دَائرة المعَارف العُثمَانية، حَيدر آباد \_الهِند ١٣٢٥ ه.
- ٧٤. تَهْذِيب تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير لِابْن عسَاكر ، الشَّيخ عَبدالقَادر رَيدرَان. دَار المَسيرة بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ٧٥. تَهذِيب الْأَحكَام، لْأَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن الحَسَن الطُّوسي (المُتوفَىٰ ٤٦٠ه)، تَحقِّيق الحُجَّة السَّيِّد حَسَن الخرسَان، الطَّبعَة الثَّالِثة، بَيْرُوت دَار الْأَضوَاء عَام (١٤٠٦ه).
- ٧٦. تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ، يَحْيَىٰ بن شَرف مُحي الدِّين (ت ٦٧٦ هـ). طَبْعَة القَاهِرَة ( ١٣٤٩ هـ).

٧٧. تَهْذِيب الكَمَال، يُوسُف بن عَبدالرَّحمَن المَزي (ت ٧٤٢هـ). طَبْعَة دَار المَامُون دِمشق، ومَطَبْعَة مُؤسَّسة الرِّسَالة.

٧٨. تَهْذِيب التَّهْذِيب: مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي (ت ٢٤٥هـ) طَبْعَة حَـيدر آبَاد ( ١٣٢٥ هـ).

٧٩. تَأْرِيخ ٱلْأَنبِيَاءِ. السَّيِّد حُسين اللُّواساني. مَنْشُورات لوسَان. بَـيْرُوت ـ لَئِنَان.

٨٠. تَيْسِير المَنَّان فِي تَفْسِير القُرآن أَحْمَد بن عَبدالقَادر بن أَحْمَد بن عَبدالقَادر. نُسْخَة خُطت سَنَة (١٣٥٠ه).

٨١. تَيْسِير المَطَالِب فِي أَمَالِي الْإِمَام أَبِي طَالب. للنَّاطق بِالحَق أَبِي طَالب يَحْيَىٰ بن الحُسِين ( ٤٢٤ هـ/ ١٠٣٢ م ). رواية جَعْفَر بن أَحْمَد بن عَبدالسَّلام ( ٥٧٧ هـ/ ١١٧٧ م ).

#### حَرْف الثَّاء

٨٢. الثُّقَات، لأَبِي حَاتِم مُحَمَّد بن حَبَّان بن أَحْمَد التَّمِيمِي البَستي، ( ٣٥٤ هـ) الطَّبْعَة الأُولَىٰ، مَطَبْعَة مَجلس دَائِرَة المَعَارف العُثَمانِيَّة بحَيدر آبَاد الدَّكن، الهِند، عَام ١٣٦٩ هـ.

#### حَرْف الجِيم

٨٣. جَامِع الْأُصُول فِي أَحَاديث الرّسول ، لأَبي السّعادَات مَجد الدّين المُبَارك بن مُحَمّد آبن مُحَمّد المَعرُوف بِآبن الأَثِير الشّيبَاني الشّافعي ، (ت ٢٠٦ه) طَبعَة الفَجَّالة مَصر ٢٠٦ه.

٨٤. جَامِع البَيَانِ عَن تَأْوِيلِ القُرَآنِ، أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بـن جَـرِير الطَّـبري (المُتوفَّىٰ ٣١٠هـ).

٨٥ . الجَامع الصَّحِيح ( سُنن التَّرمذي ) ، لأَبِي عِيْسَىٰ مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ بن سَورَة التَّرمذي (ت ٢٩٧ هـ) تَحْقِيق : أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر ، دَار إحيَاء التُّرَاث ، بَيْرُوت .

٨٦. الجَامِع الصَّحِيح (صَحِيح مُسْلِم) بشَرْح النَّووي، لمُسلم بن الحَجَّاج بن مُسْلِم القُشِيري النيشابوري (ت ٢٦١ هق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُوَّاد عَبد البَاقي، دَار الحَدِيث، القَاهرَة، الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤١٢ ه.

٨٧. الجَامِع الصَّغِير، فِي أَحَادِيث البَشِير النَّذير جَلاَل الدِّين عَبد الرَّحْمَن بن أَبِي بكر جَلاَل الدِّين السيوطي (ت ٩١١هـ ه.)، الطَبْعَة الْأُولَىٰ - القَاهرَة ١٣٦٥هـ.

٨٨. الجَامِع لْأَحكَام القُرْآن، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد القُرطبيّ (ت ٦٧١ه)، طَبْعَة الفَجَّالة القَدِيمة مَصْر.، والطَبْعَة الأُولى، دَار إحياء التُّرَاث العَربى، تَصحِيح أَحْمَد عَبد العَلِيم البَردُوني.

٨٩. الجَامِع المُختصر فِي عنوان التَّوارِيخ وَعُيون السير. عَلَيِّ بن أَنْجَب آبن السَّاعي (ت: ٦٩٣٤هـ). تَحْقِيق: مُصْطَفَىٰ جوَاد. طَبْعَة بَغْدَاد ( ١٩٣٤م).

٩٠. الجَرح والتَّعدِيل، عَبدالرَّحمَن بن أُبِي حَاتم مُحَمَّد بن إِدرِيس المُنذر
 (ت ٣٢٧ه). تَحْقُيق: عَبدالرَّحمَن المَعلَمى اليمَاني. حَيدر آباد.

٩١. جوَاهر العِقدِين فِي فَضْل الشَّرفَين شَرف العِلْم الجَسلي وَالنَّسب العَسلي، لعَلي بن عَبد الله الحَسني السَّمهُودي ( ١٤٤ هـ)، تَحقَّيق: الدَّكتور مُوسىٰ بِنَاي العَلِيلي، مَطْبعَة العَاني بَغدَاد ١٤٠٥ هـ، نَشُر وزَارَة الْأُوقَاف العرَاقِية.

97. الْجَمَل، للشَّيخ المُفِيد. طَبْعَة الحَيْدَرِيَّة. النَّجف الْأَشرَف. الْعِرَاق. سَنَة ( ١٣٨١ ه.ق ).

- ٩٣. جَمْهَرة أَنْسَاب العَرْب، عَليّ بن أَحْمَد بن جَزم (ت: ١٥٥ه). تَحْقِيق:
   عبدالسَّلام هَارُون. طَبْعَة القَاهرة ( ١٩٦٢ م ).
- ٩٤. الجوَاهر المُضِيئة فِي طَبْقَات الحَنفِية. عَبدالقَادر بن مُحَمَّد (ت ٧٧٥ه).
   طَبْعَة: حَيدر آباد ( ١٣٣٢ هـ). وتَحْقِّيق: عَبدالفتَّاح الحلو، طَبْعَة القَاهرَة.

#### حَرْف الحَاء

- 90. الْأَحْكَام السُّلطانِية، لأَبِي الحَسن عَليِّ بن مُحَمَّد البَصري البَغْدَادِي المَاوَردي، الطَّبَعَة الْأُولَىٰ مَصْر، ١٣١٩ هـ.
- 97. الْإِحكَام لِابْن حَزم، لعَليّ بن أَحْمد بن حَزم الْأُندلسي، أَبُو مُحمّد، دَار الحَدِيث، القَاهرَة، ١٤٠٤ه، طَبْعَة ١.
- ٩٧. الْإِحكَام للآمُدي، لعَليّ بن مُحمّد الآمدي، أَبُـو الحَسـن، دَار الكـتَاب العَربي، بَيْرُوت ١٤٠٤ هـ، تَحقّيق: الدّكتُور سيّد الجُمِيلي.
- ٩٨. الأحكام في الحَلال وَالحَرَام كتَابِ السِّيرة (مَخْطُوط) للإِمَام يَحْيَىٰ بن الحُسِين وَرَقه.
- ٩٩. الحَاكم فِي مَعْرِفَة علُوم الحَدِيث، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن عَبدالله بن
   الحَاكم النيشابوري (ت ٤٠٥هـ)، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربِي.
- ١٠٠. حليّة الأوليَّاء وطَبْقات الأَصفيّاء، أَحْمَد بن عَبدالله . أَبُو نَعِيم الْإِصبهانِي (المُتوفِّي ٤٣٠ هـ).
  - ١٠١. حَيَاة الصّحَابة ،لمُحمّد بن يُوسف إِليّاس الحَنفي الهِندي ، طَبع لاَهُور .
- ١٠٢. حَيَاة الحَيوَان الكُبرى، مُحَمَّد بن مُوسىٰ الدَّميري (ت ٨٠٨هـ). طَبْعَة المَكْتَبَة الْإِسْلاَمِيَّة ـبَيْرُوت.

- ١٠٣. الحَيوَان، للجَاحظ. طَبْعَة القَاهِرَة ١٣٦٥ هـ، وَكَذَا طَـبْعَة الحَـلبي مِـن سَنَة (١٣٥٧ هـ).
- ١٠٤. الحَمَاسة. هِبة الله عَليّ الشَّجري (ت ٥٤٢ هـ). تَحْقِيق: عَبدالمُعِين مَلوحي وأَسْمَاء الحِمصي. طَبْعَة دِمشق ( ١٩٧٠ م).
- ١٠٥ . حَيَاة الصَّحَابة . مُحَمَّد يُوسُف الكَاندهلُوي . تَحْقِيق : عَليَّ شِيري دَار إحيَاء التَّرَاث العَربي . بَيْرُوت : لُبْنَان .

#### حَرْف الخَاء

- الخَرَائج وَالجَرَائح، لأَبي الحُسَيْن سَعِيد بن عَبدالله الرّاوندي المَعرُوف بِقُطب الدّين الرّاوندي (ت ٥٧٣ هـ)، تَحقّيق وَنَشر: مُؤسّسة الْإِمَام المَهدي اللهِ \_ قُم، ١٤٠٩ هـ.
- ١٠٧. خَصَائِص أُمِير المُؤْمِنِين \_ ضِمن السُّنن ، الحَافظ النَّسائي (٣٠٣هـ) دَار الكُتْب العِلْمِيَة \_بَيْرُوت .
- ١٠٨. خَصَائص أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، للحَافظ أَبِي عَبدالرَّحمَن أَحْمَد بن شُعيب النسائي. دَار الكِتَاب العَربي، بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١٠٩. الخَصَائِص الكُبرى (كفَاية الطَّالب اللَّبيب فِي خَصَائص الحَبِيب)، جَلاَل الدِّين السيوطى. طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربي.
- ١١٠. خُلاَصَة تَذهِيب تَهذِيب الكَمَال. أَحْمَد بن عَبدالله الخَزرَجي الأَنصَاري ( ٢٣٩٠ هـ).
   ( ت ٩٢٣ هـ). طَبْعَة بُولاق ( ١٣٠١ هـ)، وَكَذا طَبْعَة سَنَة ( ١٣٩١ هـ).

#### حَرْف الدَّال

١١١. دَائِرَة مَعَارِف القَرن العشرِين، مُحَمَّد فَريد وَجدي. دَار المَعْرِفَة، بَيْرُوت.
 ١١٢. دَائِرَة المَعَارِف الْإِسْلاَمِيَّة، نَـقَلها إلىٰ العَـربِية مُـحَمَّد ثَـابت الفَـندي و آخرُون. دَار المَعْرِفَة. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

١١٣. الدُّر المَنْثُور فِي طَبْقَات رَبَّات الخدُور ، العَاملي \_زَينَب (ت ١٣٣٢ ه).
 طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣١٢ ه).

١١٤ . الدُّر المَنْثُور فِي التَّفْسِير بِالمَأْثُور ، جَلاَل الدِّين السيوطي (ت ٩١١ه).
 دَار الفِكر بَيْرُوت : لُبْنَان .

١١٥ . دَلاَئل النَّبَوَّة ، أَبُو نَعِيم أَحْمَد بن عَبدالله الأَصبهاني (ت ٤٣٠ه) . نَشُر دَار الوَعى \_حَلب ( ١٣٩٧ هـ) .

١١٦. دَلاَئِل النَّبَوَّة ، أَبُو بَكر أَحْمَد بن الحُسَيْن البَيهقي ( ٤٥٨ه) نَشْر دَار الوَعي حَلب ١٣٩٧ هـ.

١١٧. دُول الْإِسلاَم، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان الذَّهَبي: (ت ٧٤٨هـ). تَحْقَّيق: فَهِيم مُحَمَّد شَلتُوت ومُحَمَّد مُصْطَفَىٰ إِبرَاهِيم. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٧٤م).

١١٨. ديوَان أُمِير المُؤْمِنِين وَسيِّد البُلغَاء وَالمُتَكلمِين عَليَّ بن أُبِي طَالب.
 النَّاشر: دَار ٱلنَّجْم. بَيْرُوت - لُبْنَان.

#### حَرْف الهّاء

١١٩. الهِدَايَة الكُبْرَىٰ، لحُسِين بن حَمدَان للخُصيبي «٣٥٨ ه»، طُبع سَنَة ١٤٠٦ ه، مُؤسَّسَة البَلاَغ.

## حَرْف الذَّال

١٢٠. الذُّريَّة الطَّاهرَة ، لمُحمِّد بن أحمَد الدَّولابي (مَخْطُوط)، وَتَحقِيق: مُحَمِّد جوَاد الجَلالي، مُؤسَّسة النَّشر الإسلاَمي ١٤٠٧ هـ.

١٢١. ذَخَائر العُقبىٰ فِي منَاقب ذَوي ٱلْقُرْبَىٰ، لُمحبّ الدّين أَحْمَد بن عَبدالله الشّهير بالُمحبّ الطّبري، (ت ٦٩٤ هـ )، نَشِره حُسام الدّين القُدسي بالقَاهرَة ١٣٥٦ هـ

١٢٢. ذِكر أَخْبَار إِصبهَان، لأَبِي نَعِيم أَحْمَد بن عَبدالله الْإِصبهَانِي (ت ٤٣٠هـ) تَحْقَّيق سَيّد كسرَوي حَسَن، دَار الكُتْب العِلْمِيَة، بَيْرُوت.

١٢٣. ذَيل المُذِيل فِي تأرِيخ الصَّحَابة وَالتَّابعِين لِابْن جَرِير الطَّبري مُلحق بأَحد أجزَاءه مِن تأرِيخ الأُمم والمُلوك مُؤسَّسَة الأَعلَمي بَيْرُوت.

#### حَرْف الرَّاء

١٧٤. رِبِيع الأَبرَار، لأَبي القاسم جَار الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمّد بن أَحمَد
 الزّمخشري (ت ٥٣٨هـ).

١٢٥ . رِجَال النَّجاشي، لأبي العَبَّاس أَحْمَد بن عَليِّ النَّجاشي تَحْقِّيق مُحَمَّد جوَاد النَّائِيني طَبْعَة دَار الْأَضوَاء بَيْرُوت.

١٢٦. رَشْفَة الصّادي مِن بحُور فَضَائل بَني الهَادي، لأَبي بَكْر بن شَهاب الدّين العَلوي، الحُسَيْني الشّافعي، طَبع مَصر ١٣٠٣ ه.

الرَّوضُ الْأُنفُ، لَعَبدالرَّحمن بن عَبدالله السُّهيلي ( ٥٨١ هـ) تَحْقِّيق طَه عَبدالرَّوْوف سَعد طَبْعَة القَاهرَة.

١٢٨. الرَّيَاض النَّضرة فِي فَضَائل العَشرَة، لُمحّب الدِّين الطَّبريّ الشَّافعِيّ
 (ت ١٩٤ هـق)، طَبْعَة بَيْرُوت ١٤٠٣ هـ، وَطَبْعَة ثَانِية فِــى مَــصْر، ودَار الغَـرب

الْإِسْلاَميّ بَيْرُوت ١٩٩٦م، تَحقّيق: عِيسىٰ عَبدالله مُحمّد مَانع الحمْيَري.

١٢٩. رَوضَات الجَنات فِي أحوَال العُلمَاء وَالسَّادات. مُحَمَّد بَاقر المُوسوي.
 الخوَانسَاري الْأَصبهَاني.

١٣٠. الرَّوْض النَّضِير شَرْح مَجْمُوع الفِقْه الكَبِير، لشَرف الدِّين الحُسِين بن أَحمَد بن صَالح السِّياغي: ١/٧٧، طَبع مَكْتَبة المُؤيد الطَّائف سَنَة ١٩٨٦.

# حَرْف الزَّاي

١٣١. زَاد المَسِير فِي عِلم التَّفسِير لعَبدالرَّحمن بن الجَوزِي البَغْدَادي ( ٥٠٨ هـ) المَكتب الْإِسْلاَميّ بَيْرُوت.

١٣٢. زَاد المعَاد فِي هَدي خَير العِبَاد. مُحَمَّد بن أَبِي بَكر ٱبْن القِيم (ت ٧٥١هـ). تَحْقِّيق: شُعيب الْأَرنَاؤط وعَبدالقَادر الْأَرنَاؤط. طَبْعَة بَيْرُوت.

١٣٣. الزُّهد، الْإِمَام أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَنبل (ت ٢٤١ هـ). طَبَعَة دَار الكُتْبِ العِلْمِيَة \_بَيْرُوت.

١٣٤ . الزَّيدِيَّة ، الدُّكتور أَحْمَد مَحمُود صُبحي . النَّاشر : الزَّهرَاء للْإعلاَم العَربي . القَاهرَة \_مَصْر .

1۳٥ . الزَّيدِيَّة قِرَاءَة فِي المَشْرُوع ، وَبَحث فِي المُكُونَات لَعَبدالله بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل حَمِيد الدِّين ، مَركز الرَّائد للدِّرَاسَات وَالبحُوث الطَّبعَة الْأُولَىٰ عَام ( ١٤٢٤هـ).

١٣٦. الزَّيدِيَّة ، عَبدالله بن مُحَمَّد بن إِسمَاعِيل حَمِيد الدِّين ، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَليِّ الثَّقَافِية . العِلْمِيَة \_بَيْرُوت .

#### حَرْف السِّين

١٣٧. سُبل السّلام شَرْح بلُوغ المَرَام مِن جَمْع أَدلة الْأَحكَام، لمُحَمَّد بـن إِسمَاعِيل الكَحلاني ثُمَّ الصّنعاني اليَمني، مَطْبعَة مُصطَفىٰ البّابي الحَلبي وَأَوْلاَده بمصر، الطّبعَة الرّابعَة ١٣٧٩هـ.

١٣٨. سُبل الهُدي وَالرَّشاد، لصَّالح الشَّامي. طَبْعَة مَصْر.

١٣٩. سِرّ السِّلسِّلة العَلوية ( مَخْطُوط )، حيَاة الْإِمَام زَيد.

١٤٠ . سَفِينة البحَارِ ، المُسمَّىٰ سَفِينة بحَارِ الْأَنوَارِ وَمَدِينة الحُكم وَالآثَارِ . عَبَّاسِ آبن مُحَمَّد رِضا القُمي . طَبْعَة النَّجف سَنَة ١٣٥٥ هـ.

١٤١. السَّقِيفة (أو) أَئِمَّة الشَّيْعَة، سَلِيم بن قَيس الكوفِي الهلالي العامري (المُتوفِّي ٩٠هـ). طَبْعَة مُؤسَّسَة الأعلمي. بَيْرُوت لِبُنْنَان.

187. السُّنن الكُبرى، لأَبِي بَكر أَحْمَد بن الحُسَيْن بن عَليّ البَيهقي (ت 80٨ هق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبد الحَمِيد، دَار إِحياء التُّرَاث العَربي \_بَيْرُوت ١٤٠٥ هـ. وتَحْقِيق: مُحَمَّد عَبد القَادر عَطا، طَبْعَة دَار الكُتْب العَربي \_بَيْرُوت ١٤٠٥ هـ. وتَحْقِيق: مُحَمَّد عَبد القَادر عَطا، طَبْعَة دَار الكُتْب العَلْمِية، الطَبْعَة الْأُولَىٰ \_بَيْرُوت ١٤١٤ هـ مُصَوَّرة مِن دَائِرة المَعَارِف العُتَمانِية، حَيدر آبَاد الدّكن ١٣٥٣ هـ.

١٤٣. سُنن آبْن مَاجه، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن يَزيد بن مَاجه القَروينيّ (ت ٧٧٥ هـ ق)، تَحْقِّيق: فُؤاد عَبد البَاقي، دَار إِحيَاء التُّراث، بَيْرُوت، الطَّبْعَة النُّوليٰ ١٣٧٥ هـ. ونَشْر دَار الفِكر، طَبْعَة بَيْرُوت ١٣٧١ هـ.

18٤ . سُنن التّرمذي ، لأَبِي عِيْسَىٰ مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ بن سَورة التّرمذي (ت ٢٩٧ه) تَحْقِيق : أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر ، دَار إحيَاء التَّرَاث ، بَيْرُوت .

١٤٥ . سُنن الدَار قُطني، لأَبِي الحَسَن عَليّ بن عُمر البَغْدَادِي المَعْرُوف بالدَار

قطني، (ت ٢٨٥ هـ) تَحْقِّيق: أَبُو الطّيب مُحَمَّد آبادي، عَالم الكُـتْب، بَـيْرُوت، الطَّبْعَة الرّابعة ٢٨٥ هـ، طَبْعَة بُولاَق بالقَاهرَة.

١٤٦. سُنن النّسائِي، الحَافظ المُتوفّىٰ سَنَة (٣٠٣هـ). طَبْعَة دَار الكُتُب العِلْمِيّة. بَيْرُوت ـ لُبْنَان.

١٤٧. سُنن أَبِي دَاود، لأَشعث السّجستانيّ الْأَزديّ (ت ٢٧٥ هـ ق)، إعـدَاد وَتَعلِيق: عِزّت عَبدالدّعاس، طَبْعَة دَار الْحَدِيث الطَّبْعَة الْأُوليٰ ـحِمص ١٣٨٨ هـ وطَبْعَة مُصطَفَىٰ البَابِيّ ـمَصْر ١٣٩١ هـ.

١٤٨. سِير أَعْلاَم النُّبلاء، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان الذَّهبي (ت ١٣٧٤ م).
 تَحْقِّيق: مَجْمُوعة مِن البَاحثِين تَحت إِشرَاف: شُعِيب الأَرنَاؤط. مُؤسَّسَة الرُّسَالة
 بَيْرُوت \_لُبْنَان.

١٤٩. السيرة النَّبوِّية ، لأبي مُحَمَّد عَبد المَلك بن هِشام بن أَيُوب الحمْيَري ، (ت
 ٢١٣ أو ٢١٨ هق) ، تَحْقِيق : مُصْطَفَىٰ السّقا ، وإِبرَ اهِيم الأَنْبَاري ، وعَبد الحَفِيظ شَلبى ، مَكْتَبَة المُصْطَفَىٰ ، قُم ، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٣٥٥ هـ.

١٥٠ . السِّيرة النَّبوَّية بهامش السِّيرة الحَلبِية ، لأَحمد بن زَيني بن أَحْمَد دَحلاَن
 (ت ١٣٠٤ ه) طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربِي بَيْرُوت ١٤٠٨ هـ.

١٥١ . سِيرَة الهَادي إلى الحَقّ يَحْيَىٰ بن الحُسِين رواية عَليّ بن مُحَمَّد بن عَبدالله
 العَبَّاسى العَلوي : تَحْقِّيق سُهِيل زَكار ، دَار الفِكر بَيْرُوت .

# حَرْف الشِّين

١٥٢ . شَذرَات الذَّهب فِي أَخْبَار مَن ذَهَب، لأَبِي الفَلاَح عَبد الحَي المَعْرُوف
 بأبن العِمَاد (ت ١٠٨٩ هـق)، تَحْقِيق: الأَرنَاؤط، طَبْعَة ـبَـيْرُوت، ودِمشـق

١٤٠٩ هـ، ونَشُر مَكْتَبَة القُدسي، القَاهرَة ١٣٥٠ هـ.

١٥٣ . شَرْح البَحر الرَّائق، لزّين الدّين بن إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد المَعرُوف بآبن نُجِيم المَصْري الحَنفي .

102 . شرَحُ الهَاشميّات، لمُحَمَّد مَحمُود الرّافعي، الطّبعة الثّانِية شَركة التَّمدُّن بمَصر، وَطَبعَة بَيرُوت ١٤٠٢هـ.

١٥٥ . شَرْح نَهْج البَلاَغة ، للشَّيخ مُحتَّد عَبده ، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربيّ العَربيّ ١٤٠٦ هـ .

١٥٦. شَرْح نَهْج البَلاَغَة؛ للخُوئيّ، طَبْعَة دَار الفِكر بَيْرُوت ١٤٠٦ هـ.

١٥٧ . شَرْح نَهْج البَلاَغة ، لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد المُعتَزليّ (ت ٢٥٦ هـق) ، تَحْقُيق :
 مُحَمَّد أَبُو الفَضل ، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤٠٩ هـ.

١٥٨ . شَرْح نَهْج البَلاَغَة ، آبُن أَبِي آلْحَدِيد ، عَبدالحَمِيد بن هِبة الله (ت: ٦٥٥ هـ) . طَبْعَة بَيْرُوت ( ١٣٧٤ هـ) . وبتَحْقِيق : مُحَمَّد أَبُو الفَضل إِبرَاهِيم . طَبْعَة دَار إحيَاء الكُتْب العَربِية -مَصْر .

١٥٩ . شَرْح شَافِيَة أَبِي فِرَاس فِي منَاقب آل الرَّسُول وَمَثَالب بَني العَبَّاس، طَبْعَة لهند.

مَا الشَّفَاء بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفىٰ ، لقَاضي أَحْمَد بن عَيَّاض بن مُحَمَّد بن عَبَّاض بن مُحَمَّد بن عَبد الله آبن مُوسىٰ بن عَيَّاض اليَحصبي ، أندلسِي الْأَصْل ، ( ٤٩٦ هـ ٤٥٤ هـ) طَبْعَة بَيْرُوت .

171. شَوَاهد التَّنزيل لقوَاعد التَّفضِيل، لأَبِي القَاسم عُبِيد الله بن عَبد الله النَّيسابوري المَعْرُوف بالحَاكم الحَسكَاني (مِن أَعْلاَم القَرن الخَامس، والمُتوفّىٰ بَعد سَنَة ٤٧٠ه)، تَحْقِيق: مُحَمَّد بَاقر السمحمُوديّ، مُوسَّسَة الطّبع والنَّشر،

طَهرَان، الطَّبْعَة الْأُوليٰ \_ ١٤١١ هـ.

١٦٢. شَرْح شَوَاهد المُغني. جَلاَل الدِّين السِّيوطي (ت ٩١١ هـ) طَبْعَة مَصْر سَنَة ( ١٣٢٢ هـ).

177. شَرْح المُوَاهِب اللَّدنِية لُمحَمَّد عَبدالبَاقي الزَّرقاني ( ١١٢٢ هـ) دَار المَعْرِفَة بَيْرُوت.

١٦٤. شِفَاء العَلِيل. أَحْمَد بن مُحَمَّد شهَاب الدِّين الخَفَاجي (ت ١٠٦٩).
 تَحْقِّيق: مُحَمَّد بن عَبدالمُنعم خفَاجى. طَبْعَة القَاهرَة.

#### حَرْف الصَّاد

170. صَحِيح البُخَارِي، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيم بن المُغِيرة الجَعفي البُخَارِي، (ت ٢٥٦هـ)، تَحْقِّيق: مُصْطَفَىٰ دِيب البَخا، دَار ٱبْن كَثِير، بَيْرُوت، الطَبْعَة الرَّابِعَة ١٤١٠هـ، ومطَبْعَة المُصطفَائِي ١٣٠٧هـ.

١٦٦. شَرْح صَحِيح البُخَارِيّ، عَبدالله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، لَمحمُود بن أَحْمَد اللهَ يَعْدَى (ت ٨٥٥ هق)، مطَبْعَة الفَجَّالة الجَدِيدَة \_مَصْر ١٣٧٦ هـ.

١٦٧. صَحِيح التَّرمذيّ، لعِيسىٰ بن سَورة التَّرمذيّ، (ت ٢٩٧ هـق)، طَـبْعَة بَيْرُوت ١٤٠٥ هـ. مطَبْعَة المَكْتَبَة السّلفِية بِالمَدِينة المُنورَة.

١٦٨. الصَّحِيح مِن سِيرَة النَّبيّ الأَعظم ﷺ، السَّيِّد جَعْفَر مُرْتَضىٰ العَامِلي. دَار الهَّدي دَار السِّيرة. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

179. صَحِيح مُسْلِم، لأَبِي الحُسَيْن مُسْلِم بن الحَجَّاج القُشِيري النَّيسابُوري، (ت ٢٦١ هـ ق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُؤاد عَبد البَاقي، طَبْعَة ـبَيْرُوت ١٣٧٤ هـ دَار الحَدِيث ـ القَاهرَة، الطَبْعَة الأولىٰ ١٤١٢ هـ، ودَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت.

١٧٠. صَفَوَة الصَّفوة ، لأَبِي الفَرج عَبدالرَّحمَن بن عَليّ الجَوزِي ( ٥٩٧ هـ).
 مُؤسَّسة الكُتْب الثَّقَافِية . بَيْرُوت: لُبْنَان. وبتَحْقِّيق: مَاخُوري قَلعَجي.

١٧١. الصَّوَاعق المحرقة ، لِابْن حَجر الهَيثمي ( ٩٧٤ هـ). تَحْقِيق : عَبدالوَهَّاب اللَّطِيف . مَكْتَبَة القَاهرة .

#### حَرْف الطَّاء

١٧٢. طَبْقَات أَعْلاَم الشَّيْعَة ، للشَّيخ آقا بُزرك الطهراني ، مُؤسسة إسماعيليان ،
 قُم ، الطَبْعَة الثَّانِيَة .

۱۷۳. الطّبقات الكُبرى، لُمحَمَّد بن سَعد الوَاقدي الزُّهري (ت ۲۳۰ هـ)، دَار صَادِر، بَيْرُوت ١٤٠٥هـ، طَبْعَة أُورِبا، طَبْعَة لَيدن.

١٧٤. طَبْقَات الشَّافعِية ، لعَبد الوَهَّاب بن عَليِّ تَاج الدِّين السَّبكي ( ٧٧١ه) ،
 تَحْقِّيق : الحلُو ، والطَّناحي ، دَار إِحيَاء الكُتْب العَربِية بالقَاهرَة ١٣٩٦ هـ.

١٧٥ . طَبْقَات الحفّاظ ، لعبد الرَّحْمَن بن أبِي بَكر جَلاَل الدِّين السّيوطي (ت ٩١١ه) ،
 طَبْعَة بُولاَق .

1٧٦. طَبْقَات الحَنَابِلة ، لاَّبِي يَعلىٰ ، تَحْقِيق : مُحَمَّد حَامد الفَقي ، مطَبْعَة السُّنَّة المُّنَة . المُحَمَّدية .

١٧٧. طَبْقَات الفُقهَاء، لأَبِي إِسحَاق الشَّيرَازي الشَّافِعي (٣٩٣ هـ)، طَبْع دَار الرَّائد العَربِي، الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٤٠١ هـ.

١٧٨. طَبْقَات المُفسّرين لعَلاَء الدّين مُحَمَّد بن هداية الله الحَسني الخَـيروي
 (ت ٩٦٧ه) (مَخْطُوط).

١٧٩. طَبْقَات المُفسّرِين، لعَبد الرَّحْمَن بن أَبِي بَكر جَلاَل الدّين السّيوطي

(ت ٩١١ هـ)، أُخذ بالوَاسطَة.

١٨٠. طَبْقَاتِ النُّحَاة ، لعبد الرَّحْمَن بن أبي بَكْس جَـلاَل الدين السيوطي
 (ت ٩١١ه) ، أُخذ بالوَاسطَة .

١٨١. طَبْقَات الفُقهَاء. إِبرَاهِيم بن عَليّ الشِّيرَازي، أَبُو إِسحَاق (ت ٤٧٦ هـ).
 تَخقِّيق: إحسَان عَبَّاس. الطَبْعَة الثَّانِيَة \_بَيْرُوت ١٩٨١م، وَكَذَلك طَبْعَة \_بَغْدَاد.

١٨٢. طَبْقَات فُقهَاء الَيمَن وَرُؤساء الزَّمَن. عُمر بن عَليَّ الجَعدي (ت بَعد ٥٨٦ هـ) آبْن أَبِي سَمرَة. تَحْقِّيق: فُؤاد السَّيِّد. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٥٧ م ).

١٨٣. طَبْقَات المُعْتَزلة . أَحْمَد بن يَحْيَىٰ المُر تضىٰ . تَحْقِّيق ؛ سَوسنة دِيفلد فَلزر . النَّاشر فرَانز شنَاينز . المطَبْعَة الكَاثُولِيكية . بَيْرُوت ( ١٣٨٠ هـ).

١٨٤. طَبْقَات النَّحويِين وَاللَّغويِين. مُحَمَّد بن الحَسَن الزُّبيدي (ت ٣٧٩هـ).
 طَبْعَة القَاهرة ( ١٩٥٤ هـ).

#### حَرْف العَين

١٨٥ . العِبر فِي خَبر مَن غَبر . الذَّهَبي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان (ت ٧٤٨ه). بتَحْقِّيق : فُؤاد السَّيِّد . طَ بْعَة الكُويت ( ١٩٦٠ ـ ١٩٦٩م ).

١٨٦. العَقِيدة وَالشَّرِيعَة فِي الْإِسْلاَم، إِجنَّاس جولد تَسِيهر.

١٨٧. العِقد الفَرِيد، أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبد رَبَّه الأُندلسِي (ت ٣٢٨هـ). دَار الكُتْب العِلْمِيَة . بَيْرُوت: لُبْنَان . وبتَحْقِّيق أَحْمَد أُمِين وَجمَاعة ، طَـبْعَة القَـاهرَة . وتَحْقِّيق : مُحَمَّد سَعِيد العريَان .

١٨٨. عُمدَّة الطَّالب فِي أَنْسَاب آل أَبِي طَالب، لِابْن عنبَه أَحمَد بن عَليّ جمّال

الدِّين الحُسَيْنيِّ (ت ٨٢٨ه)، المَطْبَعة الحَيدرِية النَّجف الْأَشرَف عَام ١٣٨٠ ه. 1٨٩. عُيُون الْأَثر، لْأَحمد بن عَبدالله بن يَحْيَىٰ المَشهُور بِآبن سَيد النَّاس (ت ١٨٩ ه.)، طَبْعَة دَار المَعْرِفَة \_بَيْرُوت ١٤٠١ ه. طَبْعَة القُدسي ١٣٥٦ ه. (ت ٧٣٤ ه.) عُيُون أَخبَار الرِّضا ﷺ، لاَّبي جَعْفر مُحَمِّد بن عَليِّ بن الحُسَيْن بن بَابويه القُمي المَعرُوف بِالشَّيخ الصدوق (ت ٣٨١ ه)،، مَنشُورَات المَكتَبة الحَيدرِية، النَّجف الأَشرَف.

191. العِقد الَّثمِين فِي تَبيِين أَحْكَام الْأَثِمَّة الهَادِين، الْإِمَام المَنْصُور بِالله عَبدالله أبن حَمْزَة اليمني ( ٥٦٦ \_ ٦١٤ ه)، تَحقِّيق: عبَّاس الوَجِيه، صَدَر عَن مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَلَى اللهِ الثَّقَافِيَة ..

َ ١٩٢. العِقد الَّشِمِين فِي تأرِيخ البَلد الْأَمِين. مُحَمَّد بـن أَحْمَد الفَاسي (ت ٨٣٢ه). تَحْقِيق: السَّيِّد وَالطَّناحي. طَبْعَة القَاهرَة.

197. العِقْدُ الَّشينُ في إِثبَاتِ وِصَايَةِ أَمِيرِ المُؤمِنِين اللهِ للقَاضي الحَافظ الضَّابط المُحدث شَيخ الْإِسْلاَم مُحَمَّد اَبن عَليّ بن مُحَمَّد الشَّوْكَانيّ الَيمَانيّ الصَّنعانيّ المُتوفّى بِمَدِينة صَنعَاء فِي جُمَادَىٰ ٱلْأَخِرَة سَنَة ١٢٥٠ هـ. بِتَحقِيقنا.

198. العِلل ومَعْرِفَة الرَّجَال. أَحْمَدبن مُحَمَّد بن حَنبل (ت ٢٤١هـ). تَحْقِّيق: الدُّكتُور طَلعت قُورج بَيكت ودَاود إِسْمَاعِيل جَراح أوغلي. طَبْعَة أَنقَره (١٩٦٣م). الدُّكتُور طَلعت قُورج بَيكت ودَاود إِسْمَاعِيل جَراح أوغلي. طَبْعَة أَنقَره (١٩٦٣م). 140 . عِلل الحَدِيث. عَبدالرَّحمَن بن مُحَمَّد بن إدريس الرَّازي، أَبْن أَبِي حَاتم (٣٤٧هـ). تَحْقِيق: مُحب الدِّين الخَطِيب. طَبْعَة القَاهرَة (١٣٤٣هـ).

١٩٦. عُلُوم الحَدِيث (الفَلك الدَّوَار). إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد الوَزِير. تَحْقِيق: مُحَمَّد يَحْقَي عَلَمَ المَّرَاث الْإِسْلاَميّ. صَعدَة، دَار يَحْيَىٰ سَالِم عزَان. ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م. مَكْتَبَة التُّرَاث الْإِسْلاَميّ. صَعدَة، دَار التُّرَاث. صَنْعَاء. ج.ي.

۱۹۷. عُمدة القارى ( شَرْح صَحِيح البُخَاري ). بَدر الدِّين مَحمُود بن أَحْمَد العَيني ( ٨٥٥ هـ). دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي -بَيْرُوت.

19۸. العُمدّة. الحَسَن بن رَشِيق (ت ٤٥٦ هـ). تَحْقِّيق: مُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبدالحمِيد طَبْعَة القَاهرة.

#### حَرْف الغَين

199. الغَارَات، لأَبِي إِسحَاق إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سَعِيد المَعرُوف بأبن هِلال الثَّقفي، مَنْشُورات أَنجمن آثَار ملّى \_طَهرَان.

٢٠٠. الغَدِير فِي الكِتَابِ والسُّنَّةُ والأَدَبِ، عَبدالحُسَيْن أَحْمَد الأَمِيني النَّجفي.
 ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م. دَار الكِتَابِ العَربِي. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

٢٠١. غَايَة النّهَايَة. مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجَزري (ت ٨٣٣ هـ). تَحْقيق:
 برجستراسر. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٣٢ م ).

#### حَرْف الفَّاء

٢٠٢. الْفِتْنَة الْكُبْرَىٰ عليّ وبَنُوة ، للدّكتور ، طّه حُسِين ، طَبْع دَار الهِلاَل .
 ٢٠٣. فَتح البَاري شَرْح صَحِيح البُخَاري ، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي ( ٢٤٥ هـ) . طَبْعَة بُولاق ( ١٣٩٠ هـ) . طَبْعَة السَّلْفِية ( ١٣٩٠ هـ) .

٢٠٤. فَتح البَاري شَرْح صَحِيح البُخَاري، لأَحمَد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن حَجر العَسقلاَني، (ت ٨٥٢ هـق)، النّاشر: دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت، والمطَبْعَة السّلفية مَصْر ١٣٨٠ ه، وتَحْقيق: عَبد العَزِيز بن عَبدالله بن بَاز القَاهرَة ١٣٩٨ ه السّلفية مَصْر ١٢٥٠. أَلْفَتْح القَدِير (تَقْسِير)، لُمحَمَّد بن عَليّ الشّوكَاني، (ت ١٢٥٠هـ)، دَار

إحيَاء التُّرَاث العَربِي، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيّة بَيْرُوت ١٤٠٣ هـ.

٢٠٦. الفُتُوح، أَحْمَد بن أَعْثَمْ الكُوفِي. أَجزَاء. دَائِـرَة المَـعَارِف الحَـيْدَرِيَّة.
 النَّجف ١٩٦٢ م / ١٣٨٢ ه.

٢٠٧. فُتُوح البُلدان، أَحْمَد بن يَحْيَىٰ البَلاَذري (ت ٢٧٩هـ). تَحْقِّيق: رَضوَان مُحَمَّد رَضوَان. السَّعَادَة، القَاهرَة ( ١٩٩٩م)، وَكَذا طَبْعَة ( ١٣١٩هـ).

٢٠٨. الفَخرِي فِي أَنْسَابِ الطَّالبِينِ، للسِّيد عز الدِّين بن أَبِي طَالب إِسْمَاعِيل السُّيد عن الدِّين بن أَبِي طَالب إِسْمَاعِيل الرَّجَائي. مَكْتَبَة آية الله العُظمىٰ المَرعَشي.
 أبن الحُسَيْن. تَحْقيق: السَّيِّد مَهدي الرَّجَائي. مَكْتَبَة آية الله العُظمىٰ المَرعَشي.
 قُم ( ١٩٨٩ م / ١٤٠٩ ه).

٢٠٩. الفُرْدُوس بِمَا ثُور الخِطَاب، لأَبي شجَاع شِيرَويه بن شَهر دَار بن شِيرَويه أَبن فَنا خُسرو الدّيلمي الهَمدَاني ( إلْكِيا ) ( ت ٥٠٩ هـ ق ) ، تَحقِيق : السّعيد بن بَسيوني زَغلول طَبعَة دَار الكُتب العِلميّة بَيرُوت ، الطَّبعة الأُولىٰ ١٤٠٦هـ ، و ١٤١٩ هـ.

۲۱۰. فرَائِد السِّمْطَين فِي فضَائِل المُرتَضىٰ وَالبَتُول والسَّبطِين وَالْأَئِمة مِن ذُريتهم، لْإِبرَاهيم أَبْن مُحَمَّد بن المُؤيد بن عَبدالله الجُويني الحمُويني، (ت ٧٢٢ أو ٧٣٠ هـق)، تَحْقِيق: مُحَمَّد بَاقر المحمُودي، طَبْعَة مُؤسسة المحمُودي بَيْرُوت ١٣٩٨ هـ.

٢١١. الفِقْه المتنسُوب للإِمَام الرّضا إلله مُؤسَّسة آل الْبَيْت إلى الْإِمَام الرّضا إلى مؤسَّسة الله المُقدس طَبْعَة ( ١٤٠٦).

٢١٢. فَيض القَدِيرِ ، لُمحَمَّد بـن عَـليِّ الشَّـوكاني ، (ت ١٢٥٠ هـ)،طَـبْع دَار الصَّحَابَة .

٢١٣. فَيض القَدِير شَرْح الجَامِع الصَّغِير، لأَبِي زَكرِيا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد عَبد

الرَّؤوف المَناويّ (ت ١٠٣١ هـ ق)، الطَّبْعَة الأُولِيٰ ـالقَاهرَة ١٣٥٦ هـ.

٢١٤. الفُصُول المُهمَّة فِي مَغْرِفة الْأَئِمَّة. عَلَيّ بن مُحَمَّد الصَّباغ المَالكِي
 ( ٥٥٨هـ). مُؤسَّسة الْأَعلمي للمَطبُوعات -بَسيْرُوت. ( ١٤٠٨هـ)، وَكَذا طَبْعَة الحَيْدَرِيَّة -النَّجف. الْعِرَاق عَام ( ١٣٨١هـ)، وَكَذا طَبْعَة دَار الحَدِيث قُم.

٢١٥ . الفَضَائل، لأَبِي الفَضل سَدِيد الدِّين شَاذ ان بن جِبرِيل بن إِسمَاعِيل بن أَبِي طَالب القُمي (ت ٦٦٠ هـ) ، طَبعَة دَار الكتَاب العربيّ بَيرُوت ١٤٠٦ هـ، وَالمَطبعَة الحَيدرية النَّجف الأَشرَف، الطَّبعة الأُولىٰ ١٣٣٨ هـ.

٢١٦. الفَقِيه (مَن لاَ يَحضَره الفَقِيه)، لأَبي جَعْفر مُحَمّد بن عَليّ بن الحُسَيْن بن بَابوَيه القُمي المَعرُوف بِالشَّيخ الصَّدوق (ت ٣٨١ ه)،، طَبعَة مُـوَسَّسة النَّشر الْإسلامي قُم. مُؤسَّسة الأَعلمي ـبَيرُوت، الطَّبعَة الخَامسَة ١٤٠٠ه.

٢١٧. فَضَائل الصّحَابة، لأبِي عَبدالله أَحْمَد بن مُحَمَّد حَنْبل الشّيبَانيّ ( ٢٤١ هـ)، تحَقِّيق: وَصي الله بن مُحمّد عبَّاس، دَار العِلم، الطَّبعَة الْأُولَىٰ ١٤٠٣ هـ، وَطَـبْعَة جَامعَة أُمَّ القُرىٰ السّعودية.

٢١٨. فَضَائل الخَمْسَة مِن الصّحَاح السّتة، لمُر تَضى الحُسَيْنيّ الفَيروز آبَادي،
 مُؤسَّسة الأَعلمي للمَطبُوعات، بَيْرُوت، الطَّبْعَة الثّالثَة ١٩٧٣م.

٢١٩. فَتح القَدِير الجَامِع بَيْن فَني الرِّوَاية وَالدِّرَاية مِن عِلم التَّفسِير. مُحَمَّد بن عَلي الشَّوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) بدُون ذِكر لرَّقم وتأريخ الطَّبع. طَبْعَة دَار المَعْرِفَة. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

۲۲۰. الفَهْرَست، لأبي جَعْفر مُحَمَّد بن الحَسن المَعْرُوف بِالشَّيخ الطَّوسيّ
 (ت ٤٦٠ هـق)، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤١٢ هـ.

٢٢١. فَيض القَدِيرِ ، لُمحَمَّد بن عَـلتي الشَّـوكاني ، (ت ١٢٥٠ هـ) ، طَـبُع دَار

الصَّحَابَة.

٢٢٢. فوَات الوَفِيَّات. مُحَمَّد بن شَاكر الكُتْبي (ت ٧٦٤هـ). تَخَقِّيق: إِحسَان عَبَّاس. طَبْعَة بَيْرُوت (١٩٧٣م).

٢٢٣. فِي رِحَابِ أَثِمة أَهْل البَيْت. مُحْسِن الْأَمِين. طَبْعَة دَار التّعَارف. بدُون
 ذِكر لرَقم وتأريخ الطّبع. بَيْرُوت - لُبْنَان.

#### حَرْف القَاف

٢٢٤. الفَلْسَفَة الْإِسلاَميَّة في أَعمَال الفَيلسُوف الْإِسْلاَميِّ العَظِيم صَدر الدِّين الشِّيرَازي، مُحَمد بن إِبرَاهِيم القوَامي الشِّيرَازي ( ٩٧٩ هـ ١٠٥٠ هـ).

٢٢٥ . فَلْسَفَة التَّوحِيد وَالْوِلَايَة ، الشَّيخ مُحَمَّد جوَاد مُغنيَّة .

٢٢٦. قَاموس الرِّجَال فِي تَحْقِيق روَاة الشَّيْعَة وَمُحدثِيهم، لُمحَمَّد تَقي بن كَاظم التُستري (ت ١٣٢٠ هـ)، مُؤسَّسَة النَّشر الْإِسْلاَميّ، قُم الطَّبْعَة الثَّانِيَة ١٤١٠ هـ.

٢٢٧. القَامُوس الُمجِيط، لُمحَمَّد بن يَعقُوب الفَيروز آبَادي، مطَّبْعَة مُـصْطَفَىٰ البَابي الحَلبي القَاهرَة، الطَّبْعَة الثَّانِيَة ١٩٥٢م.

۲۲۸. القائموس، لُمحَمَّد مُرْتَضىٰ الزَّبيديِّ (ت ١٢٠٥ هـق)، طَبْعَة دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي \_بَيْرُوت ١٤٠٥ هـ.

٢٢٩. قصَّص ٱلْأُنبِيَاءِ. عَبدالوهَاب النَّجار. طَبْعَة دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي.
 بَيْرُوت \_لُبْنَان.

٢٣٠. القول المُبِين فِي فَضَائِل أَهْل البَيْت المُطَهرِين: ، مُحَمَّد بن عَبدالله سُليَمان العزيّ، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَلى الثَّقَافِية.

#### حَرْف الكَاف

٢٣١. الكَافِي (الْأُصُول)، المطَبْعَة الْإِسْلاَمِيَّة. عَام ( ١٣٨٨ هـ. ق). طَهرَان، ثُمَّ طَبَعَ سَنَة ( ١٣٧٧ هـ. ق) الحَيدرِي. طَهرَان -إِيرَان.

٢٣٢. الكَامل فِي التَّأْرِيخ، لأَبِي الحَسَن عَليّ بن أَبِي الكرّام مُحَمَّد مُحَمَّد بن عَبدالكَرِيم الشَّيبَاني المَعْرُوف بِأَبن الأَثِير (ت ٦٣٠ هـ). عُني بمرَاجَعة أُصوله: نُخبَة مِن العُلمَاء. دَار الكِتَاب العَربِي. بَيْرُوت ـلُبْنَان.

٢٣٣. كَنز العُمّال فِي سُنن الْأَقوَالَ وَالْأَفعَالَ، لعَلاَء الدّين عَليّ المُتّقي أبن حُسَام الدّين الهندي (ت ٩٧٥ هـ)، تَصحِيح صَفوَة السّقا، مَكْ تَبة التَّرَاث الْإِسلاَمي ـ بَيْرُوت، الطّبعة الْأُولَىٰ ١٣٩٧ هـ، وَطَبْع دَار الوَعي حَلب ١٣٩٦ هـ.

٢٣٤. كَشف الغُمَّة فِي مَعْرِفَة الْأَئِمَّة، لعَليَّ بنَ عِيْسَىٰ الْإِربليِّ (ت ٦٨٧ هـ)، تَصحِيح هَاشم الرَّسولي المحلاتي، دَار الكِـتَابِ الْإِسْـلاَميِّ، بَـيْرُوت، الطَّـبْعَة الْأُولَىٰ ١٤٠١ هـ، طَبْعَة تَبريز بدُون تأريخ.

٢٣٥ . كَشف المُرَاد ، لجمَال الدّين أبِي مَنْصُور الحَسَن بن يُوسُف بن عَليّ بن المُطهر الحِلى (ت ٧٢٦ هـ) طَبْعَة دَار الفِكر ، ودَار إِحْيَاء التُّرَاث بَيْرُوت .

٢٣٦. الكَشَّاف عَن حقَائق التَّنزِيل وَعُيُون الْأَقاوِيل فِي وجُوه التَّأوِيل. أَبِي القَاسم جَار الله مَحمُود بن عُمر الخوّارزمي (٤٦٧ ـ ٥٣٨ هـ) وَمَعه: حَاشِية الجُرْجَانِي وكتَاب الْإِنصَاف. ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م. دَار الفِكر. بَيْرُوت ـ لِبُنَان.

٢٣٧. كَشف الظّنُون . عَبدالرَّحمَن بن مُحَمَّد بن إدريس الرَّازي ، أَبْن أبِي حَاتم (ت ٢٣٧ه) . طَبْعَة أستَانبُول ( ١٩٤١ م ) .

٢٣٨. الكَافِي (الأُصُول). المطَبْعَة الْإِسْلاَمِيَّة. عَام ( ١٣٨٨ ه. ق ). طَهرَان، ثُمَّ طَبغ سَنَة ( ١٣٧٧ ه. ق ) الحَيدرِي. طَهرَان ـ إِيرَان.

٢٣٩. الكَامل فِي الضَّعفَاء. عَبدالله بن عَدي (ت ٣٦٥هـ). تَحْقِّيق: عَبدالمُعطي قَلعجي. طَبْعَة بَيْرُوت ١٩٨٤م.

٢٤٠. كتاب الأصول، الإمام المرتضى لدين الله مُحمَّد بن الإمّام الهادي يَحيَىٰ بن الحُسِين بن الإمّام القاسم بن إبرَاهِيم بن إسمَاعِيل بن إبرَاهِيم بن الإمّام الحسن أبن الإمّام الحسن بن الإمّام عليّ بن أبي طالب: (ت ٣١٠ه)، تَحقُّيق: عَبدالله بن حمُود العزيّ، طَبْع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد الثَّقَافِيَّة.

٢٤١. الكُنىٰ وَالْأَسمَاء. مُحَمَّد بن أَحْمَد الدولاي (ت ٣١٠هـ). طَبْعَة حَيدر آبَاد ( ١٣٢٢ هـ).

٧٤٧. الكُنيٰ وَالْأَسمَاء. مُشلِم بن الحَجَّاج (ت ٢٦١ هـ). تَقدِيم: مُطاع الطَّرابيشي. طَبْعَة دِمشق ١٩٨٤.

٢٤٣. اللُّباب فِي تَهذِيب الْأَنْسَاب. لِابْن الْأَثِير صَاحب التَّأْرِيخ. طَبْعَة مَصْر ١٣٥٦ \_ ١٣٥٩

٢٤٤ . الكَاشف المُختَصر المُحتَاج إليهِ مِن تأريخ آبن الدّبستي . مُحَمَّد بن أَحْمَد
 آبن عُثَمان الذَّهَبي (ت ٧٤٨ه). تَحْقِيق : مُصْطَفىٰ جوَاد . طَبعَة بَغْدَاد
 ( ١٩٥١ ـ ١٩٧٧ م).

القَسْطَنطِيني (ت ١٠٦٧ هق)، طَبْعَة القَاهرَة ١٣٨٩ ه.

٢٤٦. كَشف الظّنون عن أَسْمَاء الكُتْب والفنُون، حَاجي خَلِيفة، مَـنْشورَات مَكْتَبَة المُثنى، بَغْدَاد.

٧٤٧. اللَّباب فِي تَهذِيب الْأَنْسَاب. لِابْن الْأَثِير صَاحب التَّأْرِيخ. طَبْعَة مَصْر ١٣٥٦ \_ ١٣٦٩ ه. ٢٤٨. كَيْفَ يَحيَا ٱلإِنْسَانِ» تَعْلِيقِ الفَيْلَفُوسِ الصِّينِي «لِين يُوتَانِج».

### حَرْف اللاَّم

٢٤٩. اللَّبَاب، لأَبي السَّعَادَات مَجدالدِّين المُبَارك بن مُحَمِّد بن مُحَمِّد المَعرُوف بِأَبن الْأَثِير الشَّيبَاني الشَّافعِي، (ت ٦٠٦هـ)، طَبعَة بُولاَق.

۲۵۰ . لبًاب النّقول فِي أُسبَاب النّزول ، لعَبد الرّحمن بن أبي بَكْر جَلال الدّين السّيُوطي (ت ٩١١هـ) ، طَبعَة مُصْطَفَىٰ البّابي الحَلبي .

رمان العَرْب، لأَبِي الفَضل جَمَال الدِّين مُحَمَّد بِين مُكرم بِين مَنظُور الأَفرِيقي المَصْري، (ت ٧١١هق)، الطَبْعَة الأُولىٰ دَار صَادِر بَيْرُوت ١٤١٠هـ الأَفرِيقي المَصْري، (ت ٧١١هق)، الطَبْعَة الأُولىٰ دَار صَادِر بَيْرُوت ١٤١٠هـ الأَفِي الفَضل أَحْمَد بِين عَليّ بِين حَبر العسقلانيّ ٢٥٢. لسَان المِيزَان، لأَبِي الفَضل أَحْمَد عَبد المَوجُود، وعَليّ مُحَمَّد مُعوض، طَبْعَة (ت ٨٥٢هق)، تَحْقيق: عَادل أَحْمَد عَبد المَوجُود، وعَليّ مُحَمَّد مُعوض، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيّة بَيْرُوت، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٤١٦هـ.

#### حَرْف المِيم

٢٥٣. مَجْمَع الرِّجَال، لُمحَمَّد قَاسم بن الأَمِير مُحَمَّد الطَّباطبَائي الحَسني الحُسني العَهائي (ت ١١٢٦ه)، تَحْقُيق: ضيَاء الدَّين الْإصبهَائِي، مُـوُسَّسَة إِسمَاعِيليَان، قُم.

٢٥٤ . مَآثر الْإِنَافة فِي مَعَالم الخِلافة ، لأحمد بن عَبدالله القَلْقَشندي
 (ت ٨٢١ه) تَحقَّيق: عَبد السّتار فرَّاج، طَبْعَة عَالم الكُتب بَيْرُوت.

700 . المِئة المُختَارة ، لعَمرُو بن بَحر الجَاحظ بن مَحبُوب الكَنَاني اللّيثي (ت ٢٥٥ه).

٢٥٦. مَا أُنزِل مِن القُرآن فِي عَليّ ، لمُحَمّد بن العبّاس بـن عَـليّ بـن مَـروَان (الحَجّام).

۲۵۷. مَجْمَع الزّوَائد وَمَنبع الفوَائد، لعَليّ بن أَبِي بَكْر الهَيثميّ (ت ٨٠٧هـق)، تَخفّيق: عَـبدالله مُحمَّد دَرويش، طَـبْعَة دَار الفِكـر، الطَـبْعَة الأُولىٰ ـبَـيْرُوت لَخفّيق: عَـبدالله مُحمَّد دَرويش، طَـبْعَة دَار الفِكـر، الطَـبْعَة الأُولىٰ ـبَـيْرُوت لاكا هـق)، مُصَوَّرة عن طَبْعَة القُدسيّ ١٣٨٩ هـق، طَبْعَة ـالقاهرة الثَّانِيّة بدُون تأريخ.

٢٥٨ . المَحَاسن، لأبي جَعْفر أَحمَد بن مُحمّد بن خَالد البَرقي (ت ٢٨٠ هـ)،
 تَحقِيق: السَّيَّد مَهدي الرَّجَائي، المَجْمَع العَالمي لأَهل البَيْت ـ قُم، الطَّبعَة الأُولىٰ
 ١٤١٣ هـ.

٢٥٩. المُحْتَضر، الحَسن بن سُيلمَان الحِلى، طَبعَة النَّجف الأَشرف.

٢٦٠. المُحَلَىٰ، لأَبي مُحَمَّد عَليّ بن أَحمَد بن سَعِيد آبن حَزم الظّ اهري، دَار الفِكر.

٢٦١. مُروج الذَّهَب وَمَعَادن الجَوهر ، لأَبِي الحَسَن عَلَيّ بن الحُسَيْن المَسعُوديّ (ت ٣٤٦ هـ ق) ، تَحْقُيق : مُحَمَّد مُحييّ الدِّين عَبد الحَمِيد ، مطَبْعَة السَّعادة ، الطَبْعَة الرَّابِعة القَاهرة ١٣٨٤ هـ.

٢٦٢. مُشتدرك الوَسَائل وَمُشتنبط المَسَائل، للشَّيخ العِيرزا حُسين النَّوري، طَبعَة طَهرَان نَاصر خسرُو.

٣٦٣. المُستَدرك عَلَىٰ الصَّحِيحَين، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن عَبدالله الحَاكم النَّيسابُوري، دَار الكُتْب العِلْمِيَة ـبَيْرُوت، الطَّبْعَة الْأُولَىٰ ١٤١١ ه، طَبْعَة حَيدر آبَاد.

٢٦٤. مُسْنَد الْإِمَام الرِّضا عليه ، المنسُوب إلى الْإِمَام الرِّضا ، مُوسَّسة الْإِمَام

المَهدي (عَجل الله تَعَالَيٰ فَرَجه) \_قُم، الطَّبعَة الْأُولَيٰ ١٤٠٨ هـ.

٢٦٥. مُسْنَد الْإِمَام زَيد بن عَليّ زَين العَابدِين، جَمع عَليّ بن سَالم الصّنعانيّ، طَبعَة دَار الصَّحَابة ١٤١٢ هـ. طَهرَان دَار الكُتب الْإِسلاَميَّة، الطّبعَة الثّانِية.

٢٦٦. مُسْنَد أَحْمَد ، لُمحَمَّد بن حَنبل الشّيبانيّ (ت ٢٤١ هـق) ، تَحْقِّيق : عَبدالله مُحَمَّد الدّرويش ، طَبْعَة دَار الفِكر ، الطّبْعَة الثَّانِيَة \_بَيْرُوت ١٤١٤ هـ، طَبْعَة جَامعة أُم القُرىٰ السّعودية ، طَبْعَة دَار العِلم ١٤٠٣ هـ.

٢٦٧. مُسْنَد آبْن مَاجِه ، لُمحَمَّد بن يَزيد القَزوينيّ (ت ٢٧٥ هـق) ، تَحْقِّيق : فُؤاد عَبد البَاقي ، نَشْر دَار الفِكر ، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٣٧١ هـ، دَار إِحيَاء التُّرَاث ، بَيْرُوت ، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٣٩٥ هـ.

٢٦٨. مُسْنَد الطّيالسيّ ، لسُليَمان بن دَاود الطّيالسيّ (ت ٢٠٤ هـق) ، طَبْعَة دَار صَادِر ـبَيْرُوت ١٤٠٢ هـ.

٢٦٩. المُوطَّ الْإِمِام مَالك الْأَصبحي الحِمْيَري. تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُؤاد عَبدالبَاقي. المَكْتَبَة الثَّقافِية. بَيْرُوت لِبُنَان بِالْإِضَافة إلى طَبعَات أُخرى، وَكَذا طَبْعَة القَاهرَة.

٢٧٠. مَصَابِيح السُّنَّة ، البَغوي الشَّافعي ، طَبع مُحَمَّد عَليّ صَبِيح .

٢٧١. مَطَالب السَّؤُول فِي منَاقب آل الرَّسول، لكمَال الدِّين مُحَمَّد بن طُلحَة الشَّافعي (ت ٦٥٤ هـ)، النَّجف الأَشرف، وَنُسخَة خَطيَّة فِي مَكتَبَة المَرعَشي قُم. الشَّافعي (٢١١ هـ). تَحقيِّق: حَبِيب ٢٧٢. المُصنَّف، عَبدالرَّزاق بن هَمَّام الصَّنعاني (٢١١ هـ). تَحقيِّق: حَبِيب الرَّحمن الْأُعظمي. مَنْشُورات المجلس العِلمي، طَبْعَة بَيْرُوت سَنة ( ١٣٩٠ هـ) وَمَا بَعدها.

٢٧٣. المَعَارف، لأبي مُحَمّد عَبد الله بن مُسْلم المَعَرُوف بِآبن قُتَيبَة الدّينوريّ
 (ت ٢٧٦ هـق)، حَقَّقه وَقَدمَّ لهُ ثَروت عُكَاشه: مَنشورَات الشَّرِيف الرّضيّ الطّبعة

الأُوليٰ ١٤١٥ هـ.

٢٧٤. مَعَالَم التّنزيل، لمُحَمَّد الحُسَيْن بن مَسعُود الفرَّاء البَعْويّ (ت ٥١٦ هق)،
 تَحقِيق: خَالد مُحَمَّد العَك، وَمروَان سوَار، نَشر دَار المَعرفَة، الطّبعَة الشّانِية \_
 بَيرُوت ١٤٠٧ هـ.

٢٧٥ . مَعَالَم العِترَة النّبوّية وَمَعارف الْأَيْمَة أَهْل البَيْت الفَاطمِية ، لأَبي مُحَمّد تَقيّ الدّين عَبدالعَزيز بن مَحمُود بن المُبارك بن الأُخضر الجنابذي الحَنْبلي ( ١٤٠٧ هـ ، ( مَخطُوط ) ، وَمَطبُوع فِي بَيرُوت ١٤٠٧ هـ .

٢٧٦. مُعْجَم البُلدَان، لأَبِي عَبدالله شَهاب الدِّين يَاقُوت بن عَبدالله الحَمويّ الرِّومييّ (ت ٦٢٦ه)، طَبعَة دَار إِحسيَاء التِّسراث العَسربيّ بَسرُوت الطَّبعة الأُولىٰ ١٣٩٩هق.

٢٧٧. المُعجَم الصَّغِير، لأَبِي القَاسم سُليَمان أبن أَحْمَد بن أَيُـوب بـن مُـطير اللَّخمي الشَّامي الطِّبراني (ت ٣٦٠ه)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد عُـثُمان، دَار الفِكر، بَيْرُوت، الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٤٠١ه.

۲۷۸. المُعْجَم الْأُوسَط، أَبُو القاسم سُليمان بن أَحْمَد الطَّبري (٣٦٠هـ). مَكْتَبَة المتعَارِف – الرِّيَاض. الطَبْعَة الْأُولىٰ (١٤٠٧هـ). قَام بإخرَاجه: إِسرَاهِيم مُظفر وآخرُون. تَحت إِشرَاف: مَجْمَع اللَّعة العَربِية \_مَصْر.

۲۷۹. المُعْجَم الكَبِير، لأَبِي القاسم سُليَمان بن أَحْمَد اللَّخمي الطَّبراني (ت ٣٦٠ه)، تَحْقِيق: حَمدي عَبد المَجِيد السّلفي، دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٤٠٤ه

۲۸۰. المَغَازي، لمُحَمَّد بن سَعد الوَاقدي الزُّهـري، (ت ٢٣٠ هـ)، تَـحقِيق:
 الدَّكتور مَارسُون جُونس، مُؤسَّسة الأُعلمي للمَطبُوعات، بَيرُوت، وَطَبعَة مَصر،

الدّار العَامرة.

۲۸۱. المُغني، لأَبِي مُحَمَّد مُوفق الدّين مُحَمَّد بن عَبد الله بن أَحْمَد بن قُدَامة المَقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، دَار الكِتَاب العَربِي بَيْرُوت ١٣٥٩ هـ، طَبْعَة مُحَمَّد عَليّ صَبيح وَأُولاَده.

المُعني، لأبي مُحَمَّد عَبدالله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قُدَامة المَقدسيّ، عَلىٰ مُخْتَصر لأَبِي القَاسم عُمر بن الحُسَيْن بن عَبد الله بن أَحْمَد الخَرقي مطَبْعَة المنَار - مُصْر ١٣٤٢ ه.

٢٨٣. مُغني المحتَاج إلى مَغْرِفَة معَاني أَلفَاظ المِنهَاج، الشَّرْح للشَّيخ مُحَمَّد الشَّرِبيني الهجري، دَار إحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت.

٢٨٤. مناقب آل أبي طالب، لأبي جَعْفر رَشِيد الدّين مُحَمَّد بن عَليّ بن شهر
 آشُوب المَازندراني (ت ٥٨٨ هـ)، المطَبْعة العِلْمِيّة قُم، طَبْعة النَّجَف الأَشْرَف.

٢٨٥ . منَاقب أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، لُمحَمَّد بن سُليَمان الكُوفِي القَاضني (ت ٣٠٠ ه)، تَحْقيق : مُحَمَّد بَاقر السحمُودي، مَجْمَع إِحسيَاء الشّقافة الإسلاميّ ، قُم ، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٤١٢ ه.

٢٨٦. مَنَاقب المغَازلي، لأَبِي الحَسن عَليّ بن مُحَمّد بن مُحَمّد الوَاسطي الشّافعي المَعرُوف بِآبن المغَازلي (ت ٤٨٣ هـ)، إعدَاد: مُحَمّد بَاقر المَحمُودي، دَار الكُتب الْإسلامية، طَهرَان، الطّبعَة الثّانِية ١٤٠٢ هـ.

٢٨٧. مقَاتل الطَّالبيِّين ، أَبُو الفَرج عَليِّ بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد القَرشي الْإِصبهَانِي الْأُموري ( ٢٨٤ \_ ٣٥٦ ه). شَرْح وتَحْقِيق: السَّيِّد أَحْمَد صَقر. مُوسَّسَة الْأُعلمي. بَيْرُوت \_ لُبْنَان.

.. ٢٨٨. مَقتل الحُسَيْن ﷺ ومَصْرع أَهْل بَيْتَه وَأُصحَابِه بِكربِلاَء (المُشتَهر: مَقتل أَبِي مِخْنَف)، أَبُو مِخْنَف لوط بن يَحْيَىٰ. مَكْتَبَة العُلوم العَامة. البَحرِين. مَكْتَبَة الخَير. صَنْعَاء ــج. ي. (مُصور عن أصل مَخْطُوط) يَقع فِي ( ١٤٤) صَفحة.

٢٨٩. مَقْتل الحُسَيْن ، لمُوفق بن أَحمَد المَكي الخوَار زمي الحَنفي ( ٣٦٥ ه ) ،
 تَحقِيق : مُحَمَّد السَّماوي ، مَكتبَة المُفِيد ، قُم ، وَطَبع مَطبعَة الزَّهراء ﷺ .

. ۲۹۰. مُنْتَخَب كَنز العُمَّال، عَليِّ بن حسَام الدِّين بن عَبدالمَلك ( ۸۸٥ ـ ۹۷۰ هـ). دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي . بَيْرُوت ـ لُبْنَان.

٢٩١. مَودَة القُربيٰ، للسَّيِّد عَليِّ بن شَهاب الدِّين العُسَيْنيِّ العَلوي الشَّافعِي الهَمدَاني، طُبع ١٩٩٠م.

٢٩٢. مِيزَان الْإِعتدَال فِي نَقد الرِّجَال، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد الذَّهبي،
 (ت ٧٤٨ هـق)، تَحْقِيق مُحَمَّد البَجَاوي، طَبْعَة دَار المَعْرِفَة للطباعَة والنَّشر بَيْرُوت ١٩٦٣ م، وطَبْع القاهرة ١٣٢٥ ه، دَار الفِكر بَيْرُوت.

٢٩٣. المُعمَّرون وَالوَصايا ، لأَبي حَاتم السُّجستَاني (ت ٢٥٠ هـ) ، تَحقِيق : عَبد المُنعم عَامر ، الطَّبعَة المَيمَنية بمَصر ١٣٥٦ هـ.

٢٩٤. المعيار والموازنة ، لأبي جَعْفر مُحَمّد بن عَبدالله الإسكافي (ت ٢٤٠هـ) ،
 تَحقِيق : مُحَمّد بَاقر المحمُودي .

# حَرْف النُّون

٢٩٥. النهاية في غَرِيب الحَدِيث والأثر، لأبي السّعادات مُبَارك بن مُبَارك الجَزري المَعْرُوف بأبن الأَثِير الشَّيبَاني الشَّافِعي (ت ٦٠٦هـ)، تَحْقِيق: ظَاهر أَحْمَد الرَّاوي، مُؤسَّسة إِسمَاعِيليان، قُم، الطَبْعَة الرّابعة ١٣٦٧هـ.

٢٩٦. نُور الْأَبْصَار فِي منَاقِب آل بَيْت النّبي المُختَار، لمُؤمِن بن حَسَن مُؤمِن

الشّبلنجيّ (ت ١٢٩٨ هـ)، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيّة، بَيْرُوت، الطّبْعَة اللُّوليّ ١٣٩٨ هـ.

٢٩٧. نُظم دُرر السَّمْطَين فِي فضَائل المُصطَفىٰ وَالمُر تَضىٰ وَالبَتُول والسِّبطين، جمَال الدَّين مُحَمَّد آبن يُوسف الزِّرَندي، ( ٦٩٣ ـ ٧٥٠ هـ)، طَبع بَيرُوت، دَار الثَّقافة للكتَاب العَربى ١٤٠٩ هـ.

٢٩٨. نهاية الإرب في فنُون الأدنب، لشَهاب الدين النّويريّ (ت ٧٣٢ هـق)،
 تَحْقِيق: كمَال مَروَان طَبْعَة ـ القَاهرَة ١٢٤٩ هـ.

٢٩٩. نهاية الإرب في مَعْرِفَة أُنساب العَرْب، لأَحمَد بن عَبدالله القَلقَشندي (ت ٨٢١ هـ )، نَشْر إدارة البحوث العِلْمِيَة ، طَبْعَة ـ بَيْرُوت ١٤٠٢ هـ .

٣٠٠. نَشأَة الفِكر الفَلْسَفي فِي الْإِسْلاَم الدَّكتُور عَليِّ سَامي النَّشار ، القَاهرة دَار التَّعارف سَنَة ١٩٨٥.

#### حَرْف الوَاو

٣٠١. الوَافِي، لُمحَمَّد مُحْسِن بن مُرْ تَضىٰ الفَيض الكَاشَانيّ، نَشْر مَكْتَبَة الْإِمَام أَمِير المُؤْمِنِين عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ إصفهان ١٤٠٦هـ.

٣٠٢. الوَافِي بالوَفِيَّات، لصَفيِّ الدِّين خَلِيل بن أَيبك الصَّفدي، دَار النَّسر فرانز شتانيز ـقيسبادان.

٣٠٣. وَفِيَّات الْأَعْيَان وَأَنبَاء أَبْنَاء الزِّمان، لشَّمْس الدِّين أَبِي العَبَّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد البَر مكي المَعْرُوف بأبن خِلِّكان (ت ٦٨١ هق)، تَحْقِّيق: الدَّكتور إِحسَانُ عَبَّاس، طَبْعَة دَار صَادِر -بَيْرُوت ١٣٩٨ ه.

٣٠٤. وَسَائِل الشِّيْعَة إلى تَحصِيل مسَائل الشَّرِيعَة، مُحَمَّد بن الحسّ الحرّ

العَاملي، طَبْع مُؤسَّسَة آل الْبَيْت ١٤١٤ هـ.

٣٠٥. وَقَعَة صِفِين ، لنَصر بن مزَاحم المَنقريّ ، تَحْقِيق وشَـرْح عَـبدالسَّـلاَم هَارُون ، القَاهرَة ، الطَبْعَة الثَّانِيَة ونَشْر مَكْتَبَة السَّيِّد المَرعشيّ النَّجفيّ قُم ١٣٨٢ هـ.

#### حَرْف اليّاء

٣٠٦. يَنَابِيعِ المَوَدَّةِ لذَوي ٱلْقُرْبَىٰ، لسُليَمان آبن إِبرَاهِيم القَندُوزِيّ الحَنفيّ (ت ١٢٩٤هـ)، تَحْقِّيق : عَليّ جَمَال أَشْرَف الحُسَيْنيّ، طَبْعَة أُسوة الطَبْعَة الْأُولَىٰ \_قُم ١٤١٦هـ، وَالطَّبْعَة الحَيْدَرِيَّة فِي النَّجَف الْأَشْرَف.

٣٠٧. الَيمَن عَبر التَّأْرِيخ، لأَحمَد حُسِين شَرف الدِّين، الرِّيَاض مَطَابع الْأُوفست ١٩٨٠م.

٣٠٨. يَتِيمَة الدَّهر فِي محَاسن أَهْل العَصْر، أَحمَد بن مُحَمَّد بن إِبرَاهِيم التَّعلِبي النِّيسَابُوري، تَحقِيق: مُحَمَّد مُحيى الدِّين عَبدالحَمِيد، دَار الكُتب العِلمِيَة.

# الكَانُ وَالعَقَلُ



